# الطبعة الأولي

ار محسن للطباعة والنشر والتوزيع

٤٢ طريق النصر (الأوتوستراد)

وحدة رقم اعمارات امتداد رمسيس مدينة نصر - القاهرة - ت: ٢٦٢١٤١٢ (٢٠٢) ص.ب. ۸۱۷۷ - مدينة نصر - الرقم البريدي: ۱۱۳۷۱

المطابع : منينة العيور - المجمع المنتاعي - وحدة ٢٠٥ E-mail: dar\_meheisen@hotmail.Com

رقم الإيداع: ٢٠٠٢/٨٦٦٦

الترقيم الدولي ٥٠ - ٥٦ - 6076 - 977

# بيني إللوأل جمزال حيثم

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول اللهﷺ:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث:

صدقة جارية،

أو علم ينتفع به،

أو ولد صالح يدعو له، أهـ رواهسلم(ت ١٣٠هـ)

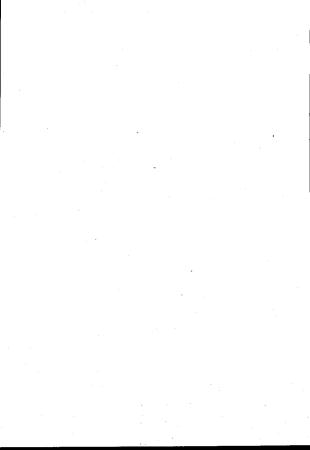

# بينيه إلله ألحم الحيث

# منهجالتفسيره

هذه أهمَّ الأمور التي سأتبعها في تفسيري هذا بإذن الله - تعالى - :

 \* أولا: قبل الشروع في التفسير كتبت تمهيدًا ضمنته المبحثين التاليين لشدة الحاجة إليهما، لاتصالهما الوثيق بالتفسير :

# • المبحث الأول:

عن التفسير وما يتعلق به، ويتمثل ذلك فيما يلي:

\* أولا: معنى التفسير .

\* ثانيًا: معنى التأويل.

\* ثالثًا: الفرق بين التفسير والتأول.

﴿ رَابِعًا: نوعا التفسير وحكم كل منهما، ويتمثل ذلكِ فيما يلى:

إ \_ تعريف التفسير بالمأثور.

\_\_ حكم التفسير بالمأثور.

ح\_ تعریف التفسیر بالرأی.

حكم التفسير بالرأى.

#### «المبحثالثاني: ·

- او لا: العلوم التي يحتاج إليها المفسر.
- الله الآية القرآنية وذكر رقمها وفقًا لترتيب القرآن.
- النائز: إذا كان للآية سبب نزول سأذكره قبل تفسير الكلمات.

- ١ \_
- \* رابعًا الآية المنسوخ حكمها سأذكرها قبل التفسير تحت عنوان: الناسخ والمنسوخ.
  - \* خامسًا: الالتزام بتفسير الكلمات التي في الآية حسب ترتيب القرآن.
    - \* سادسًا نسألتزم بالتفسير المأثور فقط:
      - سواء كان عن النبي ﷺ.
    - أو عن الصحابة رضوان الله عليهم .
    - أو عن التابعين رحمهم الله تعالى .
  - \*سابعًا :إذا كان في تفسير الكلمات أكثر من قول سأذكر أرجح الأقوال فيه .
- \* ثامنًا:لن النزم بذكر أسانيد الروايات، حرصًا منًى على النيسير على القارئ، علمًا بانني لن أذكر إلا الروايات الصحيحة، أمّا الروايات الضعيفة فلن أذكرها بالكلية، فضلاعن الروايات غير الصحيحة فهي من باب أولى.
- \* تاسعًا:عقيدتى في آيات الاسماء والصفات عقيدة أهل السنّة والجماعة، فلا تشبيه، ولا تعثيل، ولا تأويل، ولا تعطيل.
  - \* عاشرًا الآيات المتشابهة سأفوض العلم فيها إلى الله تعالى -.
- الحادى عشر القضايا النحوية، والصرفية، والبلاغية، سأذكرها بعبارة سهلة موجزة حسب مقتضيات الأحوال.
- \* الثانى عشر :لن أذكر الروايات الخاصّة بالإســرائيليات إلا بقدر الضرورة التى تلزم لفهم الكلمات القرآنية .
- وختاصًا أسال الله بقلب مخلص أن يرشدني إلى الصواب، وأن يجنبني الخطأ والزلل، وأن يعينني على إتمام هذا التفسير خدمة للقرآن الكريم، إنه سميع مجيب الدعاء آمين.

# بينيه فإلغ ألجع فالنجيني

#### المقدمة

الحمد لله القائل في محكم كتابه:

﴿ وَٱنْوَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُوِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ السر: ١١٠ والقائل:

﴿ كِتَابٌ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارِكٌ لِيَدَبُّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (س:١١ والصلاة والسلام على رسول الله ﷺ الذّي صحّ عنه قوله: «أفضل الصدقة أن يتعلّم المرء المسلم علمًا ثم يعلَّمه أخاه المسلم؛ اهم. أما بعد:

اما بعد:

فلمًا أكومني الله - تعالى - وأتممت تصنيف كتابي: "فستح الرحمن الرحيم في تفسير القرآن الكريم؟ رأيت أن أصنف كتابًا عن التفسير بالمأثور، سواء كان:

١ – عن النبي ﷺ.

٧ - أو عن الصحابة - رضي الله عنهم -.

٣ \_ أو عن التابعين - رحمهم الله تعالى - .

وقد جملت عنوانه: «اللؤلؤ المثور في تفسير القرآن بالماثور» أسبال الله -عزّ وجلّ - ان يجمل عملي هذا خالصاً لوجمهه الكريم، وان ينفع به المسلمين، وأن يجعله في صحائف أعسالي، إنه سميع مجبب، وصلِّ اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

#### المؤلف

 أ. د/ محمد محمد سالم محيسن غفر الله اد ولوالسيه وخريلة والعمليين المدينة المنورة: الثلاثاء غرة رجب ١٤٠١هـ الخامس من مايو ١٩٤١م.

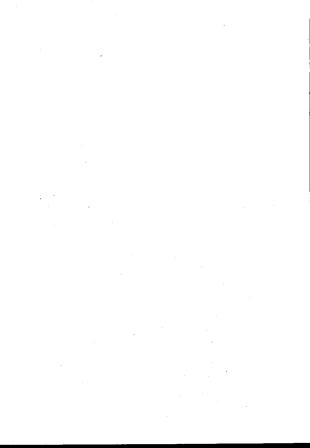

# التمهيد

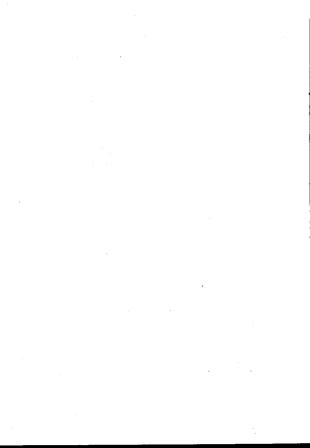

# بينيه لِلْهُ وَالْهِمَ إِلَا حِيْدِهِ

# التمهيد : مبحث التفسير وما يتعلق به

ضمنت هذا التمهيد المبحثين التاليين لشدة الحاجة إليهما، لاتصالهما الوثيق بالتفسير:

# ەالمبحثالأول:

عن التفسير وما يتعلق به، ويتمثل ذلك فيما يلي:

#### أولا: معنى التضسير:

التفسير لغة: الإيضاح والتبيين، ومنه قوله – تعالى –:

والتفسير في الاصطلاح: هو علم يُفهم به كتاب الله المنزِّل على نيَّه "محمدا ﷺ، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه، وحكمه.

(انظر: النفسير والمفسرون لللَّمِي جـ١/ ١٥)

# • ثانيا : معنى التأويل:

التأويل لغة: ماخوذ من االأول، وهو الرجوع، يقال: أن الأمر إليه أولا، ومآلا، بمعنى: رجع، فكانَّ المسؤوَّل أرجع الكلام إلى ما يحتمله من المسعاني، والتأويل في الاصطلاح له معنيان:

١ - تفسير الكلام وبيان معناه، صواء وافق ظاهره أو خالفه. وعلى هذا يكون
 التفسير والتأويل مترادفين في المعنى.

حمو نفس المراد بالكلام: فإن كان الكلام طلبًا، كان تأويله نفس المطلوب،
 وإن كان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبّر به.

[انظر: التفسير والمفسرون للذهبي جـ١/ ١٦ - ١٧]

#### • ثالثا ؛ الفرق بين التفسير والتأويل:

قال الدكتور/ محمد حسين الذهبي - رحمه الله تعالى -: التفسير: ما كان راجعًا إلى الرواية، والتأويل: ما كان راجعًا إلى الدراية، وذلك لأن التفسير معناه: الكشف والبيان، والكشف عن مراد الله تعالى - لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله ﷺ، أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول الوحى، وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع، وخالطوا رسول الله ﷺ، ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معانى القرآن.

أما التأويل فملحوظ فميه ترجيح أحد محتملات اللفظ باللكيل، والتسرجيح يعتمد على الاجتهاد، ويتوصّل إليسه بمعرفة مفردات الألفاظ، ومدلو لاتها في لغة العسرب، واستعمالها يحسب السياق، ومعرفة الأساليب العربية، واستنباط المعاني من كل ذلك . . اهـ .

(انظر: التنسير والمقسرون للذهبي جـ١/ ٢٢)

### رابعا : نوعا التفسير وحكم كل منهما:

التفسير نوعان: تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي.

فالتفسير بالمأثور: هو الذي يعتمد على النقول الصحيحة، ويتمثل ذلك فيما يلي:

١ - تفسير القرآن بالقرآن.

٧ - ما نقل عن الرسول ﷺ نقلا صحيحًا.

- ٣ ما نقل عن الصحابة رضى الله عنهم بالسند الصحيح.
- \* حكم التفسير بالمأثور: يجب اتباعه والأخذبه؛ لأنه هو الوسيلة لفهم معانى القرآن، وما جاء به من أحكام، وعقسائد، وقصص، وأخبار، وأوامر، ونواه، ومباحات، ومحرمات، ومغيبات . . . إلخ.
- \* والتفسير بالرأى: هو تفسير القرآن باجتهاد المفسر، بعد معرفته لكلام العرب، ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك من العلوم التي يحتاجها المفسر.

# \* حكم التفسير بالرأى أي: بالاجتهاد:

التفسير بالرأى ينقسم قسمين:

١ - تفسير جائز: وهو الذي تتوفر فيه الشروط التالية:

أ - موافقة الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما.

أن بكون المفسِّر ملماً بالعلوم التي يحتاجها المفسِّر.

۲ - تفسر غبر جائز :

وهو المخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنَّة بالإجماع، ويكون مخالفًا لقواعد اللغة العربية.

# والمبحث الثاني العلوم التي يحتاج إليها المفسر

قال العلماء - رحمهم الله تعالى -:

يشترط في المفسر الذي يويد أن يفسسر القرآن برأيه أي باجتهاده أن يكون ملماً بجملة من العلوم التي يستطيع بواسطتها أن يفسر «القرآن» تفسيراً مقبولاً، وتتمثل هذه العلوم فيما يلي:

#### • العلم الأول: علم أصول الدين،

وهو علم يستطيع به المفسّر أن يستنلّ على ما يجب في حق الله - تعالى -، وما يجوز، وما يستحيل.

# والعلم الثاني: علم أصول اللقة:

إذْ به يمكن شرح كلمات القرآن، ومدلولاتها.

# • العلم الثالث: علم النحو،

لأنَّ المعنى قد يتغير باختلاف الإغراب.

# العلم الرابع: علم الصرف:

إذْ بواسطته تعرف الأبنية ، والصيغ ، والاشتقاقات .

#### • العلم الخامس: علوم البلاغة: المعانى، والبيان:

فعلم المعاني يُعرف به خواصّ تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى. وعلم البيان يُعرف به خواص التراكيب من حيث اختلافها بحسب وضوح الدلالة، وخفائها.

#### ه العلم السادس؛ علم القراءات:

إذْ يترتب على ذلك أشياء كثيرة منها:

١ - الحكم على صحة القراءة، وشذوذها.

٢ - نسبة كل قراءة إلى قارتها.

٣ - ترجيح بعض الوجوه المترتبة على اختلاف القراءات. . . إلى غير ذلك .

العلم السابع، علم أصول الفقه،

إذَّ به يعرف السفسّر كيف يستنبط الأحكام من الآيات وبه تُعرف دلالة الأوامر، والنواهي، إلى غير ذلك.

# العلم الثامن: معرفة أسباب النزول:

لأن معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية.

هذه أهم العلوم التي اعتبرها العلماء وسائل لفهم القرآن الكريم(١١).

\* وأقول: من نعم الله على التي لا تحصى أنني تعلمتُ وتسلقيتُ جميع العلوم التي يحتاج إليها المفسر.

كما أننى - ولله الحمد والشكر - قمتُ بتدريس هذه العلوم لطلاب العلم في الكليات سنين كثيرة ومتعددة .

وقد ذكرتُ هذا عملا بقول الله - تعالى - :

﴿ وَأَمَّا بِنعْمَةَ رَبِّكَ فَحَدَّثْ ﴿ ﴿ ﴾ [السعر:١١].

# والله أعلمر..

<sup>(</sup>١) رجعت في مادة هذين المبحثين إلى كل من:

١ - مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ الزرقاني حـ ١ / ٥١٩.

٢ - التفسير والمفسّرون للدكتور/ محمد حسين الذهبي حـــ١/ ٢٦٦-٢٦٨.

# التفسير

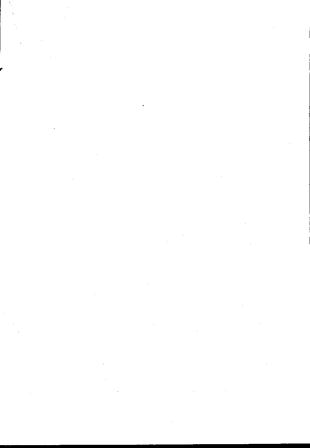

#### تفسير سورة الطاتحة ، وهي مكية، وآياتها سبع آيات

#### تمهيد :

أخرج الدارقطني وصـححه، والبيهـقي في سنته عن أبي هريرة (رضي الله عنه -ت ٩ هـ) قال: قال رسول اللهيئية :

الأفاة قرأتم الحمد فناقر أوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن، وأمَّ الكتاب، والسبع المثاني ويسم الله الرحم الرخيم إحدى آياتها) اهـ. الكتاب، والسبع المثاني ويسم الله الرحم الرخيم إحدى آياتها)

وأخرج البيهقي عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله عِيَّةٍ:

"الحمدلله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحم إحداهن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أمّ القرآن، وهي فاتحة الكتاب، اهـ. وهي السبع المثاني والقرآن العظيم، وهي أمّ القرآن، وهي فاتحة الكتاب، اهـ.

وعن «أمّ سلمة» - رضى الله عنها - قالت: قرأ رسول الله الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستمين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أبعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقال: «هي سبع يا أمَّ سلمة» اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٢١)



#### تفسير الآيتين ۽ (١ - ٢)

قال الله - عالى - في بسلم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمِ فِن الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبُ الْعَالَمِينَ فَن اللهِ عَلَى المُعَلِّمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِن الْعَالَمِينَ فَن المُعَلِّمِ اللهِ اللهِ المُعَلِّمِ اللهِ المُعَلِّمِ اللهِ اللهِ المُعَلِّمِ اللهِ المُعَلِّمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِّمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ اللهِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ اللهِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ اللهِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعِمِي اللهِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعَلِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِمِي المُعِلَمِ المُعِلَمِي المُعِلَمِ المُعِلَمِي المُعِلَمِ المُعِلَمِ المُعِلَمِ

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٠ هـ): ﴿ اللَّهِ ﴾ اسم عَلَم خاصَّ لله -عزّ وجلّ- ، لا اشتقاق له كأسماء الأعلام للعباد مثل: زيد، ﴿ وعمرو . . . اهـ. (تفرن تعبر يدير جا ١٨٠)

﴿ الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -- تـ ٦٨ هـ) : هما اسمان رقيقان أحدهما أرقَ من الأخر . . . اهـ.

وقال المبيردُ مسحمد بسن يزيد (ت ٣٨٥هـ): هو إنعام بعسد إنعام، وتفضّل بعد تفضّل . اهـ.

وقال ابن عباس - رضى الله عنهــما - في قوله - تعالى -: ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾: هو إله الخلق كلّه: الســماوات كلهنّ، ومن فيــهنّ، والأرضون كلهنّ، ومن فــيهنّ، ومَن بينهنّ ممّاً يُعلّم وممنّاً لا يُعلّم . اهـ.

وقال: قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): العالمون جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله - تعالى --، ولا واحد له من لفظه مثل: رَهْطُ وقُومٌ... اهـ. (تعربته برند بـ ۱۷۷) تفسير الآيات: (1.0.1)

وظل الله - عمال - . ﴿ مَالِكَ يُومُ الدِّينِ ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيلُ ﴿ آَا الْعَدُنَا الصّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ ﴿ آَنِهُ ﴾ .

#### معاني المفردات:\_\_\_

عن ابن مسعود (رضي الله عنه - ت ٣٢هـ) في قوله - تعالى - :

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قوله - تعالى -:

﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ قال: معنى ذلك: إيَّاك نوحُد ونخاف ونرجوك ربنا لا غيرك . . . اهـ. (تفز: نسبر الدراسين سلام، (۲۹/۱)

وفى قوله - تعالى - : ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ قال: أي على طاعــتك، وعلى أمورنا (نظر نفس لفر لمنتور للبوض ١٠٢٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنها - في قبوله - تعالى -: ﴿ الهُدُنَا الْمُرْاطُ اللهُ الل

وقال الله -- تعالى -- ،

﴿ صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَفْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ ﴿ ﴾ معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ صِرَاطُ اللَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ قال: المراد بذلك: طريق من أنسعمت عليهم من المسلائكة ، والنسيهاء ، والمسالحين الذين أطاعوك وعبدوك . . . اهد. الهذين الذين أطاعوك وعبدوك . . . اهد.

وعن عدى بن حاتم - رضي الله عنه - في قوله - تعالى - :

﴿غَيْرِ الْمُغْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالَينَ ﴾ : قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ ﴿المَعْضُوبِ عليهمَ ؛ اليهود، وإنَّ ﴿الضَّالِينَ ۚ النَّصَارِيُّ اهـ. . . (اللَّهُ عَلَيْهِ تَعْمَرُ للسَّرِعْ صَارًى)



# تفسير الآيتين: (١ - ٢)

قال الله – تعالى – ،

﴿ الَّهُمْ وَلَكُ الْكُتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدُّى لِلْمُتَقِينَ ﴿ ﴾ معانى المغردات:

قال الشعبى عامر بن شراحيل (٠٥ - ١هـ): ﴿ السَّهِ ﴾ وسائر حروف الهجاء في ألته أوائل السور من المتسابه الذي استأثر الله بعلمه، وهي سرّ القرآن، فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله - تعالى - ، وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها . . اهـ. (هـريموما))،

وعن ابن مسمعود (رضى الله عنمه - ت٣٧هـ) في قبوله - تعسالى - : ﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ﴾: قال: هو القرآن، وعنه في قوله - تعالى- : ﴿ لا رَبِّبَ فِيهِ ﴾ قال: لا شُك فيه . . . اهـ .

وعن ابن عسباس (رضى الله عنهسما – ب١٦٥هـ) في قـوله – تعسالي – : ﴿ هَمْدُى لِلْمُنَقِّينَ ﴾ قال: هدى للمؤمنين الذين يتقون الشرك ويعملون بطاعة الله – تعالى – اهد. تعريف بسرانسون سا/١٠٠

#### تفسير الآيتين : (٢ - ١)

1. Illa - cell - .

﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَاهُمْ يُنفقُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُؤْمَنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكِ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبْلَكَ وَبِالآخِرَةَ هُمْ يُوقُونَ ۞ ﴾ .

### معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامـــة (تـ١١٨هــ) فى قوله - تعالى -: ﴿ الْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ : قال: آمنوا بالبعث بعـــد الموت، والحساب، والجنّة، والنار، وصدّقــوا بموعود الله (تقرّغيروترتسيريسيل، ١٠٠) الذ.

وعن قتادة فى قوله – تعالى – : ﴿ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ : قال: إقامة الصلاة بالمحافظة على مواقبتها، ووضوئها، وركوعها، وسجودها. . اهـ ـ «هز:شهراسزاسترنسيرنسرمل. ١٢

وعن سعيد بن جُبِير (ت ٩٥ هـ) في قوله – تعالى – : ﴿ وَمِعًا رَوَّقَاهُمْ يُعَقُونَ ﴾ : قال: إنما يعنى الزكاة خاصة دون سائر النفقات . . . اهـ . «طرعب سرسرسوسور ٢٢٠)

وعن ابن عبـاس (رضى الله عنهـما - ت٦٥هـ) في قوله - تـعالى - : ﴿ وَاللَّهِنَّ لِهُمُّ وَلَوْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُمْوِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُمْوِلَ مِن قَبْلِكَ ﴾ : قال: يصدقونك يارسـول الله بماجئتُ به من الله، ومـا جاء به مَنْ قـبلك من المرسلين، لا يضرِّقون بينـهم، ولا يجحـدون ما جاءوهم به من ربهم.

وعن ابن عباس في قوله - تعالى - : ﴿ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقُونَ ﴾ : أي: بالبعث، والقيامة، والجنة، والنار، والحساب، والميزان. أهـ. (تقر: غسرات تعير السير مرجد/ ١٢)

#### تفسير الآية : (٥)

وَالَّا الله - عَالَى - ﴿ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدُّى مِن رَبِّهِم ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾

### معنى الآية :

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قوله - تسعالي -: ﴿ أُولَٰتِكَ عَلَىٰ هُدُّى مِّن

رَبِهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ﴾ ، قال: معنى الآية: استحقوا الهدى والفلاح بحقّ، فاحقه الله لهم. وهذا نعت أهل الإيمان. . اهـ. (هز:نسراهـ:وسيراسـوسـبا/ ١٢)

# تفسير الآيتين : (٦ - ٧)

وقال الله – نعالي – :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذُرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُتَذرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ حَنَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ كَ

### \* سبب نزول هاتين الآيتين:

عن أبى العالية الوياحي (ت ١٩٠هـ) قال: نزلت هاتان الآيتان في قادةِ الأحزاب، وهم الذين ذكرهم الله في هذه الآية :

﴿ أَلَمْ مَوْ إِلَى اللَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوارِ ﴾ [ابرسم: ١٠٠]. فهم اللّذين قُتِلوا يسوم بَدُر، ، ولم يدخل من القادة أحد في الإسسلام إلا رجلين: أبا سفيان، والحكم بن أبي العاص. . اهـ.

#### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) في قوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ ، أى: بما أنزل إليك، وإن قالوا إنَّا قد آمنا بما جاء من قبلك.

وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ وَسُواَءُ عَلَيْهِمُ أَالْفَارَتُهُمْ أَمْ لُمْ تُدْرِهُمْ لا يُؤْمُونَ ﴾ قال: الى الرسول الى النه الله عندهم من ذكرك، وجعدوا ما أخذ عليهم من الميثاق لك يارسول الله، فقد كفروا بما جاءك، وبما عندهم مسماً جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك إنذاراً وتوفيقاً. وعنه في قوله - تعالى -: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْهِم ﴾ الآية: قال: أي عن الهدى أن يصيبوه أبداً بغير ما كذبوا به من الحق الذي جاءك من ربك حتى يؤمنوا به وإن آمنوا به إلكل من حكي يؤمنوا به وإن آمنوا بكل ما كان قبلك، ولهم بما هم عليه من حلافك عذاب عظهم . اهد.

# تفسير الآيتين : (٨ - ٩)

قال الله – نعالى – ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمُ الآخرِ وَمَا هُم بِمُؤْمَنِينَ ﴿ كَيْ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالْمَدِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ كَي

# معاني المفردات:

عن ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قسوله - تعالى - : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنًا بِاللَّهِ وَبِالنَّوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنينَ ﴾ : قال: المسراد: المنافسقون من الأوس، والخزرج، ومن كان على أمرهم . . اهـ. هند: عند الانزيس الزاسور للبريل (١١/١٠)

وعن ابن وهب أبى بكر محمد بن وهب قال: سالت ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حـــوالى ١٧٠هـ) عن قول الله - تعــالى - : ﴿ يُغَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آشُوا ﴾ ، فقال: هؤلاء المنافقون يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا أنهم يؤمنون بما أظهروه .

وعنه قسال: وسالت عن قول الله - تعسالى - : ﴿ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَ أَنْفُسِهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ . قال: معنى ذلك: ومسا يشعرون بأنهم ضروا أنفسهم بعسا أسرُّوا من الكفر والنفاق . . اهـ.

# تفسير الآيتين: (١٠ - ١١)

إلى الله – تعالى –. ﴿

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ قَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ يَهِ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ لَكِهِ ﴾

# معانى المفردات

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ فِي قُلُوبِهِم بُرَضُ ﴾ قــال: المرض: النفــاق. وفى قوله – تعــالى – : ﴿ وَلَهُمْ عَـَابُ ٱلِيمَ ﴾ ، قال: نكال موجع. وفى قوله – تعالى – : ﴿ مِمَا كَانُوا يَكُنُبُونَ ﴾ ، قال: (تطرفون . . اهــ . وعن قسادة بن دعامة (١٨٠٠هـ) في قبوله - تعالى - : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ ﴾ ، قال: ربية وشك في أمر الله. وفي قوله - تعالى - : ﴿ فَرَادَهُمُ اللّٰهُ صَرَّفًا ﴾ . قال: ربية وشكاً. وفي قولمه - تعالى - : ﴿ وَلَهُمْ عَلَمُاتٌ أَلِيمٌ بِهَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ ، قال: إياكم والكذب فإنه من باب النفاق، وإنّا والله ما رأينا عملاً قط أمسرع في فساد قلب عبد من كبر (تفريشه هذو متروسوض ما/١٨٠

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٦هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمْ لا تُفْسَدُوا في الأرضي ﴾ قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية . . اهـ.

(الظر: تقسير الدرُّ المتثور للسيرطي حـــ١/ ٦٨)

وعن مجاهد بن جبسر (ت٤٠ هـ) في قول الله - تىعالى - : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضُ قَالُوا إِنَّمَا نَحُنُ مُصَلِّحُونَ ﴾ ، قال: إذا ركبوا معصية فقيل لهم لا تفعلوا كذا، قالوا إنما نحن على الهدى. . أهـ.

#### تفسير الآية :(١٤)

رَوَالِ الله - عَالِي - ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنًا وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ فَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَجَهُ مُسْتَهُوْ لُونَ ﴿ إِنَّكِ ﴾

# \* سبب نزول هذه الآية :

عن أبن عباس - رضى الله عنه ما - قال: نزلت هذه الآية في عبد الله بن إلى واصحابه ؛ وذلك أنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفر من أصحاب رسول الله عنه فقال عبدالله بن أبي : انظروا كيف أراد هؤلاء السفهاء منكم، فلمب فاخذ بيد إلى بكر، فقال: مرجاً بالصادي سيد بني تصيم، وشيخ الإسلام، وثاني رسول الله على في الغار، الباذل نفسه وماله لرسول الله على في الغار، الباذل القوى في دين الله، الباذل نفسه وماله لرسول الله على أم أخذ بيد عمر فقال: مرجاً بسيد على وقال: مرجاً بابن عم رسول الله على وختنه، سيد بني هاشم ما خلا رسول الله على أو ختنه، سيد بني هاشم ما خلا رسول الله على أم افترقوا فقال عبد الله بن أبي لاصحابه: كيف رأيتموني فعلت؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كسما فعلت ما فالموا كسما فعلت المنووه بذلك. فأنزلت هذه فاثور عدا المدين الدين أبي لاصحابه: كيف رأيتموني فعلت النه بن أبي لاصحابه: في المسلمون إلى النبي على واخبروه بذلك. فأنزلت هذه فاثور الدين ا

#### معاني المفردات:

عن ابن عباس – رضى الله عنهما– فى قوله – تعالى – : ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّذِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللللللَّا الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وعن ابن مسعود (رضَى الله عنه - ت٣٣هـ) في قوله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾، قال: رءوسهم في الكفر. . أهد. (تفزيندولارالدولارالدولارالدولارالدولارالارالارا وعن قتادة بن دعامة (١١٨٣هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ وَإِذَا خَلُواْ إِنِّىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾ قال: إلى إخبوانهم من المشركبين، ورءوسهم وقادتهم فى الشرّ. ﴿ فَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنِّمَا نَحَنُّ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾، يقولون: إنما نسخر من هؤلاء القوم ونستهزئ بهم . . اهـ. (نظر: القوم ونستهزئ بهم . . اهـ.

وقال الله – تعالى –

﴿ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُهُمْ فِي طُغَيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ثَنَّ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوَا الصَّالالَة بالْهَدَىٰ فَمَا رَبَعَت تَجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهَدِينَ ﴿ ثَنَّ ﴾ ﴾

#### معانى المفردات :

عن ابى صالح مولى الم هانئ (ت٢٢١هـ) فى قولـه - تعالى - : ﴿ اللّهُ يَسْتَهَزَىُ اللّهُ عَنْ ابْنَ صَالَح مولى الم هانئ (ت٢٢١هـ) فى قولـه - تعالى - : ﴿ اللّهُ يَسْتَهَزَىُ اللّهِ وَلَلْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الأرائك، فإذا انتهوا إلى ابوابها غُلِقت دونهم، فذلك قول الله : ﴿ اللّهُ يَسْتَهَزَى بَهِم ﴾ ويضحك عليهم المومنون حين غُلَقت دونهم، فذلك قول الله : ﴿ فَالْيَوْمُ اللّهِ اللّهُ عَلَى النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الأَوْائك يَنظُوون ﴿ ﴾ السّلس: ١٠٠٠هـ اهد.

وعن ابن مسعدود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قوله - تعالى - : ﴿ وَيَعَلَّهُمُ ﴾ قال: معنى ذلك: يعلى أنهم ﴿ فِي طُغْبَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ : قال: في كفرهم يتعادون . ١هـ. القرنسية الإسلامية عنه التعلق ال

وعن ابن عباس (رضى الله عنهسما - ت٦٨هـ) في قوله - تعالى - : ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ الْمُتَرُواُ الطُّلالَةَ بِالْهِدَىٰ ﴾ قال: الكفر بالإيمان. انفزيهم الدّنتير للمرام، ٨٠٠٠

تفسير الآيات ، (١٧ - ١٨ - ١٩ - ٢٠)

قال الله - معالى ﴿ مَنْلُهُمْ كَمْثُلُ الَّذِي السَّتُوفَّةَ نَارًا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا حَوْلُهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِمُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُهَات لأَ يُسْصِرُونَ ﴿ صُهُ مُرَكُمْ عَمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجُمُونَ اللَّهُ بِمُورِكَ وَكُمْ وَمُنْ بَكُمْ عَمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجُمُونَ أَلَهُ مَعْدَي فَهُمْ لا يَرْجُمُونَ مَنْ الصَّوَاعَقِ حَذَرَ الْمَوْت وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿ فَي كَنَادُ البَّرْقُ يَخْطَفُ أَيْصَارُهُمْ كُلُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ أَيْصارُهُمْ كُلُوا وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بَسَمْهِمْ وَأَنُوا وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بَسِمْهِمْ وَأَنْوا وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بَسَمْهِمْ وَأَنْوا وَلُوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ

# معانى المفردات:

عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦٠هـ) في قول الله - تصالى - : ﴿ مَنْاَهُمُ لَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُهُمُ اللهِ عَنْهُمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وفى قوله - تسعالى - : ﴿ أَوْ كَصَيِّب مِنَ السَّمَاءِ﴾ الآية : قال: كــان رجلان من المنافقين من أهل المدينة هَرَبا من رسول الله ﷺ إلى المشــركين فأصابهما هذا المطر الذى ذكر الله: فيه رعــد شديد، وصواعق، وبرق، فجعلا كلما أصابتــهما الصواعق يجعلان أصابعهما في آذانهما من الفَرَق الله تدخل الصواعق في مسامعهما فتقتلهما، وإذا لمع البرق مثيا في ضوته، وإذا لم يلَمَع لم يبصرا قاما مكانهما لا يمشيان، فجعلا لان البتنا قد أصبحنا فناتى قسحمماً فنضع أيدينا في يده، فلما أصبحا أتباه فاسلما، ووضعا أيديهما في يده وحسن إسلامهما أيدينا في يده، فلما أصبحا أتباه المناطقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين المنافقين أو المنافقين المنافقين أو كما المنافقين المنافقين أو يكون أمن كما النبي في المنافقين أو يقوم منيء، أو يُذكروا بيجمعالان أصابعهما في آذائهما، وكما أمنافقين والمنافقين أو المنافقين عن المحمدة ويتنذ صاد المنافقين وأصابوا غنيمة وقتحا المنافقان يمثن أن أنها المنافقان إذا أضاء لهما البرق. فرواناً أظلمَ عَلَيْهِم قَامُوا له فكانوا إذا هلكت أموالهم وولدهم، وأصابهم البلاء، قالوا هذا من أجل دين المحمدة وارتدوا كفارا كان ذاتك المنافقان حين اظلم ما البرق. هو رافاً أظلمَ عَلَيْهم قَامُوا له فكانوا إذا هلكت كان أذاتك المنافقان حين اظلم البرق عليهما في المداهد، وارتدوا كفارا كان الكان المنافقان حين اظلم البرق عليهما . . اهد. والمواهم والندوا كفارا كان المنافقان حين اظلم عدد والمهم والديه والمناوا كفارا كما

#### تفسير الآيتين : (٢١ – ٢٢)

وقال الله – ععالى –.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَكُمُ اللّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَكُمْ تَقُونَ ﴿ إِنَّ اللّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فَرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَج بهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ الدَّادُا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

# معانى المفردات:

عن ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت٦٦هـ) في قسول الله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ قال: هي للفريقين جميعًا من الكفار والمؤمنين . ﴿ اعْبَدُوا رَبَّكُم ﴾ ، أي: هذرندر سيرسيرسير باراد،

وعن ابن مسعــود (رضى الله عنه – ت٣٢هـ) في قول الله – تعالى – : ﴿ اللَّذِي جَمَلَ لَكُمُ الأَرْضُ فَرَاشًا ﴾ قــال: هي فراش يُمــشى عليــها، وهي المسهاد والقــرار. ﴿ وَالسَّمَاءُ بِنَاءً﴾ قال: بني الله الـــسماء على الارض كــهيــة القبة وهــي سقف على (نظر:عبـراهــدونســوش مــا/٧٤)

وعن ابن عبــاس - رضى الله عنهما - فى قــول الله - تعالى - : ﴿ فَلا تَجَمَّلُوا لِلّٰهِ أَلْمَادًا ﴾ ، قــال: لا تشــركـــوا به غــيـره من الألداد التى لا تــضــر ولا تنفع . ﴿ وَأَنْتُمُّ تَعْلَمُونَ ﴾ : أنه لا رب لكم يرزقكم غيره . . اهـ. (نفر:شــرسنـفـــرســرســرســرا۲۸)

### تفسير الآية : (٢٣

نال الله - معالى - ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مَمَا نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةَ مِّن مَثْلِه وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مَن دُون اللَّه إِن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن أبي هويرة (رضى الله عنه - ت٥ هه) قال: قال رسول الله ﷺ: هما من الأنبياء نبي الأعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتبته وحيًا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة اهـ. (عد نصر هند سعر بسير هر ما/٧٧)

وعن الحسن البسصرى (ت ١١٠هـ) في قــول الله - تعــالى - : ﴿ وَأَنْ كُنُمْ فِي رَبِّبِ﴾ : الآية : قال : هذا قول الله لمن شكّ من الكفّار فيما جاء به نبينا المحمد؛ ﷺ . (عرب هــ هـر نعر نسرس ما/٣٠)

وعن قتادة بن دعامــة (ت ١٩٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّبِ ﴾ قال: في شك. ﴿ وَمُمّا نَزُلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ﴾ قال: من مثل هذا الفرآن حقّا وصدقا، لا باطل فيه ولا كذب . . اهــ . . . . . . . . نعز نفـــ الداستورلسيوس جــــ (۱۷۷)

وعن ابن عبــاس (رضى المله عنهما - ت ٦٨هـ) في قــول الله - تعالى - : ﴿ فَالُوا بِسُورَة مِن مَثِلَهِ ﴾ قال: مــثل القرآن. ﴿ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِن دُونِ الله ﴾، قال: ناس يشهدون لكم إذا أتبتم بها أنها مثله . . اهـ.

#### تفسير الآية : (٢٤)

تلالله - معالى - ﴿ فَإِن لَمْ تَفَعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتْقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدُتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ ثَنِيَّهُ ﴾

### معانى المفردات :

عن النعمان بن بشير - رضى الله عنهما - قال: سمعت رسول الله ﷺ وهو على المنبسر يقول: «أنذركم النار، أنذركم النار، حتى سقط أحد عطفى ردائه من على منكبيه الهد. وهذ نسبر هذا مدير بسيس حا/٨٧٠)

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٣هـ) قال: إنّ الحجارة التي ذكرها الله في القرآن في قوله: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْعِجَارَةُ ﴾ ، حجارة من كبريت خلقها الله عنده كيف شاء . . اهـ. .

وعن ابن عبـاس (رضى الله عنهمـــا - ت٦٨هــ) في الآية قال: هي حسجارة في النار من كبــريت أسود يُعذّبون بها مع النار. . اهـ. . «نفر:شـــرشــرشــرشــرشــرســرســر، ١٨٨٧

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه – ت٩٣ هـ) قال: تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْعِجَارَةُ ﴾ ، فقال: ﴿ الوقـد عليها الف عام حتّى احــمرّت، والف عام حتّى ابيضت، والف عام حتّى اسودّت، فهى سوداء مظلمة لا يُعلقاً لهبها اهـ.

(انظر: تفسير الدُرُّ المثلور للسيوطي جـ١/ ٧٨)

#### تفسير الآية ، (٢٥)

ثال الله - عَمَالِ - ﴿ وَيَشَرِ الْمُدَيِّنِ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَاتَ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلُمَا رُزُقُوا مُنْهَا مِن ثَمَرَة رَزُقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقَنَا مِن قَبُلُ وَأَتُوا بِهُ مَتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهًا خَالِدُونَ ﴿ آَيُهِ ﴾ مَمَانِي المَفْرِداتِ :

عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) قبال: قلنا يارسول الله حـدُثنا عن الجنّة ما بناؤها؟ قال: البنة من ذهب، ولبنة من فضة، وحـصباؤها اللؤلؤ والياقوت، ﴿ أَنْ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْوِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ عن ابى هويرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أنهار الجنّة نفجر من تحت جبال مسك؛ اهـ.

(انظر: تفسير اللدر المتثور للسيوطي جـ1/ ٨١)

﴿ كُلُّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن تَمَرَة رِّزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقًنَّا مِن قَبْلُ ﴾ .

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠١هـ) قال: قولهم: ﴿ مِن قَبُلُ ﴾، معناه: مثل الذي كان بالأمس. . أهـ.

وعن مجاهد بن جبر (ت.١٠٤هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها ﴾ ، قال: مـتشـابُها في اللَّون مـختلفًا في الطعم. . اهـ. «نفر:ضــرسرسيوم.جا/٢٥)

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطى جـ1 / ٨٣)

﴿وَهُمْ ۚ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ عن أبى هريرة − رضى الله عنه − قــال: قال النبي ﷺ: ايقال لاهل الجنّة خلود ولا موت، ولاهل النار خلود ولا موت». اهــ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور فلسيوطي جدا/ ٨٧)

#### تفسير الآية : (٢٦)

وقال الله - معالى -- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَعَجِّي أَن يَطَرُبُ هَنَّلاً مَّا بِعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مِثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ لِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿ إِنَّ

# سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج عبدالرزاق، وعـبد بن حُـميّد، وابن جـرير، وابن المنذر عن قـتادة بن دعامة، (ت ١٩١هـ) قـال: لما ذكر الله العنكبوت واللّباب، قال المشــركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله: إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فــوقها. . اهـ.

# معانى المفردات:

عن مجاهد بن جبسر (ت١٠٤هـ) في قول الله – تسعالي – : ﴿ فَالَمُا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ﴾ قال: يؤمن به المسؤمنون، ويعلمون أنه الحقّ من ربهم، ويهديهم الله به، ويعرفه الفاسقون فيكفرون به. . اهد. «تقرّ نسير«نمستر«سير» (۸۸۸»

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٣هـ) فى قول الله - تعالى - : ﴿يَضُلُّ بِهِ كَثِيرًا﴾ قال: يعنى المنافقين. ﴿ وَيَهَلِّي بِهِ كَثِيرًا﴾ يعنى المؤمنين. وما يضل به إلا الفاسقين قال: هم المنافقون.. اهـ. .

# تفسير الآية : (۲۷)

الله - نعال - ﴿ اللَّذِينَ يَنقُطُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدُ مِنِقَةِ وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
 أن يُوصَلَ وَيُقْسَدُونَ فِي الأَرْضُ أُولَئكَ هُمُ الْخَاسُونَ ﴿ ﴾

### معانى المفردات :

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٣هـ) قال: خطبتـــا رسول الله 義義 فقال:
 قالًا لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له؛ اهـــ.

(انظر: تفسير الدرُّ المثور للسيوطي جـ١/ ٨٩)

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) فى قول الله – تعالى – : ﴿ وَيَقَطُمُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ يهِ أَن يُوصَلَ ﴾ قال: الرَّحم، والقرابة.. اهـ. ( (مدر نصر السير السير السير (السير م-۸۱/۱۸)

وعن السَّدَّى إسماعيل بن عبدالرحمن (١٣٧٦هـ) في قول الله - تعالى - : (و يُقْسِدُونَ فِي الأرضِ ﴾ قال: يعملون فيها بالمعصية. أهد. (عد: عبر الدور المبرض ١٩/٠٥)

وعن مقاتا بن حيَّان (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ أُولَنَكَ هُمُ الْخَاصِرُونَ ﴾ قال: هم أهل النار. . اهـ. (تقر:نسيراتدرافسيرش جـ ١٨٩١)

#### تفسير الآيتين ، (۲۸ - ۲۹)

رَهُالله - نعال - . ﴿ كَيْفُ تَكَفُّرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُوانًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِكُمْ ثُمَّ إِلَيْه تُرَجُعُونَ ﴿ يَكُهُ هُوَ الَّذِي خُلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمُّ اسْنَوَى إِنَّى السَّمَاءِ فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَمَواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ آَيْكِ ﴾

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَكُنتُمْ أَمُواَتًا فَأَخْيَاكُمُ ﴾ الآية: قال: كنتم في أصلاب آبائكم لم تكونوا شيئًا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحقّ، ثم يحييكم حياة الحقّ حين يبعثكم.. اهـ.

ظر: تغسير الدرَ المنثور للسيوطي جـ١١ / ٨٩)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠ ٤ هـ) في قول الله - تمالى - : ﴿ هُوَ اللّهِ عَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ﴾ الآية : قال: سخر الله لكم ما في الارض جميعا. ﴿ فُهُ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءَ﴾ قال: خلق الله الأرض قبل السماء فلما خلق الارض ثار منها دخان فذلك قول الله، ﴿ فُمُ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَاهُمْ سَبْعَ سَمَوات ﴾ المعنى : خلق سبع سماوات بعضهن فوق بعض، وسبع أرضين بعضهن تحت بعض . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ العثلور للسيوطى جـ١٠ / ٩٠)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥ هم) قسال: أخذ النبى ﷺ يبدى فسقال: المخذات النبي ﷺ يبدى فسقال: المخلوبة بيدى فسقال: المخلوبة بيدى فسقال المخلوبة بيدى في المجلس المخلوبة بيدى في المدواب يوم الازبعاء، وبنع فيها الدواب يوم الخميس، وخلق النور يوم الازبعاء، وبنع فيها الدواب يوم المجمعة بعد العصر، اهد. العرب وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر، اهد.

#### تفسير الآية : (٣٠)

رئال الله - نمال -. ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لَلْمَلائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌّ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَّخِعُلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ اللَّهِمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدَسُ لَكَ قَالَ إِنِّى أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ ثَنِيْتِهِ ﴾

#### معانى المقردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - تـ ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ الْمُلَائِكَةَ ﴾ الله إلى الله قال المملائكة : إنى خالق بشسراً وإنهم متحاسدون فيقتل بعضهم بعضها ويفسدون في الأرض. فلذلك قالوا: ﴿ أَتَجْعُلُ فِيهًا مَن يُفُسِدُ فِيهًا وَسَعُلُ اللّهَاءَ ﴾ قال ابن عباس : وكان إبليس أميراً على ملائكة سماء الدنيا، فاستكبر وهم بالمعصية وطغى، فعلم الله ذلك منه. فذلك قول الله : ﴿ إِنّي أَعَلَمُ مَا لا تعلَمُونَ ﴾ وإنّ في نفس إبليس بغياً . . اهد.

وعن قستادة بن دعسامة (١٨٠٣ هـ.) في قول الله - تعسالي - : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾، قال: كان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليسقة : أنبياء، ورسل، وقوم صالحون . . اهـ.

# تفسير الآيتين؛ (٣١ - ٣٢)

ونالالله عنال ﴿ وَعَلَمْ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُهَا ثُمَّ عَرْضَهُمْ عَلَى الْمَلائكَة فَقَالَ أَنْبُلُونِي بأَسْمَاء هُؤُلاء إِن كَنتُمْ صَادقينَ ﴿ إِنَّ ۖ قَالُوا سَبْحَانَكَ لا عَلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلْمَتَنَا إِنْكَ أَنتَ الْعَلِمُ الْحَكِيمُ ﴿ آتِ ﴾

# معانى المفردات :

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَعَلَمْ آدَمُ الأَسْمَاءَ كُلُهَا ﴾ قال: علمه اسم كل شيء حتى البعير، والبقرة، والشاة. . اهـ اعد:عنه بعد هندو بسره حد ١٠٠١/٠٠

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: إنصا سمَّى آدم لأنه خُلُقَ من اديم الأرض: الحسمرة، والبياض، والسواد. وكذلك ألوان الناس مختلفة فيها الأحمر، والأبيض، والأسود. . اهم. والأبيض، والأسود . . اهم.

وعن ابن عبساس 'رضى الله عنهما - في قسول الله - تعالى - : ﴿ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَىٰ الْمَالاَكَةَ ﴾ قال: عرض جميع الاشياء التي عَلَّمها آدم من أصناف الخُلُق. ﴿ فَقَالَ أَنْبِيلُونِ ﴾ : اخبرونسي . ﴿ بِأَسْمَاء هَوُلاء إن كُنتُمْ صَادَقِينَ ﴾ ، إن كتتم تعلمون أتى لم أجمعل في الارض خليفة . ﴿ قَالُوا صَبْحَانُكَ ﴾ تنزيها لله من أن يكون يعلم الغيب أحد غيره تُبنا إليك. ﴿ لا عِلْمَ لَنَّا ﴾ : تبروًا منهم من علم الغيب . ﴿ لا عِلْمَ لَنَّا ﴾ : كما علَّمتَ آدم . اهـ . (الفر: ضبر التراسيس = ١٠٠١)

#### تفسير الآيتين : (٣٣ - ٣٤)

رَقْلَ الله - عَالَى - ﴿ قَالَ يَا آدَمُ ٱلْبَهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا ٱلْبَاهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ ٱلْم اقُلُ لَكُمْ إِنِي أَعْلَمُ غَيْبِ السِّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا كُنَتُمُ تَكَتُمُونَ وَهِي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ السُّجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِلْمِيسَ أَبَى وَاسْتَكَبَرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافُونِينَ ﴿ إِنِّي ﴾

# معاني المفردات:

عن ابنَ عَباس (رضى الله عنهما - ٣٨٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَأَعَلَمُ مَا تُبُدُونَ ﴾ قال: مــا تظهرون. ﴿ وَمَا كُنتُمُ تَكَثّمُونَ ﴾: أي: يعلم الله السرَّكــما يعلم (تطرنص مراسير للسيفر جاران)

وعن قشادة بن دعامة (۱۸۸۰هـ) في قسول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاكِمَةُ اسْجُدُوا لاَدَمَ ﴾ قال: كانت السنجدة لادم، والطاعة لله، وحسند عدوُّ الله إيليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة فقال: أنا ناريٌّ وهذا طينسيٌّ، فكان بدء الذنوب الكبر، استكبر عدوَّ الله أن يسجد لادم . . اهـ .

وعن أبي إبراهيم المزنيّ أنه سئل عن سجود الملائكة لأدم. فقال: إنّ الله جعل الم كالكعبة . . اهـ. .

#### تفسير الآية ، (٣٥)

ونــال الله – نــــالى - ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَداْ حَيْثُ شُنْتُما وَلا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مَنَ الظَّالِمِينَ ﴿ ۞ ﴾

# معانى المفردات:

عن أبى ذرَّ الغفارى (رضى الله عنه - ٣٣٠هـ): قال: قلت: يارسول الله ارايت آدم عليه السلام أنبسيًا كان؟ قال: «نعم كان نسبيًّا رسولا كلَّمه الله قسبلا قال له: ﴿ يَا آدَمُ (نفر: نسبرُ تَسرَوسير نسبوش ١٩٨٠.) وعن مجاهد بن جبــر (ت١٠٤هــ) في قوله – تعالى – : ﴿ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُما ﴾ قال: لا حساب عليكما . اهـ. ( اهـ. (١٠٠/٠٠)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): الرغد: سعة العيش.

(انظر: تفسير الدرَّ المتاور للسيوطي جـ١٠٦/١٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قبال: النسجرة التي نهى الله عنهما آدم: السُّنِلة، وفي رواية: البرِّ . . اهم.

(انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ ١٠٦/١)

# تفسير الآية : (٣٦)

وقال الله - نعال – ﴿ فَازَلُهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبْغْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَنَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ﴿ آَيَكُ ﴾ .

### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٥ه ما) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَأَلَهُما الشَّيْطَانُ ﴾ : قال: فاغواهما. ثم قال: إنّ عدر الله إبليس عرض نفسه على دوابً الأرض أنها تحمله حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم. فكل المدواب أبت ذلك عليه حتى كلم الحيَّة فقال لها: أمنعك من ابن آدم فإنّك في ذمَّتى إنْ أدخلتنى الجنة. فحملته بين نابين حتى دخلت به . . اهر.

(انظر: نفسير الدر المناور للسيوطي جدا/ ١٠٨)

وعن ابن عبــاس – رضى الله عنهما – فى قــول الله – تعالى – : ﴿ وَقُلْنَا الْهَبِطُوا بَعْضُكُمْ لِمُعْسِ عَدُو ۚ ﴾ قال: آدم، وحواً، وإبليس، والحيَّة . . اهــ.

(انظر: تفسير الذرّ المتثور للسيوطي جـ١/ ١١٠)

وعن ابن مسعود (رضي الله عنه - ت٣٢هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَكُمْ فِي الأَرْضِ مُسْتَقَرِّ ﴾ قال: فوق الارض، ومستقرّ تحت الارض. ﴿ وَمَنَاعٌ إِنّي حين ﴾ قال: حتّى يصير إلى الجنّة، أو إلى النّار . . اهـ.

(انظر: تفسير الذرّ المتثور للسيوطي جدا/ ١١١)

#### تفسير الآيتين : (٣٧ - ٣٨)

وِقَالَ الله – نعالى –﴿ فَتَلَقَمٰي آدُمُ مِن رَّبِّه كُلِّمَات فَتَابَ عَلَيْه إِنَّهُ هُو َ التَّوَّابُ الوّحييم ﴿ كُنَّا اهْبَطُوا منْهَا جَميعًا فَإِمَا يَأْتَينَّكُم مَنَى هَدًى فَمَن تَبعَ هُدَايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ٢٨ ﴾

# معاني المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت١٨٨هـ) في قول الله - تسعالي - : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدُمُ مِن رَّبُه كُلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْه ﴾ قال: ذكر لنا أن «آدم» - عليه السلام - قال: ياربُ أرايتَ إن تبتُ وأصلحتُ؟ قال: إذن فإنِّي أرجعك إلى الجنَّة . ﴿ قَالَا رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لُّمْ تَغْفُرْ لَنَا وَتَرْحُمُنَا لَنكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ١١٠مراك: ٢٦ فاستغفــر آدم ربَّه وتاب إليه فتاب الله عليه . . اهـ (انظر: تفسير الدرّ المتور للمهوطي جـ١١٧/١)

وعن أبي العالمية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول السله – تعالى – ﴿ ﴿ قُلْنَا الْهُبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَكُم مَنِّي هُدًى﴾ قال: الْهُدَى: الأنبياء، والرسل، والبيان. . اهـ.

(انظر: نفسير الدرُّ المثنور للسيوطي جـ1/ ١٢٣)

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾ : قال: في الآخرة. ﴿ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴾ أي: لا يحزنون للموت. . اهـ.

(انظر: تضيير الدرّ المثور للسيوطي جدا/ ١٢٣)

#### تفسير الآية ، (٤٠)

وقال الله – نعال ﴿ هَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتَىَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعُهُدي أُوف بعَهْدكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ﴿ ﴾ .

معاتى المفردات:

قال ابن مسعود (رضي الله عنه - ت٣٢هـ): إسرائيل: هو يعقوب.

(أنظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جـ ١ / ١٢٤)

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) : كانت الأنبياء من بني إسرائيل إلا تسعة: نوح - وهود - وصالح - ولوط - وشعيب - وإبراهيم - وإسماعيل -وإسحاق، ومحمد - عليهم الصلاة والسلام -. (انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ1/ ١٢٤)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهــما - في قول الله - تعالى - : ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نَعْمَتَيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ قال: المراد: آلاثي عندكم وعندآبائكم لما كان نجاهم به من قرعون وقومه . ﴿ وَٱوْقُوا بِعَهْدِي ﴾ : أي : ما أمركم الله بــه من طاعته ، ونهاكم عنه من معصيته. ﴿ أُوفَ بِعَهْدُكُمْ ﴾ أي: يرضي الله عنكم، ويدخلكم الجنَّة. ﴿ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ ﴾ أي خافوا الله - عزَّ وجلَّ - أن ينزل بكم ما أنزله بمن كان قبلكم: من آبائكم من النقمات . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا/ ١٧٤]

### تفسير الآيتين : (٤١ - ٤٧)

وقال الله – تعالى – : ﴿ وَآمَنُوا بِهَا أَنزَلْتُ مُصَدَقًا لَهَا مَعَكُمْ وَلا تَكُونُوا أَوَلَ كَافر به وَلا تَشْتَرُوا بَآيَاتي ثَمَنًا قَليلاً وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿ ﴿ وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

# معاني المقردات :

قــال أبو العاليــة الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قــول الله - تعــالي - : ﴿ وَٱمنُوا بِمَا أَنزَلْتُ ﴾ اي: القرآن ﴿مُصَدَقًا لَمَا مَعَكُمْ ﴾: أي: التوراة والإنجيل. ﴿ وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافر به ﴾: أي: لا تكونوا أول من كفر "بمحمد" ﷺ. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطى جـ١/ ١٢٥)

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلا تَلْبُسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ ﴾ قال: لا تلبسوا اليهـودية، والنصرانية بالإسلام وأنتم تعلمون أنَّ دين الله الإسلام، وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله.

﴿ وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ قال: كتموا نعت النبي "محمد" ﷺ وهم يعلمون أنه رسول الله يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحلِّ لهم الطيبات ويحرُّم عليهم الخبائث. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المثاور للسيوطي جدا/ ١٢٥)

## تفسير الآيتين ، (14 – 10)

وقال الله – تعالى –.

﴿ أَتَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتَلُونَ الْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّكَ وَاسْتَعِينُوا بِالصِّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿ يَكِيُّهِ

# معانى المفردات:

﴿ أَتَأْمُونُ النَّاسُ بِالْبِرِ ﴾ الآية: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): نزلت هذه الآية في يهود المدينة كان الرجل منهم يقول لصهره، ولذوى قرابته، ولمن بينه وبينهم رضاع من المسلمين: أثبت على الدين الذي أنت عليه، وما يأمرك به هذا الرجل: - يعنون نبينا «محمداً» ﷺ - فإن أمره حقّ، كانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه. . اهـ. علانه. . اهـ.

وعن قنادة بن دعامــة (ت١٨٨هــ) في قول الله - تعالى – : ﴿ وَاسْتَعِينُوا ۚ بِالصَّبُّرِ وَالصَّلَاةَ ﴾ قال: إنهما معونتان من الملة فأستكينوا بهما . . اهــ .

(انظر: تغسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ ١٢٨/١٦)

وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٠ لهـ): قال: قال رسول الله رضي الله عليه: الصور ثلاثة : فصبر على المعصية ا هـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٢٨)

# تفسير الآيتين : (٤٦ - ٤٧)

وقال الله - منال -﴿ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنْهُم مُلاقُوا رَبِهِمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿ ﴾ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الْتِي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وَأَنِي فَضَلَّتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ معانى المغردات:

﴿ الَّذِينَ يَطَنُّونَ أَنْهُم مُلاقُوا رَبِهِم ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ) : كل «ظنَّه في القرآن فهو يقين . . وعن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه – ت٣٣هــ) أنه كان إذا تلا: ﴿ الْأَكْرُوا نِعْمَتُيَ الِّمَيُّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ قال: مضى القوم، وإنما يعنى به أنتم. . اهــ.

(اتظر: تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جدا/ ١٣٢)

# تفسير الآيتين : (١٨ - ١٩)

وال الله – ماال – ﴿ وَاتَقُوا مِوْمًا لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْمًا وَلا يُقِيَّلُ صَنْها شَفَاعَةً وَلا يُؤخذُ مِنْهَا عَذَلٌ وَلا هُمُ يُبصَرُونَ ﴿ شَيْجَ وَاذْ نَحَيَّناكُم مِنْ آل فرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذْبَحُونَ أَلِمَاءُكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نَسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

# معانى المفردات

عن السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت٢٧١هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ لاَ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا ﴾ قال: لا تغنى نفس مؤمنة عن نفس كافرة من المنفعة شيئا . . . اهـ . . اهـ . المنفعة شيئا . . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨ هـ) في قول الله - تغالى - : ﴿ وَلاَ مِؤْخَذُ مُنْهَا عَدُلُ ﴾ قال أي: فداء . . اهـ. (عدر نصر النفر نصر المراسد (١٣٢٠)

وعن أبي العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قوله الله - تعالى - : ﴿ يُسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَلَابِ ﴾ الآية: قال: إنّ فرصون قال له الكهنة: سيولد العام بمصر غلام بكون هلاكك على يديه، فبعث في أهل مصر للنساء قوابل، فإذا ولدت امرأة غلامًا أتى به فرعون فقتله ويستحيى الجواري . اهد.

#### تفسير الآبات ; (٥٠ – ٥١ – ٥٢)

وَالله صَالَ ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَانْجَيْنَاكُمْ وَاغْرَقْنَا آلَ فَرْعُونَ وَانْتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعْدَنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لِيَلَةً ثُمَّ اتَّخَذَتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَانْتُم ظَالِمُونَ ﴿ قَ ثُمَّ عَقَوْنَا عَنْكُمْ مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ ﴾

## معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١٥٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ الْبَصْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرِقْنَا آلَ فِرْعُونَ ﴾ قال: فرق الله بهم البحر حتى صار طريقًا يسك يمشون فيه ﴿ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقَنَا آلَ فِرْعُونَ ﴾ عدرّهم وهي يَعمّ من الله يُعرفهم لكيما يشكروه ويعرفوا حقّه . . اهـ.

وعن أبي العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ قال : ذا القعدة وعشرًا من ذى الحجة . . اهـ . انتظر: ضعر الدراسوس جـ (١٣١)

# تفسير الآيتين : (٥٣ - ٥٤)

وقال الله – معال -﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِنْكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسكُم بِالتَخَادُكُمُ الْعَجَلَ فَقُوبُوا إِلَىٰ بَارِئكُمْ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِبْدَ بَارِئِكُمْ فَعَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿

# معانى المفردات:

عن مجماهد بن جبسر (ت١٠٤هـ) في قول الله - تسعالي - : ﴿ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ قال: الكتاب: هو الفرقان: فرق بين الحق والباطل. . اهـ.

(انظر: نفسير الدرّ المنتور للسيوطي جدا/ ١٣٥)

# وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ الآية قال: أصر هموسى، قسومه عن أمر ربه أن يسقتلوا انفسهم، واحتَّبى الذين عكفوا على عبادة العجل فجلسوا وقام الذين لم يعكفوا على عبادة العجل فاخسلوا الخناجر بايديهم، وأصابتهم ظلمة شديدة فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد أجلوا عن سبعين الفقيل، كل من قُول منهم كانت له توبة . . أهم. (هذا فسر السرّ السرّ السرّ السرّ السرّ السرّ السرّ السرر السرة المراحة)

وعن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) قـال: قالوا المسوسى ا: ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم بعضا، فأخذوا السكاكين فجعل الرجل يقتل أخاه وأباه وابنه - لا يبالى من قَتَل - حتى تُمتل منهم سبعون ألفا، فأوحى الله إلى مسوسى : مرهم فلير فعوا أيديهم وقد غفر لمن قُتل، وتبب على من بقى . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ ١/ ١٣٥)

### تفسير الآيتين : (٥٥ - ٥٦)

وقال الله – نعالى –،

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَنَىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتَكُمُ الصَّاعِقَةُ وَانْتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ قَيْهِ ثُمَّ يَعْشَاكُمُ مِّنْ يَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَكَ ﴾

### معانى المفردات:

عن الربيع بن أنس - في قسول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَنْى نَوَى اللّه جَهْرَةً ﴾ قال: هم السبعون الذين اختارهم اموسى " حمليه السلام - اهم.

(تع: عند عد عد السبع بالرات)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهُرَةً ﴾ قال: علانية . ﴿ فَأَخَذَتَكُمُ الصَّاعَقَةُ ﴾ : قال: العذاب، وأصله الموت . . اهـ .

#### تفسير الآية : (٥٧)

رقال الله - نعال ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّناتِ مَا رَزَقْناكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنِ كَانُوا أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

# معانى المفردات :

عن قسادة بن دعاسة (س١١٨ه) في قبول الله - تعالى - : ﴿ وَطَلَلْنَا عَلِيكُمُ الْفَعَامُ ﴾ الآية : قال: الغسام هو: السحساب الأبيض الذي لا ماء فيه. وكان هذا في البرية. ظلل الله عليهم الغمام من الشمس، واطعمهم المنَّ والسَّلُوي حين برزوا إلى البريّة، فكان المنَّ يسقط عليهم في محلَّهم مسقوط الثلج أشد بياضاً من الثلج، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخد الرجل قدر ما يكفيه يومه ذلك فإنَّ تعدّى فسد ما بقى عنده . . اهـ.

وعن الربيع بن أنس قـال: ﴿ الْمَنْ ﴾: شــراب كــان ينزل عليــهم مــثل العــسل فيمزجونه بالماء ثم يشربونه . . اهـ.

وعن ابن عسباس (رضى الله عنهسما - ت٦٨هـ) قبال ﴿ وَالسَّلُوكَ ﴾ : هو الطير السَّمَّاني . . اهـ .

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا ظَلُمُونَا ﴾ : قال: الله أعزّ من أن يُظلم . ﴿ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْيُمُونَ ﴾ ، قال: يضرّون .. اهـ . (الهر: عبر الدراسيون بـ ١٥٠١)

### تفسير الآيتين : (٥٨ - ٥٩)

رِدَال الله - مِعَال – ﴿ وَإِذْ قُلْنَا الْحُظُوا هَذِهِ الْقَرْيَةُ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَتْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا وقُولُوا حَطَّةٌ تُغَفِّرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنْزِيدُ الْمُحْسِينَ ﴿ يَهِيَ فَبَدُلَ اللّذِينَ ظَلَمُوا قُولًا غَيْرَ الّذِي قِبِلَ لَهُمْ فَانْزَلْنَا عَلَى الّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مَن السَّمَاء بِمَا كَانُوا يَفْسُفُونَ ﴿ إِنِّهِ ﴾ ﴾

### معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامــة (تـ١١٨هــ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَلَـهِ (تقرُّغــهـ هـرُوتــورلسـوس . اهـ. (تقرُّغــهـ هـرُوتــورلسـوس -١٨٨٨)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما – ت٦٨هـ) في قول الله – تعالى – :

﴿ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجُداً ﴾ قال: هو أحد أبواب بسيت المقدس. ﴿ وَقُولُوا حِفْلَةً ﴾ أي: حطّ عنّا خطابانا.. اهـ.

﴿ فَبَدَّلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ اللَّذِي قِبلَ لَهُمْ ﴾: عن أبى هريرة (رضى الله عنه– ت٥هـ) عن النبى ﷺ قال: ﴿قـيل لبنى إسرائيلِ ادخلوا الباب سجَـدًا وقولوا حطة، فبدّلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم، وقالوا حَبَّة فى شَعَرة ﴾ اهـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المنثور للسيرطي جدا/ ١٣٩)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهسما - فى قول الله - تسعالى - : ﴿ فَانْزَلْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّ الذِّينَ ظَلْمُوا وِجْزًا ﴾ قال: كل شىء فى كتاب الله من الرِّجز المواديه: العذاب . اهـ. ويعز نسير منز نسير السوني حار١٣٥١)

### سير الآية ، (٦٠)

ة الله - معالى -- ﴿ وَإِذْ السَّنسَقَىٰ مُوسَىٰ لِقُوْمِهِ فَقُلْنَا اصَّرْبِ بَعْصَاكُ الْحَجَرَ فَانَفَجَرَتُ مُنَّهُ اثْنَنَا عَشْرَةً عَيْناً قَدْعُلِم كُلُّ أَنَاسٍ مُشْرَبَهُم كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رَزْق اللّه وَلاَ تَضُوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ السَّمَّى مُوسَى لِقُومِهِ ﴾ الآية قال: ذلك في النَّبه ضرب لهم الموسى الحسجر فصار فيه النتا عشرة عينًا مناه، لكل سبط منهم عين يشربون منها . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرَّ المتثور للسيوطي جـ١/ ١٤٠)

وعن أبي العالية الرّياحــيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله – تعالى – : ﴿وَلَا تَعْنُواْ فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين﴾ قال: لا تسعوا في الأرض فسادًا . . اهـ «نفر، نفسرهنراسورلسوفرجه/١٥٠

### تفسير الآية : (٦١)

وقال الله – نعالى …

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبُر عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِد فَادْعُ لَنَا رَبُكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا لَتُبِّتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلَهَا وَقَنَائِهَا وَقُلْتُهَا فَاللَّهُ اللَّذَلَةُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى اللَّهَ فَلِكَ بَاللَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ وَالْمُسْكَنَةُ وَيَاءُوا بَغْضَبُ مِنَ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ اللَّهُمُ كُنُوا يَكُفُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

### معانى المقردات :

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُصِبِرَ عَلَىٰ طَعَام وَاحِدِ ﴾ : قال : هو المن والسَّلوى ، استبدلوا به البقل وما ذكر معه . . اهد .

وعن ابن عبساس (رضى الله عشه منا - ت٦٨هـ) في قبول الله - تعسالي -: ﴿ وَقُومِهَا ﴾ قال: الفوم: الحنطة . . اهـ . (الله: عبر الله والله والله ( الله - الله ) (١٤١)

وعن مجاهد بن جبر فى قول الله – تعالى - : ﴿ أَتَسْتَبِدُلُونَ اللَّهِي هُو أَدْنَىٰ ﴾ قال: (لدَّ. . اهـ .

وعن ابن عباس - رضى الله عنه سما - في قول الله - تعالى -: ﴿ الهِبِطُوا مِصُواً ﴾ قال: مِصراً من الأمصار. . اهـ. اهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ) والحسن البصرى (ت ١١٠هـ) في قول الله – تعـالى –: ﴿وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّلَهُ وَالْمَسَكَنَةُ﴾: قـال: يُعطون الجـزية عن يَدوهم صاغرون . . اهـ.

وعن قتادة بن دعامة في قول الله – تعالى – : ﴿ وَبَانُوا ﴾ قال : انقلبوا . . ١هـ . انظر: شبر الدراسور للبرض ١٢٠٠٠

### تفسير الآية : (٦٢)

وَقَالَ الله - نَمَالَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِينِ مَنْ أَمَن بِاللَّهِ وَالْيُومُ الآخِرِ وَعَمِلُ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ ولا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ٢٠ ﴾

### ۽ سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن مجاهد بن جبير (١٠٤): قبال: سأل سلمان الفارسي اخرج ابن جرير عن مجاهد بن جبير (١٠٤): قبال: سأل سلمان الفارسي - رضى الله عنه - النبي على عن أولئك النصارى وما رأى من أعسمالهم، فقال: قلم يموتوا على الإسلام، قال سلمان: فأظلمت على الأرض وذكرت اجتهادهم. فنزلت هذه الآية. في اصحابك، ثم قال: همن مات على دين «عيسى» قبل أن يسمع بى فهو على خير، ومن سمع بى ولم يؤمن فقد هلك، اهـ. (سرة استراسيرالسيون جرا/١١٥)

# " الناسخ والمنسوخ :

أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت70هم) في قوله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللّٰهِ يَ آمُتُوا وَاللّٰهِ عَالَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللللّٰهِ عَلَى الللّ

### معانى المقردات :

عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٣هـ) قال: نحن أعلم من أين تسمَّت اليهود باليسهودية: بكلمة "موسى" عليه السلام: إنَّا هدنا إليك. ولم تسمَّت النصاري بالنصرانية: من كلمة (عيسى" عليه السلام: كونوا أنصار الله. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا / ١٤٥)

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠٠هـ) قال: الصابئون: ليسبوا بيهود، ولا نصاري، هم قوم من المشركين لاكتاب لهم... اهـ.. اهـ.. وقال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ)، الصابئمون: قوم بين السهود، والنصاري، والمجوس، لا تحلّ ذباتحهم، ولا مناكحتهم.. اهـ.

[انظر: تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جـ1/ هـ14)

## تفسير الآية ، (٦٣)

وَالله صلى - ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ خُلُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوتُهِ قال: ابن عباس - رضى الله عنهما -: معنى ذلك: بجد .. النز: نسر الدراسور السوس ما ١١٦١/٠

وعن أبي العالمية الرياحيّ (ت ١٩٠٠) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَادْكُوُوا مَا فِيهِ ﴾ قال أي: اقرأوا ما في التوراة واعملوا به . . . اهم . . الانتظار المتراسع المتراسع (١١٧٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَقُونَ ﴾: قال: لعلكم تنزعون عماً أنتم عليه . . اهـ. (الفر: عبير الداسور السول بـــ/١١٧٠)

# تفسير الآيتين : (٦٥ - ٦٦)

وقال الله - مثال -. ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْتُم اللَّذِينَ اعْتَدُواْ مَنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا فَرِدَةُ خَاسِين ﴿ وَإِنَّ لَهُ جَمَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدْيَهِا وَمَا خَلْقَهَا وَمُوعِظَةً لِلْمُنْقِينَ ﴿

# معانى المفردات :

عن ابن عبياس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قبول الله - تعالى - : ﴿ وَلَقَدُ عَلَمْهُ ﴾ قال: عوفتم، وهذا تحذير لهم من المعصية: أي: احذروا أن يصيبكم ما أصاب أصحاب السبّت إذ عصوا الله. ﴿ اعتدا منكم في السبّت به أي: اجتراوا في السبت بصيد السمك. ﴿ فَقَلْنَا لَهُمْ كُولُوا قَرَدَةً خَاسِيْنَ﴾. فصيخهم قردة بمعصيتهم، ولم يعش مستع قط فوق ثلاثة أيام، ولم يكل ولم يشرب، ولم ينسل. . اهـ . . . . « فرنفس النا المعرب المعرب ، ولم ينسل . . اهـ . . . « فلا نفس المعرب المعرب ، (١٧) ١٧)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهــما - في قول الله - تعالى -: ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِينَ ﴾: قال: ذليلين صاغرين . . اهـ. (نفر: نسر سردهــــر،نسره (مردر،سرهرمــــ/١٤٧٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنه حما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ فَجَعْلَمْا هَا نَكَالاً ﴾: قال: أى جمعل الله تلك المسخة عقوبة لهم. ﴿ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَها ﴾ أى: ليحذر من بعدهم، والذين بقوا معهم عقوبة الله - تعالى -. ﴿ وَمَوْعَظَةُ لَلْمُتَقِينَ ﴾ أى: تذكرة وعبرة للمتقين.

### نفسير الآية : (٦٧)

وَهَالِ الله – نَمَالِ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنَ تَذْبَحُوا بَقَوَةً قَالُوا أَتَتَخَذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ۞۞ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): قال: إنّ شيخًا من بني إسرائيل على عهد الموسى ا - عليه السلام - كان مكثراً من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولدله، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا: لبت عمنًا قد مات فورثنا ماله، وأنه لما تطول عليهم أن لا يموت أتاهم الشيطان فقال: هل لكم إلى ان تقتلوا عمكم وتغرّموا أهل المدينة التي لستم بها دينته، وذلك أنهما كاننا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قُتل فطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين فايتهما كانت أقرب إليه غرَّمت الدية، وأنهم لما سوك لهم الشيطان ذلك عمدوا إليه فقتلو، ثم طرحوه على باب المدينة التي ليسوا بها، فلما صبح أهل المدينة حال المدينة عند يت مقال أهل المدينة نقلم عاليه المناقاتلا، ولا فتحنا باب مدينتا منذ أغلق حتى أصبحنا، فعمدوا إلى «موسى» عليه السلام، فبجاء «جبريل» - عليه السلام - فقال هم الهم: ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُوكُمُ أَن تَذَبِعُوا بَهُونَهُ ﴾ فضربوه بعضها . . هد. السلام - فقال قال لهم: ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُوكُمُ أَن تَذَبِعُوا بَهُونَهُ ﴾ فضربوه بعضها . . اهد. وهو الدائلة والمؤسرة المؤسرة ال

### تفسير الآيتين ، (٦٨ - ٦٩)

وَقَالَ الله صَعَالَ ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يَشِينَ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَهَا بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلا بِكُرِّ عَوَالٌّ بَيْنَ ذَلَكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ هِيَّ قَالَ إِنَّهُ عَلَنَا رَبَّكَ يُشِنَ لَنَا مَا لُونَهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْراًء فَاقِعٌ لُونَهَا تَسَرُّ النَّاظِرِينَ ﴿ آَنَكَ معانى العفردات :

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ لاَ فَارِضٌ وَلا بِكُو عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ : قال: الفارض: الهرمة، والبكر: الصغيرة، والعوان: النَّصَف. . اهـ.

وعن ابن عبساس - رضى الله عنهما - في قسول الله - تعالى -: ﴿ صَفُواءُ فَاقِعٌ لُونُهَا ﴾ قال: الفاقع: الصّافي اللون من الصفرة. . (عنز: نسبر هنزفعتور للسوض جدا ١٠٨/٠٠) تفسير الايتين ٢٠٠-٧١)

وَقَالَ اللهِ صَعَالَى ﴿ قَالُوا اوْعُ لَنَا رَبُكَ يُبَينَ لَنَا مَا هِي إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهَتَّدُونَ صَيْكَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا يَقُرَّةٌ لاَ ذَنُولٌ تُشِرُ الأَرْضَ وَلا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلِّمَةٌ لاَ شَيَةً فِيهَا قَالُوا الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ صَيْكٍ﴾ معانى المفردات :

﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءُ اللَّهُ لَمُهَتَدُونَ ﴾ : عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ) قال : قال رسول الله ﷺ : الو لا أنّ بني إسرائيل قالو ا: ﴿ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهَنّدُونَ ﴾ ماأعطوا أبدًا، ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فــذبحوها لاجزات عنهم، ولكنهم شدّوا فشدّد الله عليهم؟ اهـ.

وعن أبى العالمية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول السله – تعالى –: ﴿ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لِأَ ذَلُولٌ ﴾ قال: لم يذلها العمل. ﴿ يَتُولُ الأَرْضَ ﴾: أي: ليست بذلول فتير الأرض ﴿ ولا تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ أي: لا تعمل في الحرث ﴿ مُسْلَمَةٌ ﴾: من العيوب . . . هـ. تَسْقِي الْحَرْثَ ﴾ الله المعمل في الحرث ﴿ مُسْلَمَةٌ ﴾: من العيوب . . . هـ. وعن عطية بن قيس الكلابي (ت ٢١١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لاَ شَيِهَا فِهَا لَهُ قَالَ الله - تعالى -: ﴿ لاَ شَيِهَا فِن سوى لُونَها. . اهـ. (تعز ضير سرسر سير سير سير مر ما ١٠٥٠) وعن محمد بن كعب القرظي (١٠٧١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَلَهَ بَعُوهًا وَوَمَا كَادُوا يَفْعُلُونَ ﴾ قال: لغلاء ثمنها . اهـ.

# تفسير الآيتين ، (٧٢ - ٧٣)

وقال الله - تعالى -.

﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَارَأْتُمْ فِيهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ۞ فَقُلْنَا اصْرَبُوهُ بَعْضهَا كَذَلَكَ يُحْمِي اللّٰهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاته لَعَلَكُمْ تَعْقُلُونَ ۞ ﴾

### مِعاني المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ) في قول الله - تمالى -: ﴿ وَإِذْ قَالْتُمْ نَفْسًا فَادَّارُأَتُمْ فِيهَا ﴾ قال: اختلفتم فيها . ﴿ وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكَمُّونَ ﴾ قال: ما كنتم تغييون . . . اهـ . انفر: نسر نداهدر نسيوس ١٠٠٠/٥٠٠

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَقُلْنَا اصْرِبُوهُ بِيَعْضِهَا ﴾ قال: ضُرِّب بالعظم الذي يلى الغضروف. - فحيى وقال قتلني فلان، ثم مات - . . أهـ.

# تفسير الآية . (٧١)

وقال الله – تعالى --،

﴿ ثُمُّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِنْ بَعْد ذَلِكَ فَهِي كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَة لَمَا يَشَجَّرُ مَنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَة اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ عن قتادة بن دعامة (ت ١٨٨٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ ثُمُّ قَمَتُ قُلُوبُكُمْ مِنْ اللهِ لَهُ عَلَى اللهُ وَ تعالى عن قتادة بن دعامة (المهم من أمر الميد ذلك ﴾ قال: من بعد ما أراهم من أمر الفتيلُ : ﴿ فَهِي كَالْمِجْارَةُ أَوْ أَشَدُ قَسُوةً ﴾ . ثم عذر الله الحجارة ولم يعذر شقى ابن آدم فقال: ﴿ وَإِنْ مَنْ الْمَجَارُةُ لَمَا يَشَعُرُ مَنَّهُ اللَّهَارُ وَإِنْ مَنْهَا لَمَا يَشَعُنُ فَيَحُرُ مِنَّهُ اللهُ أَهَارُ وَإِنْ مَنْهَا لَمَا يَشَعُرُ مِنْهُ اللهُ وَإِنْ مَنْهَا لَمَا يَشَعُرُ مِنْهُ اللهُ وَإِنْ مَنْهَا لَمَا يَشَعُرُ مِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَيْكُو أَلَّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْكُ الْعَلَاعُ عَلَيْهُ عَلَى الْعَلْعُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ﴾ الآية: قال: إنَّ من الحجارة لالين من قلوبكم، لما تَدَّعون إليه من الحقَّ، ﴿ وَإِنَّ مُنِهَا لَمَا يَهْبِهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ قال: إنَّ الحجر ليقع على الارض، ولو اجتمع عليه كثير من الناس ما استطاعوه، وإنه ليهبط من خشية الله - تعالى -.. اهـ. (تقر نصر السير السيرة عالم 101/

## تفسير الآيتين : (٧٥ - ٧٦)

رقال الله - مثال -. ﴿ أَقَتَطْمُعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ قَوِيقٌ مَنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَلامَ اللّهِ ثُمَّ يُحْرِّفُونَهُ مِن بَعْد مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ ۞ وَإِذَا لَقُوا الّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا ۚ وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ ۚ إِلَىٰ بَعْضِ قَالُوا أَتَتَحَدَّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللّهُ عَلَيكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا تَعْقُلُونَ ۞ ۞ ﴾

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

# تفسير الآيتين ، (٧٧ - ٧٨)

ة الله - عمال - ﴿ أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُونَ وَمَا يُعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَمِنْهُمْ أَمَّيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكَتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

# معانى المفردات :

عن أبى العالية الرّياحــىّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنْ اللّهَ يَقْلُمُ أَ يُسرُّونَ ﴾ قال: العراد: من كفرهم بالنبي (محمدة ﷺ، وتكذيبهم به.

﴿ وَمَا يُعْلِبُونَ ﴾ : وذلك حين قالوا : للمؤمنين آمنا - وما هم بمؤمنين .

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ1/ ١٥٨)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ) في قــول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْهُمْ أُمِيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الكَتَابَ ﴾. وهم ناس من اليهــود لم يكونوا يعلمون من الكتــاب شيئــا، وكانوا يتكلمون بالظنّ بغير ما في كتــاب الله، ويقولون: هو من الكتاب أماني تمنّونها؛ ﴿ إِلاَّ أَمَانِيَ ﴾ أي: إلا كذبا. ﴿ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُّونَ ﴾ أي: إلا يكنبون... هـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جــــ/ ١٥٨)

### تفسير الآية : (٧٩)

الله لينشتُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَلْمَدِينَ يَكَتُبُونَ الْكَتَابَ بَالِيْدِيهِمْ فَمَّ يَقُولُونَ هَلَمَا مِنْ عند الله لينشتُرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلً لَهُمْ مِمَا كَتَبتَ أَيَّدِيهِمْ وَوَيْلً لَهُمْ مَمَّا يكسُبُونَ

# 

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال:

"ويل وادٍ في جهنّم يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره" اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ١/ ١٥٩)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهسما - ت ٦٦هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَوَبْلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَلُ اللّهِ وَعَلَلُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

وعن ابن عباس - رضى الله عنه ما - في قول الله - تعالى -: ﴿ لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمْنًا فَلِيلاً ﴾ ، أى: عرضًا من عرض الدنيا؛ ﴿ وَوَيْلُ لَهُم مِمًّا يَكُسُونَ ﴾ ، أى: مما ياكلون به من الناس السفلة وغيرهم . . اهد.

# تفسير الآية ، (٨٠)

وَالَ الله - عَالَى – ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسَنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مَعَدُودَةً قُلْ أَتَخَذْتُمُ عِندَ اللّه عَهْدًا فَلَن يُخِلْفَ اللّهُ عَهْدُهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

### \* سبب نزول هذه الآية :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) أنَّ السيهود قالوا: كن تمسَّنا النار إلا اربعين يوماً مدَّة عبادة آبائهم العجل. - ففيهم أنزل الله هذه الآية - . . اهـ.

(انظر: تفسير المنزُ المنثور للسيوطي جـ ١٦٣/)

### معاني المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ قُلُ أَتَّخَذَتُمْ عِندَ اللهِ عَهْدًا ﴾ أي : موثقًا من الله بذلك أنه كما تقولون : لن تمسكم النار إلا أربعين يومًا . . اهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعَلَّمُونَ ﴾ قال: قال اليهـود الكذب والباطل وقالوا على الله ما لا يعلمون. . اهـ. (تفزيسر شرعه ١٦٤/١٥)

#### تفسير الآيتين : (٨١ - ٨٨)

وَالله عَمَّلُ الله عَمَّلُ مَن كَسَبُ سَيِّقَةً وَأَخَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ آَيَكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ آَيَكَ أَصَحَابُ الْحَقَّةُ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ آَيَكَ أَصَحَابُ الْحَقَّةُ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ آَيَكَ الْحَدَابُ الْحَقَادِةُ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ آَيَكَ ﴾

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّغَهُ ﴾ أى: مَنْ عمل مثل أعمالكم أيها اليهود وكفر بما كفرتم به حتى يحيط كفره بما له من حسنة: ﴿ فَأُولَئِكَ أَصْعَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ . . . اهـ. الطار تصر الدرتسون (١٩١٨)

وعن مـجـاهد بن جبـر (ت٤ ١٠هـ) في قـول الله - تعـالي -: ﴿ وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيتُهُ ﴾ قال : الذنوب تحيط بالـقلب، فكلما عمل ذنبًا ارتفعت حـتى تغشى القلب حتى يكون هكذا وقبض كفّه، والخطيئة: كل ذنب وعد الله عليه النار . . اهـ.

#### تفسير الآبة ، (۸۲)

قال الله – تعالى – ،

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذي الْقُرْنَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا اللَّاسِ حُسْنًا وَاقِيمُوا الصَّلاةَ وَأَتُوا الرَّكَاةَ ثُمَّ تَوْلِئُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مَنكُمْ وَانْتُم مُعْرِضُونَ ﴿ ثَهِيكَ ﴾

#### معانى المفردات :

ً عن أبي العالية الرّياحيّ (ت١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِلَ لا تَعَبُّدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾ قال: أخد الله مواثبتهم أن يخلصوا له، وأن لا يعبدوا غيره. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا/ ١٦٤)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هـ) فى قول الله - تعالى - : ﴿ وَقُولُوا للنَّاسِ خُسْنًا ﴾ قال: هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . ﴿ ثُمُّ تَولَيْتُمْ ﴾ أى: تركتم ذلك كله . ﴿ إِلاَّ قَلِيلاً مَلكُمْ ﴾ : وهم الذين اختارهم الله لطاعته . . اهـ.

(الظر: تفسير الدرّ المتاور للسيوطى جـ١/ ١٦٥)

## تفسير الآيتين : (٨٨ - ٨٨)

نال الله - عالى - ﴿ وَإِذْ أَخَلْنَا مِيثَافَكُمْ لا تَسْفُكُونَ دَمَاءَكُمْ وَلا تُحْرِجُونَ أَنْفُسُكُمْ وَاللهِ عَشْلُونَ فَيْكُونَ وَكَنْ اللهُ عَلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ تَشْفِلُونَ فَيْكُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعَدُوانِ وَإِنْ الْفُسُكُمْ وَتَخْرُجُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَإِنْ الْفَسُكُمْ وَتُخْرِجُهُمْ أَقُوفُونُونَ بَبِمْضِ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ الْكَتَابِ وَتَكَفُّرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنكُمْ إِلاَّ جَزِيٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمُ الْقَيَامَةِ يُرْدُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مَنكُمْ إِلاَّ جَزِيٌّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يُرْدُونَ إِلَىٰ أَشَدِ الْعَدَابِ وَمَا اللَّهُ يَعْافِلُ عَمَّا يَعْمُلُونَ ﴿ وَمِنَا اللَّهُ يَعْافِلُ عَمَّا يَعْمُلُونَ ﴿ وَمِنَا اللَّهُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ يَعْمُلُونَ عَنْكُمْ الْمُعَلِّذِنَا وَيَوْمُ

### معانى المفردات :

عن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَإِذْ أَخَلْنَا مِيثَاقَكُمُ لا تَسْلَيكُونَ وَمَاءَكُمْ ﴾ اى: لا يقسل بعضكم بعضا؛ ولا تخرجون انفسكم من دياركم، أى: لا يخرج بمعضكم بعضًا من داره. ﴿ فُمُ الْوَرْتُمْ ﴾: بهذا الميثاق ﴿ وَأَنَّمُ تُشْهَدُونَ ﴾ . اهد. (الله: الميثاق ﴿ وَأَنْمُ تُشْهَدُونَ ﴾ . اهد.

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ ثُمَّ أَتُمْ هَوْلاء تَقَلُونَ أَنفُسكُم ﴾ اى: اهل الشرك حتى تسفكوا دماه كم معهم. ﴿ وَتُخرِجُونَ فَرِيقًا مَنْكُم مَن دِيَارِهِم ﴾ اى: تخرجونهم مسن ديارهم معهم. ﴿ فَقَاهُرُونَ عَلَيْهِم بِالإَمْ وَالْعَدْرِج حرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وحرب خرجت بنو قينقاع مع الخزرج، وخرجت السنضير، وقريظة مع الأوس، وظاهر كل واحد مسن الفريقين حلفاه على إخوانه حتى تسافكوا دماهم، فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم تصديقًا لما في التوراة. . اهد.

### تفسير الآيتين : (٨٦ - ٨٧)

نال الله -صال - ﴿ أُولُنِكَ اللَّذِينَ الشَّيَوُواُ الْحَيَاةَ اللَّذِينَا بِالآخِرَةَ فَلا يُخفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُلصَرُونَ ﴿ رَبِينَ ﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ وَقَلْيَنَا مِنْ بَعْدَه بِالرُسُلُ وَآتَيْنَا عِسَى ابْنَ مَرْبِمَ الْبَيْنَاتِ وَآيَدْنَاهُ بِرُوحِ الْقَدْسِ أَفْكُلُما جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهُوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكَبِّرِثُمْ فَفَرِيقًا كَذَبُتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿ آلِكُ ﴾

# معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١٨٥هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ أُولَيْكَ اللَّهِينَ اشْتَرُواُ الْحَيَاةُ اللُّمْيَّا بالآخرةَ ﴾ قال: استحبوا قليل الدنيا على كثير الآخرة . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوخي جـ ١٦٧/١)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قوله - تعالى - :

﴿ وَلَقَدْ آنَيْنَا مُوسَى الْكَتَابُ ﴾ أي: التوراة جملة واحدة مفصَّلة محكمة. ﴿ وَأَيْدَنَّاهُ ﴾ أي: قلم محكمة.

﴿ بِرُوحِ الْقُدُسِ ﴾ : عن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ قال : «روح القدس» : «جبريل» - عليه السلام - اهـ. تفسير الايتين :(٨٨ - ٨٩)

#### 14 -4D 19-

قال الله – تعالى –

﴿ وَقَالُوا ۚ فَلُونِينَا غُلْفٌ ۚ بِلَ لِمُعَنِّهُمُ اللّٰهُ بِكُشْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِندِ اللّهِ مُصدَقٌ لِمَا مَعَهِمْ وَكَانُوا مِنَ قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الّذِينَ كَشُرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرِفُوا كَغَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ إِنْهِ ۖ ﴾

### معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبسر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالُوا قُلُونًا غُلُفٌ ﴾ أي: عليها غشاوة . . اهـ. (تقرّنسير تدريسو مدامره) وعن قتادة بن دعامة (١٨٠٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ اي: لا يؤمن منهم إلا قليل . . . هـ. اهـ.

وعن قتادة في قــول الله - تعالى - : ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كَتَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ قال : هو القرآن . ﴿ مُصَادِقٌ لِهَا مَعَهُمْ ﴾ : من التوراة والإنجيل . . . (تعزيتـــوسرُفـــوربــُـــوس ١١٩١/٠٠

## تفسير الآيتين : (٩٠ - ٩١)

قال الله - تعالى - ( وَبِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنَفُسَهُمْ أَنْ يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ بَغْيا أَنْ يُنزِلُ اللّهُ مِن فَصْلُه عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَادِهِ فَبَاءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ عَصَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ فَي وَإِذَا قِبَلَ لَهُمْ آمنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْن وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءُهُ وَهُو اللّهَ مُصَدَقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِياءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُتُمْهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ آلَكُ ﴾

### معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١٨٠ه) في قول الله - تعالى -: ﴿ بِشَمَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسُهُمْ ﴾ الآية : قال: هم اليهود كضروا بما أنزل الله وبنيه المحمد، ﷺ بغيا وحسداً للعرب. ﴿ فَإِنَّا وَ بِغَضَابًا عَلَى هُمُ بِالْإِنجِيلِ وبنيي ﴿ فَإِنَّا وَ بِنَي الله عليهم مرتين : بكفرهم بالإنجيل وبنيي الله المحمد، ﷺ . نظرتند وتعدد المعدد الم

#### تفسير الآنتين: (٩٢ - ٩٤)

تال الله - عالى - ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِينَافَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ الطُّورِ خَذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوة واسمَعُوا قَالُوا سمِعْنا وعصينا وأَشْرِيُوا فِي قُلُوبِهِمُ العَجْلِ بِكَفْرِهِمْ قُلْ بِنسَماً يَامُرُكُم بِهِ إِيمانُكُمْ إِن كُتُمْ مُؤْمِينِ ﴿ إِنْ كَانَا كُلُوا اللَّهِ اللَّهِ خالصةً مَن دُونِ النَّاسِ فَحَمَّوا الْمُوتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾

### معانى المفردات :

عن قسادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَأُشْرِبُوا فِي قُلْرِبِهِمُ الْعَجْلُ ﴾ قال: أشربوا حبّه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. (نفر:شدهده:عيرسيونرسا(١٧٢٠)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ اللَّهُ الرَّخْرِقَا﴾ أى: الجنَّة. ﴿ خَالِصَةُ ﴾ أى: خاصَّة؛ ﴿ فَصَنُواُ الْمَوْتَ ﴾ أى: فاسألوا الموت. . أهـ.

# تفسير الآية : (٩٥)

فال الله – نعالي – ،

﴿ وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ ١

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج البيهقى فى الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ) قال: قل لهم - أى لليهـود - يارسول الله: ﴿ إِن كَانَتْ لَكُمُ اللهُ وَ اللّهِ عَلَمْ اللهُ وَاللّهُ مَن دُونِ اللّهِ عَنْمُوا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهَ مَادَقِينَ فى اللّه الله اللّهِ اللهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

### معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عـن رسول الله ﷺ قال : الو أنّ اليهود تمنّوا الموت لماتوا، ولرأوا مقاعدهم من النار؟ اهـ. (هذعب هزاه وعروسيوس ١٧٥٠)

### تفسير الآية : (٩٦)

قال الله – تعالى – ،

﴿ وَلَتَجِدُنَهُمْ أَخَرُصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةً وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَخَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّر أَلْفَ سَنَةً وَمَا هُو بِمُزَخْرِحِهِ مِنَ الْعَلَدَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ معانى المغردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَنَجِدْنُهُمْ اللّهِ عَلَىٰ حَيَاقَ ﴾ قال: السمراد: اليسهود. ﴿ وَمِنْ اللّهِيْنَ أَشْرِكُوا ﴾: ﴿ وَذَلْكَ أَنْ السهودي قد عرف ما له المسرك لا يرجو بعدًا بعد الموت فهو يحبّ طول الحياة، وأنَّ السهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بصا صنع لما عنده من العلم. ﴿ وَمَا هُوَ بِهُوَ مُؤْجِهُ مِنَ المُغْلَبِ ﴾ ألمَقُابِ ﴾ أي توبيعيه من العذاب . . . هد.

### تفسير الآية : (٩٧)

دال الله - عمال - ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لِجَهْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَلُهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّهِ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِينَ ﴿ ﴿ يَكُ ﴾

# سبب نؤول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن قتادة بن دعامة (١٩٨٦هـ) في سبب نزول هذه الآية قال: ذُكُر لنا أنّ عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - انطلق ذات يوم إلى اليهود، فلما أبصروه رحَّوا به، فقال عمر - رضى الله عنه -: والله ما جثتُ لحبكم ولا للرَّعَة فيكم ولكنّي جنتُ لاسمع منكم، وسالوه فقالوا: من صاحب صاحبكم؟ فقال لهم: "جبريل» قالوا: ذلك عدونًا من الملائكة يُقللع "محمدًا" على سرِّنًا، وإذا جاء، جاء بالحَرْب، ولكن صاحبنا "ميكائيل" وإذا جاء، جاء بالخصب والسُّلَّم.

فتوجه عـمر نحو رسول الله ﷺ ليحدُّنه بحديشهم فوجد قد أنزل الله هذه الآية : ﴿ قُلُ مَن كَانَ عَدُواً لِجَرِيلَ ﴾ اهـ . الله عند الله

### معانى المفردات :

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ مُصَافِقًا لَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ قال: من التوراة والإنجيل. ﴿ وَهُدُى وَبُشُرَىٰ لَلْمُؤْمِينَ ﴾ أى: جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين ﴾ أى: جعل الله هذا القرآن هدى وبشرى للمؤمنين، لأن المؤمن إذا سمع القرآن حَفَظُه وانتفع به. الاختاء المدومنين، لأن المؤمن إذا سمع القرآن حَفَظُه وانتفع به. الاختاء المدومنين، لان المؤمن إذا سمع القرآن حَفَظُه وانتفع به.

### تفسير الآيتين : (٩٩ - ١٠٠٠)

قال الله - معالى - . ﴿ وَلَقَدُ أَنْزَلْنَا ۚ إِلَيْكَ آيَات بَيَنَات وَمَا يَكُفُونُ بِهَا ۚ إِلَّا الْفَاسَقُونَ ﴿ إِنَّ اَوْ كُلُمَا عَاهَدُوا عَهْدًا تَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِأَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّهِ

### \* سبب نزول هاتين الآيتين :

أولاً: أخرج ابن إسحاق، وابن جمرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) قال: قال ابن صوريًا للنبي ﷺ: يا «محمد» ما جنتنا بشي، نعرفه، وما أنزل الله عليك من آية بينة. فأنزل الله: ﴿ وَلَقُدُ أَنُونُنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مِنَيَاتٍ وَمَا يَكُفُّرُ بِهَا إِذْ الْفَاسَقُونَ ﴾ . . . اهـ.

ثانيًا:قال مالك بن الصَّيف حين بُعث رسول الله ﷺ وذكر ما أخذَ عليهم من الميثاق، وما عُهدًا إليهم في الرسول ﷺ: ما عُهدًا إلينا في «محمد» ولا أُخِذَ علينا ميثاق. فانزل الله - تعالى -: ﴿ وَاَ كُلُّهَا عَاهِدُوا عَهْدًا ﴾ الآية. اهد. انظر: عبر الدرنسور للمرض حا/١٨١٨

#### معانى المفردات

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ عِنْهُ مَا لَكَ عَلَيْهُ وَلَيْدُ أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَشْيَةٌ ، وَبَيْنَ ذَلْك ، والرسول ﷺ عنده وعشية ، وينين ذلك، والرسول ﷺ عندهم أمى لم يقرآ كتابًا ، وهو يخبرهم بما في أيديهم على وجبهه ، ففي ذلك عبرة لهم وحجة عليهم لو كانوا يعلمون . . . اهد هدو المعرف عدر السيعل عدارهما

وعن ابن جُريج عبدالملك بن عبدالعزيز (ت ١٥٠هـ) في قــول الله - تعالى -: ﴿ لَبْذَهُ ۚ فَهِينٌ مِنْهُمُ ﴾ قــال: لم يكن في الأرض عــهــد يعاهدون عــليه إلا نقــضــوه، (يعرف اليوم وينقضون غذا. . . . هـ. .

### تفسير الآيتين ، (١٠١ - ١٠٢)

### معاني المفردات :

عن السُدِّى إسماعيل بن عبدالرحمن (٢٧٦ه) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَمَّا جَاءَهُمْ وَسُولٌ مِنْ عبد اللهِ ﴾ الآية: قال: ولما جماء اليهودَ نبيًّنا «محصد» عَلَيْ عارضوه بالتوراة فانضفت التوراة والقرآن، فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسخر هاروت وماروت كانهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتبًاع نبينا «محمد» على . اهد. وهنروت كانهم لا يعلمون ما في التوراة من الأمر باتبًاع التينا ومحمد» على المدين ما ١٨٥٧ وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨٨ه) قال: (إنّ الشياطين كانو ايسترقون السمع من السماء، فإذا سمع أحدهم بكلمة حق كذب عليها الف كذبة فاشربتها قلوب الناس واتخذوها دواوين، فاطلع الله على ذلك نبى الله سليمان فا-تخذها فقذفها تحت الكرسي، فلما مات سليمان قام شيطان بالطريق فقال: الا أدلّكم على كنز اسليمان، الذي لاكنز لاحد مثل كنز ؟ قالوا: نعم، فانترجوه فإذا هو سحر فتناسخه الأمم، وأنول الله عذر "سليمان» - عليه السلام - فيما قالوا من السحر فقال: ﴿ وَأَتّبُهُوا مَا تَتْلُو الشّرَاطِينَ عَلَى مَلْكُ مِلْمُ مَلْمُ مَا مُلْعَرِقًا فَا مِن السَحْمُ فَامُ مَالِمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَامِ مَامِعُونُ مَا مُلْمُ مُلْمُ مَلْمُ مِلْمُ مَلْمُ مَامِ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَا مُعْمَامُ مَا مُعْلِمُ مَلْمُ مَلْمُ مَا مُعْلِمُ مَلْمُ مَلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مَامِلْمُ مَامِ مَا مُعْمَلِمُ مَا مُعْمَلِمُ مَامِعُ مَلْمُ مَلْمُ مَلْمُ مَامِعُ مَامُ مَامِمُ مَامُ مَامُو مَامُعُمُ مَا مُعْمِلُمُ مَامِعُ مَامِعُ مَامُ مَامُ مَامِعُ مَامِعُ

وعن عمران بسن حصين - رضى الله عنه - قال: قسال رسول الله ﷺ: «ليس منّا من تطيَّر أو تُطيَّر له، أو تكهَّن أو تُكهِّن له، أو سمر أو سمُور له، ومن عقد عقدة، ومن أتى كاهنًا فصدَّه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمده أهر.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ١/ ١٩٤)

وعن تتادة بن دعامــة (ت١٨٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُقْرِقُونَ بهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ اى: يَبْخُضُونَ احدهما إلى صاحبه.

(انظر: تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/ ١٩١)

وعن سفسيان في قول السله - تعالى -: ﴿ وَمَا هُم بِصَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدُ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ أي: بقضاء الله - تعالى - . . . اهـ. (عزبتُ مِدَالله - تعالى - . . . اهـ.

وعن السدِّى في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَيِئْسَ مَا شُرُواْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ ﴾ : أي: يئس ما باعوا به أنفسهم . . . اهد.

#### تفسير الآية : (١٠٤)

قال الله - يعالى -.
 في أَنَّهُما اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلَيْكَافُونِينَ عَذَاكِ النَّهِ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ وَلَيْكَافُونِينَ عَذَاكِ النَّهِ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ ﴿ وَلَيْمَانُوا لَا يَعْدُونُ لَا يَعْدُونُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّ

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج إبو نُعَيْم في الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم) قال: ﴿ وَاعِنا ﴾ بلسان اليهود السَّبُّ القبيح، فكان اليهود يقولون لرسول الله ﷺ سرّا، فلما سمعوا أصحابه يقولون اعلنوا بها، فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم، فانزل الله الآية. . . اهد.

## معانى المفردات :

عن أين عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ لا تَقُولُوا رَاعِنا ﴾ وذلك أنها سُبيّة بلغة اليهود. فقال - تعالى -: ﴿ وَقُولُوا انظُرْنا ﴾ أى: أسمعنا. فقال المؤمنون بعدها: من سمعتموه يقولها فاضربوا عنقه، فانتهت الهود بعد ذلك . . . اهر. الشهر بعد شهر بسرير بسير بدرامان

### تفسير الآية ، (١٠٦)

الله عَلَىٰ كُلُ شِيءٌ فِدَيرٌ ﴿ مَنْ أَنَدُ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٌ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَنَمُ تَعَلَمُ أَنَّ اللّهَ عَلَىٰ كُلُ شَيءٍ فَدِيرٌ ﴿ ثَنِينَ ﴾

### معانى المفردات:

- - - وغن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت١٨٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ مَا نَسَعَ مِنْ آيَة أَوْ نُسُمِها ﴾ أى: ما يُبعدُل الله من آيّة ، أو يتركها ولا يُسدُلُها ﴿ فَأَتَ بِخَيْرٍ مَنْهَا أَوْ طَلْها ﴾ : أى: خير لكم في المنفعة ، وأرفق بكم . . اهـ. . وهز:همر والموروسروس جا ١١٧٠٠

#### تفسير الآيتين : (١٠٨ - ١٠٩)

## مبب نزول هاتين الآيتين :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما اخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما اثتنا بكتاب تُنزَّله علينا من السماء نقروَّه، أو فجّر لنا أنهاراً نتبعك ونُصدُقك. فأنزل الله في ذلك: ﴿ أَمْ تُوبِدُونَ أَنْ تَمَالُوا وَسُوكُمْ ﴾ الآية. وكان حُبي بن أخطب، وأبو ياسر ابن أخطب من أشدُّ اليهود حسدًا للعرب إذْ خصّهم الله برسوله، وكانا جاهدِّين في ردَّ الناس عن الإسلام ما استطاعا. فأنزل الله فيهماً:

﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ الآية اهـ. العز: غير الدر المتور للسوطي جـ ١٢٠١/١٠

موانى المفردات : معانى المفردات :

عن الربيع بن أنس في قول الله - تعالى -: ﴿ حَسَدًا مِنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾: أي: من قبل أنفسهم . . . أه. .

وَعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ مِنْ بَعْدُ ما تَبَيْنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ أى : من بعدما تبيّن لهم أن "محــمدًا" ﷺ وسول الله إذْ يجدون مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل نعته، ونبوته، ومن بعدما تبيّن لهم أنّ الإسلام دين الله الذي جاء به نبينا "محمد ﷺ . . . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهــما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَاعَفُوا وَاصْفُحُوا حَنِّى يَأْتِيَ اللهُ بَامْرِهِ ﴾ قال: المعنى: أمر الله - عزّ وجلّ - نبيه "محمدًا" ﷺ أن يعفو عن الكفار ويصفح عنهم حتى يأتى الله بأمره. فأنزل الله في سورة براءة: 

# تفسير الآيات: (١١٠ - ١١١ - ١١٢)

قال الله – تعالى ---،

﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقْدَمُوا لأَنْفُسُكُم مَنْ خُبْرِ تَجدُوهُ عِندَ الله إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ فَهِي وَقَالُوا لَنَ يَنْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودَا أَوْ نَصَارَىٰ تَلُكُ أَمَانِيُهُمْ قُلُ هَاتُوا بُرِهَانَكُمْ إِن كُسُمْ صَادقينَ ﴿ فَهَى بَلْنِي مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُو مُحْسِنِ فَلَهُ أَجْرُهُ عَندَ رَبِهِ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ ۞ ﴾ .

#### معاني المفردات :

عن أبي العالية الرّياحي (ت١٩٠هـ) في قول الله – تعالى –: ﴿ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِنْ خَيْر تَعِدُوهُ عِندُ اللّٰهِ ﴾: قال: تجدوا ثوابه . . . اهـ . «هزينمبر سرندسررشبرض.ج١٠٠/

وعن أبى العالية فسى قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالُوا لَنَ يَدُخُلُ الْعَنَّةُ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ أَى: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديًا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة إلا من كان نصرائيًّا. ﴿ وَلَكُ أَمَانَيُّهُمْ ﴾ أى: أمانى يتـمنونها على الله يغير حق، ﴿ وَلَوْ هَالُوا بُرِهَانَكُمْ ﴾ أى: حجتكم. ﴿ إِنْ كُتُمْ صَادِقِينَ ﴾: فيما تقولون. ﴿ لَكُنُ مَنْ أَمْلَمُ وَجَهُهُ لَلْهُ ﴾ أى: أخلص لله . . . اهد. (نفر: فَسَر تعتر سرم جـ١٠٠٠) ﴿ لَكُنُ مَنْ أَمْلَمُ وَجُهُ لَلْهُ ﴾ أى: أخلص لله . . . اهد.

#### تفسير الآبة ۽ (١١٢)

وَالله - نَعَالَى هَيْء وَقَالَت النَّهُودُ لَيْسَت النَّصَارَىٰ عَلَىٰ هَيْء وَقَالَت النَّصَارَىٰ لَيْسَت الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيء وهُمْ يَتَلُونَ الْكِتَابَ كَذَلَكَ قَالَ الَّذِينَ لا يُعْلَمُونَ مَثَلَ قَوْلهِمْ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَنِيْهُمْ يُومُ الْقَيَامَة فِيهَا كَانُوا فِي يَخْتَلُهُنَ ﴿ آَلِهُمْ

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن اسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٢٨هـ) قال: قدم أهل نجران من النصاري على رسول الله ﷺ وأتنهم يهود، فتنازعوا عند رسول الله ﷺ: فقال رافع بن حُريملة: ما أنتم على شيء وكفر "بعيسى" - عليه السلام - والإنجيل، فقال رجل من أهل نجران لليهود: منا أنتم على شيء وجحد نبوة "موسى" - عليه السلام - وكفر بالتوراة، فأنزل الله في ذلك ﴿ وَفَالَتِ البَّهُودُ ﴾ الآية، اهد.

### معانى المفردات :

عن أبي العالية الرّياحييّ (ت ١٩٠٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَقَالَتِ الْبَهُوهُ ﴾ الآية : قال : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على عهد الرسول ﷺ . . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جدا (٢٠٣)

وعن السَّدِّى إسماعيل بن عبدالرحمن (٣٧٥ هم) في قول الله - تعالى -: ﴿ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِم ﴾ قال: هم العرب قالموا: «ليس «محمد» ﷺ على شيء . . . أهد.

#### ----

قال الله – تعالى – ،

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مَمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَيْكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَاتِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِرْيٌّ وَلَهُمْ فِي الآخِرةِ عَذَابٌ عَظيمٌ ﴿۞﴾ .

#### معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قــول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ أَطَلَمُ مِمْنَ مُنْعَ مَسَاجِدًا اللّهِ أَنْ يُذَكّرَ فِيهَا اسْمُهُ ﴾ قال: هم النصارى كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذي، ويمنعون الناس أن يُصلوا فيه. . (تعر: شهره: ١٤٤٠) ﴿ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزِيٌّ ﴾: أخرج الإمامان: أحصد، والبخارى في تاريخه عن بسر ابن أرطاة قال: كمان رسول الله ﷺ يدعمو: «اللهمَّ أحسن عاقميتنا في الأممور كلها، وأجرنا من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة» اهمه.

## تفسير الآية : (١١٥)

قال الله – نعال – . ﴿ وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَقَمْ وَجُهُ اللَّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسعٌ عَليمٌ ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴾

#### الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ، والحاكم وصحته، والبيهقي في سننه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) قال: أول ما ألسخ من الله عنهما - ت الله عنها -: ﴿ وَلِلَّهُ الْمُشْرِقُ اللهُ وَيَعَالَ الله - تعالى -: ﴿ وَلِلَّهُ الْمُشْرِقُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَن نحو بيت المقدس، وترك الليت العتيق ونسخها فقال:

﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قُولَ وَجَهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَمَا اللّهُ (عَرْ:تَسَرُ لِسَرِدُ لِسَيْرِ لِلسِّرِةِ عَلَى اللّهِ عَلَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ

#### معانى المفردات:

﴿ فَأَيْمَا تُولُوا فَغَمَ وَجُهُ اللّهِ ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ٣٧٠م) : كان النبي على الله عنهما - ٣٧٠م) : كان النبي على رحم الله عنه المنافق النبي على رحم الله عنه - ١٩٠٠هـ): أن النبي على كان إذا سافر واراد وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ١٩٥٠هـ): أن يتطوع بالصلاة استقبل بناقته القبلة وكبّر، ثمّ صلّى حيث توجهت الناقة . . . اهد. العرب النبية والمربد النبية وكبّر، ثمّ صلّى حيث توجهت الناقة . . . اهد.

### تفسير الآيتين : (١١٦ - ١١٧)

قَالَ الله - عدل -. ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدا صَبْحَانُهُ بِلَ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ كُلُّ لَهُ فَانتُونَ ﴿ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فِإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ آلَكُ

#### معاني المفردات:

﴿ وَقَانُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبِحَانَهُ ﴾: عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ته ٥هـ) قال:
قال رسول الله ﷺ: (قيقل الله: كَذَبنى ابن آدم ولم ينبغ له أن يكذّبنى، وشتمنى ولم
ينبع له أن يشتسمنى: أما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كسما بدائى وليس أول الخلق
بأهون على من إعادته، وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولذا، وأنا الله الاحد الصمد
الم يلد ولم يكن له كفوا أحده. اهد. اهد.

وعن طلحة بن عبيدالله قال: سألت رمسول الله ﷺ عن تفسير سبحان الله قال: "هو تنزيه الله من كل سوء" اهـ. (١٠٠٧)

وعن ابن عبساس (رضمي الله عنهسما - ت٦٨هـ) في قبول السله - تعسالي - : ﴿ فَاتُونَ ﴾ قال معنى ذلك : مطيعون . . . اهـ . الله : ١٠٨١٠

وعن أبي العالية الرِّياحييّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ يَدِيعُ السِّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ قال: ابتدع الله نحلقهما ولم يشركه في خلقهما أحد . . . اهـ .

(انظر: تفسير الدرَّ المتثور للسيوطي جـ١٠ / ٢٠٨)

### تفسير الآيتين . (١١٨ - ١١٩)

قال الله – تعالى -- ،

﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلًا يُحْلَمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَّةٌ كَذَلَكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَالِهِم مَثْلَ قَوْلِهِمْ مَشَابَهَتَ قُلُوبُهُمْ قَدَّ بَيَّنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِئُونَ ﴿ آَنِهُ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقَ بَشِيراً وَلَذِيراً وَلا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحَيِمِ ﴿ آلَكِ ﴾

## \* سبب نزولُ الآية رقم ١١٨:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) :

قال رافع بن حُرِيَّملة لرسول الله ﷺ: إن كنتَ رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله هذه الآية . . (هـ. « هر:هسرهر،سر، سرم. ١٨٠٠)

### معانى المفردات

عن ابن عبياس - رضى الله عنهما - في قول الله - تبعالى -: ﴿ وَقَالَ الّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ قال: هم كفّار العرب. ﴿ لَوْلا يُكْلِمُنَا اللّهُ ﴾ أي: هلا يكلمنا الله. ﴿ كَذَلَكَ قَالَ الّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾: وهم اليهود، والنصارى، وغيرهم. ﴿ تَشْابَهَتَ قُلُوبُهُم ﴾ أي: العرب، واليهود، والنصارى، وغيرهم. . . اهد. انفر تشر الدراسير السيرال ما ١٨٥١٠

وقال البغوى (٦٦٠ ه هم) في تفسير قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّا أُوسُلْنَاكُ بِالْعَنِي ﴾: أى: بالصدق. ﴿ وَبَغَيْراً ﴾ أى: مبسشراً لأولياء الله وأهل طاعته بالشواب الكريم. ﴿ وَلَذَيْراً ﴾ أى: منذراً مخوقًا لأعداء الله وأهل معصيته بالعذاب الآليم. ﴿ وَلا تُسَالُ عَنْ أَصَحَاب الْجَعِيم ﴾ أى: لست بمسئول عنهم كما قال - تعالى -: ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنْما عَلَىٰ الْبَلاغُ الْمَبِينَ ﴿ آلِكَ ﴾ الصريم، ١٨. هـ. «عَلَى الله والماريم، ١٨٠٠). ١٨.

# تفسير الآيتين : (١٢٠ – ١٧١)

الله حسل - عالى - ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَىٰ حَثَىٰ تَتَبَعَ مَلْتَهُمْ قُلُ إِنَّ هُدَى الله هُو الْهُدَىٰ وَلَكِن النِّبَعْمُ اللهِ عَلَىٰ الله هُو الْهُدَىٰ وَلَكِن النَّهَ مَن الله مَن الله هُو الْهُدَىٰ وَلَكَ مَنَ اللهِ مَن الله مِن وَلِي وَلا تَصِير ﴿ إِنَّ اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِينَا لَهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُمُونِ مُنْ اللهُمُونُ مِنْ اللهُمُونُ مُنْ اللهُمُونُ مُنْ اللهُمُنْ م

# سبب نزول الآية رقم ١٢٠ :

عن ابن عباس (رضى الله عنهمها - ت ٦٨هـ) قال: إن يهود المدينة، ونصارى نجران كانوا يرجون أن يُصلِّى النبي ﷺ إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله الآية رقم ٢١٠، اهم. (عرب نسر الدوسور المورض ١٠١٠)

# معانى المفردات:

عن ابن مسمعـود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) في قــول الله - تعــالي - : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابُ يَتَلُونُهُ حَقَّ تَلاوَتُهُ ﴾ : قال: أي يحلّ حلاله، ويُحرِمُ حــرامه، ويقرق كما أنزل الله، ولا يحرُف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئًا غير تأويله. . . . (هذا عليه الداستور للميوس ١١٠/٠٠)

### تفسير الآية : (١٢٤)

َ قَالَ الله - نَمَالَ - : ﴿ وَإِذِ الْبَنْلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلَمَاتَ فَأَتَمُهُنَّ قَالَ إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرْيِتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۖ ﴿ ۚ ۚ ۚ ﴾

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قوله الله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ ابْلَغَى الْمُوامِدَ وَتُمُونُ ﴾ : قال ابتلاه الله بالطهارة : خمس في الرأس، وخمس في الرأس، وخمس في البيد.. : في الرأس: قص الشارب، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، وفرق الرأس. وفي الجسد: تقليم الاظفار، وحلق العاقة، والبختان، ونف الإبط، وغسل مكان الفائط والبول بالماء. ومعنى ﴿ فَأَنْمُهُنّ ﴾ أي: أداهن - تامات - . . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١٠/٢١٠)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ٣٦٣هـ) قال: وقّت لنا رسول الله ﷺ في قصَّ الشارب، وتقليم الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط: أن لا نشرك أكشر من أربعين يومًا . . . اهـ.

وعن ابن عبام - رضى الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ: "عليكم بالسّواك فإنه مطهـرة للفم مَرْضــاة للرَّبُّ مفرحــة للملائكة يزيد في الحــسنات، وهو من السنّة يجلو البصر، ويُذهب الحفر، ويشد اللّغة، ويذهب البلغم، ويطيِّب الفم».

(انظر: تفسير الدرّ ظمنتور للسيوطي جــــ (٢١٣)

وعن الربيع بن خشيم أبو زيد الكوفى (ت قسل ٩٠ هـ) فى قول الله - تسعالى -: ﴿ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ أى: يؤتم به، ويقتدى به. قال البراهيم، - عليه السلام -: ﴿ وَمِن ذُرْبَتِي ﴾: أى: فاجعل من يؤتم به ويقتدى به. اهـ تعز: عددناستر لسيغر ١٢١١/٠

﴿ قَالَ لا يَبَالُ عَهْدِي الطَّالِمِينَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١ هـ) معنى ذلك: قال الله - عزَّ رجلَّ - : لا أجعل إمامًا ظالمًا يُقَتَدى به . . . اهـ. نظر نشر نفر نصر بشير سر ١٢١٠/٠٠

### فسير الآية : (١٢٥)

وَلَنْهُ عَنَالُهُ عَنَالُهُ هُوَإِذْ جَعَلْنَا النَّبِيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَخذُوا مِن مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهَّرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرَّكُع السُّجُود ﴿ اللَّهِ ﴾

# \* صبب النزول

عن آنس بن مالك (وضى الله عنه - ٣٥٠ هـ) قال: قال عمر بن الخطاب - وضى الله عنه -:
وافسقتُ ربَّى في ثلاث: قلتُ: بارسول الله لو اتخذت من صقبام إبراهيم مصلى؟
فنزلت: ﴿ وَافْخَذُوا مِن مُقَام إِبْراهِيم مَصلَّى ﴾ وقلتُ: يارسول الله إن نساءك يدخل
عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجين؟ فنزلت آية الحجباب. واجتمع على
رسول الله ﷺ نساؤه في الغيرة فقلت لهن: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلْقَكُنْ أَنْ يُسِلُهُ أَوْواجاً خَيْراً
مَنْكُنْ ﴾ فنزلت كذلك في سودة التحريم الآية رقم/ ٥٠٠٠ اهد. نعر نسر هنر تعير نسره مر ١١٢١٠

## عانى المفردات :

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ٣٥٠هـ) قـال: قال رسول الله ﷺ: «من طاف بالبيت سبعًا، وصلّى خَلْف المقام ركعتين، وشرب من ماء زمزم، غُمُّرت له ذنوبه كلها بالغة ما بلغت؟ اهـ.

وعن عطاء بن يسار (ت١٠٢هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قال معنى ذلك: أمرناه . . . اهـ . .

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) ومـجاهد بن جبر (ت١٠٤هـ) في قول الله-تعالى-: ﴿ أَنْ طَهُواْ بَيْنِي ﴾ قالا: من الأوثان، والرَّيْب، وقول الزّور، والرُّجس. . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا/ ٢٢٦)

### تفسير الآية : (١٢٦)

تَنالَ الله عَمَالَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمَنَا وَارْزُقَ أَهَلَمُ مَنَ النَّمَرَاتَ مَنْ آمَنَ مَنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأَمَتِعُهُ قَلِيلاً ثُمُّ أضْطُرُهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمُصَيرَ ﴿ ﴿ ﴾

#### معانى المفردات :

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدا آمَا ﴾ عن جابر بن عبدالله (رضي الله عنهما - ت٧٨هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ إِبراهيم حرَّم مكمَّ وإنَّى حرَّمتُ المدينة ما بين لابتيها: فلا يُصاد صيدها، ولا يُقَطِع عضاها اهد.

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جدا/٢٢٧)

وعن مجاهد بن جبر (رضى الله عنه - ت١٠٤هـ) قال: قــال رسول الله ﷺ: امكة حرم حرَّمها الله، لا يحلَّ بع رباعها، ولا إجارة بيوتها» اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطى جـ١/ ٢٢٩)

وعن الزّهرى محمد بن مسلم (ت ٢٤ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ رَبّ الْجَلُّ هَذَا بَلَكَ آمَناً ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنّ الناس لم يُحرَّمُوا مكّة ولكنّ الله حرّمها فهى حرام إلى يوم القيامة ، وإنّ من أعنى الناس على الله رجل قَتَل في الحرم، ورجل (عزر نسر مدرَّعدر لسبول جـ/١١١)

﴿ وَارْزُقُ أَهْلُهُ مِنَ النَّمَرَاتُ مِنْ آمَنَ مَنْهُم بِاللَّهِ وَالَّيْرِ الآخِرِ ﴾ عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ع هم) قبال : قبال رسول الله ﷺ: "اللهم إنَّ إبراهيم عَبْدك وخليلك دعاك الأهل مكة بالبركة ، وأنا "محسمة" عبدك ورسولك ، وإنَّى أدعوك الأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم ، ومدَّهم مثل ما باركت الأهل مكة ، واجعل مع البركة بركتين "اهد. (عز ضر عدر عدر عدر عدر مدر عدر حدر عدر حدر عدر حدر المدائلة المدائلة

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ) قــال: استرزق نبيّ الله «إبراهيم» – عليه السلام-لمن آمن بالله واليوم الآخر . فقال الله : ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ فأنا أرزقه . . . اهـ .

(انظر: تفسير الدرُّ المتاور للسيوطي جدا / ٢٣٣)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ) قبال: كبان البراهيم - عليه السلام- احتجرها على المؤمنين دون الناس فأنزل الله: ﴿ وَمَن كَفَرَ ﴾ أي: فأنا أرزقهم كما أرزق المؤمنين ، أخلق خلقًا لأرزقهم: فأمنعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير . . . اهد . . . . هد .

# تفسير الآية :(١٢٧)

قال الله - تعالى -. ﴿ وَإِذْ يَرَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَلُ مِنَا إِنِّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّنَا لَقَبَلُ مِنَا لِلْمَانَاتِ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ ﴿ إِنَّنَا لَكُنِي ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَإِذْ يَرْفُعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدُ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ قال ابن عياس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) ﴿ الْقُواعِدُ ﴾ : أساس البيت. . أهد. (عز نسر الدوستر السرط ١٣٢٨٠٠

وعن أبى إسمحاق إبراهيم بن على الفيهري (ت ٢٥١هـ) قبال: بنى الإراهيم -عليه السلام - البيت وجعل طوله فى السّماء تسعة أذرع، وعرضه فى الأرض النين وثلاثين ذراعاً: من السركن الأسود إلى الركن الشامى الذى عنيد الحجر اثنين وعشرين وجعل عرض ما بين الركن الشامى إلى الركن الغربى الذى فيه الحجر اثنين وعشرين ذراعاً، وجعل طول ظهرها من الركن الغربى إلى الركن اليماني أحداً وثلاثين ذراعاً، وجعل عرض شقها اليماني من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاً. . اهم

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: قال رسول الله ﷺ: «الحَجَر الاسود ياقوتة بيضاء من يواقبت الجنّه، وإنما سوَّدته خطايا المشركين، يُبعث يوم القبامة مثل أُحُد يشهد لمن استلمه وقبَّله من أهل الدنيا، اهـ (عنر: شير الانشغر السرفرعـ (٢١٨)

## تفسير الآية : (١٢٨)

ةال الله – تعالى – ·

﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمُيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِيَّتِنَا أَمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿۞﴾ ﴾.

#### معانى المفردات:

﴿ رَبُّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ ﴾ عن سكر م بن أبى مطيع في هذه الآية قال: كمانا مسلمين ولكن سألاه الثبات ... . أهم.

﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ : قال: مجاهد بن جبر (ت ٤ ، ١ هـ) : قال نبى الله البراهيم "

- عليه السلام - : رب أونا مناسكنا، فأتاه (جبريا) - عليه السلام - فأتى به البيت 
فقال: ارفع القدواعد، فرفع القواعد وأتم البناه، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به البي 
(الصفا) وقبال: هذا من شعائر الله، ثم انطلق به إلى (المروة) فقبال: وهذا من شعائر 
الله، ثم انطلق به إلى (المروة) فقبال: وهذا من شعائر 
كبر وارمه، فكبّر ورماه، ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما حاذى به 
اجبريل، وإبراهيم قبال له: كبر وارمه، فكبر ورماه، فذهب إبليس حتى أتى 
الجمرة القصوى، فقال له (جبريل): كبر وارمه، فكبر ورماه، فذهب إبليس وكان 
الخبيث أواد أن يُدخل في الحج شيئًا فلم يستطع، فأخذ "جبريل" بيد (ابراهيم 
حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام، ثم ذهب حتى أتى به عرفات 
فقال: قد عرفت ماأريتك؟ قبالها ثلاث مرات، قال: نعم، قال فبأذن في الناس 
فقال: قد عرفت ماأريتك؟ قبالها الناس أجيبوا ربكم ثلاث مرات.

فأجاب العباد لبِّيك اللهم ربنا لبِّيك.

فمن أجاب إبر اهيم يومثذ فهو حاج . . . أهـ . (نظر: نفسر العر العتور للسوش جـ ١٥٣/١)

وعن قدادة بن دعامة (١٨٠٠هـ) في قول الله - تسعالي -: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴾ قال: أراهما الله مناسكهما: الموقف بعرفات، والإفاضة من جمع، ورمى الجمار، والطواف بالبيت، والسعّى بين الصفا والمروة . . . أهـ العزيد عبر التراسير سير ما ١٩٥١،

نال الله -نعالى- : ﴿ رَبُّنَا وَابْعَتْ فِيهِمْ رَسُولًا مَنْهُمْ يَنْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيَعَلَمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ إِنَّكَ الْعَالَمُهُمْ

# معانى المفردات :

<sup>﴿</sup> رَبُّنَا وَابْعَتْ لِيهِمْ رَسُولاً مُنْهُمْ ﴾ قال أبو العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ): المراد: أمَّة نبينا ومحمد؟ ﷺ فقيل له - أي لنبي الله وإبراهيم، - عليه السلام -: قد استجيب لك وهو كائن في آخر الزمان . . . اهـ وهو كائن في آخر الزمان . . . اهـ

وعن السُّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) قال: هو نبينا «محمد» - صلى الله عليه وسلم - . . . . اهـ (الله عليه وسلم - . . . اهـ

وأخوج الإصام أحمد، والبيسهقي عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قلت: يارسول الله صاكان بده أمرك؟ قـال: «دعوة إبراهيم، وبشري عـيسي، ورأت أمّي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام؛ اهـ

وأخرج الإسام أحمد، والحاكم، والسيهقى فى الدلائل عن العسرباض بن سارية -رضى الله عنه -قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنّى عند الله فى أمَّ الكتاب لخاتم النبيين، وإِنّ آدم لمجندل فى طبيته، وسأنب تكم بأول ذلك: دعوة إبراهـم، وبشارة عيسى، ورؤيا أمَّى التي رأت، . هـ (العربقير الدرانيور السوش ما ١٥٠٠)

وعن قثادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ قال: الحكمة: السنّة. قال: ففعل ذلك بهم، فبعث فيهم رسولًا منهم يعرفون اسمه ونَسبه يـخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صواط مستقيم . . .

وعن ابن جُريج عسبدالملك بن عسدالعزيز (ت ١٥٠هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَيُرْكِهِم ﴾ قال: يطهرهم من الشرك ويخلصهم منه . . اهـ «عنر عسر هنزدسور لسيغر جه/١٠٥٠) وعن أبي العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ قال: عزيز في نقمته إذا انتقم، حكيم في أمره. . . اهـــ

(انظر: تفسير الدرّ المتاور للسيوطي جـ١/ ٢٥٥)

## تفسير الآيتين : (١٣٠ - ١٣٢)

قال الله -سال ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مَلَةً إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفَهَ نَفُسُهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنَيْا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ عَلَيْكَ ﴾

رقال - عالى - ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيٍّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلا تَمُونُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

#### معانى المفردات :

عن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَن يَرْغُبُ عَن مِلَّةٍ إِبْرَاهِيمِ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ ﴾: قال: رغبت السهود والنصاري عن ملّة ﴿إبراهيمِ واتخذوا السهودية والنصرانية بدعة لسيست من الله، وتركوا ملّـة إبراهيم: الإسلام. وبذلك بعث الله نبيه ﴿محمدًا ﴾ ﷺ بملّة ﴿إبراهيم ﴾. . اهـ (نفر: نسر الاسراسير سراسور سرين جا (٥٠٠٠)

وعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى ٠٠ ﴿ إِلاَّ مَنْ مُفَهِ نَفْسَهُ ﴾ قال: إلا من أخطأ حظه . . . اهـ انظ: عبراهـ وعرد للبرط. ١٠٥/٠٠

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا ۚ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ قبال: وصَاهم بالإسلام، ووصَّى "يعقبوب بنيه بمسئل (نظر: مند العراسيوس ما١٥٥٠)

## تفسير الآيتين : (١٣٣ - ١٣٤)

قال الله - ممال - ، ﴿ أَمْ كَنتُمْ شَهَاءًا وَ أَدْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمُوْتُ إِذْ قَالَ لَبَيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهُ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهَا واحداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلَمُونَ ﴿ مَنْ اللَّهِ أَلَهُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ وَلا تَسَأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴿ ثَنِيكَ ﴾

#### معانى المفردات :

عن أبى العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهِدَاءَ﴾ الآية: قال: المخاطب: أهل مكة. . . اهـ. (عدر نسير مدراستر بدير مرجر ١٠٥٠/٠٠)

وعن أبى العالية الرّياحي فى قول الله – تعالى –: ﴿ تِلْكَ أَمُّةً قُدْ خَلْتَ﴾ قال المواد: البراهيم، وإسماعيل، وإستحاق، ويعقوب، والأسباط». أهـــ «هز:صهر هزهمر«بر«ب«»»» تفسير الآية (١٣٥)

قال الله – نعال –. ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهَنَّدُوا قُلْ بَلْ مَلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ كَنَ الْحَيْثِ ﴾

#### ه سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابس إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٦هـ) قــال: قـال عبدالله بـن صــوريـا الأعـّـور للنبي ﷺ: ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا «محمد» تهند.

وقالت النصماري: مثل ذلك. فأنزل الله فسيهم: ﴿ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهَنَّدُوا﴾ الآية. اهم.

﴿ قُلْ بَلْ مَلَةَ إِلْرَاهِيمَ حَيفًا ﴾ قال أبو قلابة: الحنيف: الذي يؤمن بالرسل كلهم من الوليم إلى آخرهم . اهم.

وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ:

البُعثتُ بِالحنيفيّة السمحة» أه. (انظر: نشير الدرّ المتور للسوش جـ١/٧٥٧)

## تفسير الآية ، (١٣٦)

الله - معالى - ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُمْوِلَ إِلْيَنَا وَمَا أُمْوِلَ إِلَيْ لِمِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطُ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبَهِمْ لا نَفُرَقُ بَيْنَ أَحَدُ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسلّمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

#### معانى المفردات :

عن الضحّاك بن مزاحم (ته ١٠هـ) قال: علْموا نساءكم، وأولادكم، وخدمكم أسماء الانبياء المذكورين في القرآن ليؤمنوا بهم، فإنّ الله أمر بذلك فقال: ﴿ قُولُوا آمّنًا بالله ي اهـ.

وعن معقل بن يسار – رضى الله عنه – قال: قال رسول الله ﷺ: «آمنوا بالتوراة، والزبور، والإنجيل، وليسعكم القرآن. اهـ ننغ:ضير هذات عبر بسير برجار٥٠٠٠

#### تفسير الآية : (١٣٨)

ظل الله - معالى - ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنْ لَهُ عَابِدُونَ خَرَيْنَ ﴾ \* سب نزول هذه الآية :

وأنزل الله على نبيه المحمدا ﷺ ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾ .

(انظر: نفسير الدرّ المثور للسيوطى جدا/ ٢٥٩)

#### معانى المفردات :

﴿ صِبْغَةَ اللَّه ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ):

المراد: دين الله . . اهـ (نظر: نضير تدرّ فمئور للسيوطي جـ ١٠٩٩)

وقال مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١ هـ) المراد: فطرة الله التي فطر الناس عليها. . اهـ (تعرضير الترسيريليوسي)

#### تفسير الآيات: (١٣٩ - ١٤٠ - ١٤١)

نال الله - منال - ﴿ قُلْ أَتَحَاجُونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُنَا وَرَبُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهُ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاق وَيَعْفُوبَ وَالأَسْاطُ كَانُوا هُومًا أَوْ نَصَاوَىٰ قُلْ أَأْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللّٰهُ وَمَنَّ أَظْلَمُ مِثَن كَتَمْ شَهَادَةُ عِندَهُ مِنَ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ تَلْكُ أَمُّةٌ قَدْ خَلْتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَيْتُمْ وَلا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾

#### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَتُعَاجُونَنَا في الله ﴾ قال معنى ذلك: أتجادلوننا في الله؟ . . . اهد الهزائير والمراسر للبرطر ١٦٠٠/١٥٠ وعن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مِعْنَ كَنَمَ شَهَادَةُ عِندَهُ مِنَ اللهِ ﴾ قال: أولئك أهل الكتساب كتموا الإسلام وهم يعلمون أنه دين الله: واتخذوا الميهودية والنصرانية، وكتسموا النبي المسحمداً على الله وهم يسعلمون أنه رسول الله . . . اهد.

وعن فتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ تِلْكُ أَمُّةٌ قُدْ خَلَتَ ﴾ : قال المراد: \*ابراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط. هـ بنه عبر شور سير سرير - ١٠٠/

تم بعوة الله وتوفيقه تغسير الجزء الأول من القرآق الكريم ويليه بعوة الله- تعالى • وتوفيقه تغسير الجزء الثانى من القرآق الكريم

## تفسير الآية : (١٤٢)

وقال الله - نعالى -:

﴿ سَيْقُولُ السَّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَهُمُ عَن قَبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُل لِلَهِ الْمَشْرَقُ وَالْمَغُرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاط مُسْتَقْبِم ﴿ اللَّهِ ﴾ .

## » سبب النزول :

اخرج ابن إسحاق، وعبد بن حُمينًا، وابن أبي حاتم عن البراء بن عازب (رضى الله عنه - ٢٦هـ) قال: كان رسول الله ﷺ يُصلِّى نحو بيت المقدس ويكثر النظر إلى السماء ينتظر أمو الله. فأنزل الله: ﴿ قَلْهُ نُونَ تَقْلُبُ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُولِيَّكَ قَبْلَةً تَوْمَاهَا فَوْلَوَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُولِيَّكَ قَبْلَةً تَوْمَاهَا فَوْلَوَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلْتُولِيَّكَ قَبْلَةً تَوْمَاهَا فَوْلَوَ وَجَهَكَ شَقُورً الْمُسْجِدِ الْحَوَامُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُعلَمِينَ : وددنا لو علمنا من صات منا قبل أن تصرف إلى القبلة، وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فانزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيضِعَ إِيمَانِكُمْ ﴾ [البقد 1:12].

وقــال السفــهاء من الناس وهـــم أهل الكتاب: مــا ولاهم عن قبلتهم التي كــانوا عليــها؟. فــانزل الله: ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَأَهُمْ عَن قِلِتَهِمُ الَّتِي كَانُوا وعَدِينَا لَهُ.. هــ.

وعن عمرو بن عوف - رضى الله عنه - قال: كنّا مع رسول الله ﷺ حين قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سبعة عشر شهرًا، ثم حُوّلت إلى الكعبة. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ العنثور للسيوطي جـ ١ / ٢٦٤)

#### تفسير الآية ، (١٤٣)

رِقَالَ الله - مَعَالَى ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لَتَكُونُوا شَهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقَبَلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلاَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَبعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلَبُ عَلَى عَقَيْمَ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَذِي اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفَ رَّحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ وَمَا كَانَ عن أبي سعيد الخُديريّ - رضي الله عنه - عن النبي ﷺ في قول الله - تعالى -: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسُطًا ﴾ : قال: عَذَلًا . . اهـ . . نظر نسبر نشرَ نسبرَ نسبرَ نسبر نسبر نسرَ

وعن جابر بن عـبدالله (رضى الله عنهمــا - تـ٧٨هــ) عن النبى ﷺ قال: •أنا وأمَّنى يوم القيامة على كوم مشرفين على الخلائق، ما من الناس أحد إلا ودَّ أنه منّا، وما من نبيٌّ كلبَّه قومه إلا ونحن نشهد أنه بلَغ رسالة ربُّه.. . اهــ.

(انظر: تفسير الدرّ المتاور للسيوطى جـ١/ ٢٦٥)

وعن أبى الدوداء - رضى الله عنــه -: قال: قــال رســول الله ﷺ: الا يكون اللعَّانون شهداء، ولا شفعاء يوم القيامة، .. اهـ. «هـر:شــرهـرفــتورشــوهــرا،١٣٥٠)

وعن عطاء بن أبى رباح (ت١١٥هـ) فى قــول الله – تعــالى –: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّذِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ أى: بيت المقدس. ﴿ إِلاَّ لِنعَلَمَ مَن يَتَجُعُ الرَّسُولَ ﴾ أى: يبتليهم البعلم من يُسلَّم لأمره...

وعن مجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ كَانَتُ لَكَبِيرَةً ﴾ أى: ما أُمَرَ به الرسول ﷺ من النَّحوُّل من بيت المقدس إلى الكعبة . اهـ.

(نظر: نصر الدولندور السوط بدا ١٦٨/٥٠) في قول الله - تعمالي - ت وعن البسواء بن عازب (رضي الله عنــه - ت٦٢هــ) في قول الله - تعمالي -:

(الظر: تفسير اللمرَّ المتثور للسيوطي جــــا/ ٢٦٨)

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥٠هـ) في قول الله – تعالى –:

﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَوَءُوفٌ ﴾ أي: يرأف بهم . . اهـ. ﴿ اللهُ: اللَّهُ بِالنَّاسِ لَوَعُوفٌ ﴾

#### غبير الآية : (١١٤)

قال الله - يعالى-. ﴿ قَلْدُ مُرَىٰ تَقَلَّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ فَلُمُولِيَّكُ فَيَلَةً تُرْضَاهَا فَوَلَ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمُسَجِّدِ الْعَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرُهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكَتَابَ لَيْقَلْمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ مِن رَبِهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمُلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَيْوِا الكِتَابَ لَيْقَلْمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ مِن رَبِهِمْ وَمَا اللّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمُلُونَ ﴿ إِنَّ

## سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن ماجه عن البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٢هـ) قال: صلّينا مع رسول الله ﷺ نحو بيت المقـدس ثمانية عشر شهرًا، وصُرِفت القبلة إلى الكعبة بعد دخوله المدينة بشـهرين، وكان رسول الله ﷺ إذا صَلَّى إلى بيت المقـدس أكثر تقلّب وخِهه في السماء.

### معانى المفردات :

عن أبي العالية الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنَّا اللَّهِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْعَقُّ مِن رَّبِهِم﴾ أي: ليعلموا أنّ الكعبة كانت قبلة إبراهيم ولكنهم تركّ وها عمدًا. . اهـ. (الهـ. عالم ١٩٠٠)

#### تفسير الآيتين : (١٤٥ - ١٤٦)

قال الله - تعالى - : ﴿ وَلَن َأَتَيْتَ اللَّهِ مِنْ أُوتُوا الْكَتَابَ بِكُلَ آيَةَ مَا تَبُوا قَلِمُكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بَعضهم بتابع قِلْلَة بَعْض وَلَيْنِ اتَبْعَثَ الْهُواءُهُم مَن بَعْد مَا جَاءَكَ مِن الْعَلْمِ إِنْكَ إِذَا لَمِنَ الطَّالِمِينَ ﴿ فَهِي اللَّهِينَ آتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ يُعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُمْ وَإِنْ قُرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَهِا مُنْهُمْ لَلْحَقَى اللَّهِ فَا لَعَلَمُونَ ﴿ وَهُمُ عَلَمُونَ ﴿ وَهُمَ الْعَلْمُونَ اللَّهِ فَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهَا لِلَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْ

بعانى المفردات

عن السَّدِّى إسماعيل بن عبدالرحمن (٣٧٦هـ) في قوله الله- تعالى -: ﴿ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ ﴾ أى: لا اليهود بتابعى قبلة النصارى، ولا النصارى بتابعى قبلة اليهود. أهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ت١٨٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابُ ﴾ المراد: اليهود والنصاري. يعرفونه أي: يعرفون الرسول وهو نبينا قمحمله ﷺ لأن أوصافه في كتبهم. . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنه ما ت ت ١٦٨هـ) قال: لمّا قدم رسول الله على المدينة قال: لمّا قدم رسول الله على المدينة قال: صحر بن الخطاب وضى الله عنه - لعبدالله بن سكرم: قد أنزل الله على نبيه: ﴿ اللّهِ بنَ اللّهُمُ الْكِتَابُ يَعْرَفُونَهُ كَمَا يَعْرَفُونَ أَبِنَا مُعْمَ ﴾ فكيف ياعبدالله هذه المعرقة؟ فقال عبدالله بن سكرم: ياعمر لهذ عرفته حين رايته كما اعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان وأنا أشد معرفة بالنبي قمحمده منى بابني. فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله حقّ من الله وقد نعته الله في كتابنا ولا أدرى ما تصنع النساء: فقال له عمر: وقفك الله.

50 الله- معالى- ﴿ الْعَقُ مِن رَبِكَ فَلا تَكُونَوا يَأْتَ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ هُوَ مُولِيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ فَدَيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المقردات :

عن أبى العالبة الرّياحيّ (ت ١٩٠هـ) قال: قال الله لنبيه «محمد» ﷺ: ﴿ الْعَقُ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونُنَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴾ قال: يقول الله لنبيه: لا تكوننّ يا «محمد» في شكّ في (تذريشه هي قبلتك . . اهـ.

وعن مجـاهد بن جبر (ت؟ ١٠هـ) في قــول الله – تعالى –: ﴿ وَلَكُلِّ وَجِهَةٌ هُوَ مُوكِيها ﴾ أي: لكلّ صاحب ملة قبلة وهو مستقبلها . . اهـ . (تعز:نسبرالدرالسيرالمسيض.سـ/٢٧٧ وعن عبدالرحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠ هـ) في قول الله - تعالى - :

#### غسير الآية : (١٥٠

قال الله - مَال - ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوْلَ وَجُهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامُ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِنَكَأْ يَكُونَ للنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِي وَلَاْتِمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَقِتَدُونَ ﴿ آَنِهِ ﴾ .

#### ماني المفردات:

عن فتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لِللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيكُمْ حُجُّةٌ ﴾ قال: المراد بذلك: أهل الكتاب: قالوا حين صُرِفَ نبيّ الله إلى الكعبة البيت الحرام: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه، ودين قومه. . اهـ . ﴿ نَظْرَ نَسْدِ لِعَرْدُسْرِ السَّرِدُ مِرْسَدِهِ مَا ٢٧٢/

وعن مجاهد بن جبس (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تسعالي -: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ظُلُمُوا مِنْهُمْ ﴾ قال: هم مشرك و العرب، قالوا حين صُرِفت القبلة إلى السكعبة: قد رجع إلى قبلتكم فيوشك أن يرجع إلى دينكم . . اهـ .

#### تفسير الآية : (١٥٢)

قال الله -نعال - ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكَفُّرُونِ ﴿ وَهِي ﴾ . معانى المبغردات :

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: "اذكروني يامعشر العباد بطاعتي اذكركم بمغفرتي " . . اهـ . وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قسال رسول الله ﷺ: ﴿ يقول الله : أنا عند ظنَّ عبدى بى، وأنا معه إذا ذكرنى، فإن ذكـرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى، وإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملا خير منهم، وإن تقرّب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا، وإن تقرّب إلى نراعًا تقربت إليه باعًا، وإن أتانى يعشى أتيته هرولة، . . اهـ . . . « « رسير شرعير بسيرة حدار ١٧٧١)

وعن معاذبن جبل (رضى الله عنه - ت١٧ هـ) قال: قال لمي رسول الله ﷺ: "إنّى أحبّك لا تـدعنَ أن تقول في دبر كل صـلاة: اللهم أعنّى على ذكرك وشكـرك وحسن عبادتك، . . اهـ.

## تغسير الآيات؛ (١٥٤ - ١٥٦)

قال الله عمال - ﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهَ أَمْواتٌ بَلْ أَحَيَاءٌ وَلَكَنَ لاَّ تَشَعُرُونَ وَيَقَصَ مَنَ الأَمْوَالَ وَالأَنفُسِ تَشَعُرُونَ وَيَشَرِ وَلَنَبُلُونَكُمْ بِضَيَّءَ مِنَ الْخَوْفَ وَالْجَرَعِ وَنَقْصَ مَنَ الأَمْوَالَ وَالأَنفُس وَالشَّمَرَاتِ وَبَشِرِ الصَّابِرِينَ وَهِيَّ اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ وَيَشِي ﴾ .

### معانى المقردات :

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمْن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلُ أَحْيَاءٌ وَلَكِنِ لاَ تَشْعُرُونَ ﴾ :

عن كعب بن مالك - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "أرواح الشهداء في صور طير خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة». . اهـ .

(الظر: تفسير الدرّ المثاور للسيوطى جـ1/ ٢٨٥)

وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلَنْبُلُونَكُم ﴾ : قال المراد: المؤمنين. ﴿ وَلَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ على أمر الله: بشرهم بالجنة . . اهـ. وعن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَبِشَرِ المُهَابِرِينَ ﴾ قال: اخبر الله أنّ المدومن إذا سلّم لأمر الله واسترجع عند المصمية كتب الله له ثلاث خصال من الخير: الصلاة من الله، والرحمة، وتحقيق سبل الهدى. وقال رسول الله ﷺ: امن استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته، وأحسن عقباه، وجعل له خَلَقًا صالحًا يرضاه، . . اهـ.

#### تفسير الآية : (١٥٨)

قال الله - معالى -. ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُورُوَّةَ مِن شَمَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجُّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحِ عَلَيْهُ أَن يُطُوِّفُ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهِ شَاكِرٌ عليمٌ ﴿كَيْنَكُ ﴾.

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حُميِّد، والبخارى، والترمذى، وابن جرير، والبيهقى عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٩٣): أنه سُمِّل عن الصفا والعروة فقال: كنَّا نوى أنهما من أمر الجاهلية، فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فانزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. . اهـ. اهـ.

## معانى المفردات :

عن اعائشة» أمّ المؤمنين (رضى الله عنهما - ت٥٩هـ) قالت: قال رسول الله ﷺ: «إنما جُعلِ الطواف بالبيت، والسَّعَى بين الصفا والمروة، ورمى الجمار الإقامة ذكر الله (نطر شهر ندر نسرو سرو سرو المراك)

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥ هـ) قال: السنّة في الطواف بين الصفا والمروة: أن ينزل من الصَّفا ثم يمشى حتى يأتي بطّن المسيل فإذا جاءه سمى حتى يظهر منه، ثم يمشى حتى يأتي المروة . . اهـ . (نفر: شهرالدون في سرد مراسرة على المروة . . اهـ .

وقال عُرُوة لـ «عائشة» امُّ المؤمنين: ما أبالي أن لا أطوف بين الصفا والمروة لقول الله - تعالى -: ﴿ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطُوُفَ بِهِماً ﴾ فقالت: ياابن أختى ألا ترى أن الله يقول: ﴿ إِنَّ الصَفَّا وَالْمُرُوقَ مِن شَعَالُو اللَّهِ ﴾ . . أهـ. (مدنسر دنسر دسرد سرد را ١٩١٠)

#### تفسير الآية : (١٥٩)

قَالَ الله - عَالَى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا

بيُّنَاهُ للنَّاسِ في الْكَتَابِ أُولَّلُكَ يَلْعَنَّهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعَنُونَ عَنْ ﴿ ﴾.

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابسن إسحاق، وابن جرير، وابن المعنفر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - سـ ۱۵۸هـ) قال: سال معاذ بن جبل أخو بنى سلمة، وسعد بن معاذ أخو بنى الاشهل، وخارجة بن زيد أخو الحسرت بن الخزرج، نفراً من أحبار يهود عن بعض ما فى التوراة، فكتسموهم إياه وأبوا أن يخبروهم. فائزل الله فيهم: ﴿ إِنْ اللهِ بِيَا يُكْتَمُونَ مَا أَنْوَلْنَا ﴾ . الآية اهـ.

## معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١٨٦هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَيَلْعَنُّهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ : أي: من ملائكة الله المؤمنين . . اهـ . . . . . . انفرنضير هزندير بسيره رسيولي جار١٩٥١

وعن أبي العالية السريّاحيّ (ت ١٩٠هـ) قال معنى الآية: أهل الكتاب كستموا نعت النبي "محملًا» ﷺ حسدًا وبغيًا وهم يجدونه مكتوبًا عندهم . . اهـ .

. (انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطي جدا/ ٢٩٥)

#### تفسير الآيات؛ (١٦٠ -١٦٢)

قال الله -نعالى - ﴿ إِلاَ اللَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلُحُوا وَبَيْنُوا فَأُولَئِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا التُوَابُ الرَّحِيمِ مُ اللَّهِ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَالِكَةَ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَالْمَالِكَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُولِقُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

عن قسادة بن دعامة (ت ۱۱۸ هـ) في قدول الله - تعالى -: ﴿ إِلاَ اللَّهِ يَنْ تَابُوا وَأَصَلَّحُوا ﴾ أي: أصلحوا ما بينهم وبين الله. ﴿ وَبَيْنُوا ﴾ : الذي جاءهم من الله ولم يكتموه، ولم يجحدوا به . . اهـ . وعن سعيد بن جبير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأُولَٰكِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: يتجاوز الله عنهم . . اهـ.

وعن أبي العــاليــة الرّياحــيّ (ت ١٩ هــ) في قــول الله - تعــالي - : ﴿ إِنَّ الّذِينَ كَفُرُوا ﴾ الآية، قال: إنّ الكافر يــوقف يوم القيامة فيلعــنه الله، ثم تلعته الملائكة، ثم

﴿ وَلاَ هُمْ يَنظُرُونَ ﴾ أي: لا يُنظرون فيعتذرون . أهـ . (نظرهم هراه عدر بسره بداره ٢٠٨٠٠) تفسير الله (١٤٤) المسير الله (١٤٤)

ندارالله -حدار - ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاللَّمُلُكِ النِّي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِهَا يَنْفَعُ النَّاسُ رَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ مَنَ السَّمَاءَ مِن مَّاء فَأَحَيْا بِهِ الأَرْضُ بَعْدَ مُونِّهَا وَبَثْ فِيهَا مِن كُلِّ دَائِةً وَتَصْرِيفِ الرِيَاحِ والسَّحَابِ الْمُسَخْرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لِآيَاتِ لَقَوْمٍ يَعْقَلُونَ ﴿ ثَنِيْكُ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٦هـ) قال: قالت قريش للنبي ﷺ: ادع الله أن يجعل لنا الصَّفا ذهبًا نتـقوَّى به على عدونًا. فأوحى الله إلـــيه: إنِّى معطّيهم فأجعـل لهم الصَّفا ذهبًا، ولكن إن كفـروا بعد ذلك عنبَتهم عــذابًا لا أعنَبه أحدًا من العالمــين. فقال: ربُّ دعني وقومي فـأدعوهم يومًا بيوم؟. فانزل الله هذه الآية . . اهـ.

#### معانى المفردات:

وَ وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ ﴾: عن عيسى بن أبي عيسى الخياط قال: بلغنا أن الرياح سبع:
الصَّبا، والدَّبُور، والحَبْوب، والشمال، والخبروق، والنكباء، وربح القائم: فسأما
الصَّبا فتجيء من المشرق، وأما الدَّبور فتجيء من المغرب، وأما الجنوب فتجيء عن
يسار القبلة، وأما الشمال فتسجىء عن يمين القبلة، وأما النكباء بين الصَّبا والجنوب،
وأما الخروق فبين الشمال والديور، وأما ربح القائم فأنفاس الخلق. . اهـ.

. (انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ1/ ٣٠٠)

### تفسير الآيتين ، (١٦٥ - ١٦٦)

قَالَ الله عَمَالِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّه أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّه والْذين آمَنُوا اشدُّ حُبُّا للله وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلْمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَةَ لَل جَمِيعًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه الْعَذَابُ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ لَهُ . اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه

#### معانى المفردات :

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِذُ مِن دُونِ اللهِ أَندَادًا ﴾ أي: شركاه. ﴿ يُعِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ ﴾ أي: يحبّون الهتهم كحبُ المؤمنين لله. ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله ﴾ من الكفار لأوثانهم.. اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المثثور للسيوطي جـ1 / ٢٠٤)

﴿ وَتَقَطَّعَت بِهِمُ الأَسْبَابُ ﴾ أي: الأوصال التي كانت بينهم في الدنيا.

## تفسير الآية ، (١٦٧)

قال الله - مَمَال - ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا أَوْ أَنْ لَنَا كُرُةٌ فَتَتَبَرُّأَ مَنْهُمْ كَمَا تَبَرُّءُوا مِنَّا كَذَلَكَ يُربِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حُسَرًات عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ انْنَارِ ﴿ ﴿ آَنَا لِ معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن أَنْ لَنَا كُونُهُ ﴾ أي: رجعة إلى الدنيا . . اهـ . (تدانشه سردندعر لسير شيط ما ١٠٠١٠) وعن أبي العالية الرّياحــيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿كَذَلُكَ يُربِهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴾: أي: صارت أعمالهم الخبيثة حسرة عليهم يوم (انظر: تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ ١ / ٣٠٤) القيامة . . اه..

﴿وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ أخسرج ابن أبن حاتم من طريق الأوزاعي قسال: سمعتُ ثابت بن معبد قال: مازال أهل النار يأمُّلون الخروج منها حتى نزل قول الله (انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ١/ ٣٠٥) - تعالى -: ﴿ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ . . اهـ.

# تفسير الآيتين : (١٦٨ - ١٦٩

نال الله - يمالي - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا ممًّا في الأَرْضِ حَلالاً طَيَبًا وَلا تَتَبعُوا خُطُوات الشَّيْطَان إنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّه مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) قبال: تُليت هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسَ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالاً طَيَّما ﴾ عند النبي ﷺ فقام سعد بن أبي وقاص فـقال: يارسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال: «ياسعـد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي نفس «محمد» بيده إن الرجل ليقلف اللَّقمة الحرام في جوفه فما يُتقبل منه أربعين يومًا، وأيما عبد نبت لحمه من السَّحت والرَّبا فالنار أولَّي به، . . اهـ. (انظر: تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٣٠٠)

﴿ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ ﴾: قال: ابن عباس - رضي الله عنهما -: ما خالف (انظر: تقسير الدرُّ المنثور للسيوطي جدا / ٣٠٥) القرآن فهو من خطوات الشيطان. . اهم.

وعن السَّدّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قـول الله - تعالى ~: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُوٰكُمُ بِالسُّوءَ ﴾ أي : المعصية . ﴿ وَالْفَحْشَاءَ ﴾ أي : الزِّنَا. ﴿ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه مًا لا تَعْلَمُونَ ﴾: هو ما كانوا يحرَّمون من البحاثر، والسَّوائب، والوصائل، والحوامي، ويزعمون أن الله حَرَّم ذلك . . اهـ .

## تفسير الآيتين ، (١٧٠ - ١٧١)

قل الله - مَدَارَ ... ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّجُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلَ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهُ آبَاءَنَا أَوَ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لا يَنْقَلُونَ شَيْئًا وِلا يَهْمَدُونَ ﴿ ثَيْنِكَ وَمَثَلُ اللّذِينَ كَفُرُوا كَمَثَلَ الذِّي يَنْعَقُ بَمَا لا يَسْمُعُ إِلاَّ دَعَاءً وَنَدَاءً صُمَّ بِكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقَلُونَ ﴿ إِنَّهِ

## \* سبب نزول الآية رقم ١٧٠ :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبى حــاتم عن ابن عباس (وضى الله عنهما - تـ ١٨ هــ) قال: دعــا رسول الله ﷺ اليــهود إلى الإسلام ورغّــهم فيــه، وحذّرهم عــذاب الله ونقمته. فقال له رافــع بن خــارجــة، ومالك بن عوف: بل نتبع يا امحمله ما وجدنا عليه آباءنا فهم كانوا أعلم وخيراً منّا. فأنزل الله في ذلك:

﴿ وَإِذَا قِبِلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ الآية . . اهـ. (نظر: غسير الدراستور للسيوط جــــ/٢٠٠) معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفُرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعَقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءُ وَبُدَاءَ ﴾: قال: كمشل البقر والحمسار والشاة إن قلت لبعضهم كلامًا لم يعلم ما تقول غير أنه يسمع صوتك، وكذلك الكافر إن امرتَه بخير أو نهيته عن شرَّ أَدْ وعظته لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك. . اهـ.

-(انظر: تفسير الدرّ العنثور فلسيوطي جـ١/ ٣٠٦)

## تفسير الآية : (۱۷۲)

ال الله - عالى - ﴿ يَمَا أَنُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّه إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَشْهُدُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

#### معانى المفردات :

عن أبى هريرة (رضى الله عسنه - شه ه هـ) قال: قسال رسسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهُ طيِّبُ لا يقبل إلا طيِّبًا، وإِنَّ الله أمر المؤمسين بِعا أمر به العرسلين، فسقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِعَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [الدوسون: ٥١].

(انظر: تغسير الدرّ العثور فلسيوطي جـ١/٣٠٧)

#### فسير الآية : (١٧٣)

قال الله حَمَالُ ﴿ إِنَّمَا حَرَمُ عَلَيْكُمُ الْمَيْقَةُ وَاللَّهُمْ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهُلُ بِهِ لَغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اصْطُرَ غَيْرَ بَاعٍ وَلا عَادِ فَلا إِفْمَ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ .

عانى المفردات

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْعَةُ وَاللَّمْ ﴾ اخرج الأثمة الحمد، وابن ماجه، والناوقطني، والحاكم، وابن مردويه عن ابن عمر (رضى الله عنه ما حت ١٣٧هـ) قال: قال رسول الله ﷺ : الحلت الناميتان، ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحالة.. اهم. (تفرنفسر سرفستر بسبوهر بها ١٨٠٨) وعن أبي العالمية الرياحي " ت ١٩ ١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا أَمُلُ بِهِ لِغَيْرِ الله عَلَيْرِ الله عَلَيْر الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَيْم الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلَيْم الله عَلَيْمُ الله عَلْم الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَلْمُ اللهِ عَلْمُ الله عَلْمُ الله عَل

الله ﴾ أى: ما ذكر عليه اسم غير الله . . اهم.
وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) في قبول الله - تعالى - : ﴿ فَمَن الله وَعَلَم عَلَيْه ﴾ قال : من أكل شيئًا من هذه وهو مضطر فلا حرج ، ومن أكله وهو غير مضطر فقد بغى واعتدى . . اهم. (سلا : نسر سر منجو السيوس مدامه على وعندى . . اهم. الطر : نسر سر تعزير في قول الله - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ : أى : غفور لمن أكل من المحرم ، رحيم به إذ أحل له الحوام في الاضطرار . (معر عميد سر استر سر سر سر مدامه الكرام من المحرم ، المعيد عامر بن شسراحيل (ت ١٠٥هـ) : إذا اضطر إلى الميئة أكل منها قَدْر

مارقيمه . . أهـ . (انظر: نفسر الدر قلمتور للسيوش جـ١/٣٠٨)

### تفسير الآيات: (۱۷۶ - ۱۷۵ - ۱۷۲)

وَقَالَ الله - عَمَالِ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكَتَمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكَتَابِ وَيَشْتَرُونَ به تُمَنَا قَلِيلاً أُولِنَكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي مُطُونِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلا يُكَلِّمُهُمُّ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَيمٌ ﴿ آلِيهُ أُولِيكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الصَّلالَةَ بِالهُدَىٰ وَالْقَذَابَ بِالْمَفْفَرَة فَمَا أَصَبْرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿ آلِيكَ فَلْكَ بَأَنَّ اللَّهَ نَزْلَ الْكِتَابَ بِالْمُحَقِّ وَإِنْ الذِينَ اخْتَلَفُوا فَى الْكَتَابِ لَهٰى شَقَاقَ بعِيد ﴿ آلِيكَ ﴾ .

## معانى المفردات

عن أبي العالية الرياحي (ت ٩٠ هـ) هي قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الكِتَابِ ﴾ قال: أهل الكتاب كتموا ما أنزل الله عليهم في كتبهم من الحق، والهدى، والإسلام، وشان نبينا «محمد» ﷺ ونعته. ﴿ أُولِّكُ مَا يَأْكُلُونَ فِي بِطُونِهِمْ اللَّا النَّارَ ﴾: أي: العزيقة من الأجر فهو نار في بطونهم . . اهـ. العزيقة عبد العزيسة الترفيش السيول ١٠٠٠٠٠٠

وعن أبى العالية فى قول الله - تعالى - : ﴿ أُولَٰكِكَ الَّذِينَ اشْتَرُواْ الصَّلَالَةَ بِالهُدَى ﴾ الآية : أى: اختاروا الضلالة على الهــدى، والعذاب على المعفرة . ﴿ فَهَا أَصَبُرُهُمْ عَلَى (نظر: هـ ا أجرأهم على عمل النار . . اهـ . (نظر: هــر الشرة المشرة المشرف مــــ/٢٠٠١)

وعن السُّدِّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِنْ الَّذِينَ اخْتَلُفُوا فِي الْكِتَابِ لَغِي شِقَاقَ بِعِيدٍ ﴾ : وهم اليهود والنصارى فى عداوة هيدة . . اهـ .

#### تفسير الآية : (١٧٧)

"ال الله -تعالى - ﴿ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهِكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبُرَ مَنْ آمَنَ بَاللَّهِ وَالْيُومُ الآخرِ وَالْمَلائِكَةَ وَالْكِتَابِ وَالْبَبِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُيْدُ ذُوي الْقُرْبَى وَالْبَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامُ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدَهُمْ إِذَا عَاهْدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَاءِ وَالصَّرَاءَ وَحِينَ الْبَاسَ أُولِئِكَ الْذِينِ صَدَقُوا وَأُولِئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ وَشِيكَ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن أبي العالية الرياحيّ (ت ٩٠ هـ) قال: كانت اليهود تصلّي قبل المغرب، والنصاري قبّل المشرق. فنزلت هذه الآية: ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَنَ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمُشْرِقِ وَالْمُغْرِبِ﴾ الآية . . اهـ. انفر: هـ. انفر: هـ. الانزاد، (١٩١/١٠٠)

عن أبي ذر الغفاري - رضى الله عنه -: أنّه سأل رسول الله على عن الإيمان فتلا: ﴿ لَيْسَ الْبِرُ أَنْ تُولُوا و جُوهِكُم ﴾ الآية . ثم سأله ثانيًا فتلاها ثم ساله ثالثًا فتلاها وقال: "وإذا عملتَ حسنة أحمّها قلك ، وإذا عملتَ سنة أبغضها قلك؟ . . اهد.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جدا/٣١٠)

وعن ابن مسمعود (رضى الله عنه ~ ٣٢٠هـ) في قول الله - تعسالي - : ﴿ وَآتَى الْعَالَ عَلَىٰ حُرِّهِ ﴾ أي : يعطى وهو صحيح شحيح يأمل العيش، وينخاف الفقر . . اهر. (عر: ضره تعريف ما (٢١٧)

﴿ وَآنَى الْمَالَ عَلَىٰ جُبِدُ ذُوِي الْقُرْبَى ﴾ حن سلمان بن عامر الضّبِّى قال: قال رسول الله ﷺ: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم اثنتان: صدقة، وصلة» . . اهد. (تلارا بسر عدر تسور للميون بـ (١٢٢/)

﴿ وَالْبِنَ السَّبِيلِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ) ابن السبيل : الذي يمرّ عليك وهو مسافر . . اهـ.

> ﴿ وَفِي الرِّفَابِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت٥٩هـ): المراد: فكاك الرقاب. وعنه في قوله - تعالى ~ : ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ﴾ قال: وأتمّ الصلاة المكتوبة.

وعنه في قوله – تعالى – : ﴿ وَآتَى الزُّكَاةَ ﴾ قال المراد : الزكاة المفروضة .

وعنه في قوله – تعالى – : ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ : قال المراد : فيما (نظر: فسرالدُونورلسيون +(۲۱۲)) وعن ابن مسسعسود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ) فسى قبول الله - تعسالى - : ﴿ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاصَاءِ وَالصَّرَّاءِ ﴾ أي: السقم. ﴿ وَحَينَ الْبَاصِ ﴾ أي: القتال. . اهـ. الله إنسر للرّاسير للسيول جاءً ١٠٠٠

﴿ أُولَيْكَ اللَّهِ مِنْ صَدَقُوا وَالْوَلَيْكَ هُمُ الْمُتَقُّونَ ﴾ عن أبي عامر الانسعري قال: قلت: يارسول الله ما تمام البراك قال: "تعمل في السر عمل العلائية". . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جدا/ ٣١٥)

#### تفسير الآية : (١٧٨)

فال الله حمدال ﴿ فِي الْقُلِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبُ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَطَّى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَنْدُ بِالْعَبْدُ وَالْأَنْنَى بِالْأَنْنَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهَ شَيْءٌ فَاتَبَاعٌ بِالْمُغْرُوف وَآذَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانَ ذَلِكَ تَخْفَيفٌ مَن رَبّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدُ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ الْهِ ﴿ لَكِنْ هِنْهُ اللَّهِ اللَّهِ

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ص٩٥ هـ): قال: إن حَيَّيْن من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل فكان بينهم قـتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم بأخد بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى بالعبد من الحرّ منهم، وبالمرأة من الرجل منهم، فنزل فـيهم: ﴿ فيا أَيُهَا النّوين آمنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ الآية . .اهد.

#### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٠٦هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَهَنْ عَلَيْ لَهُ مِنْ أَخِيه شَيْءٌ ﴾ بعد أخذ الذّية بعد استحقاق الدم وذلك العفو. ﴿ فَاتَبَاعٌ بِالْمُمُوفِ ﴾ أى: فعلى الطالب اتبّاع بالمعروف إذا قبل الدية. ﴿ وَآوَاهُ إِنَّهُ بِإِحْسَانُ ﴾ : من القاتل في غير ضرر ولا فعلة المدافعة. ﴿ وَلَكَ تَعْفَيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ : مما كتب على من كان قبلكم. ﴿ فَمَن اعْتَدَىٰ بِعَدْ وَلِكَ ﴾ أى: قتل بعد قبول الدية : ﴿ فَلَهُ عَدَابٌ أَلِيمٌ ﴾ .

(انظر: تقسير الدرُّ المتثور للسيوطي جدا/ ٣١٦)

وأخرج عبدالرزَّاق، وابن أبي شبية، وأحسمه، والبيهقي عن ابن شريح الخزاعي أنّ النبي ﷺ قال: «من أصيب بقتل أو جراح فسإنه يختار إحدى ثلاث: إمَّا أن يقتص، وإمّا أن يعفو، وإمَّا أن يأخذ الدّيّة. فإن أراد رابعة فخذوا على يديه، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنّم خالدًا فيها أبدًا؟ . . أهـ.

الشر تسر سراستور سرمور ١٩٧٠٠

## تفسير الآية : (۱۷۹)

مَّلُ الله الله الله الله الله في القصاص حَيَاةً يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ اللهِ اللهُ

#### معانى المفردات :

عن سعيد بن جبسير (ت٩٥هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقَصَاصِ حَيَاةً يَاأُولِي الأَلْبَابِ ﴾ أى : من كان له لب أو عقل يذكر القصاص فسيحجز، خُوفُ القصاص عن القتل . ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَفُونَ ﴾ : لكي تتقوا اللماء مخافة القصاص . . أهـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المئثور فلسيوطي جـ١/ ٢١٨)

#### تفسير الآية : (١٨٠)

قال الله - معالى -. ﴿ كُتبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمُوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالدَيْنِ وَالْقُوْرِينِ بَالْمُعْرُوف حَقًا عَلَى الْمُثْقِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### الناسخ والمنسوخ:

#### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

وأخرج الاثمة : أحمد، وعبد بن حُميَّد، والبيهقى فى سننه عن أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله ﷺ فى حجِّة الوداع فى خطبته يقول : ﴿إِنَّ الله قد أعطى كل ذى حقَّ حقَّه، فلا وصيّة لوارث! . . . هـ .

## تفسير الآيتين : ۱۸۱ - ۱۸۲)

قال الله -عمال ﴿ فَمَنَ بَدْلُهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا أِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَبْدَلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﷺ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحْيِمٌ ﴿ ﴿ آَنِهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ فَمَن بَدُلُهُ ﴾ المعنى: يقـول الله - تعالى - للأوصياء: من بدّل وصيَّة الميت ﴿ بَعْدُمَا سَمِعَهُ ﴾ أى: بعد ما سمع من العيت فلم يُمض وصيته إذا كانت عدلا ﴿ فَإِلْمَا إِنْهُمُ ﴾ أى: إثم ذلك ﴿ عَلَى اللّذِينَ يَبْدُلُونَهُ ﴾ أى: الوصِّيّ، وبرئ منه العيت ﴿ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ ﴾ : للوصيّ، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ : بالوصيّة . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ جَنَفًا أَوْ إِنْمًا ﴾ قال: الجنف: الخطأ، والإثم: العمد. . اهـ . . (نظر: نسر تدرنسور للسول جـ ٢٢١١)

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ) في قول الله – تعالى – : ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصِ ﴾ الآية قال: هذا حين يحسضر الرجل وهو يموت، فإذا أسرف أمَرهُ بالعمدُّل، وإذا قصّر عن حقّ قالوا له : افعل كذا وكذا، وأعط فلانا كذا وكذا . . . اهـ. انظر شهر تعترر نسوض ١٣٦١/٠٠ تفسير الانشون (١٨٦- ١٨٤)

قال الله -عالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الْذِينَ آمَنُوا كُتُبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتُبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلَكُمْ لَعْلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ يَهِنَ أَيَّاماً مَعْدُودَاتَ فَمَن كَانَ مَنكُم مُريضاً أَوْ عَلَىٰ سَفر فَعِدَةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَدْيَةٌ طَعَامُ مُسكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُو خَيِّرٌ لَهُ وَان تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ آلِيَهِ ﴾ .

معانى المفردات

﴿ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ ﴾ : قال مقاتل بن حبَّان (ت ١١٠هـ) : المراد بذلك : أيام شهر رمضان . . اهـ.

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ لِطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ ﴾ قال سلمة بن الاكوع - رضى الله عنه-كنّا فى رمضان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - من شاء صام، ومن شاء أفطر وافتدى، حتى نزلت هذه الآية : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمُهُ ﴾ الله:١٨١٠.

(انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطى جـ١/ ٣٢٥)

وعن ابن عبــاس (رضى الله عنهما – ٣٦٠هـ) في قبول الله - تعالى - : ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدِيدًا طَّعَامُ مِسكِينٍ ﴾ قال: من لم يطنق الصوم إلا على جهــد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا، والحامل، والمرضع، والشيخ الكبير، والذي سقمه دائم. . اهــ.

(نفر: قسرسة فسترى لسيره جارا٢٦٧) ﴿ فَعَن تَطَوَّعُ خَيْراً فَهُوْ خَيْراً لُهُ ﴾ قال عكرمة مولى ابس عباس (٥٠٠ ( هـ) معنى (نلث: أطعم عن فطر كل يوم مسكينين . . اهـ. ﴿ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لُكُمْ إِن كُشِّمُ تَعْلَمُونَ ﴾ : قال ابن شهاب: صعنى ذلك: العصيام

خير لكم من الفدية . . اهد. وعن المدينة . . اهد. العدد المدينة الفدية . . اهد. وعن المدينة وعن المدينة وعلى الما عمل وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت٥ هـ) قال : قال رسول الله على «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسسة عشرة أمشالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عزّ وجل : إلا الصوم فإنه لي وأنا أجرى به ، يدع طعامه ، وشرابه ، وشهوته من أجلى ، للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقماء ربه ، ولخلوف فم الصائم أطبب عند الله من ربح المسك» . اهد .

### فسير الآية : (١٨٥)

قال الله - تعالى-. ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْزِلَ فِيهِ القُرْآنُ هُدَّى لَلنَّاسِ وَبَيَنَاتَ مَنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ منكُمُ الشَّهُوَ فَلْيَصَمُهُ وَمِن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَو فَعدَّةُ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسُوْ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكُملُوا الْعِدَّةَ وَلِتَكَبَّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَذَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ يَهِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكُملُوا الْعِدَّةَ وَلِتَكَبَرُوا اللَّهَ

## عانى المفردات

﴿ شَهُرُ وَمَضَانَ الَّذِي أَنْوَلَ فِيهِ القُولَانُ ﴾ عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ قَانِماً سُمَّى ومضان لأن ومضان يرمض اللذوب، . . اهد. (انغز نشر الدادسور بدار ١٣٢١)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنّة، وغُلُقت أبواب جهنم، وسلسلت الشياطين؟ . . اهـ. (تطريحيرهرفوسور للبوض مـا/٢٢٤)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: أنزل القرآن كله جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان إلى السماء الدنيا، فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شئًا أنز له منه حتى جمعه . . اهـ .

#### (انظر: تفسير الدرّ المنثور فلسيوطى جـ١/ ٣٤٣)

﴿ هُدُى لِلنَّاسِ وَبَيَّنَاتَ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفَرْقَانِ ﴾ عن ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز (ت ١٥٠هـ) فى قول الله – تعالى – : ﴿ هُدُى لِلنَّاسِ ﴾ أى: يهتدون به . ﴿ وَبَيِّنَاتُ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفَرْقَانَ ﴾ أى: فيه الحلال والحرام، والحدود . . اهـ .

#### (انظر: تفسير الدرُّ المنتور للسيوطي جـ1/ ٣1٤)

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلَيْصُمُهُ ﴾ عن أبى هريرة (رضى الله عنه – ت ٥ هـ) أن النبى ﷺ قال: ﴿صوموا لرقيته، وأفطروا لرقيته، فإن غُمَّ عليكم الشهر فأكملوا العدَّة، وفي لفظ: (فعدُّوا ثلاثين﴾ . . اهـ . وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمُهُ ﴾ قال: إذا كان مقيمًا . . اهـ .

(انظر: تغسير الدرّ المثاور للسبوطى جـ١/ ٣٤٤)

﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أَخَرَ ﴾ عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) أن حسمزة الأسلمي سأل رسول الله ﷺ عن الصسوم في السفر، فقال: ﴿إِن شَنْتَ فَصُمُّ، وإِن شَنْتَ فَأَفْطِرٌ» . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المثاور للسيوطي جـ ١ / ٣٤٥)

وعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: كنّا نسافر مع رصول الله صلى في في الشهر رمضان، فيمنّا الصائم ومنّا المفطر، فلا يَجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المنقطر، وكانوا يرون أنه مَنْ وجيد قوة فيصام محسن، ومن وجيد ضعفًا فيأقطر محسن، . اهد.

وعن ابن عـمـر (رضى الله عنهـما - ت ٧٣هــ): أن النبي ﷺ قال فــى قضـاء رمضان: "إن شاء فرّق، وإن شاء تابع". . اهـ. اهـ.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لا تعب على مَنْ صام في السفر، ولا على مَنْ أفطر، خذ بأيسرهما عليك، قال الله - تعالى -:

﴿ يُرِيعُ اللَّهُ بِكُمُ النِّسَرُ وَلا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسُو﴾ . . اهد. (اعدر: نسير نسور نسور نسور الدرا٠٠٠) ﴿ وَلَتُكُمُلُوا الْعِدَةُ ﴾ قال الربيع بن خشيم الكوفي (ت قبل ٩٠هـ): المراد بذلك: عدّة شهر رمضان . . اهـ .

﴿ وَلَتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حسى يفرغوا من عبدهم لأن الله يقول: ﴿ وَلَتُكُمُلُوا الْعِنْهُ وَلِتُكْبُرُوا اللّهُ ﴾ . . اهـ . (عن عبر السير السير السير السير المرادات)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ وَيَعُوا أعيادكم بالتكبير». . اهـ. .

### تفسير الآية ، (١٨٦)

قال الله - معالى - ، ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجَبُوا لَي وَلَيُؤْمُنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يِرْشُدُونَ ﴿ آلِيَكُ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، والبضوى في معجمه، وابن أبي حاتم، وأبو الشبيخ، وابن مردويه من طريق الصَّلَت بن حكيم عن رجل من الانصار عن أبيه عن جَدَّه قــال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ قال: يارسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي ﷺ فائزل الله: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عَادِي عَنَى فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ الآية . . اهـ. .

انظر: تفسير الدرّ المثثور للسيوطي جـ ١/ ٣٥٢)

## معانى المفردات :

﴿ وَإِذَا سَالُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي فَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بِهِ عِن انس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قـال رسول الله ﷺ: الآن ربحم حَيِّ كريم يستحى إذا رفع العبديديه إليه أن يردهما حتى يجعل فيهما خيرًا؟ . . اهـ. انقر: ننسر الدرسير للسرف جرسر من ٢٥٠٠/٠٠

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٣هـ) قال : قال رسول الله ﷺ: إن الله حَيى كريم يستحي أن يرفع العبديديه فيردّهما صفراً لا خير فيسهما، فإذا رفع أحدكم يديه فليقل: ياحي ياقيوم لا إله إلا أنست ياأرحم الراحمين ثلاث مرات، ثم إذا ردّيديه ونظر: طلى وجهه، . . اهد.

وعن الوليد بن عبدالله بن أبي مغيث قال: قال رسول الله ﷺ: 9 إذا دعا أحدكم فرفع يذبه فإن الله جاعل في يذبه بركة ورحمة، فلا يردّهما حتى يوسيع بهما وجهه؟. . اهـ. . انتخ نصر لدر استوم بداره.

وعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - أن النبي ﷺ قال: هما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إلم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إمّا أن يعجِّل له دعوته، وإمّا أن يدَّعرها له في الآخرة، وإمّا أن يصرف عنه من السوء مثلها، (نفر: شد تدرّستور شيخرها . . اهـ. (نفر: شد تدرّستور شيخر سرور سيخر جد/١٠٥٠) وأخرج ابن أبي شيبة، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم عن ثوبان - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله عليه الا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العصر إلا الره . . . اهد. العرف المراسط مدارات

وأخرج الترمذي، والحاكم عن ابن عمس (رضى الله عنهما - ت٣٧هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء». . اهـ. (نطر: نبير عبر السير السير عبر ما (١٠٠٠)

وعن أبي هريرة - رَضي الله عنه - عن النبسي ﷺ قال: «ادعوا الله وأنتسم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاه». . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المناور للسيوطي جـ١/ ٢٥٤)

#### تفسير الآية :(١٨٧)

نال الله - بعالى - ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَيَامِ الرَّفَتُ إِلَىٰ بَسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَانَشُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَانَشُمْ لِللَّهِ لَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ لِمِسْ لَهُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشُو لُمِنْ وَالْمَالُمُ لَكُمْ رَكُلُوا وَاشْرِيُوا حَتَّى يَتَبَوْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَصُ مِنَ الْغَيْطُ اللَّهَيْصُ مِنَ الْغَيْطُ اللَّهَيْطُ مِنَ الْفَيْطُ وَلَمْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَةُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

### \* سببا النزول :

اولا: أخرج عبد بن حُمَيد، والبخارى، وأبو داود، والترمذى، والبيهقى فى الولا: أخرج عبد بن حُمَيد، والبيهقى فى سننه عن البراء بن عبازب (رضى الله عنه - ت ١٣هـ): قال: كان أصحاب النبى على الولا كان الرجل صبائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمْسى. وإن قيس بن صرمة الانصارى كان صائمًا، فكان يومه ذاك يعمل فى أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فيقال: هل عندك طعام؟ قبالت: لا، ولكن أنطلق، فأطلب لك، فغلبته عينه فنام، وجاءت امرأته فلماً رأته نائمًا قالت: خبية لك أنمت؟

فلما انتصف النهار غُشي عليه، فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية: ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَتُ ﴾ إلى قوله: ﴿ مِن الفَجْرِ ﴾ ففرحوا بها فرحًا شديدًا . . اهـ .

(انظر: نفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ1/٢٥٦)

ثانيا: وأخرج الأئمة: أحمد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم بسند حسن، عن كعب بن مالك - رضى الله عنه - قال: كان الناس في رمضان إذا صام الوجل فنام حرَّم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يُقطر من الغذ، فرجع عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - من عند النبي وهم ذات ليلة وقد سمُر عنده، فوجد امر آته قد نامت فا يقظه وأدادها فقال: وأرادها فقال: ما نمت ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغيدا عمر بن الخطاب إلى النبي و في قاجر، فأزل الله: ﴿ عَلَم الله الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم وَقَع بها، وسنع كعب بن مالك مثل تَعتَّلُونَ أَنفُسكُم قَتَل عَلَم عَلَم وَقَع بها. وسنع كعب بن مالك مثل المثانون أنفُسكُم قَتَل عَلَم عَلَم عَلَم عَلَم الله الله عَلَم عَلَي الله عَلَم عَلَى عَلَم ع

عن السدى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ أي: تقعون على نسائكم خيانة . . اهـ . (هـ . (هـ : سه الدّالدور لنسوس ١٠٠/٢٥١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَالاَنْ بَاشْرُوهُنَّ ﴾ أي : جامعوهنّ. ﴿ وَابْتَثُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ أي : الولد . . اهـ .

وعن عدى بن حاتم - رضى الله عنه - قال: لما الزلت هذه الآية: ﴿ وَكُلُوا وَاشْوَبُوا حَتَىٰ يَتَيْنُ لَكُمُ الْعَبِطُ الْأَبَيْسُ مِنْ الْعَبِطُ الْأَسُودَ ﴾ عصدتُ إلى عقالين احدهما أسود، والآخر ابيض ف جعلتهما تحت وسادتي فجعلتُ أنظر السهما فلا يتسبين لي الأبيض من الاسود، فلما أصبحت غدوتُ على رسول الله عَيْثُو فاخيرته بالذي صنعتُ فقال: ﴿ إِنْ وَسِادَكُ إِذَّا لعريض، إنّما ذاك بياض النهار من سواد الليل ، . . اهد. فرضا عدرضتر سيوم بـ ١٠٠٠

وعن الضّحاك بن مزاحم (ت ١٠٥ هـ) قال: كانوا يجـامعون وهم معتكفون حتى نزل قول الله – تعالى – : ﴿ وَلا تُبَاشِرُوهُمْنُ وَانْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ . . اهـ . وعن اعائشة الم المومنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ): أن النبي الله كنان المتحف أزواجه العشر الأواخر من رمضان حتى توفّاه الله- عز وجل -، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والسنَّة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضًا، ولا يمسنُّ أمرأة ولا يباشرها. ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. . أهـ. العرد مريضًا، ولا يمسر السور السو

## تفسير الآية :(١٨٨)

نال الله -نعال -. ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدَلُّوا مِهَا إِلَى الْحُكَامِ لتَأْكُلُوا فَرِيقًا مَنْ أَمُوال النَّاسِ بالإثْم وَانْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْحُكَامِ

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج إبن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالْكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾ وذلك أن امرؤ السقيس بن عابس، وعبدان بسن أشوع المحضر مي اختصصا في أرض وأراد امرؤ القيس أن يُحلف. فيفيه نزلت: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالْكُم بِينَكُم بِالْبَاطِلُ ﴾ . . اه. . .

## معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلا ثَأَكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدَّلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ﴾ قال: هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه بيّنة فيجحد المال ويخاصسهم إلى الحكّام وهو يعرف أنّ الحقّ عليه ، وقد علم أن أكل الحرام إثم . . اهـ . « «هـ نسر الارسير السير سير مـ ١٩٠٠/٢٠٠

وأخرج الأثمة: مالك، والشافعي، والبخاري، ومسلم عن «أمَّ سلمة» أمَّ المؤمنين - رضى الله عنها - : أن النبي عَلَيُّ قال: "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلىّ، ولعلَّ بعضكم أن يكون الحرن بعجته من بعض فاقضى له على نحو ما اسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيبه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من (النارة . . اهـ. (العرسوس عرسوس على النارة . . اهـ. (العرسوس عرسوس عرسوس عرسوس على النارة . . اهـ.

#### تفسير الآية ، (١٨٩)

َ وَاللّٰهُ عَنَاللهِ عَنَالَ عَنِ الْأَهَلَةُ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّامِ وَالْحَجَّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْمُوا النَّبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَنُّوا الْنَّبِيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَقُوا اللّٰهَ لَعَلَكُمْ تُظْلُحُونَ ﴿ آَيِنَ ﴾ .

## « سببا نزول هذه الآية :

ثانيًا: واخرج الإمامان: البخارى، وابن جرير عن البراء بن عارب (رضى الله عنه – ت ٢٦هـ) قال: كانوا إذا أحسرموا في الجاهلية أنوا البسيت من ظهره، فانزل الله: ﴿ وَلَيْسَ اللَّهِ بَانَ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلَكِنُ البُرُ مَن اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبَيُوتَ مِن ظَهُورِهَا وَلَكِنُ البُرُ مَن اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبَيُوتَ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ وَلَكُمْ اللَّهُ اللّهُ الل

#### تفسير الآيتين ، (١٩٠ - ١٩١)

قال الله - مدال - ﴿ وَقَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الّذِينُ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَقْتَدُوا إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعَنَّدِينَ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَاقْتُلُوهُمْ حَيَّتُ ثَقَفَتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْر وَالْفِتَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلُ وَلا تَقَاتِلُوهُمْ عِندًا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيه قَاتُلُوكُمْ فَاقْلُوهُمْ كَذَلُكُ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿ آلِهِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ قــال أبو العالميــة الرّياحيّ: الخطاب لاصحاب نبينا (محمده ﷺ أمروا بقتال الكفّار . . اهـ. وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلا تَعَدُّوا ﴾ قال: لا تقتلوا الصبيان؛ والنساء، ولا الشيخ الكبير، ولا مَنْ القى السَّلَم وكفّ يده. فإن فعلتم فقد اعتديتم. . أهم. الشَّلَم وكفّ يده. فإن فعلتم فقد اعتديتم. . أهم.

وعن ابن عباس – رضى الله عنهسما – في قول الله – تعالى - : ﴿ وَاقْلُوهُمْ حَيْثُ لَقِقْتُمُوهُمْ ﴾ أي : حيث وجدتموهم . . اهـ .

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَالْفَيْنَةُ أَشَدُ مِن الْفَتْلِ ﴾ أي: ارتداد المؤمن إلى الوثن أشدّ عليه من أن يُقْتَل . .اهـ . (هذهـ هذه عدّ عدر سرمر ١٣٠/٣٠)

# تفسير الآيتين ۽ (۱۹۳ - ۱۹۹)

الله - سال - ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لله فَإِن النَهُوا فَلا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالَمِينَ ﴿ إِنَّهُ الشَّهُورُ الْحَرَامُ بالشَّهُورُ الْحَرَامُ بالشَّهُورُ الْحَرَامُ وَالْخُرَامُ وَالْخُرَامُ وَالْخُرَامُ وَالْخُرَامُ وَالْخُرَامُ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ فَامْتُولُ أَنَّ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنْ فَاللَهُ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهُ وَاعْلَمُ اللَّهُ وَاعْلَمُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلِهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ الْعُلِهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلِهُ

### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَاتِكُوهُمْ حَنَىٰ لا تَكُونُ فِيتَهُ ﴾ أى: شرك ﴿ وَيَكُونُ اللَّهِنُ لِلَّهِ ﴾ أى: يخلص التوحيد لله - تعالى - . . اهم.. العز، عمر للمرهل حا(٢٧١)

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فِي أَيْنَ انتَهُواْ فَلا عُدُواَنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الطَّالْمِينَ ﴾ أى: لا تقاتلوا إلا مَنْ قاتلكم . . أهـ . (الله السرّام السرّام بالشهر الحرّام بالشهر الحرّام بالشهر الحرّام بالشهر الحرّام الله عَلَى الحرام الله عَلَى المحرام الله عَلَى المحرام الله عَلَى المحرام عَلَى المحرام عَلَى المحرام عَلَى المحرام عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المحرام عَلَى المحرام عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى المحرام عَلَى الله ع

#### ب الآبة : (۱۹۵

الله عند الله عند ﴿ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلَكَةَ وَأَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحبُّ الْمُحْسَنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلَكَةَ وَأَحْسَنُوا

### \* سبب نزول هذه الآية :

### معانى المقردات :

عن حذيفة بن اليمسان (ت ٤٠١هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهْلَكَةَ ﴾ قال: هو ترك النفقة في سبيل الله مخافة العَّبلة . اهـ. (نظر نسبر المرتسور للسير عراسر الله ٢٧٤/

#### تفسير الآية : (١٩٦)

قال الله حصال ﴿ وَاتَمُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهُ فَإِنْ أُحْصِرُتُمْ فَهَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيُ وَلا تَطِلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَعِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مُرِيعًا أَوْ بِه أَذَى مَن رَّاسِهِ فَقَدْيَةٌ مِن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةً أَوْ نُسُكُ فِلْوَا أَمْسَمُ فَمَن تَمْتَعَ بِالْمُمْرَةَ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرُ مِن الْهَدْيُ فَمِن لَمْ يَجَدُ فَصِيامُ ثَلاقة أَيَّامٍ فِي الْحَجَ وَسَبْعَة إِذَا رَجَعْتُم تَلكَ عَشَرَةً كَامِلَةً ذَلكَ لِمَن لَمْ يَكِنْ أَهْلَهُ حَاضِرِيَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ شَدِيدُ الْمَقَابِ ﴿ ﴿ ﴿ اللّهِ مَلِكَ اللّهِ وَاعْلَمُوا

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة : الشافعي، واحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي عن يَعلَى بن أمية قبال: جاء رجل إلى النبي على ومو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق فغال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قبال: فأنزل على النبي على فنستَر بنوب. وكان يَعلَى يقول: وددتُ أن أرى النبي في وقد أنزل عليه الوحى. فقال عمر - رضى الله عنه -: أيسرك أن تنظر إلى النبي في وقد أنزل عليه الوحى. فرفع عمر - رضى الله عنه -: أيسرك أن تنظر إلى النبي في وقد أنزل عليه الوحى؟. فرفع

طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط كغطيط البكر، فلمّا سُرِّى عنه قال: "أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع عنك جـبَّتك، واصنع في عصرتك ما أنت صائع في حجَّك". . اهـ. (١هـ.

## معاني المفردات:

عن أبى هويرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هم) عن رسول الله ﷺ في قول الله - تعالى -: ﴿ وَأَتَّمُوا اللَّحْجُ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ ﴾ قسال: "إنّ من تمسام الحج أن تحسرم من دويرة أهلك، . اهم.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في معنى الآية قال: من أحرم بحج أو عمرة فليس له أن يحلّ حتى يتمها تصام الحج يوم النَّحْرِ إذا رمى جمرة العقبة، وزار البيت فقد حلَّ، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حلَّ. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرأ المتثور فلسيوطي جـ١/ ٢٧٦)

وعن ابن عباس - رضى الله عنها - فى قول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ﴾ أى: من أحرم بحج أو عمرة ثم حُسِّس عن البيت بمرض يجهده، أو عدوَّ يحسمه فعليه ذبح ما استيسر من الهدى: شباة فما فوقها، فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه.

﴿ وَلا تَحْلَقُوا رُءُوسَكُمْ حُتَىٰ يَلْغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ ﴾ أي: فإن كان أحرم بالحجّ فمحلّه يوم النّحْر، وإن كان أحرم بعمرة فمحل هَذْهِ إذا أتى البيت. . اهـ. (عند: عسر تدره نسر عدر السرط حار٢٨٢٠)

﴿ وَلا تَحْلِقُوا رُعُوسَكُمْ حُتَّى يَلُغُ الْهَدْيُ مَعِلْهُ ﴾ آخرج الإمام البخــارى عن المسور ابن مخرمــة - رضى الله عنه - : أن رسول الله ﷺ نحر قبل أن يحلق، وأمــر أصحابه (هر:عسر الدرسور السرض حـ١٥٥٠)

واخرج الأنمة: أحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والبيهقي عن كعب بن عُجْره - رضي الله عنه - قـال: كنّا مع رسول الله ﷺ بالحديبية ونحن محرسون وقد حصرنا المشركون، وكان لي فُروة فجعلت الهوامُّ تساقط على وجهى، فمر ّبي النبي ﷺ فـقال: «أيـوذيك هوامُّ رأسك؟ قلت: نعم. فـأمرنـي أن أحلق. ونزلت هذه الآية: ﴿ فَمَن كَانَ مَنكُم مُرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مِن رَأْسِهِ فَقِدْيَةٌ مِن صِبَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك ﴾ فقال رسول الله ﷺ: "صُمْ ثلاثة أيام، او تصدّق بفرق بين ستة، أو انسك مما تيسر".

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى جـ١/ ٣٨٥)

﴿ فَمَن تَمْتُعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ﴾ قال الضحاك بن مراحم (ت ١٠٥هـ): التمتع: الاعتمار في أشهر الحج . . اهـ .

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ فَصِامُ لَكُونَةُ أَيْامُ فِي الْحَجَّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَتُم ﴾ أى: يوم قبل يوم السروية، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا فائسه صيامها صامها أيام مِنَّى فإنهن من الحج. وعليه صيام سبعة أيام إذا رجع إلى أهله. . أهـ.

وأخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الرداع بالعسرة إلى الحجج وأهدى فساق معه الهدّى من ذى الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فاهل بالعمرة، ثمّ اهل بالحجع، فتمتع الناس مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدّى، ومنهم من لم يُعد، فلما قدم النبي ﷺ مكة تسال للناس: امن كان منكم اهدى فساق لا يحل لشيء عرم من منه حتى يقسضى حجه، ومن لم يكن أهدى فليقف بالبيت، وبالصفا والمروة، وأيقصر، وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجدد هديًا فليصم ثلاثة آيام في الحج، ومن بع يجدد هديًا فليصم ثلاثة إيام في الحج، وسيعة إذا رجع إلى أهله، .. اهد.

﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهَلُهُ حَاصِرِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ قال عروة بن الزبير (رضى الله عنه - ت ٩٩هـ) المسراد بذلك: أهل مكة: ليست لهم متعة وليس عليهم إحصار لفريهم من المشعر الحرام . . اهـ

وعن مطرّف أنه ثلا قول الله - تعالى - : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ قال: لو يعلم الناس قدر عـقوبة الله : ونقمة الله : وبأس الله : ونكال الله : لمـا رقا لهم دَمع : وما قرّت اعينهم بشيء . . اهـ .

#### تفسير الآية ، (١٩٧)

قَالِ الله - تَعَالِى-، ﴿ الْعَجُّ أَشَهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ الْعَجُ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوق وَلا جِدَالَ فِي الْحَجْ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَوَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْر الزَّادِ التَّقُونُ وَاتَّقُونَ يَا أُولِى الأَلْبَابِ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المقردانا

عن ابن عمـر (رضى الله عنهـما - ت ٧٣هـ) في قول اللـه - تعالى - : ﴿ الْعَجُّ أَشَهُرُ مَعْلُومَاتٌ ﴾ قال: هي شوال، وذو القعدة، وعشر ليال من ذي الحجة. . اهـ.

(انظر: نفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ1/ ٣٩٣)

وعن ابن عمسر \_رضى الله عنهما - في قسول الله - تعالَى - : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْعَجَّ ﴾ قال: من اهل فيهن بالحجّ . . اهـ . . . . . . . . . . (ملازنسر للزافستر للبيلاء).

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ) قال: قال رسول الله عليه في قول الله - تعالى -: ﴿ فَلا رَفَتُ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْعُجَ ﴾ قال: «الرفث: الإعرابة: أي الجماع، والفسوق: المعاصى كلها، والجدال: جدال الرجل صاحبه. . اهد. هد.

وعن قسادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَتَرَوُدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْرِي ﴾ قال: كان أناس من أهل السيمن يحجّون ولا يتزودون، فسأمرهم الله بالزَّاد والنُقة في سبيل الله، وأخبرهم أن خير الزاد التقوى . . اهد. (عدّ عدد عدر مدر سيرم بـ ١٩٨٨م،

## تفسير الآية : (١٩٨)

قال الله - معالى- ﴿ لِيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَالًا مِن رَبِكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مَنْ عَرفات فاذَكُرُوا اللّه عند المشعر العرام وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مَن قَلِمٍ لَمِنَ الضَّالِمِنْ فَصَلِيَهِ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الإمام البخاري، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في

سننه عن ابن عباس (رضى الله عنهسما - ت ٦٨هـ) قسال: كانت عكاظ ومسجنة وذو الممجاز أسواقًا في الجاهلية، فتسائموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله على عن ذلك. فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَيَعُوا فَصْلاً مِن رُبُكُمْ ﴾: في مواسم الحج. . اهـ. الله المسرور السوم حارسه المحج. . اهـ.

### معاني المفردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قول الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاتُ الله - تعالى -: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاتُ الْأَرْسَدِهِ اللهِ عَلَيْكُمْ فَى البيع والنسراء قبل الإحرام وبعده . . اهد. (العزيز الميران ال

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - فى قسول الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَات ﴾ : أن رسول الله ﷺ قال: "من أفاض من عوفات قسبل الصبح فقد تم حجّه، . ومن فاته فقد فاته الحج" . . اهـ .

وعن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) أن رسول الله علي قال: «كل عرف معالم من منحر، وكسل مزدلف موقف، وكل منى منحر، وكسل مزدلف موقف، وكل فعجاج مكة طريق ومنحر؟ . . اهد.

وقال عبدالله بن الزبير (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ): عرفة كلها موقف إلا بطن عُرَنة، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن مُحَسَّر . . اهم . (نظر:نسر تدريسر يسبريل ١٤٠١)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «ارفعوا عن بطن عُرِّنَة ، وارفعوا عن بطن مُحسَّرًا ، . اهم. الهزينسير الدوندير السيون بـ ١٠٠١٠،

وعن جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - قال: رأيت رسول الله ﷺ وهو يرمى على راحلته يوم النحر ويقول: «لتأخذوا مناسككم، فيأني لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتى هذه» . . اهم.

#### تفسير الآية : (١٩٩)

قال الله -تعالَ - ﴿ فُمْ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاصَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ثَنِينَ ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج الآئمة: البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى والبيهة فى فى سننه عن اعائشة - أم المؤمنين و (رضي الله عنها - ت ٥٥هـ) قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يُسمَّون الحُمُس، وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمسر الله بية أن يأتى عرفات ثم يقفون بها، ثم يقيض منها، فذلك قول الله: ﴿ ثُمَّ أَلْحِضُوا مَنْ حَبْ أَفَاصُ النَّاسُ ﴾ . . اهد. دهز بسر هنر سعر سعر سعر مدارد،

### معانى المفردات :

وَاسَتَغَفِّرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ اخرج الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما - ت ٦٥هـ) أن النبي ﷺ كان يقول: "إن الله يباهى ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقبول: انظروا إلى عبادى أتونى شُعُنًا غُبُرا ضاحين من كل فج عميق أشهدكم أنسى قد غفرت لهم ". قال رسول الله ﷺ: قفما من يوم أكثر عتمًا من النار من يوم عرفة " . . اهد. العربة عبر معرفة الله عرفة الله على العربة عبر العربة عبر العربة عبر العربة عبر الله على المالية المالية الله عبرة عبر العربة عبر العربة عبر العربة عبر الله على المالية عبر العربة عبر العربة عبر العربة عبر العربة عبر الله على المالية عبد العربة عبر العربة عبد العربة عبد العربة عبر العربة عبد الله عبد العربة عبد

### تفسير الآيات: (۲۰۰ - ۲۰۲)

قال الله عمال - ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مُنَاسَكُكُمْ فَاذْكُولُوا اللّهَ كَدْكُرُكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدُ ذكْرًا فَمِنَ النّاسِ مِن يَقُولُ رَبِّنَا آتِنا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرةِ مِنْ خَلَاقِ وَمُنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبِّنَا آتِنا فِي الدُّنِّا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَلَمَابَ النَّارِ أُولَئِكُ لَهُمْ نَصِيبٌ مَمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ سريع الْحَسَابُ ﴿ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآيات:

آخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ): قال: كان قوم من الأعراب يبجيشون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاد حسن ولا يذكرون من أمر الآخرة شبتا، فائزل الله فيهم: ﴿ فَمِن النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنا آتِنَا فِي الدُّنِيُّ وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن خُلاقٍ ﴾. ويجي، بعدهم آخرون من المؤون من فيقولون: ﴿ رَبِّنَا آتِنا فِي اللَّمِلُ حَسنةُ وَفِي الآخِرةِ حَسنةٌ وَقِي عَدَابُ النَّارِ ﴾ فانزل الله فيهم: ﴿ وَاللهُ مَرِيعُ الْعَمَابُ النَّارِ ﴾ فانزل الله فيهم: ﴿ وَاللهُ مَرِيعُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللهُ مَرِيعُ الْعَمَابُ ﴾ . . اهد.

#### معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله – تعالى – :

﴿ فَإِذَا قَصَيْتُم مُّنَاسِكُكُمْ ﴾ قال: إهراق الدماء ﴿ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَادَكُوكُمْ آبَاءُكُمْ ﴾ قال: تقاخر العرب بينها بفعال آبائهم يسوم النَّحر حين يفزعون، فأمروا بذكر الله مكان ذلك . . اهد. العبر السير السير عبر ١٩٠٨)

#### دلك . . ۱هـ. تفسير الآية : (۲۰۳)

الله - عَدَّلَ - ﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مُعَدُودَاتَ فَمَن تَعَجُّلُ فِي يَوْمَنْ فَلا إِثْمَ عَلَيه وَمَن تَأْخُرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمِنْ اتَّقَى وَاتَقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنْكُمُ إِلَيْهِ تُحْشِرُونَ

### معانى المفردات :

عن عبدالله بن الزبير (رضى الله عنهـما - ت ٧٣هـ) في قــــ ل الله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيَّامٍ مُعَدُّودات ﴾ قال: هن أيام التشريق يذكر الله فيهن بتسبيح وتهليل وتكبير وتحميد . . اهــ.

وعن ابن عسباس (وضى الله عنهــما - ت ٦٨هـ) قــال: الأيام المعلومــات: آيام العشر، والايام المعدودات: إيام التشريق. . اهـ. (نفز: عــر تفرانتير نفيريل جـ١٠٠٠)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٩ هـ): أن رسول الله ﷺ بعث عبدالله بن حذافة يطوف فى منى ويقول: لا تصومـوا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب، وذكر الله - تعالى - . . (هـ.

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قـول الله - تعالى - : ﴿ فَمَن تَعَجُّلُ فِي يُومُيْن فَلا إِنَّمَ عَلَيْهُ ﴾ : في تعجيله ﴿ وَمَن تَأْخُرُ فَلا إِنَّمَ عَلَيْهُ ﴾ : في تأخيره . . اهـ.

(انظر: نفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ1/ ٤٢٣)

### تفسير الآيتين : (۲۰۱ - ۲۰۵)

قال الله -عالى - ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبُهِ وَهُو اللّهُ النَّحِصَامِ ﴿ إِنْهَ كَا كُنَّ مَا فِي قَلْبُهِ وَهُو اللّهُ اللّهِ عَلَىٰ وَيُهْلِكَ الْحَرْثُ وَالنَّمْسُلُ وَاللّهُ لا يُحْبُ الْفُسَادَ ﴿ ثَيْبَ ﴾ .

### ۽ سيب النزول

أخرج ابن جرير، وابن المنشاد، وابن أبي حياتم عن السندى استمساعيل بن عبدالرحمن (ت ١٦٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ ﴾ الآيتين: قال: نزلتا على الأخنس بن شريق التقفى حليف لبنى زهرة أقبل إلى النبي على المدينة وقال: جئت أريد الإسلام، ويعلم الله أنى لصادق. فاصحب النبي على ذلك منه. فذلك قول الله: ﴿ وَيُشْعِدُ اللهُ عَلَىٰ مَا فِي قَلْمِ ﴾ ثم خرج من عند النبي على فسر بررح لقوم من المسلمين، وحُدمُر. فاحرق الزرع، وعقر الحُدمُر. فانزل الله: ﴿ وَإِذَا نَوْلَى سَعَى فِي المُسلمين، وحُدمُر. قاحرق الزرع، وعقر الحُدمُر. فانزل الله: ﴿ وَإِذَا نَوْلَى سَعَى فِي المُسلمين، وحُدمُر. قاحرق الزرع، وعقر الحُدمَر. فانزل الله: ﴿ وَإِذَا نَوْلَى سَعَى فِي

### معانى المفردات:

عن ابن عباس\_رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَهُو أَلَدُ الْحِصَامِ ﴾ أي: شديد الخصومة . . اهـ .

وسنُسل ابن عباس - رضى الله عنهما - عن قول الله - تعالى -: ﴿ رَبُهُلِكَ الْعُرْثُ وَالنَّسْلُ ﴾ قال: الحرث: الزرع، والنَّسْل: نسل كل دابّة. .اهد. (عفر عبد عند مسعره مرا١١١)،

# تفسير الآية : (۲۰٦)

قال الله -معالى-، ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالإِنَّمِ فَحَسَبُهُ جَهَنَمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ شِيئَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالإِنْمِ ﴾ عن ابن مسعود (رضى الله عنه -ت٣٦هـ) قال: إن من أكبر اللذنب عند الله أن يقول الرجل لأخميه: اتق الله . فيقول: عليك بنفسك أنت تأمرني . . . اهم.

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَبِيْسَ الْمِهَادُ ﴾ قال: بئس ما مهّدوا لأنفسهم. . اهم. (تغز: نسير الدّواندور المبوض جـ١٠٠١)

### تفسير الآية ، (۲۰۷)

نال الله -نعالى-،﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشُرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بالعباد ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ال

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن سعد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو نُعيُّم في الحلية عن سعيد بن المسيّب (ت ٩٤هـ): قال: أقبل صهيب بن سنان مهاجرًا نحو النبي ﷺ فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته وانتثل ما في كنانته ثم قــال: يا معشر قريش قد علمتم أنّي من أرماكم رجملا، وايم الله لا تصلون إلى حستي أرمي بكل سهم في كنانتي، ثم أضرب بسيسفي ما بقي في يدي فسيه شيء، ثم افعلوا ماششتم، وإن شتتم دللتكم على مالي وقنيتي بمكة وخلّيتــم سبيلي. قالوا: نعم. فلمّا قــدم على النبي ﷺ قال: ربح البيع، ربح البيع. ونزلت: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ الآية . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المثور للميوطى جـ١/ ٤٣٠)

عن عكرمة مولى ابن عباس (١٠٥هـ) في ممعنى الآية قال: نزلت في صهيب بن سنان، وأبي ذرَّ الغفاري، وجندب بن السكن أحد أهل أبي ذرٍّ، أما أبو ذرَّ فانقلب منهم فقدم على النبي ﷺ فلما رجع مهاجرًا عرضوا له وكانوا بمرّ الظهران فانفلت أيضًا حتى قدم على النبي ﷺ، وأمَّا صهيب فأخذه أهليه فافتيدي منهم بماليه ثم خرج مهاجراً. .اهـ. (افظر: تفسير الدرّ المثاور للسيوطى جـ١/ ٤٣٠)

### تفسير الآية : (۲۰۸)

تال الله -نعال-. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوات الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُورٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن عكرمة مــولي ابن عباس (ت ١٠٥هـ) قال: نزلت هذه الآية في ثعلبة، وعـبدالله بن سَلام، وابن يامـين، وأسد، وأُسيُّــدابني كعب، وسعـيد بن عمرو، وقسيس بن زيد، كلهم من يهود قالوا: يارسول الله يوم السببت يوم كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه، وإنّ التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم بها بالليل. فنزلت الآية . . اهـ.. (هذرت والمورضوض ١٠١٨)

### معانى المفردات :

عن ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ ا اللَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَاللَّهُ ﴾ قال: السلم: الإسلام والطاعة. ومعنى كمافة: «هزينم الله.

### تفسير الآيتين ، (۲۰۹ - ۲۱۰)

قال الله - مال - . ﴿ فَإِنْ زَلَلْتُم مَنَ بَعْد مَا جَاءَتُكُمُ الْبَيْنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ عَزِيز حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَاتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُصِي الأَمْرُ وَإِلَى اللَّهُ تُرْجَعُ الأَمُورُ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات : ----

عن السَّدَّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -:

وعن أَبَى العالية الرّياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله – تعالى – : ﴿ فَاعْلُمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ أى : عزيز في نفيته إذا انتقم، حكيم في أمره . اهـ (عز: غــراهـ(اعتراهــراهـراهـم، ١٩٣١)

وعن ابن مسمع ود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) عن النبي ﷺ قال: (بيجمع الله الأوكين والآخرين لهيـقات يوم معلوم قياما، شاخصة أبصارهـم إلى السماء ينظرون

فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» . . اهـ. (تطر: عبر الدافسور للبوط جـ (۱۳۲۲)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) أن النبي ﷺ قال: "إنّ من الغمام طاقات يأت الله فيها محفوقًا بالملائكة، وذلك قول الله - تعالى -:

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُل مِنَ الْغَمَامِ ﴾؟ . . اهـ. (تقر: نشير لدر فستور فلسيوض حـــ/ ٢٣٢)

#### تفسير الآيتين ، (۲۱۱ - ۲۱۲)

#### معانى المفردات : -----

عن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ سُلُ بَنِي إِسْوَالِيلَ ﴾

قال: هم اليهود. . اهـ. (تقرّ: غبر الدّفتور للبوش جــ/ ١٠٤٢)

وعن أبى العالبة الرياحي (ت ١٩٠٠) في معنى الآية قال: آتاهم الله آيات بينات: عصا موسى، ويده، وأقطعهم البحر، وأغرق عدّوهم وهم ينظرون، وظلّل عليهم الغمام، وأنزل عليهم المنّ والسَّلُوي. ﴿ وَمَن يُبْدِلُ بْعَمْةَ اللهُ ﴾ أي: ومن يكفر بنعمة الله . . اهد.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) في قول الله - تـعالى -: ﴿ زُيِنَ لِلَّذِينَ كَفُرُوا الْعَيَاةُ الدُّنَيَا ﴾ قال: هي همهم وطلبتهم، ونيتهم. ﴿ وَيَسْخُونُ نَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ اى: يقولون: ماهم على شيء استـهزاء وسخرية. ﴿ وَالَّذِينَ اتَّقُوا فُوقَهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةَ ﴾ لأن هناكم التفاضل . . اهـ. (عد. سومر ١٩٥٠)

وعن ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ يُرزُقُ مَن يَشَاءُ بغَيْر حساب ﴾ إذْ ليس على الله رقيب، ولا من يحاسبه . . اهـ .

(انظر: تقسير الدرّ المتثور للسيوطي جدا / ٤٣٤)

### تفسير الآية ، (۲۱۳)

قَالَالله تَعَالَى ﴿ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحَدَةً فَيَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبْشَرِينَ وَمُعَدْرِينَ وَأَنْزِلَ مَعْهُمُ الْكَتَابَ بِالْحَقّ لَيْحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلُقُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلُفُ فِيهٍ إِلاَّ النَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيَّاتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلُقُوا فِيهِ مِنَ الْحَقَ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ آَبُهُ ﴾ .

### معاني المفردات :

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ كَانَ النَّاسُ أُمُّةً وَاحِدَةً ﴾ أي: كانوا على الإسلام كلهم . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطى جـ1/ ٤٣٦)

وعن إبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٩ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَهَانَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى - : ﴿ فَهَانَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

### تفسير الآية ، (۲۱٤)

الله - عالى ﴿ أَمْ حَسَبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمُا يَأْتَكُم مَثْلُ الَّذِينَ خَلُواْ من قَبْلِكُم مَّسْتُهُمُ الْبَالْسَاءُ وَالصَّرَّاءُ وَلَوْلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنَهُ ' نَصْرُ الله آلا إِنَّ نَصْرُ اللّه قَرِيبٌ ﴿ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَيْهِ ﴾ .

معاني المقردات :

﴿ أَمْ صَبِيْتُمْ أَنْ تَدُخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمُا بِالْكُمْ مُثَلُ اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَلِكُم ﴾ عن حباب بن الارت - رضى الله عنه - قال: قلنا بارسول الله ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا؟ فقال: ﴿إِنْ مِن كَانَ قِبْلَكُم كَانَ احدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدمه لا يصرفه قدمه لا يصرفه فده بك يصرفه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه، ثم قال: ﴿وَاللَّهُ لِيمَنَّ اللَّه هذا الأصر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضوموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون، . . اهم.

(انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١/ ٤٣٧)

وعن السُّدِّى إسسماعيل بسن عبدالرحسمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُم شَلِّ اللَّذِينَ خَلُوا مِن قَلِكُم ﴾ قال: أصابهم هذا يوم الأحزاب حتى قال قائلهم: ﴿ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ عُرُورًا ﴾ [الاحزاب: ١٦]. وهم. العراسة المتراسور المرادات

### تفسير الآية : (٢١٥)

قال الله -عالى -. ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَافَا يُبْفَقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُم مَنْ خَيْرٍ فَلَلُوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَنَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلَيْمٌ ﴿

### \* سبب نزول هذه الآية

عن ابن جَرِيْسِع عبدالملك بن عبدالعسزيز (ت ١٥٠هـ): قال: سال السمؤمنون رسول الله على أبن يضعون أموالهم؟ فنزلت: ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا بِيُفِقُونَ ﴾ الآية: فتلك النفقة في التطوع، والزكاة سوى ذلك كله. . اهد. العربية عبد هر السير هر السير سرمار سير مراسون

سيني معروت . عن مىجــاهد بن جبــر (ت ٤ ٠ ١ هـ) فى قــول الله - تعــالى - : ﴿ يَسْأَلُونَكُ ۚ مَاذَا يُفَقُّرُنَ ﴾ قال: سألوه ما لهم فى ذلك؟

﴿ قُلْ مَا أَنْفَقُتُمْ مَنْ خَيْرٍ فُلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْبِينَ ﴾ الآية: المعنى: قال الله - تعالى -: ههنا ياابن آدم فسضع كُدُحك، وسُعيك، ولا تنفع بها هذا وذاك، وتسدع ذوى قرابتك ودوى رحمك . . اهد.

### تفسير الآية : (٢١٦)

قال الله -عدال -. ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرِّ لِكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ يَكُونُ الْمِنْ ﴾ .

#### معانی المفردات : -----

عن سعيد بن جبيس (ت ٩٥هـ) في معنى الآية الكريمة قال: إن الله أمر النبي عَلَيْ الوامين بن بمكة: بالتوحيد، وإقام المسلاة، وإيناء الزكاة، وأن يكفّ وا أيدبهم عن القتال. فلما هاجر إلى المدينة نزلت سائر الفرائض، وأذن لهم في القتال. فزن قول الله - تعالى -: ﴿ فِعَبُ عَلَيْكُمُ الْقَتَالُ ﴾ أي: فرض عليكم القتال. ﴿ وَهُو كُوهُ لَكُمْ كُوهُ أَيُّ لَكُمْ ﴾ أي: المجهاد وهو قتال أي: المتلك فيه مشيقة لكم. ﴿ وَعَبَى أَن تَكُوهُوا شَيّاً ﴾ أي: المجهاد وهو قتال المساوين. ﴿ وَهُو مُونَ مُنِهُ أَيْمُ الله عاقبته فيتُحا وغنيمة وشهادة. ﴿ وَعَسَى أَن تَكُوهُ الله عاقبته فيتُحا وغنيمة وشهادة. ﴿ وَعَسَى الله عاقبته شرّاً لَكُمْ ﴾: حيث يجعل الله عاقبته شرّاً فكم ﴾: حيث يجعل الله عاقبته شرّاً فكر قوا وظفراً ولا غنيمة .. اهد. (انظر: عبر المبول الله عاقبته شرّاً فكر قوا وظفراً ولا غنيمة .. اهد. (انظر: عبر المبول الله عاقبته الشراعة الله عاقبته الشراعة المنافقة المنافقة الله عاقبته القبل الله عاقبته الله عاقبته الله عاقبته المؤلمة المؤلمة الله عاقبته المؤلمة الله عاقبته الله عاقبته المؤلمة المؤلمة

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ٣٥ هـ) قال: سمسعت رسول الله ﷺ يقول: المثل المحاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم القائم، الخاشع الراكع الساجد، وتكفّل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفّه فيدخله الجنّة، أو يرجعه سالمًا بما نال من أجر وغنيمة، . . اهـ. (تعز ضره تراسير للسرور ١٩٥٠)

### تفسير الآيتين : (٢١٧ - ٢١٨)

قال الله -عالى- ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالَ فِيهِ فَلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدِّ اللهِ وَالْفَتَّةُ أَكْبَرُ عِنَدَ اللهِ وَالْفَتَّةُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفَتَّةُ أَكْبَرُ عِندَ اللهِ وَالْفَتَّةُ أَكْبَرُ مِن الْقَتْلُ وَلَا يَوْالُونَكُمْ حَتَّى يُرْدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدَدْ مَنكُمْ عَن دِينِهُ فِيمُتُ وَهُو كَافَرٌ فَأُولُئِكَ حَبَطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةُ وَأُولُئِكَ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنِيا وَالآخِرَةِ وَأُولِئِكَ أَلْفِينَ آمَنُوا وَاللّذِينَ هَاجِرُوا وَاللّذِينَ هَاجِرُوا وَجَمَدُوا فِي سَبِيلٍ اللهِ أُولِئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهِ وَاللهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَمَنَ اللهِ وَاللهَ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَمَنَ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ عَقْورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَمَنَا لِلْهِ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهِ اللهِ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ ﴿ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ لَوْ لِيهِ لَلْهِ اللّهِ وَلِيلًا لَوْلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فِي اللّهِ اللّهِ وَاللّهُ عَلَوْلًا لَا اللّهُ وَلَيْكَ عَلَيْهُ وَلَا لِيلًا لِللّهِ أَلَّهُ لَكُولًا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُمْ لَوْلِيلًا لَلْهُ اللّهُ لِللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلِلْهُ لَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُمْ لَوْلِيمُ لِللْهِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ عَقُورٌ رَحِيمٌ فَلَالًا لِنْ اللّهُ الْعَلْهُمْ لَالْمِيلًا لِللْهِ لَوْلِهُ لَا لَهُ لِللْهُ اللّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ وَلِلْهُ لِلللّهُ لِللْهُ لَا لَهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْولِهُ لَلْهُ لِللْهِ لَلْهُ لِلْمُ لِللْهِ لِللْهِ لَلْهُ لِللْهُ لِنْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْلْهُ لِلْوِلِهُ لِمِنْ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْمُؤْلِلُولُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَا لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِمُؤْلِهُ لِلْهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لَالْهُ لِلْمُؤْلِلُولُولُولُولِهُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِلُولِهُ لِمُؤْلِمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِلُولِهُ لَاللْمُؤْلِقُولُولُ لَالْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِلْمُ لِلْمُؤْلِقُولُ لِلْمُؤْلِلُ

### \* سبب نزول هاتين الآيتين :

أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والسيهقى فى سننه بسند صحيح عن جندب بن عسدالله عن النبى على النبى الله الله عن رهط او بعث عليهم أبا عسيدة بن البحراح ، أو عسيدة بن البحراح ، أو عسيدة بن البحرت فلما ذهب لسينطلق بكى صبابة إلى رسول الله على البحراح ، أو عسيدة بن المحرث فلما قرا فعلم مكان عيام كان عقر الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا . وقال: ولا تكرهن أحداً على السير معك من أصحابك ، فلما قرأ الكتاب استرجع وقال: سسمنا وطاعة لله ولرسوله ، فحبرهم المخبر وقرأ عليهم الكتاب ، فرجع رجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمى فقتلوه ، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو جسادى الآخرة ، فقال المشمر كون للمسلمين : قتلتم فى الشهر المرام . فائر الله نقل بعضهم : إن لم يكونوا أصابوا وزراً فليس لهم أجر . فأنزل الله : ﴿ إِنَّ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا وَاللهِ مَا مَنُوا وَاللهِ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُعْرَوا أَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَوا أَلَّى اللهُ عَلَى المُعْرَوا أَلَّى اللهُ عَلَى المُعْرَوا أَلَّى المُعْرَوا أَلَّى اللهُ عَلَى المُعْرَوا أَلَّى المُعْرَوا أَلَّى اللهُ عَلَى المُعْرَوا أَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا أَلُولُ اللهُ عَلَى المِعْرَوا عَلَى المُعْرَوا عَلَى المُعْرَوا المُعْرَوا المُعْرَوا المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَوا المُعْرَوا عَلَى المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا المُعْرَوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرَوا المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا المُعْرَوا اللهُ عَلَى المُعْرَوا المُعْ

#### معانى المفردات :

عن ابن عمر (رضى الله عنهــما-ت٧٣هـ) في قول الله-تعالى-: ﴿ وَالْفَتُهُ أَكُمْرُ مِنَ الْفُتَلِ ﴾ قال: الشوك بالله أكبر من القتل في الأشهر الحرم. اهـ. «غر:ضه مداستورسين بـ١٥٠١/١٠

وعن مسجماهد بن جسيسر (ت ٤ ١٠هـ) فسى قسول الله - تعمالي - : ﴿ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ قال: المراد: كفار قريش . . اهـ . الهـ . العرادية

وعن الربيع بن أنس في قبول الله - تعمالي -: ﴿ أُولُولُكُ يَرْجُونَهُ رَحْمَتُ اللَّهِ ﴾ قال: هؤلاء خيار هذه الامة، ثم جعلهم الله أهل رجاء: إنه من رجا طلب، ومن خاف هرب. . هد. (عبر المدرسيس بداره)

### تفسير الآية ، (۲۱۹)

قال الله حمدات، ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وَإِتَّمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفُعهِمَا وَيَسَأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَٰلِكَ يُبِينُ اللّهُ لَكُمْ الآيات لَعْلَكُمْ تَتَفَكُرُونَ ﴿ آلَكَ ﴾ .

## \* سبب نزول قول الله - تعالى - : ﴿ وَيُسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفقُونَ قُل الْعَفْوَ ﴾ .

أخرج ابن إسحاق، وابن أبي حاتم عن ابن عباس - رضى الله عنهما - : أن نفرًا من الصحابة حين أمروا بالنفقية في سبيل الله أنوا النبي ﷺ فقالوا: إنّا لا ندري ماهذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ فأنزل الله: ﴿ وَيَسْأَلُونَكُ مَاذَا يَشْفُونَ قُلْ العَفْرَ ﴾ .. اهـ.

#### معانى المفردات: -

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ابْنَ عِبَاسَ (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ قال: الميسر ، وقال ، ﴿ قُلْ لِيهِمَا إِنَّمْ كَبِيرٌ ﴾ أى: ما نقص من الدّيه عند شرب الخسر ﴿ وَمَعَلَّهُمُ لِلنَّامِ ﴾ أى: فيسما يضيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها ، ﴿ وَإِنْهُهُما أَكُثِرُ مِن نَفْعِهَما ﴾ أى: ما يذهب من الدّيم والإثم فيه أكبر مما يضيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها ، أهد. المتعادد عند المتراسرة الشربوها ، أهد المتعادد المتعادد المتعادد المتراسرة المتراسرة المتراسرة المتراسرة المتحدد المتعادد المتعادد الله عند الله المتعادد المتعاد

وعن ابن عباس\_رضي الله عنهما - في قول الله - تعالى -:

﴿ كَذَٰلِكَ يَسِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴾ : في الدنيـــا والآخرة: أي: في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها . . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المتور للسيوطي جدا ٢٥٦)

#### تفسير الآية :(۲۲۰)

َ قَالَ الله -تعالى- ﴿ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْر وَإِن تُخالطُوهُمْ فَإِخْرَانُكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لاَعْتَنكُمْ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج أبو داود، والنسبائي، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والحاكم وصححه، والبيهـقي في سننه عن ابن عباس (رضى الله عنهمــا - ت ٦٨هــ) قال: لما أنزل الله: ﴿ وَلا نَقْرُبُوا مَالُ الْبَيْمِ إِلاَّ بِالنِّي هِي أَحْسُنُ ﴾ [الإسراء: ٢٤] وقوله - تعالى - :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا ﴾ [النساء: ١٠] الآيتين .

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحلس له حتى ياكله أو يفسد فيرمى به، فاشتـد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فائزل الله :

و وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلُ إِصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ ﴾ فخلطوا طعامهم بطعامهم، وشرابهم بشزابهم.. اهـ. (الهر: هسرالاسترالسير السيرل ساراده)

#### معانى المفردات :

عن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ ﴾ قال: المخالطة: أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه . . . إلخ.

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِّحِ ﴾ أي: يعلم من يتعمَّد أكّل مال البتيم ومن يتحرَّج منه ولا يالو عن إصلاحه ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاَ عَنْتَكُمْ ﴾ أي: لو شاء الله ما أحل لكم ما العربية مما لا تتعمدون . . اه..

### نسير الآية ، (۲۲۱)

تال الله معالى . ﴿ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَىٰ يُؤْمِنَ وَلاَمَةٌ مُؤْمَنَةٌ حَيْرٌ مَنَ مُشْرِكَةً وَلَوْ أَعْجِبُكُمْ وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَلَدٌ مُؤْمِّنَ خَيْرٌ مَن مُشْرِكَ وَلَوْ أَعْجِبُكُمْ أُولِنَكَ يَذَعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدُعُو إِلَى الْجَنَّةَ وَالْمَغْمَرة بإذَنه وَيُبِينُ أَيَاتِهِ لَنَاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكُرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ عِلْهُ يَدُعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْمَرة بإذَنه

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى اللنبا، وابن المنذر عن مقاتل بن حيَّان (ت ١١٠هـ) قال: «نزلت هذه الآية في أبى مرثد الغنوى استأذن النبي ﷺ في عناق أن يتزوجها وكانت ذا حظ من جمال وهي مشركة، وأبو مرثد يومئذ مسلم فقال: يارسول الله إنها لتعجبني. فأنزل الله: ﴿ وَلا تَكِحُوا الْمُشْرِكَا وَلُو أَعْجِبَكُمُ ﴾ . . اهـ. ولا تَكِحُوا الْمُشْرِكَا وَلُو أَعْجِبَكُمُ ﴾ . . اهـ. ولا تَكِحُوا الْمُشْرِكَا وَلُو أَعْجِبَكُمُ ﴾ . . اهـ.

### معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هــ) في قول الله – تعالى - : ﴿ وَلَا تَنَكِعُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَىٰ يُؤْمِنَّ ﴾ قال المراد: مشركات العرب اللاتى ليس لهن كتاب . . اهـ .

(انظر: تغسير الدرّ المتثور فلسيوطى جـ١/ ١٥٨)

﴿ وَلَاْمَةَ مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مَن مُشْرِكَةً وَلَوْ أَعْجَبَتُكُم ﴾ عن عبدالله بن عـمرو بن العاص (رضى الله عنهما - ت ٦٥هـ) عن النبي ﷺ قال: (لا تنكحوا النساء لحسنهن فـعسى حسنهن أن يرديهن ولا تنكحوهن على أموالهن قعسى أموالهن أن تطغيهن، وانكحوهن على أموالهن قعسى أموالهن أن تطغيهن وانكحوهن على الدين فضل على الدين فضل المنافض ا

وعن أبى هريرة (رضسى الله عنه - ت ٥٥هـ) عن النبي ﷺ قسال: "تنكح المسرأة لاربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدّين تربت يداك... اهـ.. (هـر:هــرهـرهـرهـرهـرمـرامـرهــــر

وعن اعائشة» - رضى الله عنها - عن النبي ﷺ قال: اأيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل ثلاثًا، فإن أصابها فلها المهر بعا استحلّ من فرجها» . . اهـ .

(انظر: تقسير الدرَّ المتاور للسيوطي جـ١/ ٢٠٤)

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قــال: قال رسول السله ﷺ : «لا تزوّج العرأة المرأة، ولا تزوّج المرأة نفسها، فإنّ الزانية هي التي تزوّج نفسها». . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور فلسيوطي جـ١ / ٤٦٠)

### تفسير الآية ، (۲۲۲)

قال الله -معالى - ، ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمُحْيِضِ قُلُ هُو أَذَى فَاعْتَرِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمُحَيِّضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَىٰ يُطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهُّرَنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُّ اللَّهُ إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَابِينِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينِ ﴿ ﴿ ۖ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الاتمة: أحمد، وعبد بن حُميَّد، والنَّارِهي، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبَّان، والسبهةي في سننه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت٩٩هـ) أن اليهود كمانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجمع موها في البيوت، فسأل رمسول الله ﷺ عن ذلك فانزل الله ﴿ وَيِسَالُونَكَ عَنِ الْمُحِيضِ قُلُ هُو أَدْى ﴾ الآية . . اهـ. نعز بني سرت عند سرت عدر سرم ١٦٢٠)

### معانى المقردات :

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَقُرْبُوهُنَّ حَتَىٰ يطُهُرُنَ ﴾ أي: لا تجامعوهن حتى ينقطع الدم.. اهـ. السراسير السراد المراددين وعن مجاهد بن جبر في قول الله - تعالى -: ﴿ فِإِذَا تَطَهُّونَ فَٱلْوَهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرِكُمْ

الله ﴾ قال: إذا رأت الطهر فالا بأس أن تستطيب بالماء، ويأتيها زوجها قابل أن تغتمل . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَأَلُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرُكُمُ اللَّهُ ﴾ أي: في الفرج ولا تعدوه إلى غيره . . اهـ . . « تعذ علم العراسير للمره م ١٩٦٠)

وعن عطاء بن يسار (ت ٢ · ١ هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿إِنَّ اللَّهُ يُعِبُّ التُوَّالِينَ وَيُحبُّ الْمَتَطَهْرِينَ ﴾ أي: التوابين من الذنوب، المتطهرين بالماء.. اه..

(انظر: تفسير الدر المتاور فلسيوطي جدا/ ٤٦٦)

### تفسير الآية ، (٢٢٣)

قال الله -عالى-.﴿ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَالْتُوا حَرْثُكُمْ أَلَىٰ شِيْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنفُسِكُمْ وَاتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنْكُم مُلاقُوهُ وَيَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلِينَ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أي نسبة ، وعبد بن حُمَيد، والبخارى، وأبو داود، والترمذى، والسائى، وابن ماجه، وأبن أي نسبة ، وعبد بن حُمَيد، والبخارى، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، وأبن نُعَيم، والبيهتي عن جابر بن عبدالله (رضى الله عنهما - تحمد ها الولد أحول. كانت البهود تقول: إذا أتى الرجل امرائه من خُلفها في قبلها ثم حملت جاء الولد أحول. فنزل قول الله - تعالى -: هو نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنى ششم هاى : محديد، وإن شاء غير محديد غير أن ذلك في صمام واحد. . اهد. العنر تفير الداسيوس بدا ١٧٧٤)

عن سعيمة بن جبير (ت ٩٥هـ) في قــول الله - تعالى - : ﴿ فَالُوا حَرَثُكُمُ أَنَّىٰ شُتُمُ ﴾ قال: يأتيها من بين يديها ومن خلفها ما لم يكن في الدير . . اهــ (عفر نفير هندهدر شيوض جـار ٧٠٠) وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الذَّى يأتى امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه يوم القيامة ، . اهـ. (تعز عبر الارتعندر السيرس ما/٢٧٢) وعن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٦هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَقَلْمُوا لأنفسكم ﴾ قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿لو أن أحدكم إذا أنى أهله قال: بسم الله ، اللهم جنّبنا الشيطان ، وجنّب الشيطان ما رزقتنا ، فقضى بينهما ولد لم يضر الشيطان أبداً ، . اهـ. . (تعز عدر الدير السير السيرية عن الراحة الله ، الهدر المناسرة المناسرة المناسرة المناسرة المناس الماراحة المناسرة المن

#### نسير الآية ، (۲۲۱)

قال الله -عَالَى -، ﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ أَنَ تَبَرُوا وَتَنْقُوا وَتُصْلُحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ وَيَهَا ﴾ .

### معاني المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) في قول الله – تعالى – :

﴿ وَلا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عَرْضَةً لاَيْمَانِكُمْ ﴾ قال : يقول الله - تعالى -: لا تجعلني يا ابن آدم عرضة ليمينك أن لاتصنم الخير ، ولكن كثّر عن بعينك واصنم الخير . . اهـ .

(انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي جدا/ ٤٧٨)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥ هـ) أن رسبول الله ﷺ قال: (همن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفِّر عن يمينه وليفعل الذى هو خير 6 . . اهم. تعبّر شرفسير شيرفر جـ (٢٧١)

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: الا نذر، ولا يمين فيما لا يملك ابن ادم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فالميدعها وليمات الذي هو خير، فإن تركها كفارتها، . . اهد.

#### تفسير الآية ، (٢٢٥)

نال الله -تعالى-. ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفْرِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ آلِكُ ﴾ .

#### معانى المفردات :

عن اعائشة الم المؤمسين (رضى الله عنها - ت٥٨ هـ) قالت: أنزلت هذه الآية: ﴿ لا يُوَاحَدُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ في قول الرجل: لا والله، وبلى والله، وكلا (تلز نسر سر تسر سروس بـ ١٨٠١)

وعن عطاء بن أبى رباح (ت ١٥٥هـ) أنه سئل عن اللغو فى اليسمين، فقال: قالت اعائشة، - رضى الله عنها - : إن رسول الله ﷺ قال: «هو كلام الرجل فى يمينه: كلا (نظر:هسر للرفيش سار ١٨٥٠)

وعن "عائشة" - رضى الله عنبها - قالت: إنما اللغو في المبزاحة والهزل، وهو قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه إن الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن (عربشر بعراسيول مرامه)

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ قال : غفور إذا جاوز اليسمين التي حلف عليها ، حليم : إذْ لم يجعل فيها الكفّارة، ثم نزلت الكفّارة. . اهـ. (نظر: عنه نشر نستر نسير سرخ مـــ/١٨١

#### تفسير الآية ۽ (٢٢٦)

قال الله -نعالى-. ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَائِهِم تَرَبُّصُ أَرْبَعَة أَشْهُرِ ﴾ قال ابن عبساس (رضى الله عنهما --ت ٢٨هـ): كان إيلاء أهل الجاهلية: السنّة والسنتين، وأكثر مسن ذلك، فوقت الله أربعة أشهر، فإن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء . . اهـ .

#### (انظر: تفسير الدرّ المتثور فلسيوطي جـ١/ ٤٨٢)

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في معنى ذلك: هذا في الرجل يولى من امرأته يقول: والله لا يجتسم رأسي ورأسك، ولا أقربك ولا أغشاك، وكسان أهل الجاهلية يعدّونه طلاقًا، فحدً الله لهسم أربعة أشهر، فإن فاه فيها كضّر عن يعينه وكانت امرأته، وإن مضت الأربعة أشهر ولم يفي فهي طالقة، وهي أحق بنفسها وهو أحد الخُطُّاب، ويخطبها في عدّتها ولا يخطبها غيره في عدتها. فإن تزوجها فيهي عنده على (عدر غير عدر السور السور

وأخرج الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى - ت ٢٠٤هـ) عن طاوس قال: كل شيء دون الأربعة فليس بإيلاء . اهـ. (تفر:غير الدراسيول جد/١٨٨)

### تفسير الآية ، (۲۲۷)

قال الله - نعالى - ، ﴿ وَإِنْ عَرْمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

### معنى الآية

قال عسمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) في الإيلاء : إذا صنصت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى توقف فيطلق أو بمسك . . اهـ. (الهر: شير الدر السير مير المده) وقال على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) : إذا آلى الرجل من امرأته لم

وقان على بن ابن علت اربعة اشهر حتى يوقف فإمّا أن يطلق وإمّا أن يفيء . . اهـ. يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإمّا أن يطلق وإمّا أن يقرء . . اهـ. (تفر: نصر تشر، تسرر للسرط رحا(١٥٠٠)

وقال ابن عسمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) : الإيلاء الذي سمَّى الله لا يحلّ لاحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره الله . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتاوز للسيوطي جـ١/ ٤٨٥)

وقال عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلى بن أبى طالب، وزيد بن ثابت، وابن مسعمود، وابن عمر، وابن عبساس - رضى الله عن الجميع - قالوا: الإيلاء تطليمة بائنة إذا مرّت اربعة أشهر قبل أن يفيء فهي أملك بنفسها . اله.. (نظر بنسر فدر نصر هر سرامه)

### تفسير الآية ، (۲۲۸)

قال الله -نعال - ﴿ وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبُصُنَ بَأَنفُسِهِنَ ثَلاثَة قُرُوءَ وَلا يَحَلُّ لَهُنَّ أَنَّ يَكُنُمُنَ مَا خَلِقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُ بِرَدَمِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصَّلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمُمُّرُوفِ وَللرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمَ ﴿ اللَّهِ ﴾ قَاللَّهِ عَلَيْهِنَ بِالْمُمُّودُوفِ وَللرِجَالِ

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج أبو داود، وابن أبي حاتم، والبيسهقي في سننه عسن أسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية قالت: طُلُقْتُ على عهد رسول الله ﷺ ولم يكن للمطلقة عدّة. فانزل الله ﷺ ولم يكن للمطلقة عدّة. فانزل الله حين طُلُقْتُ ألعدة للطلاق: ﴿ وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبُصُنَ بِالفُسِينُ فَالرَقَ قُرُوعٍ ﴾ . اهد. العدة للطلاق: ﴿ وَالمُطَلَقَاتُ يَتَرَبُصُنَ بِالفُسِينَ الْفُسِينِ وَالمُوالِمِينَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

فكانت أسماء بنت يزيد أوّل من أُنْزِلت فيها العدّة للطلاق.

### معاني المفردات :

اختلف العلماء في المراد بالأقراء:

أولا: قالت عائشة الم المؤمنين - رضى الله عنها - ، وابن عمر ، وزيد بن تابت ، - رضى الله عنهما - ، وعكرمة مولى ابن عباس - رحمه الله - ، قالوا: الاقراء: الاطهار . . اهـ .

ثانيًا: وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد بن جبر - رحمه الله - قالا: الاقراء: الحيض . . اهـ.

أما عـدة الأمة المطلقة فبينها الحديث التالى: فـقد أخرج الأشـمة: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والحاكم وصحّحه، والبيهقي، عن اعانشة، أم المؤمنين - رضى الله عنها - عن النبي الله قال الأمة تطلب قتان، وقرؤها حيضتان، . اهـ . (نظر ضه الامة تطرب الدوم بـا/١١١)

## ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ﴾ :

أولا: قبال ابن عسمر (رضى الله عسنهما - ت ٧٣هـ) المسراد بذلك: الحَـمُل، والحيض، ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها، وإن كانت حائضًا لا يحل لها أن تكتم حيضها . . اهـ.

ثانيًا: وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر، فنهاها الله عن ذلك. . اهـ. (تفزنسر الفرفسير للبوض ١٩٢٠) وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى - : ﴿ وَبِعُو لَتُهُنَّ أَحَقُ بردهن ﴾ أي : إذا طلق الرجل امراته تطليقة أو تطليفتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها . . اهـ .

﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَمْرُوفِ ﴾ اخرج الترمذى وصححه، والنسائى، وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله ﷺ قال: \* ألا إنَّ لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقا، فأمّا حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا ياذنَّ في بيوتكم من تكرهون، ألا وحقهنَ عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، ١٨٠٠.

وأخرج الائمة: أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقي عن معاوية بن حيدة القشيري أنه سال النبي ﷺ ما حقّ المرأة على زوجها؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبّح، ولا تهجر إلا في البيت؟.. اهـ.

وعن مجاهد بن جبسر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تىعالى -: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَّجَةً ﴾ قال: ما فضله الله به عليها من الجهاد، وفضّل ميراثه على مسيراثها، وكل ما فضله الله به عليها . . اهـ. ( الهـ. الله عليها عند الله الله الله الله الله عليها . . اهـ. ( الله عليها الله الله عليها الله الله عليها الله الله الله الله الله عليها . . الهـ.

وقال أبو مــالك : معنى ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنُ دَرَجَةً ﴾ يطلقهـــا الرجل وليس لها من (نفر:شبر سردسترىسيوس-۱۹۱۱)

#### تفسير الآية ، (۲۲۹)

ثال الله - عالى - ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّنَانَ فَإِمْسَاكُ مِعْمُوفَ أَوْ تُسْرِيحٌ بِإِخْسَانَ وَلاَ يَحْلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخَذُوا مِمَّا تَتَيَّشُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا ٱلاَّ يُقِيما خُدُودَ اللَّهَ فَإِنْ يُقِيما خُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحِ عَلَيْهِما فِيمَا الْقَلْدَتْ بِهِ تَلْكَ خُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْدُوها ومن يَتِعَدُّ خُدُودَ اللَّهِ فَأَوْلَكُ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ ثَنِيْتِهِ ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية :

أولا: أخرج الأنمسة: مالك، والشافعي، وعبد بن حُمسِد، والتسرمذي، وابن جرير، وابن أبي قال: كان الرجل جرير، وابن أبي حاتم، والبيقهي في سنته عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان الرجل إذا المرتبعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها الف مرة فعمد رجل إلى امر أنه فطلقها حتى إذا ما جاء وقت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها ثم قال: والله لا أويك ولا تحلين أبدًا. فأنزل الله: ﴿ الطّلاقُ مُرَّتُانَ فَهُمسَاكٌ بِمعرُوفَ أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان ﴾ : فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومئذ، من كان منهم طلق، ومن لم يطلق. وهذا عديدًا من يومئذ، من كان منهم طلق، ومن لم يطلق. وهذا عديدًا هنا يطلق. وهذا المدرسوس مداردين

ثانيًا: أخرج ابن جرير عن ابن جُرَيْج قال: نؤلت هذه الآية في ثابت بن قيس، وفي حبيبة وكانت اشتكت إلى رسول الله على فقال رسول الله على د الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فدعاه فذكر له ذلك فقال: ويطيب لى ذلك؟ قال: نعم، قال ثابت: قد فعلت. فنزلت: ﴿ وَلا يَجِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمّا آتَيْمُوهُنْ شَيّاً إِذْ أَن يَخَافَ أَلاً يُعْبَافَ أَلاً يَعْبَافَ أَلاً يُعْبَافًا أَلاً يُعْبَافًا أَلاً يُعْبَافًا أَلْهُ ﴾ الآية . . اهـ .

### معانى المفردات :

عن أبى رزين الأسدى قال: قال رجل: يارمسول الله أرأيت قول الله - عز وجل -: ﴿ الطَّلاقُ مُوَّنّانَ ﴾ فاين الثالثة؟ قال: التسريع بإحسان، الثالثة . . اهـ.

(انظر: نفسير الدرّ المثور للسيوطي جدا/ 198)

وعن ابن مسمعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) في قسول الله - تعالى - : ﴿ الطَّلاقُ مُرْتَانَ ﴾ قال: يطلقها بعد ما تطهر من قبّل جماع، فإذا حاضت وظهرت طلقها اخرى، ثم يدعها حتى تطهر مرة أخرى ثم يطلقها إن شاء . . اهـ . تعزيف هدوستر بسيرض بـا/١٥٥٠

﴿ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُدُوا مِمَا آتَبَتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافًا الْأَ يُقِيمًا حُدُود الله فإن خَفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمًا حُدُودَ اللهِ فَلا جَنَاحَ عَلَيْهِما فِيمًا الْقَدَّتُ بِهِ ﴾ آخرج الإمام أحمد عن سهل بن لى حثمة قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس فكرهته وكان رجلا دهيماً، فجاءت فقالت: يارسول الله إنّى لا أراه، فلولا مخافة الله ليزقتُ في وجهه. فقال لها: «اتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم، فردت عليه حديقته وفرق بينهما، فكان ذلك أول خُلُم في الإسلام. . اهم.

### تفسير الآية ،(۲۳۰)

قال الله - معالى-. ﴿ فَإِنْ طَلَقُهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدًا حَتَّىٰ تَنكَحَ زُوْجًا عَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَرَاجَعًا إِنْ ظَنَا أَنْ يُقِيمًا حُدُّودُ اللَّهِ وَبَلْكَ حُدُّودُ اللَّه يُبِينُها لَقَوْمَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن المنذر عن مقاتل بن حَيان (١٠ ١ ١ هـ) قال: نزلت هذه الآية في عائشة بنت عبدالرحمن بن عتيك النضرى، كانت عند رفاعة بن وهب بن عتيك وهو ابن عمها، فطلقها طلاقاً بانناً، فتزوجت بعده عبدالرحمن بن الزير الفرظى فطلقها، وفات النبي على فطلقها طلاقاً بانناً، فتنزوجت بعده عبدالرحمن بن الزير الفرظى فطلقها، وفات النبي فله فقالت الذي الأول؟ قال: الاحتى يعسى ". فلبنت ما فات الله في الآخر، فلبنت حتى فيضًا النبي في فات أبا بكر فقالت الذي الرحم إلى الأول فإن الآخر قد مسنى، فلبنت البيكر فقالت: الرجم إلى الأول فإن الآخر قد مسنى؟ فقال أبو بكر : شهدت النبي في قال لك : الا ترجمي إليه فلما مات أبو بكر انت عسر فقال لها: لنن اتبتنى بعد هذه المرة لا رحمنك فسمنعها، وكان نزل فيها: ﴿ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بعد حَيْى تَحَكَ رَوْجًا عَيْرَهُ ﴾ فيجامعها، وإن طلقها بعد ما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. . اهد.

(انظر: تفسير الدرّ المنتور للسيوطي جـ١/ ٥٠٠)

#### معاني المفردات :

﴿ فَإِن طَلْقَهَا فَلا تُحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حُنِي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾ عن ابن عمر - رضى الله عنهما - قال: سسئل رسول الله ﷺ عن الرجل يطلق اموأته ثلاثًا فينزوجهـــا آخر فيغلق الباب، ويرخى الستر، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها فهل تحلّ للأول؟ قال: الاحتى تذوق عسيلته». وفي لفظ: احتى يجامعها الآخر». . اهـ. نغزنصرهفرفسيردلسيوس.حا١٠٠٠)

وعن ابن عبـاس (رضى الله عنهـما - ت ٦٥هـ) في قول اللـه - تعالى -: ﴿ فَإِنَّ طَلْقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتُرَاجِكا ﴾ قال: إذا تزوجت بعد الأول فــدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر، أو مات عنها فقد حلَّتُ له. . . هــ.

(انظر: تفسير الفرّ المثلور للسيوطى جـ١/ ٥٠٨)

### تفسير الآية : (٢٣١)

نال الله -عالى- ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُمُ النّسَاءَ فَيَلَغْنَ أَجَلَهِنَ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفَ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لَتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلُ ذَلْكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَخَذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَاذْكُرُوا نَعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا انزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحَكْمَةُ يَعِظْكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلُمُوا أَنْ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ رَبِّيكُ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَشْخَلُوا آيَاتِ اللّهِ هُرُواً ﴾ عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٥هـ) قـال: قال وسول الله ﷺ: اللات جُدَّمنَ جَدَّ وهزلهنَ جَدَّ: النكاح، والطلاق، والرجعة، . اهـ. (الدِّنس هذِ تَسْرِي عَراك، ا

وعن أبى ذر (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) قــال: قال رســول الله ﷺ: قمن طلّق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فــعتقه جائز، ومن أنكح وهو لاعب (تعزيف والدر المسرد المسرد

وعن ابن عبساس (رضى الله عنهما – ت٦٦هـ) أنه جاءه رجل فسقال: إنى طلقت امرأتى ألفا . فقال: «ثلاث تُعرَّمها وبقيتهنَّ وزر، اتخذت آيات الله هزوا» . . اهـ. (تلز عسر عدرتسور لسيون بـ١٠١٨ه

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـــ) أن رجلا قال له: إنى طلقت امر أتى مائة. قال: بانت منك بثلاث، وسائرهن معصية. . اهـ. (نظر:نسيراللهزاهنرالليولل ١٠١٠/١٠٥)

### تفسير الآية : (٢٣٢)

نال الله عندال - ، ﴿ وَإِذَا طَلْقُتُمُ النِّسَاءَ فَلَلْغُنُ أَجَلَهُنَّ فَلا تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكحُنَّ أَزُواَجُهُنَّ إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُم بِالْمُعُروف ذَلكَ يُوعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مَنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْرِ الْمُعْرِوف ذَلكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مَنكُمْ يُومِنُ بِاللَّهِ وَاللَّهِ الْآخَرِ وَاللَّهِ اللَّهَ الْمَارُونَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْتُمُ لاَ تَعْلَمُونَ وَثَنَّكُ ﴾.

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج الاثمة: السخارى، وعبد بن حُسيّد، وأبو داود، والترصدى، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم، والبيهنى من طريق معقل بن يسار قال: كانت لى أخت فأتانى ابن عم لى فأنكحتها إياه، فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة ولم يراجعها حتى انقضت العبدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطأب. فقلت له: يالكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جنت تخطبها والله لا ترجع إليك أبدًا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها. فأنزل الله:

﴿ وَإِذَا طَلْقَتُمُ النِّسَاءَ فَلِلْفُنَ أَجَلُهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ . فكفّرت عن يميني وأنكحتها إياه . . أهـ .

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهـما - ت ٦٨هـ) في قول الله-تعالى -: ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ أي: فلا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهنّ . اهـ . (مدر عنبر اسراستر بلسوس حـ (١٩١٧)

وعن مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿إِذَا تَرَاضُواْ بَيْنَهُم بِالْمُعُرُوفِ ﴾ أي: بمهر، وبينة ونكاح. . اهـ.

(انظر: تغسير الدرّ المنثور للسيوطى جـ١/ ٥٩١)

وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله – تعالى – :

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ أى: الله يعلم من حب كل واحد منهما لـصاحبه ما لا تعلم أنت أيها الولى . اهد.

### تفسير الآية ، (۲۳۳)

تال الله - سَمَال -. ﴿ وَالْوَالدَاتُ يُرضَعَنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَيْنِ لِمَنْ أَوَادَ أَن يُمِّ الرُّضَاعَة وَعَلَى الْمُولُّودَ لَهُ وَرُقُهُنَّ وَكَسُوتُهُنَ بِالْمَعْرُوفَ لا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلاَّ وَسَعَهَا لا تَصَارُ والدَّة بولَدهَ ولا مَوْلُودٌ لَهُ بولده وَعَلَى الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلَكَ فَإِنْ أَوْادًا فَصَالاً عَن تَوَاضَ مُنْهُما وتشاورُ فَلا جَناح عَلَيْهِما وَإِنْ أُودَتُمُ أَن تَسْتَرْضَعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جَناح عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا آتَتُمْ بِالْمَعْرُوفَ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﷺ ﴾.

### معانى المفردات

### تنسير ألاية ( (۲۲۶)

قال الله -عنال-. ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَتَرَبُصْنَ بِالْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا ۚ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمُعْروف وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ آَلَكُ ﴾ .

### الناسخ والمنسوخ:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَاللّهِ مِنْ عَنُولُ الله - تعالى -: ﴿ وَاللّهِ يَنُولُونَ مَنِكُم ﴾ الآية. قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته استَدَت سنة في بيته ينفق عليها من ماله فنسخ هذا الحكم بقبول الله: ﴿ وَاللّهِ يَنُ يَكُولُونَ مَنْكُم ۗ وَيَلْرُونَ أَزُواجًا يَيْنَ بَعْنُ مِنْ الله: ﴿ وَاللّهِ يَنُ عَنَهَا رَوِجِهَا إِلاَ أَن تَكُونَ حَامِلاً فَعَلْدَ المَّوْلَى عَنْها رَوِجِها إِلاَ أَن تَكُونَ حَامُلُ فَي أَنْفُسِهِنَ أَرْبَعَهُ أَلْمُ جَنَاحٍ عَلَيْكُم فِها فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهنَ فِي الله عِنْها رَوجِها، فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين، وتتصنّع، وتتعرض للترويج فذلك المعروف. . اهـ.

(انظر: تقسير الدر المتور للميوطي جـ١٥/٥١٥)

#### نفسير الآية ۽ (۲۲۵)

قَالَ الله -نعال - ﴿ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرْضَتُم بِهِ مَنْ خَطِّبُهِ النَسَاءِ أَوْ أَكْسَتُمْ فِي أَنفُسكُمْ عَلَمْ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَلَكُورُنهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُواعَدُومُنَّ سَرَّا إِلاَّ أَن تُقُولُوا قَوْلاً مُعْرُوفًا وَلا تَغْرُمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَنَى يَبْلَغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسكُمْ فَاحْدُرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُمْ مَا فِي

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ فِيمَا عَرْضَتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ كان يقــول: إنى فيك راغب، ولوددت أنى تزوجتك حتى يعلمها أنه يريد أن يتزوجها، من غير أن يعاهدها على عهد. . اهــ.

(انظر: تفسير الدرّ المتاور للسيوطي جـ ١٨/١٥)

وعن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ أَوْ أَكُنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي: أسررتم في أنفسكم . ﴿ عَلَمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَنَدْكُرُ وَنَهُنَّ ﴾ أي: بالخطبة . . اهـ .

وعن أبي مالك في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النَّكَاحِ حَنَّىٰ يَبْلُغُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾ اي: لا يواعدها في عدّنها : أن يتزوجها حتى تنقضي عدّتها . أهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المثلور للسيوطى جــ١٩ / ١٩)

### تفسير الآية ۽ (٢٣٦)

قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلْقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةُ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَنَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ لا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلْقَتُمُ النَّسَاءَ مَا لَهُ تَسَلُومُنَ أَوْ تَقُوضُوا لَهُنَّ فُويصَةً فِي قال: العراد بالمس: النكاح، والفريضة: الصداق، ﴿ وَمَتَعُومُنَ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَنَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى المُحْسِنِ ﴾ قال: هو الرجل يتروج العراة ولسم يسم لها صداقًا ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، قامره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره. أي: إذا طلق امراته قبل أن يفرض لها وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتعة. . اهد.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ1/ ٥٢٠)

#### تفسير الآية ، (۲۳۷)

قال الله - عالى - ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُوهُنُ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَ فَرِيضَةً فَصَفْ مَا فَرَضَتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو َ الذِي بِيدِهِ عَقْدَةُ النّكَاحِ وَآنَ تَعْفُوا أَقُرَبُ للتَقْرِى وَلا تَنسَوُا الْفَصْلُ بَيْنِكُمْ إِنَّ اللّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ

### معانى المفردات : •

عن ابن عبىاس (رضى الله عنهسما - ت ٦٦هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنُ مِن قَبِلِ أَنْ تَمَسُّوهُنُ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنُ فَوِيضَةٌ فَيصْفُ مَا فَرَضَتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ ﴾ قال: هو الرجل يتزوّج المرأة وقد سمَّى لها صدائًا ثم يطلقها من قبل أن يمسها: أي: ﴿ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيدِهِ عَقْدَةُ النَّكَاحِ ﴾ في بيان المراد من الذي بيده عـقدة النكاح قولان: القول الأول: المراديه: الزوج. وهذا مروى عن الرسول ﷺ. وقد قال به كل من: عليّ بن أبي طالب، وابن عباس، ومجاهد بن جبر، وسعيد بن جبير.

القول الثاني: المرّاديه: الوليّ. وقد قـال به كل من: عطاء، والحسن البصري، وعلقمة، والزهري.. اهـ.

#### تفسير الآية ، (۲۲۸)

نال الله - معالى - ﴿ حافظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَاقِ الْوُسُطَّى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾

معانی المفردات : -----

أخرج الإمامان: البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن إعرابيا جاء إلى رسول الله محللة فقال: يارسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: وتعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان، قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبدًا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي على المراقب عمر ان ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، .. اهر.

﴿ وَالصَّلَاةِ الْوَسَطَىٰ وَقُومُوا اللَّهِ قَانِينَ ﴾ عن أبي رجاه العطاردي قال: صليت خلف ابن عبساس - رضى الله عنه ما - صلاة الفجر، فقنت بها ورفع يديه شم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها لله قانتين. . اهد. (عد: عدو تدويد بسير مراءه) وعن على بن أبي طالب، وإبن مسعود - رضيى الله عنهما - عن الني على قال:

وعن على بن ابى عالب؛ وابن مسعود رعسى الله علهها عن اللبي وييير عال. «الصلاة الوسطى: صلاة العصر». ﴿ وَقُومُوا لِلّٰهِ فَانْتِينَ ﴾ عن زيد بن أسلم - رضى الله عنه - قبال: كنا نتكلم على على علم على علم علم علم علم علم الدين المسلاة ، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلّٰهِ فَانِتِينَ ﴾ فأمرنا بالسكوت، ونهينا عن الكلام. . اهر. اهريور جاء، المسلم على العربيور جاء، المسلم على المسلم عل

وسنُل أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) أقسنت النبي ﷺ في الصبح؟ قال: نعم . قبل: أوقنت قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيرا . . اهـ. . (تطر:عسر تدرنسيون بداءه). تفسير الاية (٣٦٩)

قال الله - معالى - ﴿ فَإِنْ خَفْتُمْ فَرِجَالاً ۚ أَوْ رَكِّبانًا ۚ فَإِذَا أَمِنتُمْ ۚ فَاذَكُرُوا ۚ اللَّه كما عَلْمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

معانى المفردات :

وكان ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) إذا ستُل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلّى بهم الإمام وكعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلّوا، فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا و لا يسلمون، ويتقدم الذين لم يصلوا فلا يسلمون، ويتقدم كل واحدة من الطائفتين فيصلون لا نفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين فيصلون لا نفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، وإن كان خوف أشد صلوا رجالا: قيامًا على اقدامهم أو ركبانًا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. . اهد.

#### فسيرالآية : (۲٤٠)

قال الله - عالى - ، ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونُ مَنكُمْ وَيَلْدُرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِأَزُواجِهِم مَّنَاعًا إلى الْعَوْلِ غَيْرِ إِخْراجِ فَإِنَّ خَرَجَنَ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلَنَ فِي أَنْفُسِهِنَ مِن مُمُّرُوفُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ ﴾.

### الناسخ والمنسوخ :

أخرج أبو داود في ناسخه ، والنسائي عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يُتُوفُونَ مِنكُمْ وَيَقُرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لَأَزُواجِهِم مَّاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْوَاجِهُهِ قال: نسخ حكمها بقول الله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَقُرُونَ أَزُواجًا إِنَّا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلِي عَلَى ع

وأخرج ابن الأنبارى فى المسصاحف عن زيد بن أسلم (٣٠ ١٣٠هـ) فى قول الله - تعالى - : ﴿ وَاللَّهِن يُتِوَلُّونَ مَنكُم وَيَذُرُونَ أَزُواَجُا وَصَبَّةٌ لَأَزُواجِم مَناعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِنَّ الله عَلَى الله عَلَى الْحَوْلِ غَيْرَ الله الله عَلَى الله وَلَمْ الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله الله عَلَى ال

#### تفسير الآية ، (٢٤١)

ذال الله - عالى -. ﴿ وَلَلْمُطَلَّقَاتَ مَنَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

### الناسخ والمنسوخ :

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسبّب (ت ٤٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمُعُرُوفِ ﴾ قال: نُسخ حكم هذه الآية بقول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ طُلْقَتُمُوهُمُ مِن قِبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُمُنُ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنُ فَرِيضَةٌ فَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴾ الله: ٢٣٧ يـ . اهـ. . الله: ٢٣٧ يـ . اهـ.

### معنى الآية :

(انظر: نفسير الدر المتاور للسيوطي جـ١/ ٥٥٠)

وأقِول: دليل ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمْ لَهُنَّ فَرِيصَةً فَيَصِفُ مَا فَرَضَتُمْ ﴾ يعبره ٢٢٧] .

### تفسير الآية ۽ (٢٤٣)

قال الله - عمال ﴿ أَلَمْ قَرْ إِلَى اللَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيارِهِمْ وَهُمْ أَلُوفَ خَذَرَ الْمُوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَخْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَلَّ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ ﴿ ﴾ .

### معنى الآية :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في معنى الآية قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون وقالوا: نأتي أرضاً ليس فيمها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله: موتوا فصاتوا. فمر بهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم حتى يعبدو، فأحياهم. . اهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في معنى الآية قال: مقتهم الله على فرارهم من الموت فأماتهم الله عقوبة لهم ثم أحياهم لبقية آجالهم ليستوفوها. ولو كانت آجال القوم جاءت ما أحياهم الله بعد موتهم . . اهد . (تقريف قد تدريسون سـ ١٠٥١/٥٠٠)

وعن عبد الرحمن بن عوف - رضى إلله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في الطاعون: ﴿إِذَا سـمعتم به بأرض قلا تقـدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بهـا فلا تخرجوا منّها فوارًا منه؟ . . أهـ.

### تفسير الآية : (٢٤٥)

قال الله - مثال - ﴿ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قُرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِنَّهِ ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية :

### معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَنْصُطُهُ قال: يقسبض الصدقة، ومعنى ﴿ وَيَنْصُطُهُ : يُخَلَفُ ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجُعُونَ ﴾ " من التراب. . اهـ .

### تفسير الآيتين ، (٢٤٦ - ٢٤٧)

 عن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ أَلَمْ تَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ : قال: هذا حين رفعت الشوراة واستُخرِج آهل الله المماذ : وكانت الجبابرة قد أخرجتهم من ديارهم وأبناءهم، فلما كتب عليهم القتال وذلك حين أتاهم (التابوت) وكان من بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة، وسبط خلافة، ولا تكون النبوة إلا في سبط النبوة، ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُم إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعْثَ كُمْ طَالُوتَ مَلَكَا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَدُ المَلْكُ عَلَيْ وَنَحْنُ أَحَقُ لِللّهِ عَلَيْ وَنَحْنُ أَحَقُ بِلْمُلْكَ مَلْهُ اللّهِ قَدْ بَعْثُ كُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَدُ المَلْكُ عَلَيْ وَنَحْنُ أَحَقُ لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ هَدَيْرُونُ لَلّهُ اللّهُ هَدَيْرَا لَكُمْ طَالُوتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ هَالِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللل

وعن قتادة بن دعامــة (ت ١١٨هـ) في قول الله – تعالى –: ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ ﴾ قال: هو يوشع بن نون. . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصطَفَاهُ عَلِيكُمْ ﴾ اى: اختاره عليكم. ﴿ وَزَادَهُ بِسَطَةً فِي الْفِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ قال: كان عظيمًا جسيمًا يفضل بني إسرائيل بعنقه . . اهـ. (اهـ، (اهنيته الدان الدراسيون الدارات)

وقال وهب بن مسنبَه في قول الله - تعالى -: ﴿ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾ قال: العلم بالحرب، وكان فوق بني إسرائيل بمنكيه فصاعدا. . اهـ .

(انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ١/ ٥٦٠)

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ مَن (تطرعم المراد: ملطانه . . اهـ. الهـ. القرعم ١٠٠٤)

### تفسير الآية ، (۲٤۸)

قال الله - نعالى - ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلُكِهُ أَن يَأْتِيكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكَيْنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقَيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَمَلِائِكُةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمَنِينَ ﴿ ﴿ آَلُهُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَمَلِائِكُةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيةً

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنه معا - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ أَنْ يَأْتِكُمُ التَّابُوتُ فِهِ سَكِينَةً مِن رَبِّكُم ﴾ قال: السكينة: الطمانينة. ﴿ وَيَقَبِّهُ مِنَا قَرَكَ الْ مُوسى ﴾ قال: عصا موسى، ورضاف الألواح. . اهـ. نعز عبر المترف عنز العبل ١٠١٨٠٠

وعن أبى صالح مولى أم هانئ (ت ٢٢١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَبَقَيْهُ مُمّاً تَوَكَّ اللهُ مُوسَىٰ وَاللَّ هَارُونَ ﴾ قال: كان في التسابوت: عصا صوسى، وعصا هارون، وثياب موسى، وثياب هارون، ولوحان من التوراة، والمن، وكلمة الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، وسبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. . اهد.

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ تَعْمِلُهُ الْمُلَاكِكَةُ ﴾ قال: أقبلت به الملائكة تحمله حتى وضعته في بيت طالوت. اهـ (تقر: هــ وشو: تعدر تسرون ١٩٥٠هـ)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ لِآيَةٌ لَكُمْ ﴾ أي: علامة . . اهـ .

### تفسير الآية ،(٢٤٩)

قال الله - يمال -. ﴿ فَلَمَا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجَنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ مُبَلِكُم بِنَهِرٍ فَمَن شرب منه فليس مني ومن لَمْ يطعمهُ فإنه مني إلاَّ من اغترف غَرْفة بيده فشريوا منه إلاَّ قليلاً منهم فلما جاوزه هُو واللّذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليُوم بجالُوت وجُنُوده قال الذين يظنُون أَنَّهُم مُلاقُوا الله كَم مِن فِئة قليلة غلَبَتْ فِئة كَثِيرَة بإذن الله وَاللّهُ مَعَ الصّابِرِينَ عَنْهُ ﴾ .

#### معانى المفردات :

عن ابن عبداس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) فى قـول الله - تعالى - : ﴿ فَلَمَا عَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَادِيًا إلى جالوت. قــال طالوت لبنى إسرائيل: ﴿ إِنَّ اللّهَ مُتَلِّكُمُ بِنَهْرِ ﴾ بين فلسطين والأردن، وهو نهر عــذب الماه طيبه. فــشرب كل إنسان كقدر الذى فى قلبه؛ فعن اغترف غرفة وأطــاعه روى بطاعته، ومن شرب فأكثر عصى فلم يرو ﴿ فَلَمَّا جَاوَزُهُ هُو وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ قال الذين شريوا: ﴿ لا طَاقَةَ لَنَا الْيُومُ بِجَالُوتَ وجُنُوده ﴾ . . اهـ.

وعن قتادة بن دعامة (ب ١٩٨٨هـ) في معنى الآيسة قال: كان الكفار يشربون فلا يروون، وكان المسلمون يغترفون غرفة فيجزتهم ذلك . . اهد. انظر: غسر المزاصير السوش مـ١٥٥٠)

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥٥) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلاً مُنْهُمْ ﴾ قال: القليل ثلثمائة ويضعة عشر عدة أهل بلدر. اهـ. (نظر عسر الدرنسور للبرنسور للبريدي جا(١٥١)

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَهُم مُلاقُوا اللَّهِ ﴾ قال: هم الذين شروا أنفسهم لله، ووطّنوها على الموت. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ١/ ٥٦٥)

وقال السّدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى: يظنون: يستيقنون. . اهـ. (تقر نشر هنر السوس جدا، ١٥٥)

### تفسير الآيتين : (٢٥٠ - ٢٥١)

قَالِ الله - عَالَى - ﴿ وَلَمَا بِرَزُوا لِجَالُونَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَنَا أَفْرَعُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَبَتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقُوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ يَهِ ۖ فَهَرَمُوهُم بِإِذْنِ اللّهِ وَقَبَل دَاوْدُ جالُونَ وَآنَاهُ اللّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمُهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلًا دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِمُصْ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهُ ذُو فَصَلْعٍ عَلَى الْعَالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات

﴿ وَلَمْ الْمِرْزُوا لِجَالُوتَ وَجُوده ﴾ الآية: قال وهب بن منبه: لما برز طالوت لجالوت قال جالوت: ابرزوا إلى من يقاتلنى فإن قتلنى فلكم ملكى، وإن قتلته فلى ملككم. فأنى الجداود الى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته، وأن يحكمه فيما له . فألبمه طالوت سلاحًا. فكره "داود "أن يقاتله بسلاح وقال: إن الله إن لم ينصونى عليه لم يغن السلاح شيئا. فخرج إليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار، ثم برز له جالوت فقال: أن تت تقاتلنى؟ قال «داود»: نعم، قال: ويلك ما خرجت إلا كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة؟ لإبددن لحمك، ولاطعمته اليوم للطير والسباع، فقال له

«داود»: بل أنت عدوً الله شر من الكلب . فأخذ «داود» حَجَرًا فر ماه بالمقالاع فأصابه بين عينيه حتى نفذ الحجر في دماغه . فصرخ جالوت وانهزم مَنْ معه واحتزَّ رأسه . . اهـ. (تفر: غير تفريز المبروفر جا/١٥٠)

وقال السدى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٦٧هـ) عبر يومنذ النهر مع طالوت (أبو داود) فيمن عبس مع ثلاثة عشر ابنًا له، وكان "داود، أصغر بنيه، وقد أناه ذات يوم فقال: ياأبشاه ما أرمى بقد أذاق شيقًا إلا صرعته. قبال: أبشر فيان الله قد جمعل رزقك في ياأبشاه ما أرمى بقد فقال له: يافستى ارجع فإنى أرحمك أن أقتلك. فيقال «داود» قذف الله في قلبه الرعب منه فقال له: يافستى ارجع فإنى أرحمك أن أقتلك. فيقال «داود» لا بل أنا أقتلك و اخرج الحجارة فوضعها في القذافة. . . ثم أرسله فصك به بين عينى (جالوت) فغيرة من منه فقاله ثم لم تزل تقتل كل إنسان تصبيه تنفذ منه حتى لم يكن بحيالها أحد. فهنروهم عند ذلك وقتل «داود» جالوت. ورجع طالوت فانكح اداود» ابنته، وأجرى خاتمه في ملكه فعال الناس إلى «داود» وأحبره . . . هد. دسم: شهر شهر شرر شهر مداره الا وعن مسجاهد بن جبر (ت ٤٠ ١هـ) في قول الله - تعسلي - : ﴿ وَلُولا دَفِّمُ اللّهُ

وعن مـجاهد بن جـبـر (ت ١٠٤هــ) في قول الله - تعــالـى -: ﴿ وَلُولًا دَفْعُ اللّهِ النّاسُ يَعْضُهُم بِيَعْضُ لَفُسُدُتُ الأَرْضُ﴾ قال: ولولًا دفع الله بالبرّ عن الفاجر، ودفعه بيقيةً أخلاق الناس يعضهم عن يعض لفسدت الأرض بهلاك أهلها . . اهـ.

(الظر: تفسير الدر المتور للسوطى جـ ١/ ٩٩٧)

وأخرج الأثمة: البخاري، ومسلم، وابن ماجمه عن معاوية بن أبي سفيان (رضى الله عنه - ت ٢٠هـ) قسال: سميعت رسول الله عنه - ت ٢٠هـ) قسال: سميعت رسول الله عنه - ت ٢٠هـ) قسال: سميعت رسول الله على يقسول الله وهم ظاهرون على الناس». . اهم. الافروش على الناس». . اهم.

وأخرج الإمامان: أبو داود، والحاكم وصححه عن أبي هريرة - رضى الله عنه -عن النبي على قال: (إن الله يبعث لهـذه الأمة على رأس كل مسانة سنة من يجدد لـها (نفر: نسر العراسوس سا/١٠٠٠)

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير الجزء الثانى من القرآق الكريم وبليه بعوق الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الثالث من القرآق الكريم

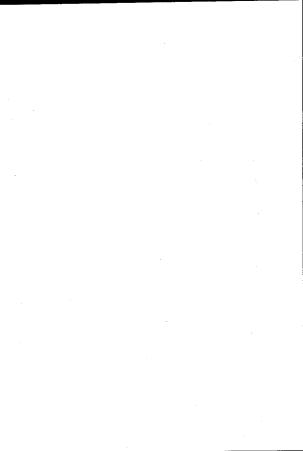

### تفسير الآية : (۲۵۲)

قال الله - مال - ﴿ وَلَكَ الرِّسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مَنْهُم مَن كُلُمَ اللَّهُ وَرَفَع بعْضهُمْ دَرَجَاتِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَهِمْ الْبَيِّنَاتِ وَأَيْدَنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَنَلَ الَّذِينَ مَنْ بَعْدهِم مَنْ بَعْد مَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِن اخْتَلُقُوا فَمِنْهُم مَنْ آمَن وَمِنْهُم مِنْ كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا الْفَتِنَلُوا وَلَكِنَ اللَّهَ يَقْعُلُ مَا يُرِيدُ ﴿ الْفَيَ

### معانى المفردات :

عن قتمادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَلَكُ الرَّسُلُ فَشَلْنَا يَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ ﴾ قال: اتخذ الله ﴿ إبراهيم ۗ خليلا ، وكلّم ﴿ مسوسى ۗ تكليما ، وجعل ﴿ عيسى ﴾ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ، وهو عبد الله وكلمته وروحه ، وأتى ﴿ داود » زبورا ، وأتى ﴿ مسليمان » ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ، وغفر لنبيه ﴿ محمله ﴾ ما تقدم من ذنبه وما تأخر . . اهم.

وعن عامر بن شسراحيل الشعبي (ت ١٠٥هـ) في قــول الله - تعالى -: ﴿ وَرَفُعُ بَعْضُهُمْ وَرَجَاتُ ﴾ قال: هو نبيه المحمدا ﷺ. . اهـ. ﴿ القراسُونِ السّراسِيلِ حا(٢٠٠)

#### تفسير الآية ، (٢٥٤)

قال الله - معال - ﴿ يَمَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِمَّا رَزَفَنَاكُمْ مَن قُبْلِ أَن يَأْتِيَ يُومٌ لأَ بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَةٌ وَلا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الطَّالِمُونَ ﴿ يَثِينَ ﴾ .

### معنى الآية :

قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ)مـعنى الآية : قد علم الله أنَّ أناسًا يتــخالُون في الدنيا ويشفع بعضهم لبعض، فأمَّا يوم القيامة فلا خلّة إلا خلّة المتقين . . اهـ .

(انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطى جـ١/ ٥٧١)

\* وأقول: الدليل عملي صحة الصعني الذي قاله قَـتَادة: قول الله - تعالى -: ﴿ الْأَخَارُهُ يُومَنَدُ بَعْضُهُم لِمُصْ عَدُو ۚ إِلاَّ الْمُتَقِينَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ الزخر: ١٧٠٠ .

### تفسير الآية ، (٢٥٥)

قَدَّ الله - عدَّلَ - ﴿ إِللَّهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوَ الْحَيْ الْقَدِيمُ لا تَأْخُذُهُ سَنَةٌ وَلا نَوْمٌ لُهُ مَا فِي السُّمُوات وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعَ لَدُهُ إِلاَ بِإِذْنِه يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَلا يُعْجِفُونَ بَشَيْءٍ مَنْ عَلْمَهُ إِلاَّ بِمَا شَاء وسع كُرْسَيُّهُ السُّمُوات وَالأَرْضَ وَلا يَتُودُهُ حَفْظُهُما وَهُو الْعَلِيمُ الْعَظْيَمُ رَبِيْتِهِ ﴾.

#### هاني المفردات :

ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في معنى قول الله - تعالى -:

﴿ الله لا إله الأهرَّ هِ أَى: الذي ليس معه شريك، فكل معبود من دونه فهو خَلَق من خلقه لا يضبرون ولا ينفعون، ولا يملكون رزقًا ولا حياة ولا نشورا. ﴿ اللَّحَيُّ ﴾ أي: الذي لا يبلى. ﴿ لا تَأْخُلُهُ سِنةً ﴾ أي: نعاس. ﴿ هُمْ أَللَّهِي يَشْفَعُ عِندُهُ إِلاَّ بِالْفِيهُ إِن اللَّمِيلُانِ اللَّهِي يَشْفَعُ عِندُهُ إِلاَّ بِالْفِيهُ مِيلًا اللَّمِيلُانِ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ بن هو أعظم شَاء ﴾ أي: مما أطلعهم على علمه. ﴿ وَسَع كُرسَيَّهُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾ بن هو أعظم من السماوات السبع والأرضين السبع ، ﴿ وَلا يُتُودُهُ مُغْطَهُما ﴾ أي: لا يقوته شيء مما في السماوات والأرض. ﴿ وهُو الْعَلِيُ الْعَظِيم ﴾ أي: لا أعلى منه ، ولا أعزَء ولا أجلَء في السماوات والأرض. ﴿ وهُو الْعَلِيُ الْعَظِيم ﴾ أي: لا أعلى منه ، ولا أعزَء ولا أجلَء ولا أكرم . . اهد.

وعن أبي بن كعب (رضى الله عنه - ٣٠ هـ) : أن النبي على ساله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: آية الكرسي ﴿ الله لا إله إلا هُو الْعَيُّ الْقُومُ ﴾. قال: (ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسسي بيده إنّ لها لسانًا وشفسين تقدم الملك عند مساق العرش، . . أهـ.

وعن الحسن بن على (رضى الله عنهما - ت ٥٠هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "من قرأ آبة الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى". . . اهـ. (عرب عسر الدراسير ١٠١٠)

وعن أبي ذر الغــفـاري (رضي الله عنه - ت ٣٣هـ): أنه سـال الـنبي ﷺ عن الكرسيّ. فقـال: "بيا أبا ذر ما السمـاوات السبع، والأرضون السـبع عند الكرسيّ إلا كحلقة ملقاة بأرض فــلاة ، وأنّ فضل العرش عــلى الكرسيّ كفضل الفــلاة على تلك الحلقة ا . . اهـ .

### تفسير الآية : (٢٥٦)

قل الله - عالى - . ﴿ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَبَيِّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْفِي فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوت وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَد استَّمْسَكَ بِالْمُرُوةَ الْوُثْقَىٰ لا انفِصامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّ

أخرج عبد بن حُميِّد عن عبدالله بن عُبَيِّدة : أن رجلا من الأنصار من بنى سالم بن عوف كان له ابنان تنصرا قبل أن يُبعث النبي على فقدما المدينة في نفر من أهل دينهم عوف كان له العام أم رقما أو من أهل دينهم يحملون الطعام فرآهما أبوهما فانتزعهها وقال: والله لا أدعهما حتى يسلما . فاختصموا إلى النبي على فقال: يارسول الله أيدخل بعضى النار وأنا أنظر؟ فأنزل الله: 

﴿ لا إِخْرَاهُ فِي الدَّينِ ﴾ الآية . فخلّى سببلهما . . أهد العدة تعرف تعرف وسرة عنور لسبوس حا/١٥٠٠

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لا إكْرَاهُ فِي اللَّهِنِ قَلْدَ تُبَيَّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيَّ﴾: وذلك لما دخل النّـاس في الإسلام، وأعطى أهل الكتاب الجزية . . اهـ. ( هنر نسر و سرر السرور السرور المسرور السرور السرور السرور السرور المراح ( ١٩٥٠)

﴿ فَمَن يَكَفُرُ بِالطَّاغُوتِ ﴾ قال مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): الطاغوت: ما يُعبد من (تقر:ضر مدرمستريديوس ١٨٥٠)

﴿ فَقَدُ اسْتُمْسُكُ بِالْمُوْوَةِ الْوَلْقَى ﴾ : قال أنس بن مالك (ت٩٣٣هـ): العروة الوثقى : القرآن . وقال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ): العروة الوثقى : الإيمان . . اهم. (تلفز تصرف عرف عرف عرف مراسومل جا/٨٠)

تال الله - عدال - ﴿ اللَّهُ وَلَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مَنَ الظُّلُمَاتِ إِنَى النُّورِ والَّذِينَ كَشَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتَ يُخْرِجُونَهُم مِن النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُونَّلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ اللّهُ وَابِيُّ اللّهِينَ آمَوا يُخْرِجُهُم مَنَ الطُّلُمَاتِ إِلَى التُّورِ ﴾ قال: هم قوم كانوا كفروا بنبي الله (عيسى) - عليه السلام - وآمنوا بالنبيّ (مسحمله ﷺ ﴿ ﴿ وَاللّهِينَ كَفُرُوا ۚ وَلِيَاؤُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّمَاتِ ﴾ قال: هم قوم آمنوا بنبيّ الله اعيسى، " - عليه السلام-ولما بعث الله نبينا (محملة) ﷺ كفروا به. . اهد. هنز نسر هذرتسير للبوض ساره،»

وقال السدى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ): ما كان فيه الظلمات والنور: فهو: الكفر والإيمان. . اهـ.

### تفسير الآية ، (۲۵۸)

نال الله - عمال - ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهِ أَنْ أَنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ إِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِيَ اللَّذِي يُعْمِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُخِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتَ بِهَا مِن الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ اللَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْم الظَّلُمِينَ هُرِيْتِ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ أَلُمْ ثَرَ إِلَى اللَّذِي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِهَ ﴾ قال علىّ بن أبى طالب ، ومجاهد بن جبر ، وقتسادة بن دعامة ، والسسدّى إسماعيسل بن عبدالرحمسن : الذّى حاجّ إبراهيم في ربه : نمرود بن كنعان . . اهـ . وقال زيد بن أسلم (ت ١٣٠ هـ): إن أول جبار كان في الأرض نصرود وكان الناس يخرجون بعتارون من عنده الطعام، فخرج نبى الله البراهيم، عليه السلام و يعتار مع من يعتار. فيإذا مر بنمرود ناس قال ليهم: من ربكم؟ قالوا له: أنت. حتى صر به البراهيم، فقال له: مَن ربك؟ قالل إبراهيم: الذي يحيى ويصبت. قال نمرود: أنا أحيى وأميت. قال إبراهيم، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فيهت الذي كفر، فيرة بغير طعام، فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أعفر. فقال: ألا أخذ من هذا فيآتي به أهلى فتطيب أنفسهم حين ادخل عليهم، فأخذ منه فأتي أهله فوضع مساعه ثم نام، فقامت امرأته إلى مستاعه فقتحته فإذا هو بأجود طعام فصنعت له منه ثم قريته إليه وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئيت به، فعرف أن الله عندهم طعام فقال: من أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئيت به، فعرف أن الله حدمد الله - تعالى - . . أهم.

وعن السدّى إســماعيل بن عــبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قــول الله - تعالى -: ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي القُوْمُ الطَّالْمِينَ ﴾ أي: لا يهديهم إلى الإيمان. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتور السيوطي جدا/ ٥٨٧)

### تفسير الآية ،(۲۵۹)

ال الله - تعالى - ﴿ أَوْ كَالْلَذِي مَرَّ عَلَىٰ فَرَيَّةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَىٰ يُومُا يُحْيِي هَذِه اللهُ بَعْدَ مَوْتَهَا فَآمَاتُهُ اللهُ مَانَة عَامِ أَنَّهُ بَعْثُهُ قَالَ كَمْ لَيْفَتَ قَالَ لَيْتُ يُومُا أَوْ بَعْضَ يَوْمَ قَالَ بَلِ لَيْفُتَ مَانَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَفَّهُ وانظُرْ إِلَىٰ حَمَارِكَ وَلَنَجُمَلَكَ آيَةً لَلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْمَظَامِ كَيْفَ نَنْشَرُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحَمَا فَلَمَا تَبَيْنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلُ شَيْءَ قَلَدِيرٌ ﴿ وَهِي ﴾ .

#### معانى المفردات

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرْ عَلَىٰ قَرْيَهِ ﴾ قال: القرية: بسيت المقدس، مر بها العـزير؟ بعد أن خربها بختصر . . اهـ. . ( عند المجدد المجاهدة ) ( عند المسرد المجدد المجرد المجاهدة ) ( معرد المجاهدة )

وعن السدى إسسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوسُهِا ﴾ اى: ساقطة على سقفها. اهد. تطريقي هرفتور سيوم ١٥٨١٠٠

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ أَنَّى يُعْمِي هَذَهِ اللَّهُ بَعْدُ مَوْتَهَا ﴾ أي: أنّى تعمر هذه بعد خرابها . اهـ. (عز عبر سرسور لسين ١٩٨٨م)

وعن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَالَ لَلِمْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ﴾ قال قـتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قـال: "عزير": لبئت يومًا، ثم التفت فرأى بقية الشمس فقال: أو بعض يوم.

﴿ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشُرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ قال: قتادة: كان طعامه الذي معه سَلَة من تَين، وشرابه زِقَ من عصير . .

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ : لَم يفسد بعد مائة عام، والطعام والشراب يفسد في أقل من ذلك . . اهـ. (تقر: تنسر تفرنسور للبيل جـ١٠٥٠)

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَّامِ كَيْفَ نَنشَزُهَا ﴾ أي: تحييها. . اهـ. تنفر نسه فدوستور سيغر ١١/٠٥٠،

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - معنى ﴿ نَشْرُهَا ﴾ : نشخـصها عـضوًا عضوًا . . اهـ . وقال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤هـ) فى معنى الآية : خرج عزير نبى الله من مدينته وهو شاب فمر على قرية خربة وهى خاوية على عروشها فقال: أنّى يحيى هذه الله بعد سوتها؟ فأماته الله مائة عام ثم بعثه فأول ما خلق منه عينيه فجعل ينظر إلى عظامه وهى ينضم بعضها إلى بعض ثم كسيت لحماً ، ثم نفخ فيه الروح فقيل له: كم لبنت؟ قال: لبنت يوماً أو بعض يوم. قال: بل لبنت مائة عام، فأتى مدينته وقد ترك جاراً له شاباً فجاء وهو شيخ . . اهـ. العزيد عد الاضار المدينة عدد الهد.

تفسير الآية . (٢٦٠)

قال الله - نعال - ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُّ أَرِنِي كَيْفَ تُعْمِي الْمُوتِينَ قَالَ أَوْلَمُ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيُطْمَعَنَ قَلْبِي قَالَ فَخَذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرُهُمَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعُلْ عَلَىٰ كُلِّ جَلِ مَنْهُمُّ جُزِّءًا ثُمُّهُ أَدْعُهُنُ يُأْتَمِنُكَ مَضَيًّا وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيمُ

### معانى المفردات

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرِاهِمِمُ رِبَ أُرْمِي كَيْفَ تُحْمِي الْمَوْتَى ﴾ قال الحسس البصرى (ت ١٠ هـ): إن كان نبى الله "إبراهيم" - عليه السلام - لموقفًا أن الله يحيى الموتى ولكن ليس الخبر كالعيان . . اهـ .

﴿ قَالَ فَخُذَ أَرْبَعَةً مَنَ الطَّيْرِ ﴾ قال مجاهد بن جسبر (ت ١٠٤هـ): الأربعة من الطير هنّ: الديك، والطاووس، والغراب، والحمام. . اهـ. «نفر:سروندوسترنسيوفرجا/١٠٥

﴿ فَصَرُهُنَ إِلَيْكَ ﴾ قال كل من: ابن عباس، وعكرمة صولى ابن عباس، ومجاهد ابن جبر، وقتادة بن دعامة: معنى ذلك: قطعهن واخلط دماءهن، وريشهن.. اهـ. (تطريس سوش سريس ما ١٩٢٨م)

﴿ ثُمُّ ادْعُهُنَّ يَأْتِبَكَ سَعًا ﴾ قال الحسن البصرى: إن الله أمره أن يأخذ أربعة من الطير في أخذ أربعة من الطير في نبية وجميعا، ثم جزاهن أربعة أجداء، ثم خلط بينهن جميعا، ثم جزاهن أربعة أجزاه، ثم تنسجي عنهن فجعل يعدو كل عضو إلى صاحبه حتى استوين كما كن قبل أن يذبحهن، ثم أتبنه سعيا، . اهـ.

. (انظر: تفسير الدر المتاور فلسيوطي جـ ١ / ٥٩٤)

نال الله - عالى - : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنفقُونَ أَمْوَ اللَّهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهَ كَمَثْلِ حَبَّة أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةِ مَانَةُ حَبَّة وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ عَلَيمٌ

# معنى الآية :

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «الأعمال عند الله سبعة: عملان موجبان، وعملان أمثالهما، وعمل بعسشرة أمشاله، وعمل بسبعمائة، وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله: فأما الموجبان: فمن لقي الله يعبده مخلصا لا يشرك به شيئا وجبت له الجنة، ومن لقي الله قد أنسرك به وجبت له النار، ومن عمل سيئة جزى بمثلها، ومن هم بحسنة جزي بمثلها، ومن عمل حـسنة جزى عشرا، ومن أنفق ماله في سبيل الله صُعَّــفت له نفقته الدرهم بسبعمائة، والدينار بسبعمائة، والصيام لا يعلم ثواب عامله إلا الله عز وجل»..!هـ. (انظر: تمسير الدرّ المثور للسيوطي جـ١/ ٥٩٠)

وأخرج أبو داود، والحاكم وصححه عن معاذ بن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن الصلاة، والصيام، والذكر تضاعف على النفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف، . اهـ. (انظر: تفسير الدرّ المثور للسيوطي جدا / ٩٩٦)

تقسير الآبة : (۲۹۲)

نال الله - نعالى - ، ﴿ الَّذِينَ يَنفَقُونَ أَمُوالَهُمْ فَى سَبِيلِ اللَّهَ ثُمَّ لا يُتَّبعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنَّا وَلا أَذَى لَهُمْ أَجُرُهُمْ عندَ رَبَهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

# معنى الآية :

عن أنس بن مالسك (رضي الله عنه - ت ٩٣هـ) أن رسول الله ﷺ سأل البراء بن عازب فقال: "يا براء كيف نفقتك على أمك؟" - وكان موسَّعًا على أهله - فقال يارسول الله ما أحسـنُها. قال: «فإن نفقتك على أهلك وولدك وخــادمك صدقة، فلا تتبع ذلك منّا ولا أذى؟. . اهـ. النظر: تضير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١/ ٥٩٧)

وعن كعب بن عُجرة قال: مر على الني ﷺ رجل، فرأى أصحاب رسول الله ﷺ من جُلَده، ونشاطه، فقالوا: بارسول الله لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله ﷺ: اإن كان خرج يسعى على ولله صغارًا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعقها فهو في مسبيل الله، وإن كان خسرج بسعى رياء وصفاحرة فسهو في سبسيل الشيطان، . . اهد.

### تفسير الآية : (٢٦٣)

قال الله - تعالى -- ﴿ قُولُلٌّ مَّعُولُوكٌ وَمَغْتَمَرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى واللَّهَ غَنيُ حليم ﴿ ﴿ ﴾ .

#### عنى الآية :

قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في ممعنى الآية الكريمة: قال: رد جميل. يقول: يرحمك الله، يرزقك الله، ولا ينهره، ، لا يغلظ له القول. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ١/ ٩٩٩)

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) قال: قبال رسول الله ﷺ: فنعم العطية كلمة حق تسممها، ثم تحملها إلى آخ لك مسلم فتعلّمها إيّاه، . . اهد. (تعزيف والراسون المراسون جاراته)

وعن أبي هـريرة (رضى الله عنــه - ت ٥٩هـ) أن النبي ﷺ قـــال: «أفـــضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما، ثم يعلّمه أخاه المسلم؟..اهـ.

. (انظر: تفسير الدرّ المتدور للسيوطي جدا/ ٥٩٩)

#### تفسير الآية : (۲۹٤)

قال الله - مَنَالَ - ﴿ فِيا أَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطَلُوا صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنِ وَالأَذْيَ كَالَذِي يُبْفِقُ مَالُهُ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمَنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفُوانِ عَلَيْه تُرابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكُهُ صَلَّدًا لاَ يَقْدُرُونَ عَلَىٰ شَيْءٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللّهُ لا يَهَدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ كَنَا ﴾ ﴾.

#### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهـما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿كَمَثَلِ صَفُوانَ﴾ قال: الصقوان: الحجر الأملس. اهـ. الله: الله: ١٥٥٠/٨٠٥

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨٦هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ ﴾ قال: (نظر: المطر الشديد . . اهـ. .

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ لاَ يَقْدُرُونَ عَلَى شَيْءٍ مَمَّا كُسُبُوا ﴾ قال: هذا مثل ضربه الله لاعـمال الكافريوم القيامة ، كمـا ترك المطر هذا الحجر ليس عليه شيء أنقى ما كان . . اهـ.

وعن أبي سعيد الخمدري - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: "الا يدخل الجناة منّان، ولا عاق، ولا مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا كاهن. اهـ.

(انظر: تقسير الدر المنتور للسيوطي جـ١/ ٢٠٠)

#### تفسير الآية : (٢٦٥)

قال الله - منعال - ﴿ وَمَثَلُ اللَّذِينَ يُعَقُّونَ أَمُواَلَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتَ اللَّهِ وَتَثْبِيتَا الْفُسِهِمْ كَمَثَلَ جَنَّة بِرِبْرَةَ أَصَابَهَا وَابِلَّ قَاتَتْ أَكُلُهَا صَعْفَيْنَ فَإِن لَمْ يُصِبَّهَا وَابِلَّ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ كَنَهِ ﴾ .

#### معانى المفردات

﴿ وَمَثْلُ الَّذِينُ يَفَقُونُ أَمُوالُهُمُ إِبَعَاءَ مُرْضَاتَ اللَّهَ ﴾ قال الحسن البصرى (ت - ١١ هـ) معنى ذلك: لا يريدون سمعة، ولا رياء. ﴿ وَتَنْبِنًا مِنْ أَنْصُبِهِمْ ﴾ قال: كان الرجل إذا همّ بصدقة تئبّت، فإن كان لله أمضى، وإن خالطه شيء من الرياء أمسك . . اهـ. همّ بصدقة تئبّت، فإن كان لله أمضى، وإن خالطه شيء من الرياء أمسك . . اهـ.

﴿ كَمَثَلِ جَنَّةً بِرِنُوقَ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨هـ): هي المكان المرتفع الذي لا تنجري فيه الانهار . . اهـ . (الهرتفع الذي لا تنجري فيه الانهار . . اهـ . ﴿ أَصَابِهَا وَالِمَ ﴾ قبال مقباتل بن حيّبان (ت ١١٠هـ) معنى ذلك أصباب الجنة المطر . . اهـ .

﴿ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ ﴾ قال الضحَّاك بن مزاحم (ت ٥٠٥هـ) الطل: الرذاذ من المطر، أي: اللين منه . . اهم.

وقدال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ): تلك أرض مِـصُـرَ إن أصدابهـا طل زكت وإن أصابها وابل أضعفت . . اهد.

(افظر: تفسير الدرّ المثور للسبوطى جـ١/ ٢٠٢)

#### تفسير الآية : (٢٦٦

تَالَّ الله - عَنَّالَ مِنْ أَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن يُخْيِلُ وَأَعَنَابَ تَجْرِي مِن تَحْبُهَا الأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الشَّمَرات وأَصَابَهُ الْكَبَرِ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ صُعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إعصارٌ فِيه نارٌ فَاحْتَرَفَتُ كَذَلِكَ يَبَيْنَ اللَّهَ لَكُمُ الآيَاتِ لِمَلَكُمْ تَشَكَّرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهَ نَارٌ فَاحْتَرْقَتْ ﴾ قال معنى ذلك: أصابها ربح فيها سموم شديدة . ١هـ.

(انظر: تفسير الدرُّ المئثور للسيوطي جـ١٠٣/١)

وقال السدّى إصماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية: هذا مثل ضربه الله - تعالى - لنفقة الرياه: إنه ينفق ماله يراثي به الناس، فيذهب ماله منه وهو يراثى فلا يؤجره الله ضبه: فإذا كان يوم القيمامة واحتاج إلى نفسقته وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت كما أنفق هذا الرجل على جنته، حتى إذا بلغت وكثر عباله واحتاج إلى جنته جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته فلم يجد منها شيئا.. اهـ.

(انظر: تفسير الدرأ المثاور للسيوطي جدا/٢٠٣)

وعن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٠ هـ) قالت: كان رسول الله ﷺ يدعو: «اللهم اجعل أوسع رَرَقك على عند كبر سِنِّى وانقطاع عمرى» . . اهـ. (معرز عمير مداهير بسيوس ما ١٠٠٠)

### تفسير الآية ، (۲٦٧)

قال الله عمال - ﴿ فِي اللَّهِمَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفقُوا مِن طَيَبَاتِ مَا كَسَبَّتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَا لَكُم مِن الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنفقُونَ وَلَسَّتُم بآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيه وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ غَنِيٍّ حَمِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### . \* سببا نزول هذه الآية :

أو لا: قال على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ): نزلت هذه الآية في الزكاة المفروضة: كان الرجل يعمد إلى التمو فيصرمه فيعزل الجيد ناحية، فإن جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء. فقال الله:

﴿ وَلَا تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تَنفِقُونَ ولسَّتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ . . (هـ . (

ثانيًا: عن البراء بن عاذب (رضى الله عنه - ت ٦٣ هـ) قال: زلت هذه الآية فينا معشر الانصدار كنا أصحاب نخل، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان الهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصاء فيسقط البسر والتسمر فيأكل، وكان ناس ممن لا يرغب في الخيسر يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحفش، وبالقنو قد انكسر علقه في علقه. فأنو الله: ﴿ يَا أَيُهُا اللَّهِ مِنْ آمَنُوا ﴾ الآية: قال: فكنًا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده ... اهد.

(انظر: تفسير الشرّ المتاور للسيوطي جـ ١ / ٦١٠)

### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا أَنفَقُوا مِن طَيِّنَاتَ مَا كَسَبَّمُ ﴾ أى: تصدقوا من أطيب أموالكم وأنفسها . ﴿ وَلاَ تَيْمُمُوا الْخَيِّبَ مِنْهُ تُفقُلُونَ ﴾ أى: لا تعمدوا إلى شر ثماركم وحروثكم فتعطوه فى الصدقة، ولو أعطيتم ذلك لم تقبلوا . ﴿ وَلَسَتَم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ قال: كان رجال يعطون زكاة أموالهم من التمر فكانوا يعطون الحشف في الزكاة . فقال: لوكان بعضهم يطلب بعضا ثم قضاه لم يأخذه إلا أن يرى أنه قلد أغمض عنه حقه . اهـ.

وعن ابن مسعود (رضي الله عنه - ت ٣٢هـ) قال : قال رسول الله ﷺ :

«لا يكسب عبد مالا حرامًا فينفق منه فيسارك له فيه، ولا يتسعدق فيمقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ، ولا يمحو السيئ إلا بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. . . اهم.

### تفسير الآية :(۸۲۸)

فال الله – نعالي – ،

﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقَرَ وَيَالْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسعٌ عَليمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معنى الآية :

اإن للشيطان لمة بابن آدم، وللملك لمة: فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر، وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم قرآ:

﴿ الشِّيطَانُ يُعدُكُمُ الفَّفَرُ وَيَأْمُو كُمُ بِالْفَحْضَاء ﴾ الآية، . . اهم.

(انظر: تفسير الدرأ المنثور فلسيوطي جـ١/ ٦١٥)

وقــال ابن عــبـاس (رضى الله عنهــمـا - ت ٦٦هـ): اثنان مــن الله، واثنان من الشيطان ﴿ الشِّيطَانُ عِدِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحَشَاءِ ﴾ يقول: لا تنفق مــالك وأمسكه عليك فإنك تحتاج إليه. ﴿ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَعْفُرةً مِنَّهُ وَفَضْلاً ﴾ أي: مضفرة على هذه المعاصى، وفضلا في الرق. . اهم.

### تفسير الآية ، (٢٦٩)

قال الله – تعالى – ،

﴿ يُونِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَتِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) مرفوعا في قول الله - تعالى -:

﴿ يُوْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ﴾ قال: الصعرفة بالقرآن ناسخ، ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدّمه ومؤخره، وحلاله وحرامه، وأمثاله.. اهـ.

(انظر: تفسير الدر المثنور فلسيوطي جدا / ٦١٦)

وعن مكحول قال: إن القرآن جزء من اثنين وسبعين جزءا من النبوّة، وهو الحكمة إلتي قال الله:

﴿ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ . . اهـــ

(انظر: تفسير الدرُّ المثاور للسيوطي جـ١/ ٦١٧)

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما - ت ٦٥هـ) :

أن رسول الله ﷺ قال:

"من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه، ومن قرأ القرآن فرأى أن أحـدًا أعطى أفضل مما أعـطى فقد عظم ما صـغر الله وصغّـر ما عظم الله، وليس ينبغى لصاحب القرآن أن يجد مع من وجـد، ولا يجهل مع من جهل وفي جوفه كلام الله»... اهـ.

#### تفسير الآية :(٢٧٠)

نالَ الله - عمال - ﴿ وَمَا أَنفَقُتُم مِن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرَتُمْ مِن نَذْرٍ فَإِنْ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معنى الآية :

عن "عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها -- ٥٠هـ) أن رمسول الله ﷺ قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه» . . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ العنثور للسيوطي جــــا/ ١٣١)

وعن عمران بن حصين - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ : "لا نذر في معصية، ولا غضب، وكفّارته كفارة يمين؟ . . اهـ. الله عنه هنر يسير سيول ١٦٢/١٠

وعن أبي هريرة (رضى الله عنــه - ت ٥٩هـ) أن رسول الله ﷺ قـــال: ﴿لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج من البخيل ﴿ . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المنثور فلسيوطي جـ١/ ٢٢)

وعن ثابت بن الضحَّاك عن النبي ﷺ قال:

(انظر : تفسير الدرّ المتور فلسيوطي جـ ١/١٦)

"ليس على العبد نذر فيما لإيملك". . اه. . تفسير الآلة (٧٢٧)

قال الله - نعال - ﴿ إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنعَمًا هِيَ وَإِنْ تُخَفُّوهَا وَتُؤَثُّوهَا الْفَقَرَاء فَهُوَ خَيْزٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَبِّبَاتِكُمْ وَاللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ معانى المغردات :

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَمِماً هِي وَإِنْ تُخْفُرها وَتَوْتُوها الْفُقْرَاءَ فَهُو خَبْر لَّكُمْ ﴾ قال: فجعل الله صدقة السر في التطوع على علانيتها سبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفسضل من سرها بخمسة وعشرين ضعضا، وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. . اهد.

### وعن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ :

قصنائع المعبروف تقى مصارع السبوء، وصدقة السبر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر". . اهـ.

وعن «أم سلمة» أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: قال رسول الله على :
«صنائع المعروف تقى مصارع السوء، والصدقة حفيا تطفى غضب الرب، وصلة
الرحم تزيد في العسم، وكل معروف صدقة، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل
المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهمل المنكر في الآخرة، وأول من
يدخل الجنة أهل المعروف . . أه. . هد.

وعن أبى سعيد الخدري - رضى الله عنه - عن النبى على قال: قصدقـة السر تطفئ غنضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقى مصارع السوء». . اهد. (الله عند الدرس المرجد/٢٢٦)

#### تفسير الآبة : (۲۷۲)

قَالِ الله - مَعَالَى - ، ﴿ لِيُسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهِ يَهَادِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفقُوا مَن خَيْرِ فَلاَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفقُونَ إِلاَّ ابْعَغَاءَ وَجَدِّ اللَّهِ وَمَا تَنفقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظَلَّمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى حاتم، وابن مردويه عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٦هـ) قال: إن النبى ﷺ كان بامرنا أن لا نتصدّق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية. فأمر بالصدقة بعدها على كل من سأل من كل دين . . اهـ . . «هز: ننم هزانسير بسرهر ١٣١٠/٠٠» معانى المغردات :

عن السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في معنى الآية قال: أما ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُ هُدَاهُمْ ﴾ فالمراد: المشركون. وأمّا النفسقة فبيّن الله أهلها فقال: ﴿ لِلْفَقْرَاءِ الّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ﴾ البقرة : ١٣٣] وعن عطاء بن أبي مسلم الخراساني (ت ١٣٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَمَا تُفَقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللَّهِ ﴾ قال: إذا أعطيتَ لُوجِه الله فلا عليك ما كان عمله . . اهـ.

وعن عبد الرّحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَتُمْ لا تَظْلَمُونَ ﴾ قال: هو مسردود عليك مالك، ولهذا لا تسؤذيه، وتمنّ عليه. إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك . . اهـ. انفر:عمدهدوهمورهموم(١٣٢٢)

### تفسير الآية : (۲۷۲)

﴿ الله - عالى - ﴿ لِلْفَقُواءِ الذَّينَ أَخْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ لا يَسْتَطِيعُونَ صَوبًا فِي الزَّرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التَّقَفُ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَ وَمَا تُنفقُوا من خَيْرَ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ثَنِينَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ لِلْفَقَرَاءِ اللَّذِينَ أَحْمِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قال محمد بن كعب القرظى (ت ١٩٧هـ): هم أصحاب الصفة كانوا لا منازل لهم بالمدينة ولا عشائر، فحث الله عليهم الناس بالصدقة. . اهـ.

وعن السدّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ لا يُسْتَطِيعُونَ ضَرِّباً فِي الأَرْضِ ﴾ أي: للـــــجـــــارة. ﴿ يَعْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ ﴾ أي: (تقر: ضرائد المعرد المراف (١٣٤/١)

وعن الربيع بن خثيم (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ تَعُوفُهُم بِسِيمَاهُمْ ﴾ أي: تعرف في وجوههم الجهلا من الحاجة . . اهـ . الهربيد مدرسر مدرسر المرسر ١٣١٨٠٠

﴿ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا ﴾ عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قـال: قال رسول الله ﷺ: "ليس المسكين بالطوأف عليكم فنعطونه لقسمة لقمة، إنما المسكين المتعقّف الذي لا يسأل الناس إلحافًا» .. اهـ. (عد:عسر المزدسور السرض حا/٢٢١)

### تفسير الآية : (۲۷٤)

نال الله - عالر - ﴿ الَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمُوالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًا وَعَلانِيةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عَندَ رَبَهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ آيَكِ ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبدالرزاق، وعبد بن حصيد، وابن جوير، وابن المنذر عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: نـزلت هذه الآية في على بن أبي طالب - رضى الله عنه - كانت له أربعة دراهم: فأنفق بالليل درهمًا، وبالنهار درهمًا، وسرا درهمًا، وعلانية درهمًا. . أهـ.

وأقول: سبب نزول هذه الآية يلقى الضوء على معناها .

### نفسير الآية ، (۲۷۵)

قد الله - عمال - ﴿ الذَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ الِأَ كَمَا يَقُومُ الذِّي يَتَخَطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ذَلِكَ يَأْتُهُمْ قَالُوا إِنْمَا البَّيْعُ مثْلُ الرِّبَا وَأَحَلُ اللّهُ البَّيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاهُ مُوعَظَمٌّ مِن رَبِّهِ فَانتَتِهَىٰ قَلْهُ مَا سَلْفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولُنَكَ أَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المتردات :

عن سعيد بن جبير (ت 90هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ اللّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا عَنْ سَعِيد بن جبير (ت 90هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ الّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ ﴾ أي: يوم القيامة. ﴿ وَذَلِكَ بِالنّهِمُ قَالُوا إِنَّهَا النّبِيمُ عَلَى الرَّبَا ﴾ كأن الرجل إذا حلّ ماله على صاحبه يقبول المطلوب للطالب: ودنى في الرّا فورايدك على مالك. وإذا فعل ذلك قبل لهم: هلا ربا، قالوا سواء علينا إن زدنا في أول البيم، أو عند محل المال فهما سواء. فاكذبهم الله فقال: ﴿ وَآخَلُ اللّهُ النّبِعَ وَحُرُمُ الرّبَا فَهِن جَاءَهُ مَوْعَلَمٌ مِن رَبّه ﴾ أي: البيان الذي في القرآن في تحريم الربا ﴿ فَانتَهَى ﴾ : عنه. ﴿ فَلَهُ مَا سَلْفَ ﴾ أي: فله منا الربا قبل التحريم ﴿ وَأَمُو إِلَى اللّهِ ﴾ أي: بعد التحريم، وبعد تركه، إن الماء لله عصمه منه، وإن شاه لم يفعل. ﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ إلى الكرا بعد الله عديم

فاستحلَّه لقولهم: ﴿ إِنَّمَا الْبَيْعُ مثلُ الرِّبَا ﴾. ﴿ فَأُولَنكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالدُونَ ﴾ (انظر: نفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جدا/ ١٦٤٠) أي: لا يموتون. . اهـ.

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: قيأتي آكل الربا يوم القيامة مختبلا يجر شقّيه». . اهـ. (انظر: تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١٤٣/١)

### تفسير الآية : (٢٧٦)

نال الله - نعال - ، ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحبُّ كُلُّ كَفَّارٍ أثيم ﴿ اللهِ ﴿ وَ اللهِ الله معانى المفردات:

﴿ يُمْحُقُ اللَّهُ الرِّبَا ﴾ عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) عن النبي ﷺ قال: ﴿إِنَ الرَّبِا وَإِنْ كُثَّرُ فَإِنْ عَاقِبَتُهُ تَصِيرُ إِلَى أَقَلَ، الهد. (القر: السير الدراسيوس -١٥٠٠)

﴿ وَيُرْبِي الصَّدْقَاتِ ﴾ عن أبي هريرة (رضي الله عنه - ت ٥٩هـ) قال:

قال رسبول الله ﷺ: همن تصدّق بعدلُ تمزة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربِّيها لصاحبها كـما يربِّي أحدكم فلوَّه حتى تكون مثل الجبل، . اه. . (انظر : تغسير الدرَّ المتثور للسيوطي جـ ١/ ٩٦٥)

### تفسير الآية : (۲۷۸)

قال الله – نعال – ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقَىٰ مِنَ الرَّبَا إِن كُنتُم مُؤْمنين ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن السدّي إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) قال: نزلت هذه الآية في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني ضمرة وهم بنو عمرو بن عمير . فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا . فأنزل الله : ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ أي: ما فضل من الربا. . اهـ. (انظر : تفسير الدر المنثور فلسيوطي جـ ٢٤٦/١)

### معانى المفردات :

عن الضحّاك بن مزاحم (ت ٥٠ هـ) في قــول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَدُوُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ قال: كــان ربا يتعــاملون به في الجاهليــة، فلما أسلموا أمروا أن ياخذوا رموس أموالهم . . اهـ. «نفر: نسير هزدندر سيوم بــا/١٢٧

وعن عمرو بن الأحسوس أنه شهد حجة الوداع مع رسسول الله ﷺ فقال: «آلا إن كل ربا في الجاهلية موضسوع، لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وأول ربا موضوع ربا العباس؟ . . اهم.

#### تفسير الآية ، (۲۸۰)

قال الله - معالى - : ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةً فِقَطْرِةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةً فَقَطِرَةً إِنِّى مَيْسَرَةٍ ﴾ قال: إنما أمرنا في الربا أن ننظر المسعسر، وليست النظرة في الأمانة، ولكن تؤدى الأمانة إلى أهلها . . اهـ. (الله: عدر الشراف عراسيول مدار (٥٠٠٠)

وعن سعيمد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قمول الله - تعالى -: ﴿ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ اى: من تصدّق بدين له على معدم فهـ و أعظم لاجره، ومن لم يتصدق عليه لم (نفر: شهرسزسترسيون جارهه)

وعن ابن عمسر (رضى الله عنهمــا - ت ٧٣هــ) قال: قــال رسول الله ﷺ: فمن أراد أن تُستجاب دعوته ، وأن تكشف كربته فليفرّج عن معسر ١٠٠١. اهـ. (نظر:غير النزائدير تسومر ١٠٥١/٠٠ وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله» . . اهـ. (نظر نفسر السراسيون حد/٢٥١)

### تفسير الآيتين : (۲۸۱ - ۲۸۲)

تال الله عدال - . ﴿ وَاتَقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيه إِلَى اللّٰه ثُمُ تُوفِّى كُلُّ نَهُس مَا كَسَبَتُ وَهَمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ يَكُنُ نَهُس مَا كَسَبَتُ وَهَمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ يَكُنُ بَا أَيُهَا اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَلَكَتُبُ وَلَيْكُنُ بِينَا إِلَى أَجَل مُستَى فَاكْتَبُوهُ وَلَيْكُنُ بِينَا لِللّٰهِ فَلِكَتُبُ عَلَيْهِ اللّٰهِ فَلِكَتُبُ اللّٰهَ فَلَكَتُبُ وَلَيْكُنُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ فَلِكَتُبُ اللّٰهَ فَلَكَتُبُ اللّٰهِ فَلَكُمْ اللّٰهُ فَلَكَتُبُ اللّٰهِ فَلَيْمُلُلُ وَلِينًا فِإِنْ كَانَ اللّٰذِي عَلَيْهِ الْعَدْلُ وَاسْتَشْهِدُوا اللّهَ عَلَيْهُ اللّٰهُ فَلَكُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَلْعُ وَالْمُؤْمِّى وَلا يَأْبِ الشَّهِدَاءُ إِذَا مَا دَعُوا الشَّهِدَاءُ أَنْ تَكُونَ تَجَارَةُ حَاصَرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلِيسَ عَلَيْكُمْ فَلِيسَ عَلَيْهُ اللّهُ وَاقُومُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَكُونُ تَجَارَةً حَاصَرَةً تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ فَلِيسَ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْلُونَ اللّهُ وَلَقُومً اللّهُ وَلَوْمَ اللّهُ وَلَقُومًا وَاشُوا اللّهِ وَبَعْلَمُكُمُ اللّهُ واللّهُ بِكُلَ حَيْءً عَلَيْمٌ وَمَاكُمُ اللّهُ واللّهُ بِكُلُ حَيْمَ عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَلْهُ بِكُلّ عَيْءً عَلَيْمٌ وَانَعُوا اللّهِ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَلْهُ بِكُلُو عَلَى عَلَيْمٌ وَانَعُوا اللّهِ وَانْ وَلَا لَهُ وَلَا عَلَيْمٌ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَلْهُ مِنْ عَلَى عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ اللّهُ وَلَلْهُ مَا عَلَيْمٌ وَاللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ مَا لَعُلُوا اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَوْمُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ مِنْكُومٌ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ مَا لِلْمُ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلِلْهُ مَالِلْهُ وَلِلْهُ الللّهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ وَلَلْهُ

### معانى المفردات

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) : آخر ما نزل من القرآن كله : ﴿ وَاتَقُوا يَوْمَا لُوْحَمُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ﴾ الآية . عاش النبي ﷺ بعد نزول هذه الآية تسمع ليال ثم مات يوم الإثنين للبُلتين خلتًا من ربيع الأول . . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ علل اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وعن سعـيد بن جبـير (ت ٩٥هـ) في قــول الله – تعالى –: ﴿كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فْلَيَكْتُبْ ﴾ أى: كما علمه الله الكتابة وترك غيره – ولم يعلمه – ﴿ وَلَيْمُلُلُ الَّذِي عَلَيْهُ الْحَقُّ ﴾ أي: يُمُل الذي عليه الحق على الكاتب. ﴿ وَلا يَبْخُسْ مَنْهُ شَيْئًا ﴾ أي: لايُنقص من حق الطالب شيئا. ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا أَوْ ضَعِيفًا ﴾ أي: إذا كان الشخص المطلوب عاجـزًا، أو أخرس، أو رجلا به حمق. ﴿أَوْ لا يَسْتَطِّعُ أَنْ يُملَّ هُوَ ﴾ أي: لا يحسن أن يُمُل ما عليه. ﴿ فَلْيُمْلُلْ وَلَيُّهُ بِالْعَدُلُ ﴾ أي: فليملل ولمي الحق حقه بالعدل أي: لا يزداد شيئا. ﴿ وَاسْتَشْهُدُوا ﴾ أي: على حقكم. ﴿ شَهِيدَيْنِ مِن رَّجَالِكُمْ ﴾ المسلمين الأحرار. ﴿ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَان ممَّن تُرْضُونًا من الشُّهَدَاء أن تَصَلُّ إِحْدَاهُما ﴾ أي: تنسى إحدى المرأتين الشهادة ﴿ فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ﴾ أي: تذكرها التي حفظت شهادتها. ﴿ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا﴾ أي: الذي معه الشهادة. ﴿ وَلا تُسْآمُوا أَن تَكَتَّبُوهُ صَغيرًا أَوْ كبيرًا ﴾ أي: لا تملُّوا أن تكتبوا الحق سواء كـان صغيرا أو كبيرا قليــلا أو كثيراً. ﴿ إِنِّي أَجُله ﴾ لأن الكتاب أحسمي للأجل والمال. ﴿ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عندَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشُّهَادَةِ ﴾ أي: ذلكم الكتــاب أعدل وأصــوب للشهــادة. ﴿ وَأَدْنَىٰ أَلاَّ تَرْتَابُوا ﴾ أي: أجدر ألا تشكوا في الحق والأجل والشهادة إذا كان مكتوباً. ثم استثنى فقال -تعالى -: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَارَةً حَاضَرَةً﴾ أي: يدًا بيد. ﴿تُديرُونَهَا بَيْنَكُمْ﴾ أي: ليس فيــها أجل. ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَ تَكَتُّبُوهَا ﴾ أي: ليس عليكم حرج في عدم كتبابة التجارة الحاضرة. ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ أي: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل، أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال. ﴿ وَلا يُضَارُ كَانَبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا ﴾ أى: إن تُضارُّوا الكاتب أو الشاهد. ﴿ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ أي: لا تعصوه. ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيَّءَ عَلَيهٌ ﴾ أي: من أعمالكم . . اهـ. ﴿ انظر: تفسر الدِّ المتور للمبوض جـ١٥٠٥)

مَّلَّ اللهُ عَمَالُ مَهُمُ وَإِنْ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرَ وَلَمْ تَجَدُّوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مُقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بِمُصُكُم بَعْضًا فَلَيُودَ الذي اؤْتُمِنَ أَمَانَتُهُ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبْهُ وَلاَ تَكْتُمُوا الشّهادةَ وَمَن يَكُنّمُهَا فَإِنْهُ آتُمْ قَلْهُ رِائِلَةً بِمِا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ لَيْقَ اللّهِ مِنْهِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَيْ سَفَر وَلَمْ
تَجِدُوا كَاتِهُ ﴾ أى: لم تقدروا على كتابة الدَّين في السفر. ﴿ فَرِهَانٌ مُقْبُوضَةً ﴾ أى: فليرتهن اللذي له المحق من المطلوب، ولا يكون أمانته ﴾ أي: فليرتهن اللذي له المحق من المطلوب، ولا يكون أمانته ﴾ أي: فإن كان الذي عليه الحق المال. ﴿ فِإِنْ أَمِن بَعْضُكُم بَعْضُا فَلْهُوْ أَلْنِي اوْتُمِن أَمَانَتُهُ ﴾ أي: فإن كان الذي عليه الحق أمينًا عند صاحب الحق فلم يرتهن لنقته وحسن ظنه فليؤد الذي أوتمن أسانته: أي: ليؤد الحق الذي عليه الحق فقال: ﴿ وَلَيْقُ اللهُ رَبّهُ وَالله الذي عليه الحق فقال: ﴿ وَلَيْقُ اللهُ رَبّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشّهادة ﴾ عند الحكام. ﴿ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِلَهُ آتُهُمْ قَلْبُهُ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ أي: من كتمان الشهادة أو إقامتها . . اهد.

وعن الربيع بن خسيم الكوفي (ت قسل ٩٠ هـ) في قول الله - تعـالى -: ﴿ وَلَا تَكُتُمُوا الشّهَادة ﴾ قال: لا يحلّ لأحد أن يكتم شهادة هي عنده، وإن كانت على نفسه أو (تقر: هسرهندالتعريس ملم. اهـ.

### تفسير الآية : (۲۸٤)

قال الله عندال - ﴿ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضُ وَإِن تُبَدُّوا مَا فِي الفُسكُمْ أَوْ تُحْفُوهُ يُحاسِبُكُم بِهِ اللّٰهَ فَيَغْفُرُ لِمِن يشاءُ ويُعذّبُ من يشاءُ واللّٰهَ علىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ ﴿ اللّٰهِ ﴾ .

### \* الناسخ والمنسوخ

أخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٠هـ) فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنْفُكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِكُمْ بِهِ اللّهُ ﴾ قال: لما نزلت اشتد ذلك على المسلمين، وشقّ عليهم. فنسخها الله وأنزل: ﴿لا يُكُلِفُ اللهُ نَفْسًا إلاّ وُسُعَهَا ﴾ (البقرة: ٢٥٥)

### معانى المفردات

َ عن ابن عباس – رضى الله عنهــما – في قول الله – تعالى – : ﴿ وَإِن تَبَادُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يِعَاسِبُكُم بِهِ اللَّهُ ﴾ : فما من عبد مؤمن يسرّ في نــفسه خيرًا ليحمل به فإن عمل به كتبت له عشر حسنات، وإن هو لم يُقدَّر له أن يعمل كتب له به حسنة لأنه مؤمن، والله رضى سرَّ المؤمن وعلانيته. وإن كان سوءًا حدّث به نفسه اطلع الله عليه أخبره الله به يوم تبلى السرائر، فإن هو لم يعمل به لم يؤاخذه الله به حتى يعمل به، فإن هو عمل به تجاوز الله عنه كما قال: ﴿ أَوْلَٰكِ اللّٰهِينَ نَقَيْلُ عَنَهُم أَحْسَنَ مَا عَبُلُوا وَتَعَبُّونُ عَن سَيِّاتِهِم ﴾ [الاخلف: 13] . . اهد.

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) أن رسيول الله ﷺ قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتى ما حدَّثت به أنفسها ما لم تتكلم وتعمل به» . . اهـ.

(انظر : تفسير الدر المتثور للسيوطي جـــ١/ ١٦٢)

### تفسير الآية : (٢٨٥)

قال الله - نعال - ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أَنْوِلُ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَالْمُؤْمُنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَهَلالكُتِه وَكُنْبِهِ وَرُسُلُه لا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصَيْرُ ﴿ ﴿ ﴾ .

معانى المقردات :

عن مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لا نُفَوقُ بَيْنَ أَحَدُ مِنَ رُسُلُهُ ﴾ أي: لا نكفسر بما جـاءت به الرسل، ولا نفــرق بين أحــد منهم ولا نكلب به. ﴿ وَقَالُوا سَمِعنا ﴾ أي: للقرآن الذي جاء من الله - تعالى -. ﴿ وَقَافُوا ﴾ أي: أقروا أن يطيعوا الله في أمره وفهه. . أهــ.

وعن ابن عبساس (رضى الله عنسه سما – ت ١٦٨هـ) في قسول الله – تعسالي –: ﴿ غُفُرَاتُكَ رَبُنًا ﴾ قال: قال الله – تعالى –: قد غفرت لكم. ﴿ وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ ﴾ اى: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الناس للحساب. . أهد. (نظر عسر الانتقراسيول + ١٩٥١) تفسير الإية (١٨٦١)

قَالَ الله - عَنَالَ - ﴿ لا يُحْلَفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْفَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتُ رَبَّنَا لا تُؤاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِلُنَا وَبَنَا ولا تُحَمِّلُنَا مَا لا طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمُنَا أنت مَولَاناً فَانصُرُنَا عَلَى القُومْ الْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ لَكُنَّا لِي اللَّهِ عَلَى الْمُعْفِلَ لَنَا وَارْحَمُنَا

#### معانى المفردات :

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لا يُكَلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وَسَعْهَا ﴾ أي: إلا طاقتها . اهـ. (عقر : في عند : في التراسيون ١١٥٠/٠٠)

وعن الفضيل فى قول الله – تعالى –: ﴿ رَبُّنَا وَلا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَتُهُ عَلَى اللّذِينَ مِن قَلِفًا ﴾ قال: كان الرجل من بنى إسرائيل إذا أذنب قيل له: توبتك أن تقتل نفسك فيفتل نفسه، فوضعت الأصارعن هذه الأمة . . اهـ. . . هذه الدنسير المرادعين هذه الأمة . . اهـ.

وعن الضحَّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ رَبُّنا وَلا تُعَمِّلُنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ إي: لا تحمَّلنا من الأعمال ما لا نطيق . . اهـ.

(انظر : نفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ1/ ٦٦٧)

وعن عبد الرحمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَاعْفُ عَنَّا ﴾ أى: إن قصَرنا عن شيء مسما أمرتنا به ﴿ وَاعْفُرُ لَنَا ﴾ : إن انتهكنا شيئا مسما نهيتنا عنه . ﴿ وَارْحَمْنَا ﴾ لأننا لا ننال العمل بما أمرتنا به ، ولا نشرك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك . . اهـ .

## تم بعوى الله وتوفيقه تفسير سورة البقرة ويلى ذلك بإذى الله- تعالى- تفسير سورة آل عمران

أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب. وكان ذلك ليلة الثلاثاء ٢٩ صفر ١٤١٩هـ الموافق ٢٣/ ٥/٨/٦ م. وصلِّ اللهم على سيدنا «محمد» وعلى آله وصحبه آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.



#### تفسير سورة أل عمران

### وهي مدنية، وآياتها ٢٠٠ آية، وقد نزلت بعد سورة الأنفال

#### تفسير الآيات: (١ - ٢ - ٣ - ٤

قال الله - يعالى - ﴿ السّم ﴿ إِنّه اللهُ لا إِلهَ إِلا هُو اللّهِ وَ اللّهِ عَلَيْكَ مَن فَرْلُ عَلَيْكَ النّورَاة وَالإنجيلُ ﴿ يَن مَدْ فَبْلُ هُدًى الْكَتَابِ بِالْحَقّ مُصدَقًا لِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ النّوزَاة وَالإنجيلُ ﴿ يَعْ مِن قَبْلُ هُدًى لللّهِ اللّهِ مَا اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو
 للنّاس وأنزل الفُرقان إِنّ اللّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ ذُو
 انتقام ﴿ ﴾

### معاني المفردات :

عن محمد بن سهل بن أبي أمامة قال: لمّا قدم أهل نجران على رسول الله ﷺ يسألونه عن اعبسي ابن مريم، عليه السلام - نزلت فيهم فساتحة آل عمران إلى رأس الثمانين منها - أخرجه البيهقي في الدلائل . . اهد. (نظر نضير الدراستور للسرط جام)

﴿ اللهُ لا إِنَّهَ إِلاَ هُوَ ﴾ قال محمد بن جعفر بن الزبير معنى ذلك: ليس معه غيره شريك في أمره. ﴿ المُعْيَ ﴾ الذي لا يمدوت وقد مات اعيسى " - عليه السلام - ﴿ الْقَيْوَمُ ﴾ أي: القائم على سلطانه لا يزول وقد زال "عيسى" - عليه السلام - . . اه. . (نظر عبد الدالستر السوط حام) »

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٦ هـ ١ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَثُولُ عَلَيْكَ الْكَتَابُ ﴾
أى: القرآن. ﴿ مَصَدَّقًا لِهَا بَيْنَ يَدَيَهٍ ﴾ : من الكتب التي قد خلت قبله. ﴿ وَأَنْوَلُ التُورَاةُ
وَالْإِنْجِلُ ﴿ عَهِمَ مِنْ قَبْلُ مَدُّى لِلْنَاسِ ﴾ : وهما كتابان أنزلهما الله فيهما بيان من الله،
وعصمة لمن أخذ بهما، وعمل بما فيهما. ﴿ وَأَنْوَلُ الشُّرِقَانَ ﴾ : هو القرآن فرق الله بدبين
الحق والباطل، وأمر بطاعته، ونهى عن معصيته . اهـ. نصر : نسر النسر الدانسير بعيرم شاءه،

وعن محمد بن جعـفر بن الزبير في قول الله - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللَّهِ يَن كَفُوُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامِ ﴾ أي: أن الله منتقم ممن كفـر بعد علمه بها، ومعرفته بما جاء منه فيها . . اهـ.

### تفسير الآيتين : (٥ - ٦)

َ اللهُ - سال - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَىٰ عَلَيهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴿ ﴾ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ ﴾ . معنى المفردات :

عن محمد بن جعفر بن الزبير في قول الله - تعالى - : ﴿ إِنَّ اللَّهُ لا يَعْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ ﴾ قال: قد عــلم الله ما يريدون، وما يكيدون، وما يضاهون بقولهم في (عــيسى) إذ جــعلوه ربّا، وإلها، وعندهم من علمــه غير ذلك، كــفرًا بالله -تعالى - . . اهــ .

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ هُو الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ : من ذكر، وأنثى، وأحمر، وأبيض، وأسود، وتام، وغير تام، الغلق. . أهـ.

وعن أبي العالية الرياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَهُ هُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ﴾ قال: العزيز في نقمته إذا انتقم، الحكيم في أمره . .اهـ. انفر : ســـ اسراستر للسياس ١٠/٠. تفسير الآية (٧)

تال الله - تعالى ﴿ هُو اللَّذِي أَنْوَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مَنْهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَنَابِهَاتٌ فَامَا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زِيغٌ فَيَعْمِونَ مَا تَشَابَهَ مَنْهُ ابنغاء الفُتَنَةُ وَابْغَاءَ تَاوِيلِهِ وَمَا يَمَلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعَلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّ مَنْ عند رَبَّا وَمَا يَذَكُو إِلاَّ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ ﴾.

### عانى المفردات :

﴿ هُو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مَنْهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله

ويُلبِّسون فلبُّس الله عليهم. . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المتاور للبيوطي جـ٢/ ٨)

عنهما - ت ٦٨هـ): الآيات المحكمات: ناسخه، وحلاله، وحرامه، وجدوده، وفرائضه، وما يؤمن به. . اهـ.

﴿ هُنْ أَمُّ الْكِتَابِ ﴾ قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك هن أصل الكتاب، لانهن مكتوبات في جميع الكتب . . اهـ .

﴿ وَأَخُو مُتَشَابِهَاتٌ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: المتشابهات: (نظر: غير الارتدر البوض ١٠١/١)

ر وقال سعيد بن جبير: المتشابهات: آيات في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرارهن، ومن أجل ذلك ضلً من ضلً: إذ كل فرقة يقرءون آية من القرآن فيزعمون أنها

لهم . . اهـ. ﴿ قَامًا الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَبِّونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ﴾ قال ابن عـباس – رضى الله عنهما–: هم أهل الشك: يحملون المحكم على المتشابه، والمتشابه على المجكم،

وقال ابن مسعود (رضَى الله عنه - ت ٣٧هـ) : ﴿ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ هم الذين في قلوبهم شك . . اهـ.

وقال ابن جُريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) ﴿ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ ﴾: هم المنافقون . . اهـ .

﴿ فَيَتَّعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ البِّغَاءَ الْفَتْهُ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١هـ) هذا هو الباب الذي ضلّوا منه وهلكوا فيه . . اهـ .

﴿ وَابْنِعَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ عن "عانشة» أم المسؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٥هـ) قالت: تلا رسول الله ﷺ: ﴿ هُمُو الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ﴾ الآية: فقــال: ﴿إذَا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» . . اهـ. ولفظ البخــارى : فإذا رأيتم الذين يتبعــون ما تشابه منه فــأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم.

وفي لفظ لابن جرير: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه والذين يجادلون فيه فهم الذين عني الله فلا تجالسوهم.. اهـ. .

وعن عمر بن شعيب عن أبيه ، عن جده: أن رسول الله خرج على قومه يتراجعون في القرآن وهو مغضب فقال: بهذا صُلّت الأمم قسلكم ، باختلافهم على أنسيائهم، وضرب الكتاب بعضه بعضا، وقسال: إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل ليصدِّق بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به . . اهـ .

(انظر : تضير الدرّ المتور للسيوطي جـ٧/ ٩)

وعن الإمام مالك بن أنس (رحمه الله - تعالى - ت ١٧٩ هـ) أنّه قرأ : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ ثم ابتدأ فـقال : ﴿ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ أَمَنًا بِهِ ﴾ وليس يعلمون تأويله . . اهم.

وعن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن وسول الله على قال: ( فزل القرآن على سبعة أحرف، والمراه في القرآن كـفر، ما عرفتم منه فاعملوا بـه، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». . أهـ.

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ: «أعربوا المقرآن، واتبعوا غرائبه، وغرائبه: فرائضه وحدوده، فإن القرآن نزل على خصسة أوجه: حلال، وحرام، ومحكم، ومششابه، وأمثال، فاعملوا بالحلال، واجتبوا الحرام، واتبعوا المحكم، وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال، . . أهـ. . «هر، عبد الدردسر، للمرحر، ١٠٠٠)

## وعن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ﷺ :

"أنزل القرآن على سبعة أحرف: حلال، وحرام لا يُعذر أحد بالجهالة به، وتفسير تفسره العـرب، وتفسير تفسـره العلماء، ومتشابه لا يعلـمه إلا الله. ومن ادّعي علمه سوى الله فهو كاذب». . اهـ. ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي اللّهِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عِندِ رَبِنًا ﴾ عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - أن رسول الله ﷺ مثل عن «الراسخين في العلم» فيقال: «مَنْ برت يمسينه، وصدق لسانه، واستقام قلبه، ومن عف بطنه وضرجه، فلذلك من الراسخين في العلم» . . اهد.

### تفسير الآية : (٨)

قال الله - عدال - ﴿ رَبُّنَا لا تُرَغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدَنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ كِنْ ﴾ .

### معاني المفردات :

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «إنما قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل ٤٠. . اهد. (عفر نفير هنز فسير نشيره على ١٠/١٠)

### تفسير الآيتين ؛ (٩ - ١١)

تَـُـالَ للهـ صَـَّالَ ﴿ وَبَنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمُ لاَّ رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلَفُ الْمَيعاد ﴿ ﴾ ﴿ كَدَّأُبِ آلِ فِرْعَوْدُ وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدَيدُ الْعَقَابِ ﴿ ﴾.

### معانى المفردات :

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ كُذَأُبِ آلِ فِرْعُونَ ﴾ أي: كصنيع آل فرعون . . اهـ . (تظر: ضير الدرالسور السوط ١٦/٢٠)

تفسير الآيثين : (۱۲ ، ۱۲)

الله على - ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَنْظُلُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَمْ وَبَنْسَ الْمَهَادُ وَ اللهِ اللهِ وَأَخْرَىٰ كَانُونَ لِكُمْ آيَةً فِي فَنَتَيْنِ النَّقَا فَنَةً تُقَاتِلُ فِي سَبِلِ اللهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرةً يَرُونَهُم مَنْلَبْهِمْ رَأَي الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤْيِدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِبْرَةً لأُولَٰي الأَبْصَارِ ﴿ لَهِ ﴾ .

### \* سبب نزول هاتين الآيتين :

آخرج ابن إسحاق، وابن جرير، والبديهتي في الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ): أن رسول الله ﷺ لما أصاب ما أصاب يوم بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: "يامعـشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا، وغالوا: يا محمد لا يغرّلك من نفسك أن قستلت نفرا من قريش كانوا أضاب قريشا، وقائك لم تلق أغماراً ولا يعرفون القتال، إنك والله لو قساتلتنا لعرفت أنا نحن الناس، وقائك لم تلق مثلنا، فانزل الله: ﴿ قُلْ لِلْهُ مِنْ اللهُ عَلَمُ وَاسْتَقَلُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَيْرَةٌ لَأُولِي الأَبْعَارِكِ ﴾ . . اهـ .. والسير عامراه، الشرعة عليه المداهدة عدد المدا

معانى المفردات :

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ فَلَا كَانَ لَكُمْ آيَةٌ ﴾ أي: عبرة وتفكّر . . أهـ . (انظر: نفسه الدّر المندر للسوط، ١٦/٢٠)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى - : ﴿ فَنَهُ تُقَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وهم : أصحاب الرسول ﷺ يوم بدر .

﴿ وَأُخْرِىٰ كَافَرَةٌ ﴾ وَهم : كفار قريش . . اهـ . (تقر: تقبير الدرالمتور للميوش جـ١٦٢/٢)

وعن الربيع بن خثيم الكوفى (ت قبيل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَلَ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِنْتِينِ الْقَفَا ﴾ الآية: قال: قد كان ذلك يوم بدر كان المشركون تسعمانة وخمسين رجلا، وكان أصحاب رسول الله على الاثمانة وثلاثة عشر رجلا. اهـ. (هر: عبر الدنسوس ما١٧١) وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: إن أهل بدر كانوا ثلاثمسانة وثلاثة عشر. المهاجرون منهم خمسة وسبعون. وكانت موقعة بدر لسبع عشرة من رمضان ليلة جمعة .. اهـ. الشريعية المهاجرون المرابعة عشر السراعية المرابعة .. اهـ.

### نفسير الآية ، (١٤)

قال الله عمال - ﴿ وَأَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النَسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْفَقَاطِيرِ الْمُقَنَظَرَةِ مِنَ اللَّهُمِّ وَالْفُصَّةُ وَالْخَيْلِ الْمُسُومَّةِ وَالْأَنْفَامِ وَالْعَرْثَ ذَلِكَ مَنَاعُ الْحَيَاةِ اللَّمُنِيا وَاللَّهُ عَنْدُهُ حُسَّنُ الْمَابَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ زُبِنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهُوَاتِ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ آخرج النسائى، وابن أبى حاتم، والحاكم عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: الحبُّب إلى من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عنى في الصلاة . . اهـ. (هـ عنه الدائية المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة المراجعة

وعن مكحول في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسُوَّمَةَ ﴾: قال: الـغرة والتحجيل . . اهـ.

وعن السدّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾ أي: المنقلب: وهو الجنة . . اه. .

(انظر : تغلير الدرّ المتثور للسيوطي جـ١٩/١٩)

#### تفسير الآية ، (١٧)

قال الله - تعالى -. ﴿ الصَّابِرِينَ ۖ وَالصَّادِقِينَ ۗ وَالْقَانِتِينَ ۖ وَالْمُنْفَقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

عن فتادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ) الصابرون: قوم صبروا على طاعة الله، وصبروا عن محارسه . . . والصادقون: قوم صبدقت نياتهم، واستقسامت قلوبهم والسنتهم، وصدقوا في السر والعلانية . والقانتين: أي المطبعين لله - تعالى - . . اهـ. (عد عبر الاسترائيس ١٠٠٤) وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَالْمُنْفَقِينَ ﴾ : أي : من أموالهم في حق الله - تعالى - . . اهـ . اهم .

وعن زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَالْمُسْتَغَفُّرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾ قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح . . اهد. العربية براسوس مربية الصبح . . اهد.

### تفسير الآيتين ۽ (١٨ . ١٩)

فال الله عندال - . ﴿ شُهَادَ اللّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوْ وَالْمَلَاكُةُ وَأُوْلُوا الْعَلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوْ الْعَرِيرُ الْحَكِيمُ ﴿ آَنِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الإسلامُ وَمَا اخْتَلْفَ الذّين أُوثُوا الْكَتَابِ إلاَ من بعد ما جاءهُمُ الْعَلْمُ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بَايَاتِ اللّهَ فَإِنْ اللّهَ سريعُ الْحَسَابِ ۞ ﴾ .

#### معانى المفردات : ----

عن الزبير بن العـوام - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الـله ﷺ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: ﴿ شَهِدَ اللّٰهُ أَنّٰهُ لا إِلَهُ إِلاَّ هُوكَ ﴾ إلى قوله: ﴿ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فقال: "وأنا على ذلك من الشاهدين؟. . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهــما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَاتِهُا (للهِ عَلَيْهِ الدِّوْسُورِ للبُومِ - ١٨) إلْقُسُطُ ﴾ أي : بالعدل . . اهـ .

وعن الضحّاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الدَّيْنِ عِنْدُ اللَّهِ الإسلامُ﴾ قال: لم يبعث الله رسولا إلا بالإسلام . . اهـ . (تطريف للرفنيولسوف عام ٢٢)

وعن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا اخْتَلْفَ اللَّهِينَ أُوتُوا (تَعْرَافَهُ عَلَى الرَّافِينَ أُوتُوا (تَعْرَافَهُ مِنْ إِسُوائِيلَ . . اهـ . (تَعْرَافَهُ الدَّافِينَ السَّ

وعن أبي العالية الرياحيّ (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِلَّا مِنْ يَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعَلْمُ بَعَيًّا بَيْنَهُمْ ﴾ قال: فقتل بغضهم بعضا على الذنيا من (عدام) على الدنيا عل

#### نفسير الآية ، (۲۰)

الله على الله الله الله ومن المنطقة على الله ومن المنه وهُل الله ومن المنه وهُل الله ومن المنه وهُل الله والله أوتوا الكتاب والأُمْتِين ءَاسُلُمتُم فَإِنْ أَسَلَمُواْ فَقَد اهْتَدُواْ وَإِنْ تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْهَدُواْ وَإِنْ تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْهَدُواْ وَإِنَّهُ بَعِيرٌ بِالْعَبَادِ ﴿ إِنَّهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

#### معانى المفردات :

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠٠) في قسول الله - تعالى -: ﴿ فَإِنْ حَاجُوكُ﴾ قال: اليمهود والنصاري فقالوا: إن الدين اليهودية والنصرانية فقل يارسول الله: قاسلمت وجهي لله» . . اهد. ( نظر: عبد هذر تسر سير بدير سير مدر سير مدرس سير مدرس

وعن الحسن البصسريّ (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَنِ النَّمَنِ ﴾ أي: (نظر نظير السرسوس جهي لله . . اهـ.

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

وعن الربيع بن خثيم الكوفي (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِن تَوَلُّوا ﴾ أي: عن الإيمان . . اهـ . (تقر : نفسر الدر السيوط ١٣/٢٠)

### تفسير الآية : (١

نال الله - عالى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقَتْلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرِ حَقَ وَيَقَتْلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسَطَ مِنَ النَّاسِ فِيشَرِدُهُمَ بِعَذَابُ إليهِم ﴿ آلَكُ ﴾ .

### معنى الآية :

عن أبى عبيدة بن الجسراح - رضى الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله أيّ الناس أشدّ عذابًا يوم الفيامة؟ قال: «رجل قتل نبيًا، أو رجل أمر بالمنكر ونهى عن المعروف» ثم قرأ رسول الله ﷺ : ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِينَ بِغَيْرٍ حَقٍ وَيَقْتُلُونَ اللَّذِينَ يَأْمُونَ بِالْقِسْطِ مِنْ النَّاس ﴾ إلى قوله ﴿ وَهَا لَهُم مِن نَّاصِرِينَ ﴾ ثم قال رسول الله ﷺ : ﴿ يَا أَيَا عبيدة قَتَلَتْ بُو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة، فقام مائة رجل وسبعون رجلاً من عبَّاد بني إسرائيل فأمروا القاتلين بالمعروف ونسهوهم عن المنكر فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله، . . اهـ . هذا الله عند الله عندر السرطرة الالارادة

### تفسير الآيتين : (٢٤. ٢٣)

قال الله - نعال - ﴿ أَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكِتَابِ يُدَعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللّه لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يُتَوَلَّى فَرِيقٌ مَنْهُمُ وَهُم مُعْرِضُونَ ۞ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمْ قَالُوا فَنَ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَامًا مُعْدُودَاتِ وَغَرْهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۞ ﴾ .

### سبب نزول هاتين الآيتين :

#### معانى المفردات:

عن أبى مالك فى قول الله - تعالى -: ﴿ نَصِيبًا ﴾ أى: حظًا. ﴿ مِنَ الْكَتَابِ ﴾ أى: التوراة . اهـ. التوراة . اهـ.

﴿ وَغُولُهُمْ فِي دَبِيهِم مَّا كَانُوا يَقْتُرُونَ﴾ قال مسجاهد بن جبسر (ت ٤٠٠هـ) معنى ذلك: غرَهم قولهم: لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة. اهم. (تقر عمير اسراسير بـ١٠/١٠)

وقال قستادة بن دعسامة (ت ١١٨ هـ) مسعني ذلك : غرهم قسولهم : نحن أبناء الله وأحياؤه . . اهد.

#### تفسير الآيتين ؛ (٢٦ . ٢٧)

قال الله - معالى - ﴿ فَكُمْكُ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمُ لِأَ رَبْبُ فَيهِ وَوُقِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴿ ﴿ فَكَ فَل اللَّهُمُ عَالِكَ الْمُلْكَ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وتَنزعُ الْمُلْكَ مَمَن تَشَاءُ وَتُعَرُّ مَن تَشَاءُ وَتَدْلُ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيء قَدير ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَوُفِيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَيْتُ ﴾: سواء كان براً أو فاجراً، وسواء كان خيراً أو شراً. ﴿ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾: من أعمالهم. . أهـ.

وعن محمد بن جعفر بن الزبير فى قول الله - تعالى - : ﴿ قُلِ اللَّهُمُ مَالِكَ الْمُلْكِ ﴾ أَن يَشَاءُ وَتَعَرَعُ الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَتَعَرَعُ الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَتَعَرَعُ الْمُلْكَ مَن يَشَاءُ وَتَعَرَعُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ ﴾ : أى: أن ذلك بيدك لا إلى غيرك . ﴿ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شِيءٌ قَدِيرٌ ﴾ : أي: لا يقدر على هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . . اهد.

# تفسير الآية : (۲۷)

﴿ اللهَ - عَالَ - ﴿ تُولِحُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِحُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْعَيَّ مِن الْمَيَتِ وَتُخْرِجُ الْمُنَيِّتُ مِنَ الْحَيّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

عن ابن عبــاس (رضى الله عنهـــما – ت ٦٦هــ) فى قول اللــه - تعالى – : ﴿ تُولِيعُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِعُ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ ﴾ أى : ما نقص من الـــليل يجعله فى النهــــار ، وما نقص من النهار يجعله فى الليل . . اهـ.

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) عن النبي ﷺ في قول الله -تعالى-: ﴿ وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنْ الْمَيِّ وَتُغْرِجُ الْعَبِّ مِنْ الْحَيِّ ﴾ قسال معنى ذلك: \* يعذرج الله المؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن . . . هـ . (عد عبد عدوستر يسيعر ١٧٠٠) وعن محمــد بن جعفر بن الزبير فــي قول الله - تعالى - : ﴿ وَتَرَوُّقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ أي: لا يقدر على ذلك غير الله - تعالى - ولا يصنعه إلا هو . . اهـ.

(انظر : تفسير الدر المثور فلسيوطي جـ٢٨/٢)

# تفسير الآيتين : (۲۸ . ۲۹)

قال الله - منال - ، ﴿ لا يَتَخَذَ الْمُوْمُونَ الْكَافَرِينَ أُولِيَاءَ مَن دُونِ الْمُؤْمَنِينَ وَمَن يُفُعلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مَنَ اللَّهِ فِي شَيْءً إِلاَّ أَن تَتَقُوا مَنْهُمْ ثَقَاةً ويُحذَّرُكُمُ اللَّهُ نَفسه وإلى الله المُصيرُ ﴿ ثَنِي قَلْ إِنْ تُخَفُّوا مَا فِي صَدُورِكُمْ أَوْ تَبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوات وَمَا فِي الأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءً قَدِيرٌ ﴿ إِنِّ ﴾ .

### سبب نزول هاتين الآيتين :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما أخرج ابن إسحاق، وابن أبي الله عنهما حتم الله عنهما المحقيق، وقيس بن زيد قد بطنوا بنفر من الانصار ليفتنوهم عن دينهم. فقال رفاعة بن المنذر، وعبدالله بن جبير، وسعد بن خيشمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء النفر من يهود واحذروا مباطنتهم لا يفتنوكم عن دينكم، فأبي أولئك النفر. فأنزل الله فيهم: ﴿ لا يتُخذ المُؤْمُونُ الْكَافِينَ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ . اهد.

(انظر : نفسير الدرّ المثور للسيوطى جـ٦/ ٢٨)

#### هانى المفردات

﴿ لا يَتَخِذُ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال ابن مجاس – رضى الله عنهما – : نهى الله المسؤمنين أن يلاطفوا الكفار ويتخذوهم وليسجة من دون المؤمنين إلا أن يكون الكفار ظاهرين عليهم، فيُظهرون لهم اللطف، ويخالفونهم في اللدين، وذلك قول الله : ﴿ إِلاَ أَن تَشَقُوا مِنْهُم تُقَاقًا ﴾ . . اهـ . (عز عديد الدوسر السرط ج١٨٨٢)

وقال أبو العالية الرياحيّ (ت ١٩٠هـ): التقية: باللسان وليس بالعمل. . اهـ. (فط: غير الدورية بدالدور جـ ١٩١/٠)

﴿ قُلْ إِن تَخَفُّوا مَا فِي صَدُورِكُمْ أَوْ تَبَدُوهُ يَعْلَمَهُ الله ﴾ قال السدري إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: أخبرهم الله أنه يعلم ما أسروا من ذلك وما أعلنوا .. اهـ. هنز عمرهنز عنون عا ١٩١/٠٠

# تفسير الآية . (۲۰)

قال الله - بعالى - . ﴿ يُومْ مَنْجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُحْضِرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوء تَوْذُ لُوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ويُتَحَدِّزُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوكَ بِالْعِبَادِ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ يَوْمُ تَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَا عَمِلْتَ مِنْ خَيْرِ مُحْضَراً وَمَا عَمِلْتَ مِن سُوء تَوَدُّ لُوْ أَنَّ بَيْهَا وَبَيْنَهُ أَمْدًا بِعِيدًا ﴾ قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): يسر احدهم أن لا يلقى عمله ذلك إبدًا. وأما في الدنيا فقد كانت خطيلته يستلذها . . اهد. (تقر نفير الدوسور السوس ١٦/٢٠)

وعن ابن جريج عبد الملك بن عبــد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: (هَأَمَدًا بَعِيدًا ﴾ أي: أجلا بعيدا. . اهـ. (مدرنسر من سرسر سرسر ٢٠٠٠٠)

وعن الحسن البسصرى - رحمه الله - في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَيُعَلِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعَبَادِ ﴾ قال: من رأفة الله يهم حذّرهم نفسه . اهد.

(انظر : تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جـ٧/ ٣٠)

#### تفسير الآية : (٣١)

ذَلُ الله - مَدَال -. ﴿ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحَبِّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفَرُ لَكُم ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، عن الحسن البصوى (ت ١١٠هـ) قال: قال أقوام على عهــد رسول الله ﷺ: والله يا مـحمد إنّا لنحب ربـنا. فأنزل الله: ﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تُحِيُّونَ اللّهَ ﴾ الآية. . أهـ.

# معانى المفردات :

عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - عن النبى على فعي معنى قول الله - تعالى -: ﴿ قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِوْنَ اللّهَ فَالْبُونِي يُعِيكُمُ الله ﴾ قال: «على البرّ، والتقوى، والتواضع، وذلّه النفس». . أهد.

وقال الحسس البصري: قال رسول الله ﷺ: قمن رغب عن سنتي فليس منّي، ، ثم تلا هذه الآية : ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَلْيُعُونِي يُحْبِكُمُ اللَّهُ ﴾ . . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ٢/ ٣٠)

وقال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال رسول الله ﷺ: قلن يستكمل مؤمن إيمانه حتى يكون هواه تبعًا لما جنت به، . . اهـ. (عفر عمير عنراسور سيور بداره) تفسير الآباد ، ٢٠ - ٢٢)

قال الله - عمال - ، ﴿ قُلْ أَطْعِلُوا اللّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلّواْ فَإِنْ اللّهَ لا يُعجبُ الْكَافِرين
 قال الله اصْطفىٰ آدم وتُوحًا وآل إِبْرَاهِمَ وآل عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ ثَنِيلَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهَ اللّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ ثَنِيلًا إِبْرَاهِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ ثَنِيلًا لَهُ إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْ ﴿ ثَنِيلًا لَهُ اللّهِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ قَلَهُ إِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ ﴿ ثَنِيلًا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ ﴿ ثَنِيلًا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

#### هانى المقردات:

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾ عن أبى رافع عن النبى ﷺ قال: ﴿لاَ الْفُسِنُ أَحْدَكُمُ متكنًا على أريكته يأتيــه الأمر من أمرى مما أمرت به أو نهيت عنه فسيقول: لا ندرى ما وجلنا فى كتاب الله اتبعناه! . . إهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهـما - ت ٦٦هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ اللهُ اصطفىٰ آمَهُ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِمْ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ قال: إن الله اختار من الناس لرسالته: «إيراهـيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، والأسباط، اختارهم الله للنبوة والرسالة على عالمي ذلك الزمان . . اهـ. (نهر:نهـر الهرامـراسـرامـم،١٠١٠)

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: ذكر الله أهل بيتين صالحين ففضلهم على العالمين، وكان نبينا (محمد، ﷺ من آل (إبراهيم، ﴿ وُزِيَّةٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ ﴾ أي: في النبة، والعمل، والإخلاص، والتوحيد. اهـ. هذا المدرسة مدرسة راسوض ١٦١/٣٥

#### تفسير الآيتين ، (٣٦ . ٣٦)

نال الله - معالى - ﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُواْتُ عَمْرَانُ رَبِّ إِنِّي نَذُرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُعرَزًا فَتَقَبَّلُ مِنِي إِنْكُ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ ثَنِّ فَلَمَا وَضَعْتُهَا قَالَتْ رَبَ إِنِّي وَضَمَّتُهَا أَنْنَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ اللَّكُو كَالاَّنِشَ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيُم وَإِنِّي أُعِبْدُهَا بِكَ وَذَرْيَتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ ثَنِّكَ ﴾

#### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ إِذْ قَالَت امْرَأَتُ عَمْرَانَ﴾ واسمها (حنَّة بنــت فاقوذ) وهي أم مريم. ﴿رَبَّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْني مُحَرِّرًا ﴾ وذلك أنَّ احنَّة، كانت قد كبرت وأصبحت لا تحيض، فبينما هي ذات يوم في ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فراخًا له، فتحركت نفسها للولد، فدعت الله أن يهب لها ولدًا، فحاضت من ساعتها، فلما طهرت أتاها زوجها، فلما أبقنت بالولد قالت: لئن نجّاني الله ووضعتُ ما في بطني لأجعلنّه محررًا لبيت المقدس. والمحرَّر لا يعمل للدنيا، ولا يتزوج، ويتفرّغ لعمل الآخرة يعبـد الله - تعالى -، ويكون في خدمة الكنيسة، ولم يكن يحـرُّر في ذلك الزمان إلا الغلمـان. فقالت لزوجـها: إني جعلت ما في بطني نذيرة أي: نــذرتُ أن أجعله محرّرًا لله - تعالى - . فقــال زوجها: أرأيت إن كان الذي في بطنك أنثى فكيف تصنعين؟ فقالت عند ذلك: ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحْرَّرًا فَتَقَبَّلْ مَنِي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ أي: تقبل مني يارب ما نذرت لك. ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعَتْهَا أَنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذُّكُرُ كَالْأَنثَى ﴾ إذ الأنثى عورة. ﴿ وَإِنِّي سَمِّيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيتُهَا منَ الشَّيْطَان الرُّجيم ﴾ فاستجاب دعاءها، فلم يقربها الشيطان ولا ذريتها: وذريتها نبي الله اعيسي، - عليه السلام - . . اه. (انظر: تفسير الدرّ المتاور للسيوطي جـ٢/ ٢٢)

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هـ) قـال: قال رسمول الله ﷺ: "هـا من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخًا من مس الشيطان إياه، إلا مريم وابنها، رواه الأئمة: أحمد، والبخاري، ومسلم. . اهـ . . نظر نشه للاقتصر للموضرة (٢٥/١٣)

#### تفسير الآية :(٣٧)

قال الله عمال - ﴿ فَتَقَلَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنُ وَأَنْبَتُهَا نَبَانًا حَسَنُا وَكَفَلُهَا زَكُولًا كُلُمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمُحْرَابُ وَجَدَّ عَنْدُهَا رَزُقًا قَالَ يَا مُرَيَّمُ أَنِّى لَكِ هَذَا قَالَتُ هُو مَنْ عَنْدَ اللّهَ إِنَّ اللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بغَيْرِ حَسَابٍ ﴿ ثَنِيِّ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ فَتَعَبَّلُهَا رَبُّهَا بَقُبُولِ حَسَنٍ ﴾ قال ابن جريع عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: تقبل الله مريم من أمها حسبما أرادت؛ لتكون خادمة لبيت المقدس.

﴿ وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسنًا ﴾ أي: نبتت في غذاء الله - تعالى - . . اهـ.

وهر تصر التراسيون به الما تعلق (رضى الله عنهما - ت ٢٨هـ): لما ولدتها أمها خشيت عليها أن لا تقبيل أننى محررة، فلقتها في الخرقة ووضعتها في بيت المقدس عند القرآه. فتساهم القرآء عليها لأنها كانت بنت إمامهم أيهم يأخذها. فقال "وكريا" - وهو رأس الأحبار - : أنا آخذها وأنا أحقهم بها لان خالتها عندى: وهي أم يحيى. فقسال القرآه وإن كان في القوم من هو أفسقر إليها منك؟ ولو تركت لاحق الناس بها لتركت لابيها ولكنها محررة غير أنا تتساهم عليها فسمن خرج سهمه فهو أحق بها. فقر عم الأبيها منك؟ ولا تركت لابيها يكفل مربع هي فقر عوا ثلاث مراب باقلامهم التي كانوا يكتبون بها الوحي ﴿ أيهم يكفل مربع ﴾ فقرعهم "وكريا" فقالوا نلقى الأقلام في الماه فمن خرج قلمه في جرية الماء ثم ارتفع فهو يكفلها. فالقوا أقلامهم في نهر الأردن، فارتفع قلم "وكريا" في جرية الماء فواجرية الماء والكريا" من الماء فواجرية الماء فواجرية الماء والكريا" من الماء والماء فهو يكفلها. فالقوا أقلامهم فجري قلمه "وكريا" مع ﴿ وَقُلْهَا وَكُولُهَا وَوْلُه - تعالى -: ﴿ وَكُلْهَا وَكُولًا وَلَوْلُها وَوْلُه - تعالى -: ﴿ وَكُلْهَا وَكُولًا وَلَوْلُولًا وَلَوْلُها وَلَوْلُها وَلَوْلُها وَلَوْلُها الله عَلَيْها عند ذلك "وكريا" فذلك قوله - تعالى -:

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الغَبْ نُوحِهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلَقُونَ أَقَلَامُهُمْ أَيُهُم يَكُفُلُ مُرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصَمُونَ ﴿ فَيْكَ ﴾ [ال معران : ٤٤] فبنى لها "وركسريا، محرابًا في بيت المقدس، وجعل له بابًا في وسط الحائط لا يصبعد إليها إلا بسلم خاص، وكان يغلق عليها الباب والمفتاح معه ، ولا يأتيها بما يصلحها أحد غيره حتى بلغت . . اهـ. اهـ. الهـ عليها الباب والمفتاح معه ، ولا يأتيها بما ٢٢/٢٠

﴿ كُلُّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زَكْرِيًّا الْمُعْرَابُ وَجَدَ عِندُهَا رِزْقًا ﴾ قــال مجــاهد بن جـــر (ت£١٠هـ): وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف . . اهـ.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): وجد عندها ثمار الجنّة: فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف. . . اهد . (نظر: نفر النظر السير السيطر بـ١٢١٧)

﴿ قَالَ يَا مُونِّيمُ أَنِّى لَكِ هَذَا ﴾ : قال: الضحاك بن مزاحــم (ت ١٠٥هـ) : معنى ذلك: من أثاك بهذا؟ . . اهـ.

﴿ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرِزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ .

# نفسير الآيتين ، (۳۸ ، ۲۹

نال الله -عالو .. ﴿ هَمَالِكَ دَعَا زَكُويًا رَبُهُ قَالَ رَبُ هَبُ لِي مِن لَدُنكَ ذُرِيَّةً طَيْبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿ ﴿ ﴾ فَادَقَهُ الْمَالانكَةُ وَهُو قَانِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهُ يُسْتَرِكُ بَيْحَى مُصَدَقًا بِكَلَمَةً مِنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِن الصَّالِحَينَ ﴿ آَبَّ معنى المفردات :

﴿ هَالِكَ دَعَا رَحُويًا رَبَّهُ ﴾ الآية: قال المحسن البسصرى (١٠٠١هـ): لما وجد الآركيا عند المريسم قائكهة الشتاء في الصيف، وقائهة الصيف في الشتاء ياتيسها بها المجبريل؟ - عليه السلام -. طمع الآرياه في الولد فقال: إنّ الذي أتى "هريم" بهذه الفائهة في غير حينها لقادر على أن يصلح لي زوجتي، ويهب لي منها ولذا فعند ذلك وها زكريا في المحرم: قمام الركزيا، فأغتسل ثم ابتهل في المدعاء إلى الله وقال: يارازق المريم" ثمار الصيف في الشتاء، وثمار الشتاء في المدعم حبل من رند: غير الدائد ذرية طيبة .. اهـ.

﴿ فَنَادَتُهُ الْمُلَائِكُةُ ﴾ قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) الذي ناداه الجبريل؛ - عليه السلام - . . اهد . (عد : نسر العراسة والمرابعة المرابعة )

﴿ أَنَّ اللَّهُ يُنْشِرُكُ بِيَخْنَى مُصَافِقًا بِكَلِمةً مِنَ اللَّهِ ﴾ قال الضحاك بن مزاحم: كان «يحيى» أول من صدق «يعسى»، وشهد أنه كلمة من الله، وكان «يحسى» ابن خالة «عيسى» وكان أكبر من «عيسى». . اهد.

﴿ وَسُبِدًا وَحَصُورًا ﴾ : قال مجاهد بن جسير (ت ١٠٤هـ) السيد : الكريم على الله -تعالى -. والحصور : الذي لا يأتي النساء . . اهد . . . (مدر السير الدائر السير المرار السير المرار الدي

واخرج ابن أبى حاتم، وابن عساكر عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥ هـ) أن النبى على قال: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه: يعـنُبه عليه إن شاء، أو يرحمه، إلا «يحيى بن زكريا» فإنه كان «سيداً وحـصوراً ونبياً من الصالحين» ثم أهوى النبى على الله في النبي الله الله الدائمة الدائمة

(انظر : تفسير الدرّ المئور للسيوطي جـ٢/ ٢٩)

#### تفسير الآية : (٤١)

ةل الله – نعال – ، ﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلَ لِي آيَةً قَالَ آيَنُكُ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا وَاذْكُو رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبَحُ بالْعَشْيَ وَالإِبْكَارِ ﴿ ۖ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ قَالَ رَبِّ اجْمُلُ لِي آيَةً ﴾ قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: علامة على الحمل. اهد. (تقريف المرادة على الحمل. الهديف (تقريف المرادة على الحمل. الهديف المرادة ال

﴿ قَالَ آيَتُكَ أَلاَ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامِ إِلاَّ رَمْزًا ﴾ قال عبد الرحمن السلمي: اعتقل لسانه من غير موض. . أهـ .

وقال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) (الرمـز): أن يشــير بيـده، أو رأسه، ولا يتكلم . . اهـ .

﴿ وَسَبِحُ بِالْعَشِيِّ وَالْإِيكَارِ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): العشيّ: ميل الشمس إلى أن تغيب. ﴿ وَالْإِنكَارِ ﴾ : أول الفجر. . أهد. نظر: عبر التارسير مبدر ١٠١٠هـ

# تفسير الآيتين . (٤٢ . ٤٣)

ور الله - عدال - ، ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمُلائِكَةُ مِا مُرْيَمُ إِنَّ اللَّهِ اصْطَفَاكِ وَطَهْرُكِ وَاصْطَفَاك

عَلَى نَسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿ آَنَ ۗ يَا مُرْيَمُ النَّبِي لِرَبُكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِمِينَ ﴿ آَنِ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائكَةُ يَا مُرِيَّمُ إِنَّ اللهَ اصْطَقَالَ ﴾ آخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٩هـ) قمال: قال رسول الله ﷺ: "إن الله اصطفى على نسما، العالمين أربعًا: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت "محمد، ﷺ . . . اهد. (عفر عمد المتراسور المبري عليه المدارات

﴿ وَطَهُرُكَ ﴾ قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: (تفريضيد الدوستود البيول ١١٤٠)

﴿ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴾ قال الزكسريا، لما سمع ذلك: إن لابنة عسمران الشأناً. . اهـ.

﴿ يَا مُرْيَبُمُ الْفُسُتِي لِرَبِكِ ﴾ قال مجاهد بن جبسر (ت ١٠٤هـ) : لما قال الله لها ذلك قامت حتى ورمت قدماها . . اهـ .

#### تفسير الآيتين ، (٤٤ . ٤٥)

الله - مدار -. ﴿ وَلَكَ مِنْ أَنَّبًا وَالْغَبِ نُوحِهِ الْمِلْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامُهُمْ اَيُهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِنَّ قَالَتَ الْمَلائكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ يَبْشُرُكِ بِكُلْمَةً مَنَّهُ اسْمُهُ الْمُسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاْ فِي الدُّنيا والآخرة ومن الْمَقْرَبِينَ ﴿ يَكُهُ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَبِ نُوحِهِ إِلَيْكَ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - يقول الله - تعالى - لنبيه "محمده على : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِهِ إِلَيْكَ ﴾ والمراد هنا: قصة "ذكريا، ويحيى، ومريمة. . . اهـ . ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ ﴾ أى: عندهم ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامِهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مُرْيَمُ وَمَا كُنتُ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾: قال عكرمة مولى ابن عباس (١٠٥هـ): القوا أقلامهم في الماء فذهبت مع الجُرَى، وصعد قلم الزكريا، فكفلها الزكريا، : . اهـ.

(انظر : تغمير الدرّ المثور للسيوطي جـ٢/٢٤)

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مُرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُشُرِّكُ بِكَلِمَةً مَنْهُ اسْمَهُ الْمَسِحُ عِسَى ابن مُرْيَمَ ﴾ قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : «عيسي» هو كلمة من الله . . اهد.

(انظر: نفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ ١٤٥/٢٥)

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَمِنَ الْمُقُرِّبُينَ ﴾ : أي من المقربين عند الله يوم القيامة . . اهـ.

نفسير الآيتين: (٤٦ . ٤٧)

ة الله - عالى - ، ﴿ وَيَكُلّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ فَيْ ۗ قَالَتْ وَبَ أَنِّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَشِي بَشَرٌّ قَالَ كَذَلِكِ اللّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمُواْ فَإِنْهَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي المُهَا ﴾ قال قىتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): يكلمهم صخيرًا وكبيـرا. وقال عبد الرحـمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ): كلمهم اعـيسى" -عليه السلام - في المهد، وسيكلمهم إذا أقبل الدجّال وهو يومئذ كهل . . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطى جـ١٧ / ١٦-٤٥)

﴿ قَالَتُ رَبِ أَنِّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَنِّي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلَقُ مَا يَشَاءُ ﴾ الآية: قال محمد بن جعفر بن الزبير: معنى ذلك: الله يفعل ما أراد، ويخلق ما يشاء، فيكون كما أراد.. اهـ.

## تفسير الآيتين : (٤٨ . ٤٨)

الله عمال - عمال - . ﴿ وَيَعَلَمُهُ الْكَتَابَ وَالْحَكُمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِلَ ﴿ يَهِلُهُ وَرَسُولًا إِلَىٰ بني إسرائيل أَنِي قَدْ حِنْتُكُم بِآيَة مِن رَبِكُمْ أَنِي أَخْلُقُ لَكُم مَن الطَين كَهَيَّةَ الطَّيْرِ فَانْفُخُ فِيهِ فَيكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَنْبِئُ لَاكُمْهَ وَالاَبْرَصَ وَأَحْيِ الْمُوتَّىٰ بِإِذْنِ اللَّهَ وَأَنْبُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَذْخُرُونَ فَي بُبُوتَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِنَ ﴿ آَيَ

# معانى المفردات:

﴿ وَبُعَلَمُهُ الْكِتَابِ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنها - ت ٦٨ هـ) المراد: الخط القلم . . اهـ.

﴿ أَنِي أَخْلُقُ لَكُمْ مَنَ الطِّينِ كَهَيْقَةِ الطُّيْرِ فَانَفُحُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ قال ابن عباس – رضى الله عنهما –: إنما خلق «عيسى» طيرًا واحدًا وهو الخفّاش . . اهـ. (تقر:عبرالانزلاميورسيول ١٩٧٠)»

﴿ وَأَمْرِئُ الْأَكْمَهُ ﴾ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - ﴿ الْأَكْمَهُ ﴾ الذي يولد وهو عمى . . اهـ. اهـ.

﴿ وَأَنْبَكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَلُخُرُونَ فِي بَيُوتِكُمْ ﴾ قال مجاهد بن جير : معنى ذلك أنه كان يخبرهم بما أكلوا من الطعام، وما خَبَّوُ وه منه . . . اهـ . «هز : ننه هز تسر بسر سرم بـ ١١/٠٠) تفسير الإية (٥٠)

نال الله - منال -. ﴿ وَمُصِدَفًا لَمَا مِيْنَ يَدَيُّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلَأُحِلُّ لَكُمْ يَعْضُ الَّذِي حُرِمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ فَاتَقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونَ ۞۞ ﴾.

# معاني المفردات :

عن وهب بن منبه في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَمُصَدِّفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُ مِنَ التُورَاةِ ﴾ قال: إن نبى الله اعيسسى ا - عليه السلام - كان على شريعة نبى الله اموسى ا - عليه السلام -، وكان يُسْبِت، ويستقبل بيت المقدس: في الصلاة، وقال لبنى إسرائيل: إنى لم أدعكم إلى خلاف حرف معا في التوراة . . اهـ . . دهر غير تدريدر شيون بد/١٢٠

وعن الربيع بن خشيم الكوفي (ت قبل ٩٠ هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ وَلاَ حِلْ لَكُم بَعْضَ اللَّهِي حُومَ عَلَيْكُم ﴾ قال: كان مما حُرَّ عليهم فيما جاء به نبى الله اموسى" -عليه السلام - لحوم الإبل، فأحلها الله لسهم على لسان العيسى، - عليه السلام -، وحُرَّمت عليهم الشحوم، فأحلَّت لهم فيما جاء به اعيسى، - عليه السلام -، اه.. (نظر غسر السراد السراد عليه السلام -، اهر العالم المعالم المعالم

وعن مجاهد بن جبــر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَجَنْكُمْ بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ ﴾ وهي كل مــا بينه لــهم اعــيــسى؟ - عليــه الســـلام - ... اهــ. (علر تعير تعريف على المارية)

#### تفسير الآية : (٥٢)

## معانى المفردات:

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قسول الله - تعالى -: ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ ﴾ قال: كفروا وأرادوا قتله . . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المتاور للسيوطى جـ٢/ ٦٣)

وعن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ ﴾ أي: من يتبعني إلى الله. . اهـ.

(انظر : تفسير الدر المتثور للسيوطى جـ٣/ ٦٢)

﴿ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحُنُ أَنصَارُ اللَّهِ ﴾ قال الضحاك بن مزاحم: الحواريون: أصفياء (نقر: نقير الدراسير المرار - ١٣/١١)

وقبال أبو أرطاة: إنصا سنموا الحنواريين لأنبهم كانوا ينحورون الشيباب: أي يغسلونها. . اهد.

# تفسير الآيتين ، (٥٣ ـ ٥٤)

قال الله - معالى - ﴿ رَبُّنَا آمَنًا هِمَا أَلَوْلُتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكُولُوا وَمَكُرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًا الْهَاكِدِينَ ﴿ يَكِينَ ﴾ .

معانى المفردات :

عن ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَاكَتُبنا مَعَ الشَّاهِ فِينَ ابْنَ عَبَاس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَاكَتُبنا مَعَ الشَّاهِ فِينَ الله الله الله المراد مع النبي المحمدة ﷺ وامتّه: لأنهم شهدوا له أنه قد بلغوا المسهم ما أرسلوا به . . اهـ . الله عبد الله الله والله خير الماكويين في قال السندي إسماعيل عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية : إن بني إسرائيل حصووا اعيسي " - عليه السلام -، وتسمعة عشر رجلا من المحواديين في بيت، فقال اعيسى" لاصحابه: من يأخذ صورتي فيمتل وله المجتنئ والمحالمة المعالم منهم وصعد به عيسى" - عليه السلام - . . اهـ . الله السلام المعالم المحالمة (١٥٠) تفسير الله المسلوم على المحالمة (١٣٠٤) تفسير الله (١٣٠٤) تفسير الله (١٣٠٤)

مَّرَ اللهُ - تَعَارِ - ﴿إِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوْقِيكَ وَرَافِفُكَ إِلَيْ وَمُطَهَّرُكُ مِن اللَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ اللَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ اللّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيْ مَرْجَعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلْفُونَ ﴿ثَيْنَ ﴾ .

## معانى المفردات :

عن الحسن البصرى (١٠ - ١١ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَىٰ الْحِيسَ البصرى (١٠ - ١١ هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَىٰ لليهود: الله عيسى لم يمت وأنه راجع إليكم قبل يوم القيامة ". ﴿ وَوَالِمُكَ إِلَيْ ﴾ قال: لليهود: الله فيهو عنده في السماء . ﴿ وَمُقَهِّرُكُ مِنَ اللّهِينَ كَفُرُوا ﴾ قال: طهره ألله من الله من الله وي والمجوس، ومن كفّار قوم. ﴿ وَحَافِلُ اللّهِينَ اتّبُوكُ فَوْقَ اللّهِينَ كَفُرُوا ﴾ قال: كفروا إلى يقر القيامة ، فمن صدق يوم القيامة ، فمن صدق يوم القيامة ، فمن صدق "بعيسى" وبنينا المحمدة ﷺ وكان على دينهما لم يزالوا ظاهرين على من فارقهم إلى يوم القيامة ، همن ما قوم الي

### تفسير الآيتين : (٥٧ . ٥٨)

نال الله - عالى - ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ فَيُوفَيهِمُ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ لا يُحبُ الظَّالِمِينَ ﴿ وَهِي ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآياتِ وَالذَّكُو الْحَكِيمِ ﴿ وَهِي ﴾ .

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَأَمَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصَّالِحَاتِ فَيُولِيهِمْ أَجُورُهُمْ ﴾ قال: معنى ذلك: سيوقيهم الله جزاء أعمالهم الصالحة كاملا لا يُبخَسونَ منه شيئًا، ولا يُنقصونه . . اهد. الله جزاء أعمالهم الصالحة كاملاً لا يُبخَسونَ منه شيئًا، ولا يُنقصونه . . اهد.

﴿ ذَٰلِكَ نَتُلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الآيَاتِ وَالذَّكْرِ الْعَكِيمِ ﴾ قــال الضــحُــــاك بن مــزاحـم (ت٥٠ اهــ) ﴿ اللَّهِ كُلِ الْعَكِيمِ ﴾ : القرآن الكريم . . اهــ . نفر:عمرسرفسورسوض:٢٦١/

وأخرج إبن أبى حاتم عن على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠) قال: سمعت رسول الله على يقول: «كتاب سمعت رسول الله على يقول: «ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله، هو الذكر الحكيم، والصراط المستقيم». أهم. العرب العربة (١٥٠) تفسير الله ١٩٠٤)

قال الله - نعال - ، ﴿ إِنَّ مثل عِيسَىٰ عِندُ اللَّهِ كَمَشُلِ آدَمَ خَلَقُهُ مِن تُواَبٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴿ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية :

أحسرج ابن جرير، وابن المسئلار عن ابن جريج بن عبيد الملك بن عبيد العبريز (ت ١٥ هـ) قال: بلغنا أن نصارى نجران قدم وقدهم على النبي على فيهم: السيد، والعاقب، وهما يومئذ سبيدا أهل نجران ققالوا: يا «محمد» فيم تشتم صاحبنا؟ قال: «من صاحبكم»؟ قالوا: «عيسى ابن مريم» تزعم أنه عبد. فقال رسول الله على: «أجل إنه عبد الله، وكلمت القاها إلى مريم، وروح منه، فغضبوا وقالوا: إن كنت صادقًا فأرنا عبدًا يحيى الموتى، ويبرئ الأكمه، ويخلق من الطين كهيئة العلير فينفخ فيه فيكون طيرًا، لكنة الله. فسكت النبي على حتى أناه «جبريل» - عليه السلام - فقال:

يادمحمد» ﴿ لَفَدَ تَصُرَ الدِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوْ الْمَسِيحُ أَبْنُ مُرْيَمَ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: "ياجبريل إنهم سألوني أن أخبرهم بمثل عيسي". فأنزل الله: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدُ اللّهِ ﴾ الآية. فلما عادوا قرأ الرسول ﷺ عليهم الآيات. اهـ. نظر: عبد الدرسور بدارس»

# فسير الآيتين ، (٦٠ - ٦١)

قال الله - عدال - . ﴿ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُن مَن الْمُمُتَّرِينَ ﴿ فَمَنْ خَاجَكَ فِيهِ مَنْ يَعْد مَا جَاءَكُ مَن العُلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ وَيَسَاءَنَا وَيَسَاءَكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ ثُمْ نَبْتَهِلْ فَنجْعَلْ لَفَنَّةَ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ الْعَقُ مِن زَبِّكَ فَلا تَكُن مِنَ الْمُمْتُوبِينَ ﴾ قال قستادة بن دعامــــة (ت ١٨ دهـ) معنى الآية: فلا تكن – يارســـول الله – فى شك من أمر «عيــــــ»: إنه كمثل «آدم» عـــبد الله ورسوله، وكلمته. . اهــ.

﴿ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُوا ﴾ الآية: اخرج الدحاكم وصححه، وأبو نعيم في الدلائل عن جبابر بن عبدالله (رضى الله عنه - ٢ ٧٨هـ) قال: قدم على النبي على العالمة الدون الدينة في الدائل عن جبابر بن عبدالله (رضى الله عنه - ٢ ٧٨هـ) قال: قدم على النبي على العالمة الخسر تكما بما يمنعكما من الإسلام. قالا: فهات. قال: هحب الصليب، وشرب الخمر، واكل لحم الخسزيرة، قال جابر: فدعاهما إلى الملاعنة، والحسن، وفعداه إلى الغد. فغذا رسول الله في وأحد بيد: «على ، وفاظمة، والحسن، والحسن، أرسل إليهما فأبيا أن يجيباه، وأقرأ له، فقال: «والذي بعثني بالحق لو فعلا لا مطر الوادي عليهما، قال جابر: فيهم نزل قول الله: ﴿ فَمَنْ حَاجُكُ فِيهِ مِنْ يَعْدُ مَا جَاءَكُ وَمِنْ الله وَمَنْ عَالُولُ ﴾ الآية. . اهد.

## تفسير الآيتين ، (٦٢ ، ٦٢)

نال الله - نعال -. ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُو الْعَزِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ ۞ ﴾ . وقال عنال - ﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الكِتَابِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةُ سُوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا نَعْبُدَ إِذَّ اللّهَ وَلا نَشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّهِ فَإِن تَولُواْ فَقُولُوا اشْهِدُوا بِأَنَّا مُسْلَمُونَ ۞۞﴾.

# معانى المفردات :

﴿ إِنَّا هَلَا الْهُوَ الْقَصْصُ الْحَقُلُ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): معنى ذلك: إن هذا الذي قال الله في اعيسي، هو الحق. . اهد. . (معر بشيه مداسهر بسيوم جـ ٢٠٠٠) ﴿ قُلُ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كُلُمةً مَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ ﴾ قـال مجـاهد بن جيــر (ت ٤ ، ١ هـ): الكلمة السواء: هي لا إله إلا الله . . اهد. العذيف بدرستر يستر و ١٠٠٠)

﴿ وَلا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ في معنى ذلك قو لان: ١ – قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) : معنى ذلك: لايطبع

بعضنا بعضا في معصية الله . . اهد. ٢ ـ وقال عكومة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك : سنجود بعنضهم لبعض . . اهد.

## تفسير الابتين : (٦٦ . ٦٥)

تال الله - عالى - ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَمْ تُحَاجُُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أَنْوَلَتِ التَّوْوَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلا تَمْقُلُونَ ﴿ ثَنَّ هَا أَنْتُهُ هَوْلُاهِ حَاجَجُتُمْ فِيما لَكُمْ به عَلْمٌ فَلَمْ تَحَاجُونَ فِيما لَيْسَ لَكُم به عَلْمٌ وَاللّهَ يَعْلَمُ وَاتَّمُ لا تَعْلَمُونَ ﴿ ثَنَّ ﴾.

# معانى المفردات :

فِ يَا أَهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تُعَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ فِهِ الآية: قال السدّى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) مسعني الآية: قالت النصاري: كان الإبراهيم، نصرانيا، وقالت اليهود: كان يهوديا. فانحبرهم الله أن التوراة، والإنجيل إنسا انزلتا من بعد ايراهيم، وبعده كانت اليهودية والتصرائية. . اهـ. هذا عبد هذا عدد سنود عدد سنود عدد سنون عالان وعن أبي العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: فيما شهدتم وعاينتم.

# تفسير الآيتين : (٦٨ . ٦٧)

﴿ لِلهِ - عِلَى الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلا نَصْرَانَيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيقًا مُسْلُمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معانى المفردات

عن الشعبى عسامر بن شراحيل (ت ٥ - ١هـ) قال: قسالت اليهود: (ايراهيم، على ديننا، وقسالت النصسارى: هو على ديننا، فسأنزل الله: ﴿مَا كَانَ إِمْرَاهِمُ يَهُودُيّاً وَلا نَصْرَانِناً ﴾ الآية، فأكذبهم الله وأدحض حجتهم.. اهد. (العربشيال الترسيل ما ١٣٧٠) وأخرج الترمذي، والحاكم وصححه عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ)

واطرح المواسقية والحاسم والحاسم والمحاسم بن المساور الرحمي المحاسم المحاسم المحاسم والمحاسم المحاسم ا

# تفسير الآيات: (٦٩ - ٧١)

#### قال الله – تعالى – ،

﴿ وَذَت طَانِفَةٌ مَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُصْلُونَكُمْ وَمَا يُصْلُونَ إِلاَّ اَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ آيَهُ ۚ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَ تَكَفُّرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَأَنتُمْ مَشْهُدُونَ ﴿ آيَهُ ع أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكَثَّمُونَ الْحَقِّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ آيَ

# معانى المقردات :

﴿ وَدُت طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ قال سفيان الشورى (ت ١٦١هـ): كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في النصاري . . اهـ . . (هذ نصير الدور سيود ١٣١٠هـ)

وعن قتادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ لِمُ تَكُفُّرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَآتَتُم تَشْهِدُونَ ﴾ قال: تشهدون أن نعت نبعى الله "محمد» ﷺ فَى كتابكم فلم تكفُرون به، وتنكرونه، ولا تؤمنون به، وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل: النبي الأمن؟ . . اهد.

وعن الربيع بن خشيم الكوفى (ت قبل ٩٠ هـ) فى قبول الله - تعالى =: ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمْ تَعْلِينَ بِالإسلام وقد الكِتَابِ لِمْ تَلْبِينَ بِالرَّسِلام وقد علمستم أن دين الله الذى لا يُقبل من أحمد غيره الإسلام؟ ﴿ وَتَكْتُمُونَ الْحَقُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أى: تكتمون شأن نبى الله "محمد» ﷺ وأنتم تجدونه مكتوبًا عندكم فى التوراة والإنجيل . . اهـ .

#### تفسير الآيات ( ٧٢ - ٧٤)

قار الله - بمار - ﴿ وَقَالَتُ طَائِفَةٌ مَنْ أَهُلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِاللّٰذِي أَنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ أَمَوُا وَاكْفُو وَاللّٰهِ اللّٰذِينَ أَمْوَا وَجُهُ النَّهَادِ وَاكْفُرُوا آخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ﴿ ثَنِّ ﴾ وَلا تُؤْمُنُوا إِلاَّ لِمِن تَبَعَ دِينَكُمْ قُلُ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللّٰهَ أَن يُؤْتِىٰ أَخَدٌ مَثَلُ مَا أُوتِينُمْ أَوْ يَسِاجُو كُمْ عَنْدُ رَبِكُمْ قُلُ إِنَّ الْفُصْلَ بَيْدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ثَنِي يَخْتُصُ بِرَحْمَتُهُ مِن يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ثَنِي يَخْتُصُ بِرَحْمَتُهُ مِن يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ ثَنِي اللّٰهِ لَوْلِهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاسْعٌ عَلِيمٌ ﴿ ثَنِي اللّٰهِ لَوْلِهُ مِنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْهِ اللّٰهِ لَوْلَهُ وَاللّٰهُ وَلِيمٌ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهَ اللّٰهِ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ الللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَوْلِهُ اللّٰهُ وَلَالِمُ اللّٰهُ وَلَالِهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَالِمُونَالِ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَهُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَالِهُ وَاللّٰهُ وَلَالِمُ عَلَالَالِهُ وَاللّٰهُ وَلَالِمُ اللّٰمُ وَلَالِكُونَا لَاللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَمْ اللّٰهُ وَلَالْمُؤْلِمُ اللّٰهُ وَلَالْمُؤْلِمُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَاللّٰمُ الللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَلَا اللّٰولَٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ اللّٰهُ وَلَا لَمُؤْلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَمْ الللّٰذِي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰ اللّٰمِنْ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰهُ اللللّٰ الللللّٰ الللللّٰلِمُ اللللللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللّٰ الللللّٰ اللللللّٰ اللللّٰ الللللْمُونُ الللللّٰ الللللللّٰ ال

#### معانى المفردات

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَقَالَتَ طَائِفَةٌ ﴾ الآية: أي: قالت طائفة من اليهود: إذا لقيستم أصحاب «محمد» أول النهار فآمنوا، وإذا كمان آخر النهار فصلوا صلاتكم لعلهم يقدولون هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منّا لعلهم ينقلبون عن دينهم . . اهم . . هنز نصر هنز مسرر سرط ١٠٠٠/٠٠ وعن السدّي إسسماعيل بن صبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قـول الله - تعالى -: ﴿ وَلا تُؤْمُوا إِلَّا لَمَن تَبعَ وَيَنكُمُ ﴾ أي: لا تؤمنوا إلا لمن تبع اليهودية . . اهـ.

(انظر : تفسير الدر المثور للسيوطي جـ٧٦/٧٦)

تفسير الآية : (٧٥)

قال الله - عَمَالَى -، ﴿ وَمَنْ أَهُلُ الْكَتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقَنطارِ يُؤَدَّهِ إِلَيْكَ وَمَنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بدينارِ لاَّ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائمًا ذَلَكَ بِأَنْهُمُ قَالُوا نَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمْيِينَ سَبِيلٌ وَيُقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَابَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَيَهِ ﴾ .

# معاني المفردات :

عن عكرمة مولى ابن عباس (ت ٥٠١هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِبطَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ قال: هذا من النصاري.

﴿ وَمُنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِلِدِينَارِ لاَّ يُؤْدَهُ إِلَيْكَ ﴾ قال: هذا من اليهود. ﴿ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ (تطر: غير شرفتور للبيول جا/٧٧)

. وعن مجماهد بن جبر (ت ٤ ٠١هـ) في قمول الله - تعالى -: ﴿ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ﴾ أي: مواظبًا - في المطالبة - . . اهـ. هـ. هنر نشير تسرستر بسوم ٢٧٠/١٠

ما ﴾ أى: مواظبًا − فى المطالبة − . . اهـ . وعن قنادة بن دعامة ( ١١٨ ٦هـ) فى قول الله − تعالى − :

﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمَيِّينَ سَبِيلٌ ﴾ أي: قالت اليهود: ليس علينا فيما اصبنا من أموال العرب سبيل . . أهد. (صبنا من أموال العرب سبيل . . أهد.

وقال سنعيبد بن جبير (ت ٩٥هـ) لمنا نزلت: ﴿ وَمِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَلِكَ بَائَهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأَمْيَيْنَ سَبِيلٌ ﴾ قال النبي ﷺ: «كذب أعداء الله ما من شىء كنان في الجاهلينة إلا وهو تُحت قَدميَّ هاتين إلا الأمنانة فإنهنا مؤدَّاة إلى السرّ «نفر: نسبر الدوم، جا/٥٠»

### تفسير الآية ، (٧٧)

قَالَ للهُ - تَعَالَى - ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يَشَنَّرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولُنكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ ولا يَنظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةَ وَلاَ يُرَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عذابً اللِمَ ﴿ ﴿ لَهِ مَا لِهِ مَا لَكُونُهُ لِمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ قِلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأئمة : البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه، والسيهقى في الشعب عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: اهن حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرى مسلم لقى الله وهو عليه غضان". . اهـ.

فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك: كان بينى وبين رجل من اليهود أرض في حدانى، فقد من اليهود أرض في حدانى، فقد من اليهود أرض فقال للي رسول الله على: "الك بينة"؟ قلت: لا. فقال لليهودى: "احلف فقلت: يا رسول الله إذن يحلف فيذهب مالى. فأثرل الله:

( إِنَّ اللّذِينَ يَشْشُرُونَ بِعَيْد الله ﴾ الآية . اهـ. اهـ. اهـ. اهـ. اهـ. اهـ.

وأخرج الأثمة: أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه عن أبي ذر الغضاري (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنقق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان، .. اهـ، العر: عبر سراستور سبوم ١٨٠٠٠

# تفسير الآية : (٧٨)

قَالَ اللهِ -عَالَى - ﴿ وَإِنْ مَنْهُمُ لَفَرِيقًا يَلُولُونَ أَلْسِتَهُمُ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى: ﴿ يَلُوُونَ ٱلْسَنَهُم بِالْكَتَابِ ﴾: يحرّفون (تقرّبية الرئتاب. . اهـ.

# تفسير الآيتين ، (٧٩ . ٨٠)

\$\tag{UIB - \text{cut} - \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tintett{\text{\text{\text{\text{\texictex{\text{\texitet{\text{\texictex{\texitt{\text{\text{\texitett{\texitex{\text{\text{\texi

# \* سبب نزول هاتين الآيتين :

اخرج ابن إسحاق، وابن جبرير، وابن المنسذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ) قال: قال أبو رافع القرظى: حين اجتمعت الاحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله على ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا احمده أن تعبدك كما تعبد النصارى "عيسى ابن مريم"؟ فقال رجل من أهل نبحوان نصراني يقبال له الرئيسس: أوذاك تريد منا ياهمحند؟ فقال رسول الله على: (معماذ الله أن نعبد غير الله، أو نامر بعبادة غيره، ما بذلك بعني الله، ولا بذلك أمرني، فانول الله في ذلك: ﴿ مَا كَانَ لَبِشُو أَن يُوتِهُ الله الله الله الله ولا يقوله: ﴿ يَعَدُ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ ١٠. اهـ. العرب الله ولا يقوله: ﴿ يَعَدُ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ ١٠. اهـ. العرب الله ولا يقوله: ﴿ يَعَدُ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ ١٠. اهـ. العرب الله ولا يقوله: ﴿ يَعَدُ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ ١٠. اهـ. العرب الله ولا يقوله: ﴿ يَعَدُ إِذْ أَنتُم مُسلِمُونَ ﴾ ١٠. اهـ. المال النفولة الله ولا يقوله: ﴿ يَعَدُ الْمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِهُ اللهُ ولا يقوله النفولة الله ولا يقوله النفولة النفولة النفولة النفولة الله ولا يقوله النفولة الله ولا يقوله النفولة الن

﴿ وَلَكُن كُونُوا رَبَّانَيْنَ ﴾ قال مسجاهد بن جبسر (ت ٤ - ١ هـ) الربانيون: الفقسهاء العلماء، وهم فوق الأحبار . . اهد. العدماء، وهم فوق الأحبار . . اهد.

وعن الضحَّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيَن بِمَا كُنتُم تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ ﴾ قال: حق على كل من تعلّم القرآن إن يكون فقيها . . اهـ. . وعن أبى رزين في قول الله - تعالى -: ﴿ وَبِهَا ثُنتُمْ تَدُوسُونَ ﴾. قال المراد: مذاكرة الفقه، كانوا يتذاكرون الفقه كما تتذاكره نحن . . اهـ. الله المستوسوس ١٨٥/٠٠

وعن ابن جريح عبد الملك بن عبـد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَخَفُّوا الْهَالاَكِكَةَ وَالنَّبِينَ أَرْبَالاً ﴾ قال: معنى ذلك: ولا يأمركم النبي -صلى الله عليه وسلم - . . اهـ. (نفر: شبرفز استرفز استرفز استرفز استرفز استرفز استرفز استرفز استرفز استرفز استرف

# تفسير الآيتين : (۸۲ ، ۸۲)

قال الله ديدال -. ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ النّبَيِينَ لَمَا آتَيْنَكُمْ مَن كَتَابِ وَحَكَمَةُ ثُمُّ جَاءِكُمْ رَسُولٌ مُصَدَقٌ لَمَا مَمَكُمْ لَتُؤْمِنُ بَهِ وَلَيَسَمُرُلُهُ قَالَ أَأْفَرَرُتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَفْرَرُنَا قَالَ فَاشْهُدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشّاهِدِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَمَن تَولَىٰ يَعْدَذُلكَ فَأُولُنِكُ هُمُ الْفَاسِمُونَ وَلَىٰ يَعْدَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشّاهِدِينَ ﴿ وَهَا عَلَىٰ مَا لَكُمْ إِصْرِي قَالُوا فَأَوْلَئِكُ هُمُ الْفَاسِمُونَ وَهِي ﴾ ﴿ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### معانى المفردات:

عن السدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيسَ ﴾ الآية : قال: لم يبعث الله نبيًا قط من لدن "نوح؟ -عليه السلام - إلا أخذ الله ميثاقـه ليؤمنن بالنبيّ "معحده ولينصرنه إن خرج وهو حيّ، وإلا أخذ على قومه أن يؤمنوا به، وينصروه إن خرج وهم أحياء . . اهـ.

(انظر : تفسير الدر المتور للسيوطى جـ١١/ ٨٤)

وعن ابن عباس (ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي ﴾ اي : عهدي . . اهـ.

وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠ هـ) في قدول الله - تسالى -: ﴿ قَالَ فَاشْهَدُوا ﴾ أي: فاشهدوا على أممكم بذلك. ﴿ وَأَنَا مَعَكُم مَنَ الشَّاهدينَ ﴾ أي: عليكم وعليهم. ﴿ فَمَن تُولِّيَ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ أي: فمن تُولى عنىك يا "محمده بعد هذا المهد من جميع الأمم. ﴿ فَأُولِيكَ هُمَ أَلْفَاسِقُونَ ﴾ أي: هم العاصون . . أهـ.

#### تفسير الآية ، (۸۲)

تال الله - تعالى - ﴿ أَفَغَيْرَ هِينِ اللَّهِ يَبُغُونَ وَلَهُ أَسُلُمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْض

طُوعًا وَكُرُهُا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَهُ أَسَلُمَ مَن في السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضَ طَوْعًا وَكُرُهًا ﴾: قال: حين أخذ عليهم الميثاق. . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ ٢/ ٨٥)

وأقول: دليل قول ابن عبساس قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظَهُرُوهِمْ ذُرِيْتُهُمْ وَاشْهَدُهُمْ عَلَى الفَّسِهِمْ السَتْ بِرِيكُمْ قَالُوا بِلَيْ شَهِدُنَا ﴾ (الارب:١٧١).

وقال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) معنى الآية: أمّا المؤمن فأسلم طائمًا فنفعه ذلك وقُبِل منه، وأمّا الكافر فأسلم حين رأى بأس الله فلم ينفعه ذلك ولم يقبل منه. قال الله - تعالى – ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بأَسْنَا ﴾ [غافر: ٨٥]. . اهد. (نظر: هـبراهـراسيرلسيرل ١٨٠/٠٠). تفسير الآية (٨٥)

ثال تد عنان - ﴿ وَمَن بَيْنَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُو فَي الآخِرةِ مِن المخاسرين ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معنى الآية :

أخرج الإصام أحصد، والطبراني في الاوسط عن أبي هريرة - رضى الله عنه - فقال: قال رسول الله يَهِيَّة: «تجيء الاعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير، وتجيء الصلاقة فتقول: يا رب أنا الصلاقة، فيقول: إنك على خير، فيقول: أنا الصيام، فيقول: إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام، وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام، وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم أخذ، وبك أعطى، قال الله في كتابه: ﴿ وَهَنَ يَتَعَعُ غَيْرُ الإسلام فِينَا قَلْنَ يُعْلَى مَنْهُ وَهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مِنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى مِنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى عَلَى وهُو أَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى وينا قَلْنَ يُعْلَى وهُو أَنْهُ وهُو فِي الله الله وينا قَلْنَ يُعْلَى وهُو أَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى عَلَى عَلَى عَلَى مَنْهُ وهُو فِي الآخِوة مِنْ المُعلى عَلَى عَلَى الله وَلَا الله وهُو أَنْهُ وَالْمُونِ فِي الْمُعْلَى الله الله وَلَا الله وَلَمْ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ و

#### تفسير الآيات: (٨٦ - ٨٩)

#### و سبب نزول هذه الآيات :

أخرج النسائي، وابن حبان، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه من طريق عكرمة عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كان رجل من الانسصار فاسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين، ثم ندم فسأرسل إلى قومه: أرسلوا إلى رسول الله عنه هل لى من توبة؟ فنزلت: ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قُومًا كَفُرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَإِنْ اللهَ غَفُررٌ رُجم ﴾ فأرسل إليه قومه فأسلم. . اهم.

وقال السندي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ): أنزلت هذه الآيات في الصارث بن سويد الأنصاري كفسر بعد إيمانه ، ثم نزلت: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ الآية . (تطريفير السويد الأنصاري كفسر بعد إيمانه ، ثم نزلت: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ الآية .

#### تفسير الآيتين: (٩١.٩٠)

قال الله - مثال -. ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمُّ ازْدَادُوا كُفُوا لَن تُقْبَلَ تُوبَئِهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الصَّالُونَ ﴿ ﴾ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمَّ كَفَارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهم مَلَءُ الأَرْضَ ذَهَا وَلَو افْتَدَىٰ بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ ﴿ ﴾ . معانى المغردات :

عن قتادة بن دعامة (ت ١٩٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ﴾ الآية. قال: هم السهود كفروا بالإنجيل و"عسيسي" - عليه السلام-، ثم ازدادوا كفراً بالنبي "محمدة ﷺ وبالقرآن. . اهـ. تعبر نفير نعر نعر نسرون بدراهم، ﴿إِنَّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمَّ كُفَّارُ ﴾ الآية: أخرج عبد بن حُميد، والسبخارى، ومسلم، والنسائي، وابن جرير، والبيهقى فى الاسماء والصفات عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٩هـ) عن النبي ﷺ قال: "بيجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الارض ذهبًا أكنت مفتديًا به؟ فيقول: نعم. فيقال له: لقد ستلتَ ما هو أيسر من ذلك. فذلك قوله - تعالى -:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كَفُارٌ ﴾ الآية؟ . . اهـ. . (نظر:غنب اسزالمتورالسيوش ١٨١/٠٠) تفسيع الآية (٩٢)

قال الله - معالى - ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

معنى الآية

أخرج الائمة: مالك، وأحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه (بيرحاء) وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طبِّب. فلما نزلت:

﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرُّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحبُّونَ ﴾ قال أبو طلحة : يارسول الله إن الله يقول:

﴿ لَنَ تَنَالُوا الْبِرَ حَنِي تُنقُوا هِما تُحِون ﴾ وإنّ احبُّ أموالى إلى (بيسرحاء) وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله، فقال صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله، فقال رسول الله على الله عند أنك مال رابح، ذاك مال رابح، وقد سمعت ما قلت وإنى أرى أن تجعلها في الاقربين ققال أبو طلحة : أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في اتّاربه وبنى عمه . . أهد الهد العدر سيول ١٩٨٠ه

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير الجزء الثالث من القرآق الكريم ويليه بعوق الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء الرابع من القرآق الكريم

#### نفسير الآية : (٩٣)

الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

أخرج الإمام البخارى، وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبيس عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) قال: جاء اليهود فيقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا عما حرَّم إسرائيل على نفسه. قال: "كان يسكن [السبدو] فاشتكى عسرق النسا، فلم يجد شيستًا يداويه إلا لحوم الإبل، والبانها، فلذلك حرَّمها، قالوا: صَدَّقت. . اهـ.

(انظر : تغمير اللرَّ المثور للميوطى جـ٢/ ٩٣)

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قول الله - تعالى - :

#### تفسير الآية : (٩٦)

ال الله - معالى - ، ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُصْبِعَ التَّاسِ لَّلَذِي بِبَكُمَّةَ مُبَارِكًا وَهُدُى لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . معانى المفردات :

عن أبى ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٦ هـ) قال: قلت: يارسول الله أيّ مسجد وضع أو لا؟ قبال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أيّ؟ قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» . . اهـ. (عفر نفير سرّاسترر لسرم جرم،)

﴿ لَلَذِي بِكُمَّةُ مُبَارِكًا ﴾ قال قتادة بن دعــامة (ت ١٨ ٨ هـ): سمَّيت بكّة لأن الله بكّ بها الناس جميعًا، فيصلَّى النساء قدَّام الرجال ولا يصح ذلك بغيره . . اهد.

(انظر : تضير الدرّ المتاور للبيوطي جـ٣/ ٩٤)

وقال محمد بن زید بن مهاجر : إنما سمیت بکة لأنها کانت تبك الظلمة . . اهـ. (نظر:غسرشانشورنسوس,۱۹۲

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ﷺ : " فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة الف صلاة، وفي مسجد الحرام على غيره مائة الف صلاة، وفي مسجد المقدس بخمسمانة صلاة، . . اهـ . . . . . . . . انظر نفس الدالسول بـ ١٠٥٠٠

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فِهِ آيَاتٌ بَيْنَاتٌ مُقَامُ إِبْرَاهِيمَ ﴾ قال: أثر قدميه في المقام آية بينة . اهـ. الله : شهر تدرّ مسروليس م (١٩١٨هـ)

﴿ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ آمِناً ﴾ عن ابن عبساس (رضى الله عنهمسا - ت ٦٨ هـ) قال: من أحدث حدثًا ثم استجار بالبيت فهو آمن، وليس للمسلمين أن يعاقبوه على شيء إلى أن يخرج، فإذا خرج أقاموا عليه الحد. . [هـ.

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) قـال: قال رسول الله ﷺ: قمن مات فى أحد الحرمسين بُعثُ من الآمنين يوم القيامة، ومن زارنى محتسبًا إلى العدينة كان فى جوارى يوم القيامةً؟ . . اهـ .

وعن الحسن البصرى (ت ١٠٠٠هـ) قال: لما نزلت: ﴿ وَلَلُم عَلَى النَّاسِ حَجُّ البَّيْتِ مَنِ اسْتَطَاعُ إِلَيْهِ سِبِلاً ﴾ قال رجل: يا رسول الله أفى كل عام؟ قال: «والذي نفسى بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما قمتم بها، ولو تركستموها لكفرتم، فذونى فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنسيامهم، واختلافهم عليهم، فإذا أسرتكم بأمر فأتمروه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، . اه.

## وعنه قال: قرأ رسول الله ﷺ:

﴿ وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ النَّيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ مَبِيلاً ﴾ قالوا: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة ، . اهم. .

وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) قـال: قال رسول الله ﷺ: قمن ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج بيت الله فـلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا، وذلك بأن الله يقول:

﴿ وَلَلَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ النَّبِيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَيِّ عَنِ (اللهِ: اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنِي اللَّهُ عَلَى ا

## تفسير الآية ، (٩٩)

قال الله - معالى - : ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ لَمَ تَصُدُونَ عَن صَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَن تَبَغُونَهَا عَرِجًا وَأَنتُمْ شُهَداءُ وَمَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ كَنَا عَلَى اللَّهِ مَنْ آمَن تَبغُونها

#### معنى الآية :

عن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله – تعالى –:

﴿ قُلْ يَا أَهُلُ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ ﴾ الآية: قال: هم اليهود والنصارى نهاهم الله أن يصدوا المسلميين عن سبيل الله، يريدون بذلك أن يعيدوا الناس إلى الضلالة . . أهم.

وقال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كانوا إذا سألهم أحد:

هل تجدون نبي الله «محمدًا» في كتبكم؟ قالوا: لا، فصدوا الناس عن الإيمان به وبغوا. . اهـ.

وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ): لم تصدّون عن الإسلام وعن نبى الله ﷺ من آمن وأنتم شهداء فيما تقرءون من كستاب الله: أن قمحمدًا ورسول اللهﷺ وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره، ولا يجـزى إلا به، تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في الثوراة والإنجيل ، ..اهـ.

#### سير الآية ۽ (١٠٠)

قَالَ الله - نعَالِ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافُوينَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم عن مجاهد بن جبير (ت ١٠٤هـ) قبال: كان جماع قبائل الانصار بطنين: الأوس والخزرج، وكمان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشئال، الانصار بطنين: الأوس والخزرج، وكمان بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشئال، حتى من الله عليهم بالإسلام، فبينما رجل من الأوس، ورجل من الخزرج قماعلنان ومعهما يهودي جالس، فلم يزل يذكرهما بايامهم، وبالعداوة التي كانت بينهم حتى استباً، ثم اقتتلا، ونادى هذا قومه، وهذا قومه، فخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لمبعض، فجاء رسول الله على فلاء يقلمهم حتى رجعوا. فانول الله في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَوْهُ ﴾ إلى هؤلاء، وإلى هؤلاء السكنهم حتى رجعوا. فانول الله في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الذِّينَ آمَوْهُ ﴾ الآية. . اه.

(انظر: تفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٦/ ١٠٣)

#### معنى الآية :

قال قتادة بن دعامة (ت ١٩٨ه) : قددًّ الله لكم أيها المؤمنون في اليهود والنصاري ما سمعتم، وحندً ركم منهم، فلا تأمنوهم على دينكم، فإنهم الأعداء الحسدة الضلال، كيف تأمنون قومًا كفروا بكتبهم وقتلوا رسلهم؟ . . اه.

(انظر: تفسير الدرّ المثلور للسيوطي جـ٢/ ١٠٤)

#### تفسير الآية : (١٠٢)

قال الله - نعال - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ نَقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأنسُم مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

# النامخ والمنسوخ :

أخرج عبيد بن حُمَّيَّد عن عكرمة مبولى ابن عبـاس (ت ١٠٥هـ) في قول الله – تعالى -: ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ عَلَّ ثَقَاتِهِ ﴾ قال: معنى ذلك: أن يطـاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى. قال عكرمة: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: فشقّ ذلك على المسلمين، فانزل الله: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [عدد: ١١] . . اهد.

(انظر : تفسير الدر المثاور للسيوطى جـ٣/ ١٠٥)

وأقول: فنسحت آية التغابن حكم آية آل عمران.

#### معنى الآية :

أخرج الحماكم وصححه عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣٣) قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الله حقّ تقاته: أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى» . . اهم. (هنر : ضر هنر السري السويل ما/١٠٥٠)

#### نفسير الآية : (١٠٣)

قال الله - بعالى - ﴿ وَاعْتَصَمُوا بِعَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُورُوا نَعْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كَتُتُمْ أَعْدَاءً فَالْفَ بَيْنِ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنَعْمَتُه إِخْوانًا وَكُنتُمَ عَلَىٰ شَفَا حُفْرةً مِّنَ النَّارِ فَأَنقَدُكُمْ مِنْهًا كَذَلِكَ يَبِينِ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهَدُّونَ ﴿

# معاني المفردات:

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَلِّلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ اخرج ابن أبى شبية، وابن جرير عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قــال: قــال رسول الله ﷺ: «كــتــاب الله هو حــبل الله الممدود من السماء إلى الأرض» . . اهـ. ( الله عند النفر: هــرات الله الله عند السعر السعر السعر المارات الله الم

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال :

خطبنا رسول اللهﷺ فقال: "إنى تارك فيكم كـتاب الله، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على الضلالة، . . اهـ. «نظر: هند هناسترات ورسيوس ١٠٧/٠٠

﴿ وَلا تَفَرُقُوا ﴾ أخرج ابن ماجه، وابن جسرير، وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) قمال: قال رسول الله ﷺ : الفترقت بنو إسسرائيل على إحدى وسبعين فسرقة، وإن أمنى ستفترق على اثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، قالوا: يا رسول الله ومن هذه الواحدة؟ قال الجماعة، ثم قال:

<sup>﴿</sup> وَاعْتَصْمُوا بِحَبَّلِ اللَّهُ جَمِيعًا ﴾ ١. . اهـ . (انظر: ننسر الدرّ النثور للسبوطي ١٠٨/٢٠٠)

وعن أبي العالمية الرياحي (ت ١٩٠هـ) في قول المله - تعالى -: ﴿ وَاعْتُصِمُوا بِحَبِّلِ اللَّهِ ﴾ أى: بالإخلاص لله وحده ﴿ وَلا تَفَرُّقُوا ﴾ أى: لا تتعادوا علميه، وكونوا عليه إخوانا. . اهـ . . (انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ٢/ ١٠٨)

وعن الربيع بن خثيم الكوفي (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاذْكُرُوا نعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً ﴾: يقتل بعضكم بعضا، ويأكل شديدكم ضعيفكم حتى جاه الإسلام فألف الله به بينكم، وجمع جمعكم عليه، وجعلكم عليه إخوانا. . اهـ. (انظر : تفسير الدرّ المتاور للسيوطي جـ٢/ ١٠٨)

وعن قستادة بن دعسامــة (ت ١١٨هـ) في قوله – تعسالي – : ﴿ فَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبُحتُم بنعْمتُه إخْوَانًا ﴾ : إذ كنتم تَذَابحون ويأكل شديدكم ضعيفكم حتى جاء الإسلام فآخي الله به بسينكم، والفُّ به بينكم، أما إنَّ الألفة لرحمة، وإن الفرقة لعذاب، وقد ذكر لنا أن النبي ﷺ كان يقول: ﴿وَالَّذِي نَفُس ۗ مَحَمَّدُ عَبِيدُهُ لَا يَتُوادُّ رَجَلان في الإسلام فيفرق بينهما من أول ذنب يحدثه أحدهما، وإن أرادهما المحدث، . . اه. (انظر : تفسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ٢/ ١٠٩)

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى - : ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَة مَّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ﴾ قال: أنقذنا منها فأرجو أن لا يعيدنا فيها. . اهـ.

(انظر : تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ٧/ ١٠٩)

# تفسير الآيتين: (۱۰۵ ، ۱۰۵)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَلْنَكُن مَنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَيَنْهُونَ عَن الْمُنكَر وَأُولَنك هُمُ الْمُفْلحُونَ ۞ وَلا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرُّقُوا واختلفوا من بعد ما جاءَهُمُ الْبَيْنَاتُ وَأُولَئكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . معانى المفردات:

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٣/ ١١٠]

عن أبي جـ عفسر الباقر قــال: قرأ رســول الله ﷺ: ﴿ وَلَتْكُن مَنكُمْ أُمُّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ ثم قال: «الخير القرآن وسنتي. . . اهـ.

وعن الربيع بن خثيم الكوفي (ت قبل ٩٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلَتَكُن مَنكُمُ أُمَّةً يَدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾: قال: هم أهل الكتباب، نهى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا، ويختلفوا كما تفرق واختلف أهل الكتاب. . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ١٠/ ١١٠]

# نفسير الآيتين: (١٠٧ ، ١٠٧)

ونال الله - نعالى - . ﴿ يُومَ تَبَيْضُ وُجُوهٌ وَتَسْوُدُ وُجُودٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسُودُتُ وُجُوهُهُمْ اكفرُتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَلْدُوقُوا الْعَلَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُّرُونَ ﴿ إِنَّهِ وَأَمَّا الَّذِينَ إَيْضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةَ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ﴿ كُنْهُ ﴾ .

#### معانى المقردات :

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) عن النبي ﷺ في قول الله -تعالى-: ﴿ يَوْمُ نَبِيْضٌ وَجُوهٌ وَنَسُودٌ وَجُوهٌ ﴾ قال: البيض وجـوه الهل السنّة، وتسود وجوه ألهل البدء ، . . اهـ .

وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال: اليس من عبديقول الإ إله إلا الله» مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر؟ . . اهـ . انطر: ضبرهدر استور السير مـ ١١٢/٠٠

وعن ابى بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) في معنى الآيتين قال: صاروا فرقتين يوم القيامة: يقال لمن اسود وجهه أكفرتم بعد إيمانكم؟ فهو الإيمان الذي كان في صلب آدم حيث كانوا أمة. والذين ابيضت وجوههم فهم الذين استقاسوا على إيمانهم والخلصوا له الدين، فبيض الله وجوههم، وأدخلهم في رضوانه وجتته . اهر. إعدانهم وسعود المعرف مراورا

#### تفسير الآية: (١١٠)

وقال الله - معالى - . ، كُنتُم خَيْرُ أَمَّة أُخْرِجَتَ للنَّاسِ تَأْمُرُونَ بالْمَعْرُوفَ وَتَنهُونَ عَى السَّكَرِ وَتَوْمَوْنَ بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ كُنتُمْ خَبِرَ أَمَّةُ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ : وشرط ذلك: أن تأمروا بالمعروف، وتنهوا عن المنكر، وتؤمنوا بالله. . اهـ .

وقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) معنى الآية: من سره أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله منها . . اهـ .

وأقول: شرط الله هو مسا ذكره الله يقوله: ﴿ قَالُمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتَوْمُونَ بَاللّٰهِ ﴾ .

وعن قتادة بن دعامة قسال: ذكر لنا أن النبي ﷺ قال ذات يوم وهو مسند ظهره إلى الكعبة: (نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة، نحن آخرها وخيرها، . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى جـ٣/ ١١٤]

وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت عله) قال: قال رسول الله على : \*أعطيت ما لم يعط أحد من الأنسياء: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم؟.. اهـ.

تفسير الآيتين: (۱۱۱ ، ۱۱۲)

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٩١٤]

رِنال الله - نعال - ﴿ لَن يَصْرُوكُمْ إِلاَّ أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ ﴿ ثَنِّ ﴾ صُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّلَةُ أَيْنَ مَا تَقْفُوا إِلاَّ بِحَبْلِ مَنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مَنَ اللَّهَ وَصُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسَكَنَةُ ذَلِكَ بِانَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّه وَيَقَتَلُونَ الأَنبِاءَ بِغَيْرِ حَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ لَكَ اللّهِ وَيَقَتُلُونَ الْأَنبِاءَ بِغَيْرِ حَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ لَكَ اللّهِ وَنَالِكُ إِنَّا لِللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِاءَ بِغَيْرِ حَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ الْأَنبِاءَ بِغَيْرِ حَقَ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ لَكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ لَيْنَ

# معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ﴾ : وهو ما تسمعونه منهم . اهـ [نظر: ننسر للر السيول بـ١١٤/٢]

وعنه في قول الله - تعالى -: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّأَلَّهُ ﴾: وذلك بإعطائهم الجزية عن يدوهم صاغرون . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِلاَّ بِحَبِّلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبِّلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ : أي: بعهد من الله وعهد من الناس . . اهـ .

[الفر: تغيير الدرافيون ٢٠١٥/١٥]

وعن قتادة بن دعامة في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَكَ بِهَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعَنَّدُونَ ﴾ : قال: اجتنبوا المعصية والعدوان فإن بهما هلك من هلك من قبلكم من الناس . . اهـ. الطبيعية بسر يسير يسبط ١١٠/١٠٥

#### تفسير الآيتين، (١١٢، ١١٢)

وَالَّ الله - مَعَالَى -- ﴿ لَيْسُوا سَوَاءُ مَنْ أَهُلِ الْكَتَابُ أَمَّةً قَائِمَةٌ يَتَّلُونَ آيَاتِ اللّه آنَاءَ اللَّيْلُ وهُمْ يُسْجُدُونَ ﴿ لَهِ يَوْمُونَ بِاللّهِ وَالَّيْرُمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَمُوفُ وَيَنْهَوْنَ عَنَ الْفَنْكُرُ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

## \* سبب نزول هاتين الآيتين:

اخرج ابن إسحاق، وابن المنذر، وابن جرير، والبيهقى فى الدلائل، عن ابن عباس (رضى الله عنها – ت ٦٨هـ) قال: لما أسلم عبد الله بن سلام، وثعلبة بن سعية، وأسد بن عييد، ومن أسلم من يهود معهم فأمنوا وصدقوا، ورغبوا فى الإسلام. قالت يهود، وأهل الكفر منهم: ما آمن ابمحمد، وتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين آبائهم وذهبوا إلى غيره، فانزل الله فى ذلك: ﴿ لِنَسُوا سَواءً ﴾ إلى قوله: ﴿ وَأَوْلَيْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ . . اهد. وقعد هدو مدوسور سوم حداد الله عن الصّالِحين السّاح، الهداد الله عن الصّالِحين الهداد الله عنها العالم المداد الله عنها العالم المداد الله عنها العالم الله عنها العالم المداد الله عنها العالم المداد الله عنها العالم الله عنها العالم الله عنها العالم الله عنها العالم العالم العالم الله عنها العالم الله عنها الله عنها العالم العالم الله عنها العالم العال

#### معانى المقردات:

﴿ مَنْ أَهُلِ الْكِتَابِ أُمُّةً قَالِمَةً ﴾: قـال ابن جريج عـبــد الملك بن عـبد العــزيز (ت - ١٥هـ): هم عَبــد الله بن سلام، وثعلبــة بن سلام أخــوه، وسعيــة، ومبـشر، وأسيد، وأسد ابنا كعب . . اهــ. [انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ٢/ ١١٧]

# تفسير الآية: (١١٧)

وقال الله - يَعَالَ - ﴿ مَثَلُ مَا يُفقُونَ فِي هَذِهِ الْعَيَاةِ اللَّذَيْ اكْمَثَل ربيح فِيهَا صرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قُومٍ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُم فَأَهْلَكَنَّهُ وَمَا ظَلْمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلُمُونَ ﴿

# معانى المقردات:

﴿ مَثَلُ مَا يُسْقِقُونَ فِي هَلُهِ الْحَيَاةِ الدُّنيّا ﴾ : قال السدى إسسماعيل بن عبـــد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى الآية : مثلَ مــا ينفق المشركون ولا يتقــبل منهم كمثل هذا الزرع إذا زرعه القــوم الظالمون، فأصــابته ربح فيــها صر فأهــلكته، فكذلك أنفقــوا فأهلكهم شركهم . . اهــ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ فِيهَا صِرُّ ﴾: أي: برد شديد. . اهـ.

# تفسير الآية: (١١٨)

رفال الله - معالى - ﴿ يَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا بِطَانَةً مِّنِ دُونِكُمْ لا يَأْلُونِكُمْ خَبَالاً وَذُوا مَا عَنتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَعْضَاءُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صَدُّورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيْنَا لَكُمْ الآيَاتِ إِنْ كُنتُمْ تَعْقَلُونَ ﴿ ۞ ﴿ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن ابس عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كنان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية. فأنزل فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: ﴿ يَا أَنُّهَا اللّهِينَ آمَنُوا ﴾ . . اهد. الغز السرائد السول ١١٨/٠ معاني المفردات:

عن السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَقُوا مَا عَيْتُم ﴾ أي: ما ضللتم . اه. . وعن قتــادة بن دعامة (ت ١١٨هــ) في قــول الله – تعالى –: ﴿وَمَا تُخْفَى صَدُورَهُمْ أَكْبَرُ ﴾ أي ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوه بالسنتهم. .اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثلور للسيوطي جـ١١٨/٢]

#### تفسير الآيتين، (۱۱۹ ، ۱۲۰)

وِقَالِ الله – دِمَالِي –، ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولُاء تُحَبُّونَهُمْ وَلَا يُحَبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكَتَابِ كُلَّه وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلُواْ عَضُوا عَلَيْكُمُ الأَناملَ مِنَ الْغَيْظُ قُلْ مُوتُوا بغَيْظُكُمُ إِنَ الله عليمٌ بذَات الصُّدُور ﴿ إِنْ تُمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسَوُّهُمْ وَإِنْ تُصَبِّكُمْ سَيَّةٌ يُفْرَحُوا بِهَا وَإِن تَصْبُرُوا وَتَتَقُوا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيَّنَا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مَحيطٌ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ مَ

# معاني المفردات:

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قول الله -تعالى-: ﴿ هَا أَنْتُمْ أُولًاء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحبُّونَكُمْ ﴾ قال: المؤمن خيسر للمنافق من المنافق للمؤمن: يرحمه في الدنيا، ولو يقدر المنافق من المؤمن على مثل ما يقدر عليه منه [انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ٧/ ١١٨] لأباد خضراءه . . اه. .

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَتُؤْمُنُونَ بِالْكُتَابِ كُلُّه ﴾ أي: بكتابكم، وكتابهم، وبـما مضى من الكـتب قبل

ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. . اهـ. [انظر: تفسير الدر المندور للسيوطي جـ٧/ ١١٩]

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله – تعالى –:

﴿ وَإِذَا لَقُوكُمْ ﴾ الآية: قال: إذا لقوا المؤمنين قالوا ءامنا: ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم ﴿ وَإِذَا خَلُواْ عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامَلَ مَنَ الْغَيْظَ ﴾ مما يجدون في قلوبهم من الغيظ والكراهة لما هم عليه، وإذا رأوا من المسلمين الفة وجماعة، وظهروا على عدوهم غاظهم ذلك وساءهم، وإذا رأوا منهم فرقة واختلافا سرهم ذلك، وابتهجوا به. .اهـ.

[الظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ١/ ١١٩]

## نفسير الآية، (۱۲۱)

وظلَ الله - معالى -- ﴿ وَإِذْ عَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُنُوِينُ الْمُؤْمَنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِبَالِ وَاللّهُ سَميعٌ عَليمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ عَنُونَ مَنْ أَهْلِكُ تُبُونُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ للقِعَالِ ﴾ : وذلك يوم أحد، وسعنى ﴿ تُبُونُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: توطن المؤمنين لتسكن قلوبهم . . اهـ . انفر: غميرهدعور سيول ج ١٠٠٠٠

وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ): كانت وقعة أحد في شوال يوم السبت لإحدى عشرة ليلة مضت من شوال، وكان المسلمون يومثذ سبعمائة، والمشركون الفين أو ما شاء الله. . اهـ.

وقال ابن شهاب، ومحمد بن يحيى بن حبسان، والحصين بن سعد بن معاذ قالوا: كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص، اختبر الله به المؤمنين، ومحق به الكافرين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفر، ويوم أكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته، فكان مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من أل عمران فيها صفة ما كان في ذلك اليوم، ومعاتبة من عاتبهم، . اهـ. الفر: بسر الدوسور بسير مدراد،

## تفِسير الآية: (١٢٢)

وثلا الله - نعال -. ﴿ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفُشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوْكُلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِنَّهُ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلا ﴾ : وذلك يوم أحد والطائفتان : بنو سلمة ، وبنو حارثة حيان من الانصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك . .اهـ.

[انظر: تفسير الدر العنثور للسيوطي جـ٧/ ١٢٢]

﴿ وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِهَدْرِي : قال قنادة بن دعامة : بدر ماء بين مكة والمدينة ، التقى عليه النبي عليه ، والممشركون وكان أول قتال قاتله النبي عليه ، وذكر لنا أنه قال الاصحابه يومئذ: ﴿إِنكُمُ النِسُومِ بعدة أصحاب طالوت يوم لقى جالوت » وكانوا ثلاتمانة ويضعة عشر رجلا ، وكان المشركون يومشذ يزيدون على الانف رجل . وقال : إن رسول الله على غزا تسع عشرة غزوة ، قاتل في ثمان : يوم بدر ، ويوم أحد ، ويوم الاحزاب ، ويوم قديد ، ويوم خنين . اهد . الدر يوم خنين . اهد الدر يوم خنين . اهد بر الموسوف حالات المد سنول الله الموسوف حالات المد سنول الموسوف حالات المد المدر المدر المدر الله المدر المدر الله المدر المدر المدر الله المدر ا

وعن الحسن البصسري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعمالي -: ﴿ وَأَنْتُمْ أَوْلُنَّهُ }: أي: قليل إذ كانوا يومثذ ثلاثماثة وبضعة عشر . الهـ. انظر: عسر سرستر يسير فرج (١٣٢/٠)

#### تفسير الآيتين:(١٢٤. ١٢٥)

وِنال الله - عَمَالَ -. ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنَ يَكُفِيكُمْ أَنْ يُمِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِفَلائَةَ آلاف مَنَ الْمُلائِكَة مُتَوَلِينَ ﴿ ﴿ لِلَّهِ بِلَى إِن تَصَبُّرُوا وَتَقُوا وَيَأْتُوكُم مِّنِ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمَدُّدُكُمُّ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةً آلاف مِنَ الْمَلائِكَة مَسُومِينَ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

قال الشعبى عامر بن شــراحيل (ت ٥٠٥ هـ): إن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرر ابن جابر المــحاربي يمد المشـركين، فشق ذلك عليهم فأنزل الله: ﴿ أَلَنْ يَكُفِّيكُمْ أَنَ يُعِدُّكُمُ رِبُكُمْ بِيَلالَةَ آلافَ ﴾ إلى قوله: ﴿ مُسوّمِينَ ﴾ قال: فبلغت كرزا الهزيمة فلم يمد المُسركين، ولم يَمد الله المسلمين بالخمسة . . اهـ. انظ: نسر هدو سعر هــوس - ١٢٢/١١)

وعن عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) في قوله - تعالى -:

﴿ مَن فَوْرِهِمْ ﴾ : أي : من وجههم . . أه. . (انظر: تنسير الدر السيول جـ٢/١٧٤]

وعن ابن عبساس (رضى الله عنسه ما - ت ٦٦هـ) فى قبول الله - تعالى -: ﴿ مُسُوِّينَ ﴾ قال: كنانت مسيمنا الملائكة يوم بدر عنمائم بيضا قند أرسلوها فى ظهررهم، ويوم حنين عمائم حمول . اهد. ويعز غير المراسع سيوس مائم عمائم

### فسير الآيتين، (۱۲۲ ، ۱۲۷)

وقال الله - عمال -. ﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشَرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمِئنَ قُلُوبَكُم بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مَنَ عَنْدِ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيمِ ﴿ ﴿ إِنَّ لِيُقْطَعَ طَرْفًا مَنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكُمْتُهُمْ فِينَقَلْبُوا خَالَيْنِ ﴿ ﴿ لَكُنَّ لِلَّهِ اللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِلَّهِ لِللَّهِ لِللَّهِ لِللّ

# معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَمَا جَعَلُهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشُوَىٰ لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنْ قُلُوبُكُم بِهِ ﴾ المعنى: وما جـعل الله مدد المسلمين بالملائكة يوم بدر إلا ليستبشروا به، ولتطمئن به قلوبهم، وقد قاتل الملائكة مع المسلمين يوم بدر . . اهـ .

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لِيُقَطَعُ طَرُفًا مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي: قطع الله يوم بدر طرف امن الكفار، وقسل صناديدهم، ورموسسهم، وقادتهم في الشر. . اهـ.

وعن الحسن البصري (ت ١١٠هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ لِنَقْطَعُ طَرَفًا مِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ قال: هــذا يوم بدر قطع الله طائفة من الكـفار وبقيت طائفة . .هـ. .

### تفسير الآية: (۱۲۸)

وقال الله - تعالى – ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيَّءَ أَوْ يَتُوبُ عَلِيهِمَ أَوْ يَعَدِّبِهِمْ فَإِنَّهُم ظالمون ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ . • سبب نزول هذه الآية:

أخرج الانعة: أحمد، والبخارى، ومسلم، والترمذى، والنسائى، والبيهقى فى الدلائل عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هــ): أن النبي ﷺ كسرت رباعيته يوم أحد، وشُج فى وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: «كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟، فانزل الله: ﴿ يُسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ . . اهـ .

[الظر: تغمير الدر المثور للسيوطي جـ١٢٦/٢]

وأقول: سبب نزول الآية يلقى الضوء على معناها.

#### نسير الآبة: (١٣٠)

وقال الله – صال -- ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضَعَافًا مُضَاعَفَةً واتَقُوا اللّه لَعَلَكُمُ تُفْلُحُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية:

أخرج عبد بن حسيد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم عن صجاهد بن جبر (ت٤ · ١هـ) قـال: كانوا يتسبايعمون إلى أجل فإذا حل الأجل زادوا عليهم وزادوا في الاجل، فنزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرَّبا أَضْعَافًا مُضَاعَفًا هُمَا . . اهـ.

[الظر: تفسير الدر المثاور للسيوطي جـ٢٨/٢٠]

### معاني المفردات:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) في معنى الآية قال: إن الرجل كان يكون له على الرجل المال، فإذا جاء الأجل طلبه من صاحبه فيقول المطلوب أخر عنى وأزيدك في مالك فيفعلان ذلك فذلك الربا أضعافا مضاعفة، فوعظهم الله فقال: ﴿ وَاتَّقُوا الله ﴾: في أمر الربا فلا تأكلوه ﴿ فَلَكُمُ تُفْلُحُونَ ﴾ أي: لكي تفلحوا. . أهـ.

[الظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ١٣٨]

# تفسير الآيات ، (۱۳۱ - ۱۳۳)

ومال الله - معالى - ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ﴿ ﴿ وَالْعِنُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ اَلْعَلَكُمْ مُرْحَمُونَ ﴿ ﴿ وَسَارِعُوا ۚ إِلَىٰ مَغْفِرة ۚ مَن رَبَكُمْ ۚ وَجَلَة عَرْضُهَا السّمواتُ والأَرْضُ أَعَدَّتُ لَلْمُنْقَينَ ﴿ ﴾ ﴿ .

### معاني المفردات :

# تفسير الآية: (١٣٤)

وَقَالَ اللهُ - مَعَالَى ﴿ وَالَّذِينَ يُنفَقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ وَالْعَافِينَ عَزِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ إِلَيْكَ ﴾ .

# معانى المفرادت:

عن ابن عبساس (رضى الله عنهسما - ت ٦٨هـ) فى قول الله - تعالى - : ﴿ اللَّذِينَ لِيهُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَالعَسَرِ . . اهـ . العَرْضِيد اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِمُولِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

وعن معاذبن أنس: أن رسول الله على قال: (من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رءوس الخلائق حتى يخيره من أى الحور شاء) . . اهد العزاعد الدستر بسير بسير بر ١٠٠/١٠٠ ﴿ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ﴾ : عن أبى بن كعب (رضى الله عنه - ت - ٣٣هـ): أن رسول

الله ﷺ قالُ: "منَ سره أَنْ يشرف له البنيان، وترفع له الدرجات، فليعف عمن ظلمه، ويعط من حرمه، ويصل من قطعه؛ . . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ١٣٨/٢]

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاً». . اهم.

### تفسير الآية: (١٣٥)

رةال الله - نعال -. ﴿ وَالْذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشْةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللَّهَ فَاسْتَغَفَّرُوا لِلنُّنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللَّذُوبَ إِلاَّ اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعُلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ ﴾ .

آخرج الإصامان: البخارى، ومسلم عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن النبي على قال: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: رب إنى أذنبت ذنبا فاغفره، فقال الله: عبدى عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب، ويأخد به قد غفرت لعبدى، ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إنى عملت ذنبا فاغفره، فقال - تبارك وتعالى -: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدى، ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب إنى عملت ذنبا فاغفره، فقال الله: علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أنى قد غفرت

وأخرج عبد بن حسميد، وأبو داود، والترمذي، والبيهـقي في شعب الإيمان عن أبي بكر الصديق (رضى الله عنه - ت ١٣هـ) قال: قسال رسول الله ﷺ: امما أصو من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة؟ . . اهـ.

## تفسير الآيتين: (١٣٧ . ١٣٨)

لعبدي فليعمل ما شاء» . . اهـ.

وَوَالَّ الله - يَمَالُ -- ﴿ قَلَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنَّ فَسِيرُوا فِي الأَرْضُ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَّبِينَ ﴿ ﴿ لَكُنَا لِمَاسُ وَهُدًى وَمُوعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴿ لَكُنَا ﴾ .

## معاني المفردات:

عن أبي مالك في قول الله - تعالى -: ﴿ فَلا خَلَتْ ﴾ أي: مضت. اهـ. اهـ. العربيوس ١٣٩/٢٠ العربيوس ١٣٩/٢٠

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِكُمْ سُنَنَّ ﴾ أي: تداول من الكفار، والمؤمنين في الخير والشر. . اهـ. انظر: غير الدراسير السوطر ١٣٩/٠٠ وعن قتادة بن دعامة (ت ١٨ ١هـ) في قول الله – تعالى –:

وعنه فى قوله – تعالى – : ﴿هَذَا بَيَانَ لَلنَّاسِ ﴾ أى: القرآن جعله الله بيانا للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين : خصوصا . اهـ.

[انظر: تضير الدر المثور للسيوطي جـ٣٩ ١٣٩]

### تفسير الآيتين: (١٣٩. ١٤٠)

والى الله - عالى ﴿ وَلا تَهَنُوا وَلا تَعَرُّنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلُونُ إِن كُنتُم مُؤَّمِين ﴿ ﴿ اللَّهِ اللّ إِن يَمْسسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مَثْلُهُ وتِلْكَ الأَيَّامُ ثُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ولَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَخذَ مَنكُمْ شُهِدَاءَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِين ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قول الله -- تعالى -:

﴿ وَلَا تَهِنُوا ﴾ أي: لا تضعفوا . . اهـ . اتظر: غير الدراليتور لليومل جـ١٤٠/١٠]

وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَأَنْتُمُ الْأَعْلُونَ ﴾ : أي : وأنتم الغالبون . . اهـ. تعلق هـ: تعلق هـ: المدين المسيول الما ١٤٠٠]. وعن الحسن البصري (ت ١٠ ١ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ إِنْ يَمْسَسُكُمْ فَرْحُ فَقَدْ مَسُّ الْقُومُ فَرْحُ مِثْلُهُ ﴾ أي: إن يقتل منكم يوم أحد، فقد وتعرب منهم يوم بدر. . اهـ.

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَلَلْكَ الْأَيْامُ نُمَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ : فإن الله أدال المسشركين على المسلمين يوم أحد. ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللهُ اللَّهِ عِنْ آمَنُوا ويَشْخِلُ مِكُمْ شُهِدَاءَ ﴾ : قال إن المسلمين كانوا يسألون الله ويقولون: ربنا أرنا يوما كيوم بدر نقاتل فيه المشركين، ونلتمس فيه الشهادة، فلقوا المشركين يوم أحد، فاتخذ الله منهم شهداء.

## تفسير الآيتين: (١٤١ ، ١٤٣)

تال الله - تعالى -. ﴿ وَلَيُمحَصُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ويَمْحَقَ الْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ا

﴿ وَلَقَدْ كُنتُمَ تَمَنُونَ الْمُونَ مِن قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمَ تَنظُرُونَ ﴿ ﴿ إِنَّكَ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلِيُمَحِصُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عنهما . ﴿ وَلِيَمْحُقُ الْكَافِرِينَ ﴾ أي: ينقصهم . . اهـ .

﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمُنُونَ الْمُوْتَ مِن قَبلِ أَن تَقُوهُ ﴾ الآية: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: إن رجالا من اصحاب النبي على كانوا يقولون: ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر نقات المشركين ونبلى خيرا، ونلتمس الشهادة، والجنة، والحياة والرزق، فأشهدهم الله أحدا، فلم يلبثوا إلا من شاء الله منهم، فقال الله - معاتبا لمن ولى منهم الادبار -: ﴿ وَلَقَدْ كُنتُم تَمُونَ الْمُوتَ ﴾ . . اهد .

[انظر: تقسير الله المتثور للسيوطي جـ٢/ ١٤٢)، وتقسير فتح الرحمن الرحيم تقسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

### نفسير الآية، (١٤٤)

ُ وَقَالَ الله – يَمَالِي –، ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتُلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبْيُهِ فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكرينَ ﴿كَنِينَ ﴾ .

# ه سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن المنذر عن كليب قسال: خطبنا عمر - رضى الله عنه - فكان يقرآ على المنبر: سورة آل عسمران ويقول: إنها أحدية، ثم قسال: تفرقنا عن رسول الله على يوم أحد، فصعدت الجبل فسمعت يهوديا يقسول: قتل المحمد، قتل المحمد، ققلت: لا أسمع أحداً يقول: قتل المحمد، إلا ضربت عنقه، فنظرت فيإذا رسول الله على المناس يتراجعون إليه، فنزلت الآية: ﴿ وَمَا مُحَمّداً إلاْ رَسُولٌ ﴾ . . اهـ.

[نظر: نفسير الدر المتاور فلسيوطى جـ٢/١٩٣]، وتفسير فتح الرحمن تفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٣٠. وأسباب النزول للواحدى صـ١٩٣]، واسباب النزول للنبخ القاضي ٥٠]

#### معاني المفردات:

قال القرطبي في تفسيره جـ ٤ ٤ ٪ : مات النبي ع الله يه الإثنين بلا خلاف، في المدينة أثناء هجرته حين اشتد الضحاء، ودفن يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الاربعاء.. اهـ. المدينة أثناء هجرته حين اشتد الضحاء، ودفن يوم الثلاثاء، وقيل ليلة الاربعاء.. اهـ. المدين جـًا

## تفسير الآية، (١٤٦

وَقَالَ الله - يَعَالَنَ -. ﴿ وَكَأَيْنَ مَن نَبْيَ قَاتَلَ مَعَهُ وِبَيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابُهُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿ يَكِينَ ﴾ .

# معانى المفردات:

[انظر: تفسير البغوي جدا/ ٣٦٠، وتفسير غنج الرحمن الرحيم نفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

﴿ وَمَا اسْتَكَانُوا ﴾ : اختلف المفسرون في معنى ذلك :

 أ - فقال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: ما استسلموا، وما خضعوا لعدوهم.

٢ ~ وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ): معنى ذلك: وما ذلوا.

ح وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) معنى ذلك: وما جبنوا، ولكن صبروا
 على أمر ربهم، وطاعة نبيهم، وجهاد عدوهم. . اهـ.

[انظر: تفسير البقوى جدا/ ١٣٦٠ وفتح الرحمن الرحيم تفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### ر الآية: (١٤٧)

ُ وَقِالَ الله - يَعَالَى -- ﴿ وَمَا كَانَ قُولُهُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أُمْرِنَا وَنَبِّتُ ٱقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ آَيُكَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ رَبُّنَا عَفْهِ ۚ لَنَا ذُنُوبَنَا ﴾: قال القرطبي في تفسيره، والبغوى في تفسيره: المراد بالذنوب: الصغائر . . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ1/ ١٤٩/، وتفسير البقوى جـ١/ ٣٦٠، وفتع الرحمن الرحيم تفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

﴿ وَأُوسُوا أَفَنَا فِي أَهُرِنَا ﴾ : قال الضمحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) المراد: الكبائر. . اهد. العرب التراشر عند محمد المارة التراشر عند محمد المارة ا

# تفسير الآيتين، (١٤٨ . ١٤٩)

رين الله - سال - ﴿ فَاتَاهُمُ اللّٰهُ ثُوابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ الآخِرَةِ وَاللّٰهُ يُعجبُ وَمَاللهِ عَلَيْكَ كِيا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرَدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ الْمُحُسْنِينَ ﴿ لِيَنِهِ كِيا أَيْهَا النَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرَدُوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَسَقَلُوا خَاسِرِينَ ﴿ لَهِ ﴾ ﴾.

# معانى المقردات :

عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قوله - تـعالى -: ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ قُواَبِ اللَّذِيَّا ﴾ قال: النـصر والغنيـمة. ﴿ وَحُسُنَ ثُوَابِ الآخِرَةِ ﴾ أي: وضوان الله ورحمته . . اهـ.

وعن قشادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قبول الله - تعالى -: ﴿ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثُواَبَ اللَّذِيَّا﴾ قبال: الفلاح، والنسصر على عندوهم. ﴿ وَحُسُنَ ثُوَابِ الآخِرَةِ ﴾ أي: الجنَّة. . اهـ. انظر: تسرات المستور للسول جنا ١٤٢٧، وفع الرمن الرحب تسرات الأخرة ﴾

وعن على بن أبي طالب (رضى الله عنه -ت ٤٠هـ) في قول الله - تعمالي -: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ : قال: المراد: المنافقين لانهم قالوا عند الهزيمة - في أحد - للمؤمنين: ارجعوا إلى دين آبائكم . ١هـ.

. [انظر: تفسير القرطبي جـ4/ ١٤٩، وتفسير البغوي جـ١/ ٣٦٠، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

### تفسير الآية: (١٥١)

وَالَ الله - يَعَالَ -- ﴿ مَسَٰلُقَى فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَاأُواهُمُ النَّارُ وَبِثْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴿ يَهِا لَمُ الْمُ

### معانى المفردات:

هُ سَلَقِي فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعَبُ ﴾: عن السلى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٩٧٧هـ): قال: لهاارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين إلى مكة، انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندموا وقالوا: بش ما صنعنا قته لناهم حتى إذا لم ييق منهم إلا السشر تركناهم، ارجعوا فاستأصلوهم، فلها عزموا على ذلك ألقى الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هموا به . . اهد . وأخرج الأثمة: أحمد، والترمذي، وصحيحه، والبيهقي في سننه عن إلى أمامة - رضى الله عنه -: أن رسول الله ﷺ قال: "فيضلت على الانبياء باربع: أرسلت إلى الناس كافة، وجعلت لى الأرض كلها ولامتى مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركه من أمنى الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره، ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي، وأحل لنا الغنائم، . . اهد.

## تفسير الآية، (١٥٢)

وقال الله – منال – ﴿ وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللّهُ وَعَدْهُ إِذْ تَعَسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشَلَتُمْ وتنازعُتُمْ فِي الأَمْرِ وعَصَيْتُم مَنْ يَعَدْ مَا أَرَاكُم مَا تُحتُونَ مَنكُمْ مِّن يُرِيدُ اللّهَ إَوْمَنكُم مَن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُّ لَيْشَلِيكُمْ وَلَقَدَّ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضَل عَلَى الْمُؤْمِنينَ ﴿ يَنْكِ ﴾ .

#### المعنى:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) في مسعنى الآية قال: إن أبا سفيان أقبل في ثلاث ليسال خلون من شوال حستى نؤل أحد. وخسرج رسول الله ﷺ فاذن في الناس فاجتمعوا، وأمر على الخيل: الزبيسر بن العوام - رضى الله عنه - ومعه يومئذ المقداد بن الاسود الكندى - رضى الله عسنه -، وأعطى رسول الله ﷺ اللواء رجلا من قسريش يقال له مصحب بن عمير، وخرج حمزة بن عبد المطلب بالجيش، وبعث حسرة بين يديه، وأتبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبى جهل، وبعث رسول الله ﷺ الزبير وقسال له: «استقسل خالد بن الوليد فسكن بإزائه حتى أؤذنك». وأمر بخسيل أخرى فكانوا من جانب آخر وقال لهم: «لا تبرحوا حتى أؤذنك».

واقبل أبو سفيان يحمل اللآت والعُزَّى. فارسل النبي ﷺ إلى الزبيــر أن يحمل، فحمل على خالد بن الوليد فهزمه ومن معه فقال:

<sup>﴿</sup> وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحُسُونَهُم بِإِذْنِهِ ﴾ . . اهـ.

### تفسير الآية: (١٥٣)

رَفِالَ الله - بَعَالِى -، ﴿ إِذْ تُصَعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰ أَحَدَ وَالرَّسُولُ يَلْـعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ فَاثَالِكُمْ هَمَّا بِغَمْ لِكَيْلًا تَحْزُنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابِكُمْ وَاللّهُ خَبِيرَ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ . .

مِ مُعاني المفردات :

﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَد وَالرُسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ ﴾: عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) قال: صعدوا في أحد فرارا، والرسول ﷺ بدعوهم في أخراهم ويقول: ﴿ إِلَيَّ عباد الله ارجعوا ؛ إلى عباد الله ارجعوا ، . . هد.

[انظر: تضير الدر المتور للبيوطي جـ٢/ ١٥٣، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

(انظر: تقسير الدر المعتور للسيوطي جـ ١٥٤/ ١٥٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٢]

وعن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ فَأَنَابِكُمْ عُمَّا بِغَمْ ﴾ : قال الغم الأول: الجراح والقتل، والغم الآخر : حين سمعوا أن النبي ﷺ قد قتل فأنساهم الغم الآخر ما أصابهم من الجراح والقتل، وما كانوا يرجون من الغنيمة . . اهـ.

تنسير الآية: (١٥٤)

### معانى المفردات :

عن الزبير بن العوام - رضى الله عنه - قال: رفـعت رأسى يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم من أحد إلا وهو مميد تحت جحـفته من النعاس فذلك قول الله - تعالى -: ﴿ أَنْوَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْد الفَمْ أَمْنَةُ قُعَاسًا يَقْفَىٰ طَائِفَةٌ مُنكُمْ ﴾ .

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) قبال: النعاس عند القبتال أمنة من (تلاناس في الصلاة من الشيطان . . اهـ . (تعر: ضبر الا وشور السيطان . . اهـ .

# تفسير الآية: (١٥٥)

ونال الله - نعال -. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تُولُواْ مِنكُمْ يُومْ النَّقَى الْجَمَّعَانِ إِنَّمَا اسْتَوْلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِمُعْسِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۞ۤ

### معاني المفردات:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يُومَ التَّقَي الْجَمُعَانَ ﴾: قـال عكرمـة مولى ابـن عبـاس (ت٥٠١هـ): كان الذين ولوا الأدبار يومئذ -أى يوم أحد-: عــثمان بن عقان وهو من المهـاجرين، وسـعد بن عــثمان، وعـقبـة بن عثــمان: أخوان من الأنصــار من بنى ويغر: شــر تعد تعـر تعـر تعـر مــر (ريق. . أهــ. العدد تعــر تعــر تعــر تعــر تعــر تعــر تعــر تعــر تعــر ا

﴿ إِنَّمَا اسْتَرَقُهُمُ الشَّيْطَانُ بِمُعْمَ مَا كَسُبُوا ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ): وذلك حين تركدوا المركز وعصسوا أمر الرسول ﷺ حسين قال للرماة يوم أحد: «لا تبسرحوا مكانكم» . . اهـ.

﴿ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّا اللَّهَ عَقُورٌ خَلِيمٌ ﴾: قال سعيمد بن جبير: لم يجعل الله - تعالى - لمن انهزم يوم أحد بعد قتال بدر النار، كما جعل يوم بدر. . اهـ. النقر السيون جاً ١٠٠٧، وضر الدون على المن النقر المعدمين جاً المنز السيون جاً ١٠٠٧، وضر الدون المناس جاً النقر المناس الله النقل النق

#### تفسير الآية: (١٥٦)

وِنَالَ الله - عَمَالِ -. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا وَقَالُوا لإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرِّى لَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتُلُوا لَيَجْعَلُ اللّهُ ذَلك حَسْرَةً فِي قُلْرِهِمْ وَاللّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ } ﴾ .

#### اني المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفُرُوا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٩٧٠هـ): هذا قول عبد الله بن أبي ابن سلول انظر: شير الهد. الهد.

# تفسير الآية: (١٥٩)

ونال الله - بعال -، ﴿ فَهِمَا رَحْمَةَ مَنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَرَمْتَ فَهَرَكُلْ عَلَى اللّه إِنَّ اللّه يُعِبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ آَيْكُ ﴾ .

# معنى الآية :

قال قتادة بن دعــامة (ت ١٦٨هــ) معنى الآية : الله - سبحانه وتعــالي - طهر نبيه "محمدًا» ﷺ من الفظاظة ، والغلظة ، وجعله رحيما ، رءوفا بالمؤمنين .

[انظر: تغبير الدر المتور للسروطي جـ٢/ ١٩٩، وتغبير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وأقول: يشهد لهذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَبِثُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رُحِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللّ

وعن قتادة بن دعـامـة فى قول الله - تعالى -: ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي الأَمْرِ ﴾ قال: أمر الله نبيه ﷺ أن يشــاور أصحابه فى الأمور، لأنه أطيب لأنفســهم، وإن القوم إذا شاور بعضهم بعضا وأرادوا بذلك وجه الله - تعالى - عزم لهم على رشده. . اهــ.

[انظر: تضير الدر المثور للبيوطى جـ٣/ ١٥٩، وتضير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (١٦١)

وَالَّ الله - نَحَالَ ﴿ ﴿ وَهَا كَانَ لَنِيقٍ أَنْ يَغُلُّ وَهَنَ يَغُلُلْ يَأْتُ بِمَا عَلَ يُومُ الْقَيَامَةِ ثُمَّ تُولُّفِي كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلُمُونَ ﴿ آلِكَ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: نزلت هذه الآية بسبب تطيفة حصراء فقدت يوم بدر من المغانم فقال بعض من كنان مع النبي ﷺ: لعل أن يكون النبي ﷺ اخذها، فنزلت الآية.

[النظر: أسباب النزول للواحدي صد١٣٠، وأسباب النزول للشيخ القاضي صـ٥١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# معنى الآية :

يلقى الضوء على مسعنى الآية الحديث التالى: ففى صحيح مسلم عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت 9 هم) قبال: قبا فينا رسول الله ﷺ ذات بوم فلكر الغلول (رضى الله عنه - ت 9 هم) قبال: قبا فينا رسول الله ﷺ ذات بوم فلكر الغلول فعظمه، وعظم أمره ثم قال: قلا الفين أحدكم يجيء يوم القبامة على رقبته بعير له رغاء يجيء يوم القبامة على رقبته فين له حصحمة فيك شيئا قد أبلغتك، لا الفين أحدكم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا الفين أحدكم يجيء يوم القبامة على رقبته شأة لها تغاء يقول: يا رسول الله أغنى، فأقول: لا يقول: يا رسول الله أغنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا الفين أحدكم يجيء يوم القبامة على رقبته نفس لها صياح فيقول: يا رسول الله أغنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا الفين أحدكم أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا الفين أحدكم يجيء يوم القبامة على رقبته واع تخفق فيقول: يا رسول الله أغنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا الفين أحدكم يجيء يوم القبامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا الفين أحدكم يجيء يوم القبامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد المغنك، لا الفين أحدكم يحيء يوم القبامة على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغنى، فأقول: لا أملك لك شيئا قد المغنك، دا هد.

#### تفسير الانتى: (١٦٢، ١٦٢)

وَقَالَ الله - عَالَىٰ - هَا هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ يَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ يَهُ لَقَدْ مُنَ اللّٰهُ عَلَى السُّوْمِينَ إِذْ يَعَفَ قِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُؤَكِيهِمْ حَالَيْهِمْ الْكِتَابِ وَالْحَكَمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لِفَي ضَالال مُبِينَ ﴿ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَالاً لُمُبِينَ ﴿ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَالاً لُمُبِينَ ﴿ إِنَّا اللّٰهِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْكُ إِلَيْهِمْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَيْكُمْ اللّٰهُ عَلَيْكُ إِلَيْنِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰذِينَ اللّٰهِ اللّٰذِينَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

## معانى المفردات:

﴿ هُمْ دُرَجَاتٌ عِندَ الله ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ) المعنى :

من اتبع رضوان الله، ومن باه بسخط من الله مختلفو المشاول عند الله: فلمن اتبع رضوان الله التوآب العظيم، ولمن ياه بسخط من الله العذاب الأليم . . أهـ .

[انظر: تقبير البغوى جدا/ ٣٦٨، وتقبير الدكتور/ محمد مجبس جد٣]

﴿ لَقَدُ مَنْ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَعَنَ فِيهِمْ وَسُولًا مِنْ أَنْصُهِمْ ﴾ : اخرج البيسهقى فى شعبب الإيمان عن (عائشة» أم المسؤمنين (رضى الله عنها - تـ٥٥٨ـ) قـالت: هذه للعرب خاصة . . ١هـ.

# تفسير الآية: (١٦٧)

وثال الله – تعالى – ﴿ وَلِيعَلَمُ اللّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَاتُلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أو ادْفَعُوا قَالُوا لُو نَعْلُمُ قَتَالًا لَاتَبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفُّرِ عِوْمَتَلَ أَقْرَبُ مَنْهُمْ لِلإِيمانِ يَقُولُون بِاقُواهِهِمْ مَا لِيْسِ فِي قَلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكُتُمُونَ ﴿ ۚ ۚ ﴾ . معانى المقردات:

عن السدى إسسماعيل بن عسيد الرحمن (ت ٢٧هـ) في قسوله – تعالى – : ﴿ أُو اهْفُمُوا ﴾ أى : كثروا سوادنا وإن لم تقاتلوا معنا فيكون ذلك دفعا وقمعا للعدو . . !هـ. تطريق بديور سعود سعور/ مسعد مين جـ ا

وعن أنس بن مسالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): قال: رأيت يسوم القادسسة عبدالله بن أم مكتوم الاعمى وعبليه درع يجر أطراف، ويبده راية سوداء، فيقيل له: ألبس قد أنزل الله عذرك؟ قال: بلى، ولكنى أكثر سواد المسلمين بنفسى.. أهد.

[انظر: نفسير القرطبي جدا/ ١٧٠، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (١٦٩)

رَفَالُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمُواتًا بَلُ أَخْيَاءٌ عِندَ رَبِهِمْ يُرَزَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

قال القرطبي في تفسيره في مصنف أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: اللما أصيب إخوانكم بأحد، جعل الله أرواحهم في جـوف طير خضر ترد أنهار الـجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلمـا وجدوا طيب مأكلهم ومـشربهم، ومـقيلهم، قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد، ولا ينكلوا عند الحرب، فقال الله - عز وجل -: (أنا أبلغهم عنكم) فأنزل الله الآية».

[انظر: تفسير القرطبي جما/ ١٧٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

### معنى الآية :

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: هما من عبد يموت له عند الله خير يحب أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى، . . اهـ.

[انظر: نفسير البغوي جدا/ ٣٧٠]

#### تفسير الآية، (١٧٣)

وهالله - يَمَال ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ﴿ ٢٠٠٠ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ : قال مجاهد بن جسر (ت ١٠٤هـ)، وعكرمة مولى ابن عياس (ت ٢٠٥هـ)، ومقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ): المواد بالناس: نعيم بن مسعود التشريعي . . اهـ.

و أقول: هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، كقوله - تعالى -: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ هَا آتَاهُمُ اللَّهُ مَن فَصْلُه ﴾ [انسه: ٢٥]. إذ العراد بالناس: نبينا (محمد ﷺ.

﴿ وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ : عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال : قــال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا وقــعتم فى الأمــر العظيم فقــولوا : حــــبنا الله ونعم انظر:شــرندرندونرجا(١٨١٨)

وعن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ: الحسبى الله ونعم الوكيل أمان كل خائف، . . اهد. (نظر العرب الدرانتور السوس جـ ١٨١/١٨ رضير الدور اسعد مجس جـ

# نفسير الآيتين: (١٧٥ . ١٧٦)

وقال الله - عمال - ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخْوَفُ أُولِياءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنينَ ﴿ ﴾ وَلا يَحْزُنكَ الدِّينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنْهُمْ أَن يَصْرُوا اللَّهَ شَيْنًا يُرِيدُ اللَّهُ ٱلاَ يُجْعَلَ لَهُمْ حَظًا فِي الآخِرَة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ۞ ﴾ .

### بعانى المفردان

﴿ إِنُّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَاءَهُ ﴾ وفي معنى ذلك قو لان:

 ١ - قال ابن عباس (رضى الله عنهمما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: الشيطان يخوف المؤمنين باوليائه . . اهـ. '

 ٢ – وقال عكرمة مـولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: الشـيطان يخوفكم باوليائه . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ١٨٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣/ ١٠٨]

﴿ وَلاَ يَسْزُلُكَ الَّذِينَ يُسَاوِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) والحسن البصري (ت ١١هـ) الهم) الهم) الهم أكفار قريش . . اهـ.

[انظر: تضير البغوى جدا/٣٧٦، وتضيرالدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآيتين: (١٧٧ . ١٧٩)

وَقَالَ اللهِ - مَعَالِى اللهِ إِنَّ اللَّذِينَ اشْتَرُواْ الْكُفُوَّ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلْبِمُ ﴿ ﴿ ﴾ .

وِنِالَ اللهِ - عِنَانَ ﴾ ﴿ هَا كَانَ اللّٰهُ لِيُفَرَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَتُنَمَّ عَلَيْهِ حَمَّىٰ يَمِينَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْفَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبَي مِن رُسُلِهِ مِن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تَؤْمِنُوا وَتَقُلُوا فَلَكُمْ أَجَزٌّ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّهُ عَالَمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَرُسُلُهِ وَإِنْ تَؤْمِنُوا وَتَقُلُوا فَلَكُمْ أَجَزٌّ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ الللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

معانى المفردات:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ ﴾: قال مجــاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ): هؤلاء المنافقون . . اهـ. ﴿ مَا كَانَ اللهُ لِيَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَتَّهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَيِبُ مِن الطَّيِب ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ)، والضحاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ)، ومقاتل ابن حيان (ت ١٠٥هـ)، الخطاب هنا للكفار، والمنافقين . . اهـ. العراهما، المنافقين . . الحد العراهما،

وقال قتادة بن دعامة (ت ١٨٥هـ) معنى الآية: يقول الله - تعالى - للكفار: لم يكن الله وقال تعالى - للكفار: لم يكن الله ليدع المؤمنين عملي ما أشم عليه من الضلالة حتى يمميز الخبيث من الطيب، فيميز بينهم بالجهاد، والهجرة . ١هم. - الاهزاعم قد هر تعر للمؤلم بالجهاد، والهجرة . ١هم. - الاهزاعم قد عرب المراجعات والهجرة . ١هم. - الاهزاعم قد عرب المراجعات والمهجرة . ١هم. - المارعة على المراجعات المراجعات والمهجرة . ١هم. - المارعة على المراجعات ال

تفسير الآية: (۱۸۱)

وقال الله - تعالى-: ﴿ لَقَدْ سَمَعَ اللَّهُ قُولُ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقَيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِياًءُ سنكتُبُ مَا قَالُوا وَقَتَلَهُمُ الأنبياء بغير حقّ ونقُولُ ذُوقُوا عِدَابَ الْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى ا

\* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ١٨هـ) قال: أتت اليهود نبينا المحمدا، ﷺ حين أنزل الله: ﴿ مَن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهُ فَرضاً حَسَنا ﴾ البرة: ١٤٥) فقالوا: يا المحمد، أفقير ربنا يسأل عباده القرض؟ فأنزل الله: ﴿ لَقَدْ سَمَعَ اللّهُ قُولَ اللّهِ فَعَلَ اللّهِ اللّهِ الآية . . اهـ.

[نظر: أسباب النزول للشيخ القاضى صناه» وتفسير البنوى جنا/ ٢٧٩. وتفسير الدر المتور للسيوطي جنا/ ١٨٦، وتفسير الدكتور/ محمد منجسن جـ؟]

#### تفسير الآية: (١٨٥)

وَقَالَ الله - مَعَالَ - ﴿ كُلُّ نَفْسَ ذَائِقَةُ الْمَوْتَ وَإِنَّمَا تُوفُونُ أَجُورُكُمْ يُومَ الْقَيَامَة فَمَن زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَّاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَنَاعُ الْفُرُورِ معد الآمه:

أخرج الإمــام أحمد، عــن ابن عمر (رضى الله عنهــما - ت ٧٣هــ): قــال: قال رسول الله ﷺ: قمن أحب أن يزحــزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيــته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليات إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه٤ . . ١هــ.

[انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي جـ٢/ ١٨٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

## تفسير الآية: (۱۸۷)

وَقَلَ اللهِ - عَمَانِ - ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَنُسِيُنَهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكَثَّمُونَهُ فَنَيْذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَواْ بِهِ ثَمَنّا قَلِيلاً فَيِنْسَ مَا يَشْتُرُونَ ﴿ يَ

#### منى الآية:

عن ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: في التسوراة، والإنجيل: أن الإسلام دين الله الذي اقتـرضه على عباده، وأن المحمدًا، رســول الله يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، والإنجيل، فنبذوه . . اهـ. العربشة بداستوراسوس ١٩٠٠،١١٠

وعن قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ) قال: هذا ميثاق أخذه الله على أهل العلم، فمن علم علما فليعلمــه الناس، وإياكم وكتمان العلم فإن كــتمان العلم هلكة، و لا يتكلفن رجل ما لا علم له به فيخرج من دين الله فيكون من المتكلفين. . اهـ.

(انظر: تفسير افدر المتاور فلسيوطي جـ٧/ ١٩٠]

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ:

«من سئل عن علم علمه وكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». . اهـ.

[انظر: نفسير البغوى جدا / ٣٨٢]

#### تفسير الآية: (۱۸۸)

وَالَ الله -عَالَى ﴿ لاَ تَحْسَبُنُ ٱلَّذِينَ يَفُرَحُونَ بِمَا ٱتُواْ وَيُعِجُونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعُلُوا فَلا تَحْسَبُهُمْ بِمِفَازَةً مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ ٱللِّمْ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ ﴾ ﴿

### \* سبب نزول هذه الآية ز

أخرج الأثمة: البخارى، ومسلم، وابن جرير، والبيهـ قى فى شعب الإيمان عن أخرج البيهـ قى فى شعب الإيمان عن أبى سعيـ الخدرى – رضى الله عنه –: أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله ﷺ إلى الغزو اعنه، وفـرحوا بمقعدهم خلاف رســول الله ﷺ، فإذا قدم رسول الله ﷺ من الغزو اعتدروا إليـه وحلفوا، وأحبـوا أن يحمدوا بمــا لم يفعلوا. فأنزل الله: ﴿ لا تُحسَنُ الذينَ يَفْرَحُونَ بِهَا أَوْا ﴾ . . إهـ.

# - 50

عن ابن زيد عبـد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ١٧٠هـ): قال: هؤلاء المنافـقون يقولون للنبي ﷺ: لــو خرجت - أي للجهـاد - لخرجنا معك، فــإذا خرج النبيﷺ تخلفوا وكذبوا، ويفرحون بذلك، ويرونها أنها حيلة احتالوا بها. . اهــ.

[انظر: تغمير الدر المتور للسيوطي جـ١/ ١٩١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# تفسير الآية: (١٩٠)

رِمَالِ اللهُ -مَعَالِ ~ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

#### معنى الآية :

عن "عائشة" أم المومنين (رضى الله عنها - ت ٥٥هـ) قالت: لما زلت هذه الآية على النبي ﷺ قام يصلى، فسأتاه بلال يؤذنه بالصلاة فرآه يبكى، فقسال: يا رسول الله أتبكى وقد غفر الله لسك ما تقدم من ذنبك، وما تأخر، فقال: "يا بلال أفسلا أكون عبدا شكررا، ولقد أنزل الله على الليلة آية: ﴿ وَإِنْ فِي خَلْقِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَاحْيَلافِ اللَّهلِ وَالنَّهَارِ لآيات لأولي الألبّابِ ﴾ . ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها" . . أهـ .

## تفسير الآية: (١٩١)

وقال الله – نعالى –:

﴿ الَّذِينَ يَذَكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبّنا مَا خَلْفَتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقَنا عَذَابَ النّارِ ﴿ آَيْكُ ﴾ .

# معنى الآية :

عن قشادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) قال: هذه حالاتك كلها يا ابن آدم: اذكبر الله وأنت قائم، فإن لم تستطع فاذكره جالسا، فإن لم تستطع فاذكره وأنت على جنبك، يسر من الله وتخفيف. . اهـ. وعن ابن عباس (رضى الله عنها ما - ت ٦٨هـ) قال: قبال رسول الله ﷺ: وتفكر وافي خلق الله ولا تفكروا في الله 1 . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطي جـ٢/ ١٩٤، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: انفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة ٤ . . أهـ . (نظر: نسبر هراسيون به ٢٠١٢ رنسر الديورا معد مهمر جا٢٠)

وَقَالَ الله - يَمَالَ - ﴿ فَالْسَتَجَابَ لَهُمْ وَلَهُمْ أَنِي لا أَصِيعُ عَمَلَ عَامِلِ مَنكُم مَن ذَكَرِ أَوْ أُلْنَى بَعْضُكُم مَنْ بَغْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأَخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لاَتَحْفَرَنَ عَنَهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلاَدْخَلَنَهُمْ جَنَّاتَ تَحَرِّي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثُوابًا مَنْ عند الله وَاللهُ عندَهُ حُسنُ النُّوابِ ﴿ آلِهِ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية:

تفسير الآية: (140)

اخرج سعيد بن منصور، وعبد الرزاق، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، والحاكم وصحيحه، عن دام سلمة، ام المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: يا رسول الله لا اسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله: ﴿ فَاسْتَجَابُ لَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ الآية، قالت الأنصار: هي أول ظهينة قدمت علينا. . اهد.

[انظر: أسياب النزول للواحدي مـ ١٤٣٠، وأسياب النزول للشيخ القاضي صـ ٢٠، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

#### معانى المقردات:

قال الحسن البــصرى (ت ۱۱۰هـ) : ما زالوا يقولون: ربنا ربنا ، حتى امستجاب الهم . . اهـ . الهر: شهر الارام العربية المرابعة العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية المرابعة العربية الع

### تفسير الآية: (١٩٩)

ونال الله – بعالل –. ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلّٰهِ لاَ يَشَنَّرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُوْلَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبَهِمْ إِنَّ اللّٰهَ سَرَيْعَ الْحَسَابِ ﴿ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنه سما - ت ٧٧ه): نزلت هذه الآية في النجاشي ملك الحبيشة واسمه أصحمة؛ وذلك أنه لما سات نعاه (جبيريل) - عليه النجاشي ملك الحبيشة واسمه أصحمة؛ وذلك أنه لما سات نعاه (جبيريل) - عليه السلام - لملوسول الله على الموسحابه: «اخرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا: ومن هو؟ فقال: «النجاشي». فخرج رسول الله على إلى البقيع وصلى عليه، وكبر أربع تكبيرات، واستغفر له، وقال الاصحابه: «استدغفروا له». فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلى على علج حبشى نصراني لم يره قط، وليس على دينه، فأنزل الله - تعالى - هذه الآية.. اهـ.

[انظر: أسباب النزول للواحدى صد ١٤٤، وأسباب النزول للثيخ القاض صد٦١، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٣]

### تفسير الآية: (۲۰۰)

وندالله - معالى - ﴿ يَا أَنُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبُرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمُ تُفلُحُونَ ﴿ ﴾ .

#### معنى الآية :

عن أبى الدرداء (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) قال: قمال رسول الله ﷺ: فيايهما الذين آمنوا اصبروا: على قتال عدوكم بالسيف، ورابطوا: في سبيل الله لعلكم تفلحون). . هم.

[انظر: تغمير الدر العناور للسيوطى جـ٣/ ٢٠٠، وتغمير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وآخرج الاثمة: البخارى، ومسلم، والترمذى، والبيهةى، عن سهل بن مالك (ت ٩١هــ): أن رسسول الله ﷺ قال: فرباط يوم في سمبيسل الله خيسر من الدنيا وما عليها، . . اهـ .

> تم بعوهُ الله وتوفيقه تفسير سورة آل عمراهُ ويلى ذلك بإذهُ الله- تعالى- تفسير سورة النساء



تفسير سورة النساء

# وهي مدنية، وآياتها ١٧٦ آية في العدد الكوفي. وقد نزلت بعد سورة الممتحنة

### تفسير الآية: (١)

قال الله - يمال -. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ النِّبِ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَاحِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجُهَا وَبَثُ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَبِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيناً ﴿ آَتِ ﴾ .

# معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ فَلَفَكُمْ مِن نَفْسِ وَاحِدْهُ ﴾: أى: من ١٥مه - عليه السلام - . ﴿ وَخَلْقَ مَنْهَا زُوْجَهَا ﴾ أى: خلق قحواه ، من قصيراه اضلاع اآدم - عليه السلام - . ﴿ وَبَشَا مِنْهُما رِجَالاً كَثِيراً وَرَسَاءُ ﴾: وقد ولد لاكم أربعون ولدا: عشرون غلاما، وعشرون جارية . . اهـ.

[انظر: تقسير الفر المتثور للسيوطى جـ ٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦، وتقسير الذكتور/ محمد محبسن جـ ٣]

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهِ تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٩٨هـ): ذكر لنا أن النبي عَلَيْ كان يقول: (اتقوا الله، وصلوا الأرحام فإنه أبقى لكم في الدنيا، وخير لكم في الآخرة، . . اهم.

﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾: قال عبىد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) معنى ذلك: رقببا على أعمالكم: يعلمها ويعرفها . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للنيوطي جـ٦/٧٠، وتفنير الدكتور/ محمد محينن جـ٣]

#### تفسير الآية: (٢)

روال الله - عمال - ﴿ وَآتُوا الْمِيَّامَى أَمُوالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَى أَمُوالكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ ٢٠ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ اليتيم طلب ما له فسمنعه عنه، فخاصمه إلى النبي ﷺ فنزلت: ﴿ وَآتُوا البَّتَامِي أَمُوالُهُم ﴾ . . اهـ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلاَ تَتَبِدُلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِبِ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ) معنى ذلك: لا تأخذوا الحرام بالمحلال أى: لا تعجل بالحرام قبل أن يأتيك الحلال الذى قدره الله لك. . اهد.

وقال السدى إمسماعيل بن عبسد الرحمن (ت ١٣٧هـ): كان أحدهم يـأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول: درهم بدرهم.. اهـ.

[انظر: تضير اللو المثاور فلبيوطي جـ٧/ ٢٠٨)، وتفسير الدكتور/ محمد مجيسن جـ٣]

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَىٰ أَمُوالِكُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ) معنى ذلك : لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم أي: تخلطونها فتأكلونها جميعا . . اهـ.

(انظر: تضير الدر المتاور للسيوطى جـ٦/ ٢٠٨]

﴿ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴾ : قال ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : كان إثما عظيما . . اه. . (تعرَّضيو تدوسريوس بـ١٠٨/٢٠رضير التحور/ سعدريس بـ١٠

# بير الآية: (٣)

وَالَّ الله عَالَى ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَنَ النَّسَاء مُثْنَىٰ وَثُلاثُ وَرُبَاعَ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدَلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلاَّ تَعُولُوا ﴿ ﴿ ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخسرج الإماميان: البخارَى، ومسلم: أن عبروة بن الزبيس (رضى الله عنه -ت٩٣هـ) سأل خالته اعاتشية الم المؤمنين (رضى الله عنها - ص٥٨هـ) عن هذه الآية

فقالت: زلت في اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في مالها، ويعجبه مالها وجمالها فيريد أن يتزوجها من غير أن يقسط في صداقها فلا يعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن يتكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.. اهـ.

[انظر: أسباب النزول للواحدي صد١٤٧، وأسباب النزول للشيخ القاضي صد٢٦، وتضير الذكتور/ محمد محسن جـ٣)

### معانى المفردات:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلاَ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ﴾ : عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: كان الرجل يتزوج أما شاء، فقال الله - تعالى - : «كما تخافون ألا تعدلوا في اليتامي فخافوا في النساء ألا تعدلوا فيهن، فقصرهم الله على أربع . . اهـ.

. [انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٧/ ٢٠٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في معنى الآية: قال: كمسا خفتم الا تعدلوا في اليتامي فخافوا الا تعدلوا في النساء إذا جمعتموهن عندكم . . . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المتاور فلسبوطي جـ ١/ ٢٠٩]، وتغسير الدكتور/ محمد محبسن جـ ١٣]

﴿ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ مَثْنَىٰ وَلَلاثَ وَرَبَاعُ ﴾ : عن اعمائشة ام العؤمنين (رضى الله عنهـــا – ت ٥٨هــ) في قول الله – تعــالى – : ﴿ فَانَكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِسَاءِ ﴾ : أي: ما أحل الله لكم. . اهـ.

وأخرج ابن أبي شيمية، والنحاس في ناسخه عن قسيس بن الحارث قال: أسلمت وكان تحتى ثماني نسوة فأتيت رسول الله ﷺ فـأخبرته فقال: «اختر منهن أربعا وخل سائرهن، ففعلت. . اهد. إطراف بر الدار السوط ١١٠٠ والمبرا العراس الديرا العدسيس ١٦٠

واخرج ابن أبي شبية، واليه قي في سننه عن الحكم قال: أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين . . اهم. تعد وسعر بسره سعر المرادا، المحلوك لا يجمع من النساء فوق اثنين . . اهم. تعدد عنده تعدد المحلمة (ت١٨٠ هم) في معنى الآية قال: إن خفت الا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فائنين، وإلا فواحلة، فإن خفت الا تعدل في واحلة فما ملكت يعينك . . اهم. الاحتال في واحلة فما ملكت يعينك . . اهم. [انظر: نفسير الدر المتور للبيوطي جـ ٢ / ٢١١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٣]

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - العالى -: ﴿ أَوْ مَا مَلَكُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ فكانوا في حلال مما ملكت أيمانهم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله بعد هذا تسحريم نكاح العراة وأسها، ونكاح ما نكح الآباء، والآبناء، وأن يجمع بين الاخت والانحت من الرضاعة، والام من الرضاعة، والعراة التي لها زوج حرم الله ذلك: حرمن حرة أو أمة . . اهد . في العراق عبل حراباته الله عنهما - رضى الله عنهما - رضى الله عنهما -

ومجاهد بن جبر . . اهـ.

# تفسير الآية: (٤)

ُ وَنَالَ اللهَ - عَمَالَى ﴿ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَ نِحَلَّةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءً مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

عن مقاتل بن حيــان (ت ١٠١هـ) في قول الله – تعالى –: ﴿ صَدُفَاتِهِنَ ﴾ : اي: [نطر: سر الدير نسر نسير لسرط ١٦٧٠]

﴿ يَعْلَمُ ﴾ : أى : عن طيب نفس من الارواج من غيــر تنازع . والصداق من الزوج للمرأة : فريضة واجبة : وقد قال بذلك كلّ من :

١ - «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ).

۲ – وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ هـ).

٣ - وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ).

٤ - وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ). . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى جـ٢/٢١٢]

فائدة مهمة: انفق العلماء على أنه لا حد لاقل الصداق. ومن الأدلة على ذلك الحديث التالى: أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - تكلاه) أن رسول الله على قال الوجلا أعطى أمرأة صداقاً مل يديه طعاما تلكه ها حلالاً . . . اهد تعديم عند يعديم بدار العديم على المدين عند المدين المدين المدين عند المدين عند المدين عند المدين عند المدين ال

#### بيز الآية: (0)

ونال الله - معالى ﴿ وَلا تُؤَثُّوا السُّفَهَاءَ أَمُواَلَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَولًا مَعْرُوفًا ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالكُم ﴾ : في معنى ذلك قولان :

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ): السفهاء: بنوك، والنساء، ثم قال: لا تعسمد إلى مالك، وما خبولك الله معيشة فتعطيمه امرأتك، أو بنيك، ثم تضطر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلحه، وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم، ورزقهم، ومؤنتهم. . اهـ.

ثانيا: وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) وعكرمة مـولى ابن عباس (ت ٥٠هـ): المراد: مال اليتيم يكون عندك، لا تؤتيه إياه، وأنفق عليه حتى يبلغ. . اهـ.

[انظر: تغسير الدر المتور للسيوطى جـ٧/ ٢١٣

﴿ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيِامًا ﴾: أي: بالمال يقام الحج، والجهاد، وأعمال البر، وبه فكاك الرقاب من النار، وقد قال بهذا: الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ).

[انظر: تفسير الفر المثور فلبيوطى جـ7/ ٢١٤، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٣]

﴿ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مُفُرُوفًا ﴾ : قال عطاء بن أبى ربــاح (ت ١٩٥هـ) معنى ذلك : قولوا الهم: إذا ربحت أعطيتكم، وإن غنمت فلكم فيه حظ. . اهــ.

[انظر: نفسير البقوي جدا/ ٣٩٣، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (٦

ُ رَوْلَ الله - سَالَ ﴿ وَابْتُلُوا الْبَيْنَامَى حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ انْسَتُم مَنْهُمُ رَشُدًا فَادْفُعُوا ۚ الْبُهِمُ أَمُوالَهُمْ وَلاَ تَأْكُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَيْبًا فَلَيْسَتُمْفِثُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ الِيْهِمُ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمُ وَكَفَىٰ بِاللّٰهِ حَسِبًا ﴿ إِنِّهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَابْتُلُوا الْبَتَافَى ﴾ أي: اختبسروا اليتامي عند الحلم: قاله ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ). . اهـ.

﴿ فَإِنْ أَنْسَتُم مُنْهُمُ رُشُدًا ﴾ : أي : صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم. قاله سعيد ابن جبير والحسن البصري (ت - ١١هـ). . اهـ. انفر: ضراهد فسير تسبرهر ١٩٥٠/١٠

﴿ وَمَن كَانَ غَيْاً فَلَيْسَتَعْفَفُ ﴾: قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ٦٨هـ) معنى ذلك: ليستعفف بغنّاه من مالله حتى يستغنى عن مال البتيم فلا يصيب منه شيئا. . (هـ. انظر: عسر العزار معدمين جا

﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلَيَاكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده – رضى الله عنه –: أن رجـلا أتى رسول الله ﷺ فقــال : إنى فقيــر وليس لى شىء ولى يتيم، فقال: اكل من مال يتيمك غير مسرف، ولا مبذر؟ . . اهـ.

[انظر: تغبير البغوى جـ١/ ٣٩٦، وتغبير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

﴿ فَإِذَا دَفَعَتُم ۚ لِلْهِم ۚ أَمُوالَهُم فَأَشَهِدُوا عَلَيْهِم ﴾ : قال سعيمد بن جبير (ت ٩٥ هـ): يقول الله - تعالى - للأوصياء : إذا دفعتم إلى اليتامي أموالهم إذا بلغوا الحلم فأشهدوا عليهم بالدفع إلى أموالهم . . اهـ .

﴿ وَكُفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴾: قال سعايد بن جبير: لا شاهد أفضل من الله - تعالى -فيما بينكم وبينهم . . أهد. العربيس العربيس الدولتور السون م ١٧٧/١٠ ونسر الدور استدسب م

#### نفسير الآية: (٧)

رهال الله - معالى –، ﴿ لِلرِّجَالِ نَصيبٌ مَمَّا تَرُكَ الْوَالدَانِ والأَقْرِبُونَ وَلِلنَسَاءِ نَصيبٌ مَمَّا تَرَكَ الْوَالدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْدًا َوْ كَثَرَ نَصيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ ﴿ ﴾ .

# \* مبب نزول هذه الآية :

عن ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) قال: كان أهل الجساهلية لا يورثون البنات، ولا الذكور الصغار حتى يدركوا. فعات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابتين، وابنا صغيرا، فجاء ابنا عمه وهما عبصبته، فأخذا ميراثه كله، فقالت امرأته لهمما: تزوجا بهمما: - اى الابتين - وكان بهما دماسة، فأبيا، فـأتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله توفى أوس وترك ابنا صغيرا، وينتين، فجاء ابنا عـمه: خالد، وعرفطة فأخذا ميراثه فقلت لهما: تزوجا ابنتيه فأبيا، فقال رسول الله ﷺ:

وما ادرى ما أقول ؟ فنزلت: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا تَرَكَ الْوَالَدَانِ وَالْأَوْرُونَ ﴾ . فارسل رسول الله ﷺ إلى خالد، وعرفطة فقال لهما: ولا تحركا من الميراث شيئا فإنه قد أنزل على فيه شيء أخبرت فيه أن لملذكر والأنثى نصيبا " ثم نزل بعد ذلك: ﴿ وَيَسْتَشَقُّ لَكُ فِي النَسَاء ﴾ (الساء: ١٦٧).

ثم نزل: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادَكُمْ كَاللَّهِ الى قوله : ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴾ الناء: ١١-١٦. فدعا بالمهرات فاعطى المرأة الثمن، وقسم ما بقي للذكر مثل حظ الانتيين . . اهـ.

[انظر: أسباب النزول فلواحدي صد١٤٨، وأسباب النزول للشيخ الفاضي صد١٢، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ١٧]

#### تفسير الآبة: (٨)

رَمَالَ اللهِ - مَمَالِ ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قُولًا مَعْرُوفًا ﴿ ﴾ .

# الناسخ والمنسوخ:

قال أبو جعفس النحاس (ت ٣٣٨هـ) في كتبابه: الناسخ والمنسوخ في القرآن: للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:

- ١ \_ فمنهم من قال : الآية منسوخ حكمها.
  - ٧ \_ ومنهم من قال : هي محكمة واجبة .
- ٣ .. ومنهم من قال : هي محكمة على الندب والترغيب والحض. . اهـ.

[انظر: الناسخ والمنسوخ لأبي يعفر التحاس حدا ٩ / ٩٧]

فممن روى عنه أنها منسوخة كل من:

1 - ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: نسختها ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أُولَادُكُمُ ﴾ (الساء ١١٠). ٢ - وسعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) قال: هي منسوخة كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوى القربي إذا حضروا القسمة، ثم نسخ بعد ذلك نسختها آية المواريث، فألحق الله بكل ذي حق حقه، وصارت الوصية من ماله يوصى بها لذوى قرابته حيث شاء.. اهـ.

[انظر: تغبير الدر المتاور للبيوطي جـ٧/ ٢١٩ ، وتفيير الدكتور/ محمد محبــن جـ٣]

#### تفسير الآية، (4)

وقال الله - نعال -﴿ وَلَيْخُشُ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلَفُهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلَيْتَقُوا اللَّهَ وَلَيْقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في معنى الآية قال: هذا في الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصي وصية يضر بورثته، فسأمر الله الذي يسمعه أن يتقى الله ويوقفه، ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما يحب أن يصسع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة . . اهـ . تعريف بعر الدونغر السوغر ١٢٠/٢٠ رضم الانجرار معدمهم بعار

### تفسير الآية، (١٠)

وقال الله - معالى -- ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُواَلُ الَّيْنَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناوا وسيصَلُون سعيرًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معنى الآية :

أخرج ابن أبى شببة فى مسنده، وأبو يعلى، وابن حسبان فى صحيحه عن برزة: أن رسول الله على قال: «بيعث يوم القيامة قسوما من قبورهم تأجيج أفواههم ناراً ، فقيل: يا رسول الله من هم؟ قال: ألم تر أن الله يقول:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَاكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَعَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ فَارًا ﴾ . . اهـــ. انظر: فحمد الدوار السيران ٢٢٥/٠٠ وأخرج البيمه في الشعب عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قمال: قال رسول الله ﷺ: قاريع حق على الله ألا يدخلهم الجنة، ولا يذيفهم نعيما: مدمن خمر، وآكل الربا، وآكل مال البتيم بغير حق، والعاق لوالديه، . . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطي جـ٢/ ٢٢١، وتقسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٣]

# نفسير الآية: (١٥)

ولال الله - معالى - ﴿ وَاللَّارْتِي يَالِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مَنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ حَتَّى يَتُوفُلُهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِلاً ﴿ فَيْهِ ﴾ .

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج ابن جريسر، وابن المنذر، والنحاس في ناسخه عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ) قال: كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت، ثم أنزل الله بعد ذلك: ﴿ الوَّالِيَّةُ وَالرَّائِي فَاجَلُدُوا كُلُّ وَاحِد مِنْهُما مِاللَّهَ جَلَّلَةً ﴾ اللور: ١٦. فإن كانا محصين رجما، فهذا السيل الذي جعله الله لهماً. . أهـ العرانهم هعرسوم علام ١٢٢٠/٠٠

## معنى الآية :

أخرج عبد الرزاق، والأقمة الشافعي، ومسلم، وأبو داود، والترصذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - قال: كان رسول الله عليه إذا نزل عليمه الوحي كرب لذلك، وترمد وجهه. في أنزل الله عليه ذات يوم، فلما سرى عنه قال: «خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا: الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة ثم نفى سنة، . اهد.

[انظر: تفسير الدر المتور للسوطي جـ٢/ ٢٣٠، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

# تفسير الآية: (١٦)

رال الله - معالى -. ﴿ وَالْلِذَانَ يَأْتَيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابِا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللّه كان تُوابًا رَّحِيمًا ﴿۞﴾ .

#### **\*** الناسخ والمنسوخ:

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ١٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاللّذَانِ بِأَلْيَانِهَا مِكُمُ ﴾: قال: كان الرجل إذا زني أوذى بالتعبير، وضرب بالنعال فأنزل الله بعد هذه الآية:

﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجَلُمُوا كُلُّ وَاحِدُ مِنْهُمَا مَالَةً جَلَّدَةً ﴾ (النور: ٢). وإن كانا محصنين رجما في سنة رسول الله ﷺ. . اهـ. اهـ.

#### معنى الآية :

أخرج ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) قال: وللذان: أى البكرين اللذين لم يحسسنا فياتسانها أى: الفساحسة وهى الزنا قمنكم الى: من المسلمين فآذوهما: أى: باللسان: بالتعيير، والكلام القبيح لهما، وليس عليهما حبس لانهما بكران ففان تابا اى: من الفاحشة. وأصلحاه: أى: العمل قفاع ضواعنهما اى: لا تسمعوهما الأذى بعد التوبة فإن الله كان توابا رحيما فكان هذا يفعل بالبكر والثيب فى أول الإسلام، ثم نول حد الزنى فعصار الحبس والاذى منسوخا نسسخت آية النور: ﴿ الرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ والرَّانِيةُ والرَّانِيةُ والرَّانِية والرَّانِية على المدرس والاذى منسوخا تسمخت آية النور:

#### تفسير الآية، (١٧)

وقال الله - معال - ﴿ إِنَّهَا التَّوْلَةُ عَلَى اللَّهِ للَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةَ ثُمُ يُتُوبُونَ مِن فَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

# معاني المفردات:

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): كل من عـصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصبته . . اهـ. ﴿ لَمُ يَنُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُولَكَ يَتُوبُ اللّهُ عَلَيْهِمَ ﴾: أخرج الأثمة: أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه، والحاكم وصححه عن النبي على قال: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، .. أهـ. (اعر عسراسراسراسين مردر ٢٢٠/٢٠. رغس الديرر معدمهم ٢٠

# تفسير الآية: (١٨)

رفال الله - معالى - ﴿ وَلَيْسَتِ التُّولَةُ لَلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّبِّنَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعَنْدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ .

# معنى الآم

اخرج الائمة: أحمد، والبخارى، والحاكم عن أبي فر الغفاري (رضى الله عنه -ت ٣٦هـ): أن رسول الله على قال: (إن الله يقبل توبة عبده، أو يغفر لعبده ما لم يقع الحجاب قبل: وما وقوع الحجاب؟ قال: (تخرج النفس وهي مشركة) . اهد. العجاب قبل: وما وقوع الحجاب؟

# تفسير الآية: (١٩)

وَقَالَ الله - مِمَالِ - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلا تَعْضَلُوهُنَّ التَّذَهْبُوا بِبِعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةَ مَبِّيْنَةً وَعَاشرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكُرْهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿ آلِكُ ﴾ .

# مبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: البخاري، وأبو داود، والنسائي، والبسيهقي في سننه عن ابن عباس

(رضى الله عنهــما – ت ٦٦هــ) في هذه الآية قال: كــانوا إذا مات الرجل كـــان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك . . اهــ.

[انظر: أمياب النزول للواحدي صد١٥٠، وأسباب النزول للشيخ القاضي صــ٦٤]

# معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمُوا لا يَعِلُ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كُرُها ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية اللي ابنه عليها ثوبه فمنعها من الناس: فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها . . اهـ .

[انظر: تغبير اللدر النتاور للنيوطي جـ٧/ ٢٣٤، وتغبير الدكتور/ محمد معيسن جـ٣]

﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ :

 ١ – قال ابن عباس – رضى الله عنهما –: هذا فى الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدى . . . اهـ .

[انظر: نفسير الدر المتاور للسيوطي جـ ٢]

٢ - وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت ١٧٠هـ): كان العيضل في قويش بمكة: ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على ألا تتزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويُشهد، فإذا خطبها خاطب فإن أعطته وارضته أذن لها، وإلا عضلها: أي: منعها من الزواج. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطي جـ7/ ٢٣٥]

﴿ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةً مُنْبَئِقً ﴾: اختلف العلماء في الفاحشة على قولين:

الأول: قسال ابن عبساس (رضى الله عنهسما - ت ٦٨هـ): الفساحسة: البسغض والنشوو، فإذا فعلت ذلك فقد حل للزوج منها القدية . . اهـ.

والثاني: قسال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): السفاحشة: الزنا، فسإذا فعلت حل لزوجها أن يكون هو يسألها الخلع. . اهـ. ﴿ وَعَاشِرُوهُنُ بِالْمَعُوُوفَ ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما – ت ٧٨هـ) : أن رسول الله ﷺ قال :

«اتقوا الله في النساء فيإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم ضروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهوف، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضوبا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٢٣٦/٢٣]

﴿ فَإِن كُرِهُمُنُوهُمْ فَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُوا شَيْنًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خُيرًا كَثِيرًا ﴾: قال ابن عباس ~رضى الله عنهما -: الخير الكثير: الولد يجعل الله فيه خيرا كثيرا. . اهـ.

[انظر: نفسير الدر العثور فلميوطى جـ٢/ ٢٣٦، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

#### تفسير الآية: (۲۰)

وقال الله – تعالى –،

﴿ وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مُكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْهًا تَأَخُذُونَهُ بُهْنَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ وَإِنْ أَرَفَتُمُ اسْتِمْدَالَ زُوجٍ مَكَانَ زُوجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُمُ قَطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مَنْهُ شَيَّا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: إن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها فطلقت هذه وتزوجت تلك فاعظ هذه مهرها وإن كان فنطارا . . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المثور للسيوطى جـ٢/ ٢٣٧]

﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهُتَانًا ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١ هـ): البهتان: الإثم . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ٢/ ٢٣٧]

﴿ وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): الإثم العبين : الإثم البين . اهـ. (تعز، غير الدرفعروسية عالم عالم الدرفعروسيوس ما/١٣٧٠ وغير الديور/ معدمين مـ٢٠)

## تفسير الآية: (۲۱)

وقال الله - على سم ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَلْدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مَنكُم مِينَاقًا عَلِيظًا ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضَكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ): المراد بذلك: المجامعة . . اهـ.

﴿ وَأَخَذُنْ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ : اختلف العلماء في الميثاق الغليظ على قولين :

أولا: قال الحسن البصرى (ت ١٠٠هـ) والضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: هو قول الولى عند العـقد: زوجتكهـا على ما أخذ الله للنســاء على الرجال من إمــاك بمعروف أو تسريح بإحـــان . . اهـ .

ثانيا: وقال الشعبي عاصر بن شراحيل (ت ٥ - ١هـــ) وعكرمة مولى ابن عــباس (ت٥ - ١هــ) معنى ذلك: هو ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله» . . اهــ.

[انظر: تفسير البغوى جدا/ ١٠٩)، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

تم بعوى الله وتوفيقه تغسير الجزء الرابع من القرآق الكريم ويليه بعوى الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الخامس من القرآق الكريم

# تفسير الآية: (۲۲)

قال الله – تعالى –،

﴿ وَلا تَنكحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مَّنَ النَّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحشَةً وَمَقْتًا وساء سبيلا ﴿ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في سننه عن عدى بن ثابت الأنصاري قال: توفي أبو قيس بن الأسلت وكان من صالحي الأنصار فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدًا، وأنت من صالحي قومك، ولكني أتي رسول الله على فأستأمره، فأتت رسول الله على فقالت: إن أبا قيس توفى، فقال لها: ﴿خيرًا ﴾ قالت: وإن ابنه قسيسًا خطبني وهو من صالحي قومه وإنما كنت أعده ولداً فما ترى؟

قال: ارجعي إلى بيتك فنزلت هذه الآية:

﴿ وَلا تَنكحُوا مَا نَكُحَ آيَاؤُكُم مَن النَّسَاء ﴾ الآية . . اهد. (انظر: نفسر الدر المسوطى ٢٢٩/٢٢)

## معاني المفردات:

﴿ إِلاَّ مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): معنى ذلك: إلا ما كان في الجاهلية . . اهـ.

<sup>(</sup>انظر: تفسير اللَّم المثلور للسيوطن ج٢/ ٢٤٠، وتفسير الدكتور/ محمد مجسن جـ٣)

رِنالِ الله - سَالِي ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمُّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخ وَبَنَاتُ الأُخْت وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مَنَ الرَّضَاعَة وَأُمَّهَاتُ نَسَائكُمْ وَرَبَائبُكُمُ اللاَّتي في حُجُورِكُم مَن نَسَائكُمُ اللاَّتي دَخَلْتُم بهنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بهنَّ فلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائلُ أَبْنَائكُمُ الَّذينَ منْ • أَصْلابكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ﴾.

﴿ وَأُمَّهَا تُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مَنَ الرَّضَاعَة ﴾ :

وأقول: هناك قاعدة كلية في ذلك وهي : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

والدليل على ذلك الحديث التالى: فقد أخرج الإمامان: السخاري، ومسلم عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٥هـ) أن رسول الله على قال: «الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». . اه. .

(النظر: تضمير اللدر المناور للسيوطي ج٦/ ٢١١)

وفي رواية: يخرم من الرضاعة مايحرم من الولادة. . اهـ.

(انظر: تَفْسِر البغوىج١/١٠)، وتغسير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

#### فائدة:

اعلم أخى المسلم أن حرمة الرضاع إنما تثبت بشرطين:

الشرط الأول: أن يكون الرضاع قبل أن يستكمل المولود حولين.

والدليل على ذلك الكتاب والسنة:

فمن الكتاب قول الله - تعالى - :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرضَعُنَ أَوْلاَدُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامَلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتمُّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: ٢٢٣٣].

ومن السنة الحديثان التاليان:

ا عن أم سلمة أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: «كان رسول الله ﷺ لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء؛ اهـ، وإنما يكون هذا في حال الصغر.

وعن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ٣٢هـ) عن النبي ﷺ قال:
 ولارضاع إلا ما أنشر العظم، وأثبت اللحم؛ اهـ، وإنما يكون هذا في حال الصغر أيضًا.
 (نظر نصر النوي عز/١١١، ونشر الدكور/ معدمورج»)

الشرط الثاني: أن يكون لابد من خمس رضعات متفرقات، وهذا مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله - ت ٢٠ ٢هـ). وهو مذهبي ولله الحمد.

## الضائدة الشانية:

اعلم أخى المسلم أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ومن الادلة على ذلك الحديثان التالين:

فعن أبي هريرة (رضي الله عنه - ت ٥٩ هـ) : أن رسول الله ﷺ قال :

«لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» أخرجه الشيخان. . اهـ. (هر: شهر بنوي=(١١٢)

وأخرج ابن أبي شيبة، عن عمر بن شعيب، عن أبيه، عن جله: أنَّ النبي ﷺ قال يوم فتح مكة: ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، . اهـ.

(انظر: تفسير الله المثور للسيوطىج٢/ ٢٤٥) وتفسير الدكتور/ محمد معيسنج٣)

#### تفسير الآية : (٢٤)

وقال الله - تعالى -- ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ كَتَابَ اللّه عليكُم وأحل لكم مَا وراء ذلكُم أن تَبَعُوا بأموالكُم مُحَسنين غير مُسافحين فعا استَمَتَكُم به مِنْهُنَ فَاتُوهُنَ أَجُورَهُنَ فَويضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم به مِنْ بَعْد الْفَرِيضَةَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾.

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الاثمة عبد الرزاق، واحمــد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن حبان، والبيهقي في سننه.

عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله على بعث يوم حنين جيسمًا إلى أوطاس عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله على بعث يوم حنين جيسمًا إلى أوطاس فلقوا عدواً فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكان ناس من أصحاب رسول الله على تحرجوا من غشيانهن من أجل زواجهن من المشركين، فأنزل الله في ذلك: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِذْ مَا مَلَكَ أَيْمَانَكُم ﴾ أي: إلا ما أقاء الله عليكم في ذلك: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِسَاءِ إِذْ مَا مَلَكَ أَيْمَانَكُم ﴾ أي: إلا ما أقاء الله عليكم فاستحلتم بذلك فروجهن من الهد.

# معانى المفردات ;

أخرج الحاكم وصحمحه، والبيهقي عن ابن عباس - رضمي الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ البَسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ قال: كل ذات زوج إتيانها ونا إلا ما سبيت . . اهـ.

﴿ وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ يَعْدِ الْفَرِيضَةَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ٦٨هـ): التراضى: أن يوفى لها صداقها ثم يخيرها. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتور للسيرطنج٢/٣٥٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج٢)

وأقول : مثل هذه الآية في الحكم قول الله - تعالى - :

﴿ فَإِن طَبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مَّنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنينًا مَّرِينًا ﴾ [النساء: ٤].

## تفسير الآية : (۲۵)

والله - سال - ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطَعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمْ مِن فَتَيَاتِكُمْ الْمُؤْمَنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِإِيمَانُكُمْ بَعْضُكُم مَن بَعْض فَانكُحُوهُنَ بِإِذْنَ أَهْلَهِنَ وَآتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعُوفِ مُحْصَنَات غَيْر مُسافحات وَلا ضَخذات أَخَدانِ فَإِذَا أَحْصِنْ فَإِنْ أَتَيْن بِفَاحِشَة فَعَلَيْهِنَ نَصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتُ مِن العَذابِ ذَلِكَ لَمِنَ حَتْنِي الْعَنْ مَيْكُمْ وَالْنَ تَصْبُرُوا حَيْزٌ لُكُمْ وَاللَّهُ عَفْرٍ رَجِعَمٌ ﴾.

## معانى المفردات :

﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنكِحِ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مُا مَلَكَتْ أَيْمَانكُم مِن فَيَاتكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ .

١ - قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك :

من لم يجد منكم غنى أن ينكح المحصنات أى الحرائر فلينكح الأمة المؤمنة . . اهد. (هذ: عبر الدر الدور الدول ١٠٥١/٢٥)

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٦هـ) معنى ذلك: إنما أحل الله نكاح
 الإماء إن لم يستطع طولا وخشى العنت على نفسه . . اهـ .

(انظر: تغيير الدر المتور للبيوطي ج٦/ ٢٥٤، وتغيير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

وأقول: اعلم أخى المسلم أنه لا يجوز للمسلم الحر أن ينكح الأمنة المؤمنة إلا بشرطين:

أحدهما: ألا يجد مهر الحرة .

الثاني: أن يكون خاتفًا على نفسه من الزنا لقول الله - تعالى -:

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ . وهو قول كل من :

١ - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري (ت٧٨هـ).

٢ - وطاوس بن كيسان أبي عبد الرحمن اليمني (ت١٠٦٠ هـ).

٣ – والإمام مالك بن أنس (ت ١٧٨ هـ).

٤ - والإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٢هـ).

(انظر: تفسير البغرى ج ١/ ١٠)، وتفسير الدكتور محمد محبسن ج٢)

﴿ وَٱتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ﴾ أي: مهورهن: قاله السدى إسماعيل بن -عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ). ﴿ مُحْصَنَاتِ غَيْرَ مُسَافِحاتِ وَلا مُتَخِذَاتِ أَخَدَانِ ﴾ : قال المحسن البسصرى (ت-١١هـ) المسافحة: هـي أنّ كل من دعاها تبعيته، وذات الخدن: الستي تختص

بواحد لا تزنى إلا معه، والعربُ كانت تخرم الأول، وتجوز الثاني؛ . . اهـ.

(انظر: تغيير البقوى ج١/١٦)، وتغيير الدكتور/ محمد محيسن ج١٩٨/٣)

﴿ فَإِذَا أَحْسُنَ ﴾ أَى: تزوجن، قاله ابنَ عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨ هـ). (تطر: نسبر الدو للسوار السواريع/٥٠٠)

﴿ فَإِنْ أَنْيَنَ بِفَاحِشَةَ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) : هو خمسون جلدة، ولا نفى، ولارجم، . . اهـ.

> فإن قيل: ما حكم الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ أقول: الجواب على ذلك في الحديث التالى:

اخرج الائمة: عبد الرواق، والسخاري، ومسلم عن زيد بن خالد الجهني: أن النبي ﷺ سئل عن الأممة إذا زنت ولم تحمصن؟ قبال: «اجملدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم يبعوها ولو بضفير؟.. اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنتور فلسبوطى ج٢/ ٢٥٥)

(انظر: تفسير الدر المنثور فلسيوطي ج٢/ ٢٥٠)

﴿ ذَلِكَ لِمَنْ خُشِي الْعَنتَ مِنكُمْ ﴾ قال: ابن عباس - رضى الله عنهما -:

المراد بالعنت: الزناء. . أهد. (تنظر: نفير الدرالسيوس ٢٠٥٥)، ونفير الدكور/ معدميسن ٢٠)

﴿ وَأَنْ تَصْبُرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ : المعنى: إن تصبروا ولا تنكحوا الامة فيكون أولادكم مملوكين فهو خير لكم. قاله:

۱ \_ ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ).

٧ \_ ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ).

٣ \_ وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ).

والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧).

(انظر: تغبير الدر المتور للبيوطيج٢/٢٥٦، وتغبير الدكتور/ محمد محيسنج٣)

#### تفسير الآيتين: (۲۸ . ۲۷)

وقال الله - معالى - ﴿ وَاللَّهُ يُويدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهَ يَنْ يَتَبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ ثَنِي كَا اللَّهُ أَنْ يُخْفَفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ صَعِيفًا ﴿ ثَنْكُمْ و

## معانى العفردات:

﴿ وَيُرِيدُ لَلْذِينَ يَتِّبُعُونَ الشَّهَوَاتِ ﴾ : قال السندى إسمناعيل بن عبد الرحسمن (ت١٢٧هـ): المراد بالذين يتبعون الشهوات: اليهود والنصارى . . أهـ .

(انظر: نفسير البغوى ج١/ ١٧٤)، ونفسير الدر المثور للسيوطى ج٢/ ٢٥٧)

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخْفَفِ عَنكُم ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠٠هـ) المواد بذلك: نكاح الأمة، وفي كل شيء فيه يسر . اهـ.

(انظر: تضير الدر المتور للسيوطن ج٢/ ٢٥٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية، (٢٩)

وَنِالَ الله - مِعَانَ -. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُمْ بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنَ تَكُونَ تَجَارَةُ عَن تَرَاضَ مَنكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا ﴿ ﴿ آَن

## معانى المفردات :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ﴾: قال السَّدِّى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧ هـ) اكلهم أموالهم بينهم بالباطل: الزناء والقمار، والبخس، والظلم.. أهـ.

﴿ إِذَا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن قَرَاضِ ﴾ : عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه - ت ١٧ هـ) قال : قال رسول الله عَلَيْ : ﴿ إِنْ الطب الكسب كسب السّجَار الذين إذا حداثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا التمنوا لم يخونوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا؟ . . اهم. ويقد المعروسيوس عراده، ﴿ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسُكُم ﴾: روى أبو زرعة عن جدَّه قــال : قال لى رسول الله ﷺ في حجة الوداع : الا ترجعن بعدى كفّارًا يضرب بعضكم رقاب بعض؟. . اهـ.

ِنتاج ۱۰۰ د فرجعتن بعدی فعاره یصرب بعضجم رفاب بعضه ۱۰۰۰ هـ. (فط: نشير تینون جد/۱۵۵)

## تفسير الآيتين: (۳۰. ۳۱)

وَقَالَ اللهِ عَمَالَ ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواَنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّه يَسيرًا ﴿ ﴾ إِن تُجْتَبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وزُنْدُ فِلْكُمْ مُدَّخَلًا كَوِيمًا ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

ُ ﴿ وَمَن يَقْعَلُ ذَٰلِكَ عُدُوانًا وَظُلُمًا ﴾ : قال سعىبدين جبيــر (ت ٩٥هــ) معنى ذلك : تعمدًا اعتداء بغير حق . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى ج٦/ ٢٦٠)

﴿ إِنْ تَجْشُبُوا كَبَاثُو مَا تُنْهُونَ عَنْهُ ﴾ : عن أبى هريرة (رضى الله عنه – ت ٥٩ هـ) : أنَّ رسول الله ﷺ قال :

«الكبائر سبع: أولها الإشراك بالله، ثم قتل النفس بغير حقها، وأكل الرباء وأكل مال اليستيم إلى أن يكبر، والفسرار من الزحف، ورمى المحسنات، والانقلاب على الاعراب بعد الهجرة، . . اهـ.

وقال إبن عباس (رضى الله عنهــما – ت ٣٦هـ) : الكيــاثر كل ذنب ختــمه الله : بنار ، أو غضب ، أو لعنة ، أو عذاب . . اهـ .

(انظر: نفسير الدر المتور للسيوطىج٢/ ٢٦٠، ونفسير الدكتور/ محمد مجيسنج٢)

#### تفسير الآية: (٣٢)

وثال الله - عال - ﴿ وَلا تَنَمَّوْا مَا فَصَلَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ يَعْضَى لِلرِّجَالِ نَصِيبٌّ مَمَّا اكْتَسَبُوا وَلَلْنَسَاءِ نَصِيبٌّ مَمَّا اكْتَسَبَّنَ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَصْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### سبب نزول هذه الآية:

أخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والترمذي، والحاكم من طريق مجاهد عن الم الممة، أم المؤمنين - رضى الله عنها - أنها قالت: يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزوا، ولا نقال فنستشهد، وإن لنا نصف الميراث، فأنزل الله:

﴿ وَلا تَتَمَنُّواْ مَا فَصَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ .

وأنزل الله فيها: ﴿ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ﴾ .

و انزَّل الله فيها : ﴿ وَالْ المسلمَّيِينَ وَالْمُسْلِمَاكِ ﴾ . (اتقر: أسبان الزول للراحدي ١٩٤-١٩٥)، وأسباب الزول للشيخ القاض ص٦٦، وتضير الدكتور/ محمد مجسن ج٣)

#### معاني المفردات:

﴿ وَلا تَتَمَنُّوا مَا فَضُلُّ اللَّهُ بِهِ يَعْضَكُمْ عَلَى يَعْضِ ﴾ :

قبال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: لا يتمنى الرجل فيقول: ليت لى مال فلان وأهله، فنهى الله - سبحانه - عن ذلك، ولكن يسأل الله من (نظر: غير قد معرد سير سرط ١٣٧٨، رضير قد تعرد مدير) ١٣٧٨، رضير قد تعرد معدم بسيع؟

﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسَبُّوا وَلِلْسِاءِ نَصِيبٌ مِّمًا اكْتَسِينَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): معنى ذلك: الثواب والعقاب: فللمسرأة الجزاء على الحسنة بعشر أمثالها، كما للرجاله.. اهـ.

﴿ وَاسْأَلُوا اللَّهُ مِن فَصْلِهُ ﴾ :

عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: اسلوا الله من فضله فإن الله يحبّ أن يسأله . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطن جـ ٢ / ٢٦٨)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآية: (٣٣)

ونال الله - تعالى – ﴿ وَلَكُلُ ۚ جَعَلْنَا ۚ مَوْالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرُبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدْتُ أَيْمَانُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصْبِيهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءَ شَهِيدًا ﴾.

## الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو داود، وابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمُ ﴾ قال: كمان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث احدهما الآخر، فنسخ ذلك بقول الله - تعالى -:

﴿ وَأُولُوا الْأُرْحَامِ بِمُضَهُمُ أَوْلَىٰ بِمُضَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ [الأنفال: ٧٥ والإحزاب: ٢] . . اهـ. . ( الطر: قصر الدور) سند مصرت على الطر: قصر السوطيع ١٩٨٢، ونصر الدور) مصد مصرت على

#### معانى المقردات :

﴿ وَالَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ تَصِيهُمْ ﴾ : أخرج عبد الرزاق، وعبد بن حميد عن الزهرى محمد بن مسلم بن عبد الله (٣٤٠ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "لاحلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية". . اهـ:

(انظر: تفسير الدر المتور للميوطنج؟/ ٢٧٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج؟)

#### تفسير الآية، (٣٤)

وقال الله - سال - ﴿ الرَّجَالُ قَوْاُمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَصَّلَ اللَّهُ يُعْضَهُمْ عَلَى بَمْصَ وَبَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانَتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ واللأتِي تَخَفُونَ بُشُوزُهُنَّ فَعَظُّهُمُنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعَ وَاصْرُبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطْعَنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حسيد، وابن جرير من طريق قستاد، عن الحسين البصرى (ت ١١هـ): أن رجلا لطم امراته فاتت النبي ﷺ فاراد أن يقصها منه، فنزلت: ﴿ الرِّجَالُ قُوْامُونَ عَلَى النِّمَاءِ ﴾ فدعاه النبي ﷺ فسلاها عليه، وقال: «أردت أمرًا، وأراد الله غيره».. هد.

#### معانى المفردات:

﴿ الرِّجَالُ قَوْاُمُونَ عَلَى النِّمَاءِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧ هـ) . معنى ذلك: يأخذوا على أيديهن، ويؤدبونهن . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطرج؟/ ٢١٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج؟)

﴿ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لَلْفَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ﴾ : يوضح معنى ذلك الأحاديث التالية :

أولا : أخرج البزار عن أنس بن مالك( رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة . . .هـ.

(انظر: غسير الدر المثور للسيوطيج٢/ ٢٧٢) وتفسير الدكتور/ محمد مجيسنج٢)

ثانيًا: أخرج البزار عن على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) عن رسول الله ﷺ قال: (يا مسعشر النساء اتقين السله والتمسن مرضاة أزواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه، . اهـ.

(انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/٣٧٣) وتغمير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

ثالثا: أخرج البزار عن ابن عباس (رضي الله عنهما – ت٦٨هـ) :

قال: فؤان حق الزوج على زوجته: إن سألها نفسها وهى على ظهر بعير ألا نمنعه نفسها، ومن حق الزوج على زوجته ألا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، فإن فسعلت جاعت وعطشت ولا يقسل منها، ولا تخرج مسن بيتها إلا بإذنه، فإن فسعلت لعنتها ملائكة الرحمة، وملائكة العذاب حتى ترجع؟.. اهـ.

(انظر: تضير الدر المتور للبيوطن ج٦/ ٢٧٣، وتغبير الدكتور/ محمد محسن ج٣)

﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ ﴾ :

عن حجاج قال: قال رسول الله ﷺ : ﴿لا تهجروا النساء إلا في المضاجع» . . اهـ. (مفر: شير الدائير المنزيج (٢٧٨) وعن عكومة مولى ابن عباس (ت ١٠٥ هـ) قال: قبال رسول الله ﷺ: «اضربوهن إذا عصينكم في المعروف ضربًا غير مبرح». . اهـ. (الله: هــ الدالمترد المديل ٢٢٨/١٠) ﴿ فَإِنْ أَطْعَكُمْ فَلَا تَنْجُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ﴾:

عن أبى هويرة (رضى الله عنه - ت ٥٩ هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: الحمير النساء التي إذا نظرت إليها سرَّتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غسبت عنها حفظتك في مالك ونفسها، . . اهـ.

# تفسير الآيتين: (۲۵-۳۳)

وقال الله - نعال - ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ شَقَاقَ مَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مَنْ أَهْلَهَ وَحَكَمًا مَنْ أَهْلَهَ وَحَكَمًا مَنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوقِقِ اللّهَ مَيْنَهُمَا إِنْ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَهِيَّهُوا اللّهَ وَلا عَلَيْهًا خَبِيرًا السَّبَطِ وَالْمَاسَاكِينِ وَالْمَالِكِينِ وَالْمِنْلِينِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالِكُمْ إِنْ السَّلِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالِكُمْ إِنْ اللّهِ لَا يُحِرِبُ مِن وَالْمَالِكِينِ وَالْمَالِكِينَ وَالْمَالِكِينَ وَالْمَالِكِينَ وَالْمَالِكِينِ وَالْمِنْ السَّيْطِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالِكُمْ إِنْ اللّهِ لَا يُعِلَيْكُمْ إِنْ السَّيْطِينَ وَالْمِينَالِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَالِكُمْ إِنْ السَّيْطِينَ وَالْمَالِكِينَا مِيلَى وَمَالِكُونَالِكُمْ إِلَيْنَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِلْكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِكُونَالِ

#### معانى المفردات :

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شَقَاقَ بِيْهِمَا فَابْعُثُوا حَكُماً مِنْ أَهْلِهِ رَحَكُماً مِنْ أَهْلِهِ) ﴾: قال عمرو بن مرة: سألت سعيداً بن جبير (ت ٩٥هـ) عن الحكمين اللذين في القرآن فقال: يبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها، يكلمهان أحدهما ويعظانه، فيان رجع وإلا كلما الآخر ووعظاه، فإن رجع وإلا حكما، فما حكما بشيء فهو جائر، ٤. . اهـ.

(انظر: تفنير الدر المتور للبيوطن ج٢/ ٢٨٠، وتفنير الدكتور/ محمد مجبسن ج٣)

﴿ وَاعَبْدُوا اللّٰهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا ﴾ : عن معاذ بن جبل (رضى الله عنه – ١٧٣هـ) قــال: كنت رديف النبى ﷺ فقــَال: •هـل تدرى يا مــعاذ مــا حق الله على الناس؟، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: •حــقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركــوا به شيئًا، أتدرى يامعاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟، قلت: الله ورسوله أعلم، قال: قال: «دعهم يعملون». . اهـ. (الله أن لا يـعذبهم»، قلت: يا رسول الله أفـلا أبشر الناس؟ قال: «دعهم يعملون». . اهـ.

﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ : قال: عبدالله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ): سألت رسول الله ﷺ أى العمل أحب إلى الله - تعالى -؟ قبال: "الصلاة على وقتها » قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين قلت: ثم أي؟ قال: "الجهاد في سبيل الله» . اهم. الله ويترا معد بسين

﴿ وَبِدِي الْقُرْبَيْ ﴾ عن أم كلثوم بنت عقبة - رضى الله عنها -: أن النبي عليه الله عنها -: أن النبي الله عنها عنها -: أن النبي الله عنها عنها الصدقة ، الهد.

(الكاشع: هو الذي يضمر عداوته في خصره، انظر: الفضائل للدكتور/ محمد محبسن)

﴿ وَالْبَتَامَى ﴾ عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٣٦ هـ)، قــال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَن أَحسن إلى يشــبم، أو يتيمة كنت أنا وهو فى الجنة كــهاتين وقرن بين الصبحية . . اهـ. هـ (نظر: المدرالمرهزة/١٨٢)

﴿ وَٱلْعَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ ﴾ : عن أبى شريح الخـزاعي أن النبي ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره» . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٢٨٢)

﴿ وَالصَّاحِبِ بِالْمَجْسِ فِهُ أَى: أحسنوا إلى الصاحب بالجنب: وقد اختلف العلماء في الصاحب بالجنب من هو:

 د فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هم): الصاحب بالجنب: الرفيق في السفر».. اهم.

٧ - وقال على بن أبي طالب (رضي الله عنه - ت ٤٠هـ) :

الصاحب بالجنب: الزوجة. . اهـ. (تظر: نسير الد الستود السيوخرج٢٨٣/٢)

وقال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ): الصاحب بالجنب: جليسك في الحضر،
 ورفيقك في السفر، وامر أتك التي تضاجعك. . اهـ.

﴿ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ): ابن السبيل: هو المسافر . . اهـ. . (انفر:غنسرالفرطرع+۱۲۱)

وقال البغوى : ابن السبيل: هو الضيف . (تقر: نصر البنويج ٢٠٥١)

﴿ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَاكُمُ مَ ﴾ : عن جابر بن عبد الله (وضى الله عنه ما - ت ٧٨هـ) قال : كان رسول الله ﷺ يوصى بالمملوكين خيرًا ويقول : قاطعموهم مما تأكلون ، والسبوهم من لبوسكم ، ولا تعذبوا خلق الله . . اهـ . اهـ . اهد من لبوسكم ، ولا تعذبوا خلق الله ٤٠ . اهـ . اهد من المن هريرة (رضى الله عنه - ﴿إِنَّ اللهُ لا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴾ : عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ٥٩ هـ) قال : قال رسول الله ﷺ : هينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ، . اه. . (نظر: غير فيوي ١٩٢١) تفسير الآية ، ١٨٠ . اهد . (نظر: غير فيوي ١٩٢٢)

رِقال الله – معالى – ﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ من فَصْلُه وَأَعْتَدُنّا للْكَافُونِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ .

## سبب نزول الآية:

أخرج ابن إسسحاق، وابن جسرير عن ابن عبساس (رضى الله عنهسها - ت ٦٦هـ) قال: كان كسردم بن يزيد حليف كعب بن الاشرف، وأسامة بسن حبيب، ونافع بن أبي نافع، وبحرى بن عسمرو، وحيى بن أخطب، ورفاعة بن زيد بن السنابوت بأتون رجالا من الانصار يتنصحون لهم فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر في ذهابها، ولا تسارعوا في النفسة فإنكم لا تدرون ما يكون. فأنزل الله فسهم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، . اهـ.

## معاني المفردات:

﴿ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ ﴾ : قال: قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): هم أعداه الله أهل الكتاب ببخلون بعق الله عليهم، وكستموا الإسلام ونعت المحمد، ﷺ وهم يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل؟ . . اهـ . وهذ نضر الدونسوسور السوم ج١٨٥٠/ ﴿ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ لَضَلَّهِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): هؤلاء اليهود يكتمون ما آتاهم الله من الكتب إذا ستلوا عن شمىء . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتور فلسيوطىج٢/ ٢٨٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣)

#### تفسير الآية ، (۲۸)

رِمَال الله – رَمَال -، ﴿ وَالْذَيْنِ يُنفَقُونَ أَمُوالَهُمْ رِنَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بالْيُومُ الآخرِ وَمَن يَكُن الشَّيِّطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَالَّذِينَ يُنْفَقُونَ أَمْوَالَهُم رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ :

#### تفسير الآية :(٤١)

ردالاله-معالى-. ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشِهِيدٍ وَجَنْنَا بِكَ عَلَىٰ هَوُلاءِ شَهِيدًا ﴾ .

#### معنى الآية :

عن ابن جويج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) في قدل الله - تعالى -: ﴿ فَكُيْفُ إِذَا جَنّا مِن كُلَ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ : قال: رسولها يشهد عليها أن قد أبلغهم ما أرسله الله به إليهم. وجننا بك على هؤلاء شهيدًا قال: كان النبي ﷺ إذا أنى عليها فاضت عيناه . . اهد.

وعن ابن مسعود - رضى الله عنه - قسال: قال لى رسول الله ﷺ: "اقرأ على" قلت: يا رسول الله اقسرا عليك وعليك أنزل؟ قال: "نعم أحب أن أسمعه من غيرى" فقرات عليه سورة النساء حسى أتيت على هذه الآية زفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية. فقال: "حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان . . اهـ.

<sup>(</sup>انظر: تفسير الدر المتور للبيوطى ج٢/ ٢٩٢)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية : (٤٧)

وقال الله - نعالى - ﴿ يُوْمَنَذُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُواْ الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الأَرْضُ ولا يكتُمُون اللَّه حديثًا ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ يَوْمُعَلَدْ يَوَدُّ اللَّذِينَ كَفُرُوا وَعَصُوا الرُّسُولَ لُوْ تُسَوَّى بِهِمُ الأَرْضُ﴾: اختلف العلماء في تاويل هذه الآية:

أولا: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): مـعنى ذلك: لو تخرقت الارض فاسخوا فيها وعادوا إليها كما خرجوا عنها ثم تسوى بهم: أي عليهم؟.. اهـ.

(انظر: تفسیر ظیفوی ج۱/ ۱۳۰)

ثانيًا: وقال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): معنسى ذلك: أن تستوى الأرض والجبال عليهم: أي صاروا هم والأرض شيئًا واحدًا. . أهـ.

(انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى ج٢)

﴿ وَلا يَكْتُمُونَ اللَّهُ حَدِيثًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما) معنى ذلك: ولا يكتمون حديثًا لان جوارحهم ستشهد عليهم . . اهـ .

. (انظر: تضیر البقوی ج ۱/ ٤٣٠، تغییر الدکتور/ محمد محبسن ج۲)

قال الله – تعالى –:

﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنْتُهُمْ وَٱلْدِيهِمْ وَٱرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النور:٢٤].

## تفسير الآية ، (١٣)

ردلا. الله - معالى -. ﴿ فِيا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْشُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنِّهَا إِلاَّ عَابِرَي سَبِيلٍ حَنَّىٰ تَفْتَسلُوا وَإِن كُنتُم مُرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرَ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مَنكُمْ مِنَ الْفَاتِط أَوْ لامَسْتُمُ النَّسَاءُ فَلَمْ تَجَدُوا مَاءً فَتَيْمَمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَلَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواْ غَفُورًا ﴾.

#### \* سبب نزول الآية :

اخرج عبد بن حميد، وأبو داود، والترمذي وحسنه والنسائي، والحاكم وصحمة عن على بن أبي طالب (رضي الله عنه - ت ٤٠) قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منًا، وحضرت الصلاة فقد موني فقرأت: «قل يابها الكافرون لا أعبد ما تعبدون - ونحن نعبد ما تعبدونه.

فَانَزَلَ الله: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا نَقُرَبُوا الصَّلاةَ وَآنَتُمُ سُكَارَىٰ حَنَىٰ تَعْلَمُوا مَا (تفزيف بدرت رسوس ۲۲۲/۳۰)

﴿ وَلَا جُنِّنَا إِلاَّ عَامِرِي مَسِيلٍ حَنَّى تَقَسِلُوا ﴾ : اختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين : أو لا: قال على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ)، وابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ)، وسعيد بن جير (ت ٩٥هـ)، ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ).

قالوا معنى ذلك: إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا الماء فتيسمموا، منع الجنب من الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون في سفر ولم يجد ماء فيضلي بالتيمم . . اهـ.

ثانيًا: وقال عبد الله بن مسعود (وضى الله عنه - ت ٣٣هـ)، وسعيد بن المسبيب (ت٩٤هـ)، وعكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠١هـ)، والحسن البصرى(ت١٠١٠هـ).

قالسوا: المراد من الصلاة: موضع الصلاة، وحينت في يكون المعنى: لا تقربوا المسجد وانتم جنب إلا مجتازين فيه للخروج منه، مثل: أن ينام في المسجد فيجنب، والماء في المسجد أو يكون طريقه عليه فيعربه ولا يقيم . . اه.

(انظر: نضير البغوى جـ ۱/ ۲۹۱)، وتضير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

فعن اعائشة » أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٨هـ):

أنَّ رسول الله ﷺ قال: قوجَّهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أُحِلِّ المسجد لحائض ولا جنب، . . اهم. اخرجه أبو داود وقال: حديث حسن.

(انظر: نفسير الدر العثور للسيوطى ج٢/٢٩٦)

﴿ وَإِنْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ الْفَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ الآية :

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِن كُنتُم مُرضَىٰ ﴾ قال: هو السرجل المجدور، أو به الجراح، أو القسرح، يجنب فيسخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم . . اهم.

وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) ومسجاهد بن جبر (ت ١٠٥هـ): المريض تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه، هو بمنزلة المسافر الذي لا يجدالماء يتيمم. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى ج٢/٢٩٦)

وإن كان بعض أعضاه طهارة المريض صحيحًا والبعض جريحًا غسل الصحيح منها، وتيمم للجريح.

والدليل على دلك الحديث التالي:

فعن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ته ۷۸ مد) قال: خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في راسه، فاحتلم فسال اصحابه: هل تجدون لي رخصة في المهم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي على الخبر بذلك فقال: وتتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء السعى السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده على الهد. الهد.

﴿ أَوْ عَلَىٰ مَفَرِ ﴾: سواء كان السفر طويلا أو قصيرًا، وفقد الماء فيانه يصلى بالتيمم. والدليل على ذلك الحديث التالى: فعن أبي ذر الغفاري (رضي الله عنه – ت٣٢هـ) قال :

قال النبي ﷺ: ﴿إِنَّ الصعيد الطيب وضوء المسلم إن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإنَّ ذلك خبر؟ . . اهـ.

(انظر: نفسير البغوى ج١/ ٢٣٤، وتفسير الدكتور/ محمد محبسنج٣)

﴿ أَوْ لاَمْسَتُمُ النِّسَاءَ ﴾ : اختلف العلماء في معنى قوله - تعالى - : ﴿ أَوْ لاَمْسَتُمُ النِّسَاءَ ﴾ على قولين :

الأوّل: قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ)، وابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) المراد: الثقاء البشرتين سواء كان بجماع أو غيره.

والثاني: قــال ابن عبــاس (رضى الله عنهمــا - تـ ۱۸هــ) ، ومجــاهد بن جبــر (ت٤ - ۱هــ)، والحسن البصري (ت - ۱۱هــ)، وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هــ).

المراد: الجماع، وكنَّى باللَّمس عن الجمماع، لأنَّ الجماع لا يحصل إلا باللمس. . اهـ.

﴿ فَيَمَّعُوا صَعِيدًا طَيَّا ﴾: عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال الصعيد: هو التراب. . اهـ. (عد المعند المعند المعند المعند المعند المعند العدد المعند ال

﴿ فَامْسَعُوا ۚ بِوَجُوهِكُمْ ۗ وَٱلْهِدِيكُمْ ﴾ : اعلم أخى المسلم أن مسح الوجمه والبدين واجب في التيمم. إلا أن العلماء اختلفوا في كيفية ذلك على قولين :

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أنّه يُمسحُ الوجه والبدان مع المرفقين بضربتين: يضرب كفيه على التراب فيمسح بهما جميع وجهه. ويضرب ضربة ثانية فيمسح يديه إلى المرفقين.

ومن الأدلة على هذا القول الحديث التالي:

فعن ابن عمـر (رضى الله عنهمـا - ت ٧٣هـ) عن النبي ﷺ قـال: ﴿التيـمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين؟. . اهـ.

(انظر: تفسير الله المتثور للسيوطى ج٢/ ٢٩٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

## وممن قال بهذا القول كل من:

ابن عــمر (رضى الله عنهــما - ت ٧٣هـ)، والحــسن البــــرى (ت ١٩٠٠مـ)، والحــسن البـــرى (ت ١٩٠٠مـ)، والثورى سفيان بن سعيد بن مسروق (ت ١٦١هـ)، والإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤هـ).

## القول الثاني: قال الإمام أحمد بن حنبل (ت ٢٤١هـ):

المسنون للتيمم ضربة واحدة، وإن تسمم بضربتين جاز. والدليل على هذا القول الحديث التالي:

فعن عمَّار بن ياسر - رضى الله عنه -: أن النبي ﷺ قال: «التيمَّم ضربة للوجه واليدين». . أهـ. (علر: بل الاوفار للوتلاج/٢٠٨٠، وفعالات للتعور/ سعد سيسريم، ونصر لتعدر/ سعد سيسريم»

## نفسير الآية: (٤٤ - ٤٥ -٦

قال الله - عالى ﴿ أَلَمْ مَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مَنَ الْكَتَابِ يَشْتُرُونَ الطَّلَالَةُ وَلَيْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِاللّهِ وَلَيْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلَيْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلَيْ وَكَفَى بِاللّهِ وَلَيْ وَكَفَى بِاللّهِ فَصِيبًا وَعَصَيبًا فَصَيبًا عَنْ مُواطَعُه وَيُقُولُونَ سَمِعًا وَعَصَيبًا وَعَلَيْهِمْ عَيْرٌ مُسْمَعً وَرَاعِنَا لَيَّا بِالسِّتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنْهُمْ قَالُوا سِمِعنا وَأَشْفَعُ وَالسَّمَعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِعُ وَالسَّمِ اللّهِ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ وَلَوْلَهُمْ وَلَكِنِ لِعَنْهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلْمُ وَلَوْلِهُ وَلِي لِمُعْلَمُ وَلِي اللّهُ وَلَيْ لَمِنْ اللّهِ السَّمِعُ وَالسَّمُ مَنْ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ السَّمِينَ وَلَوْ أَنْهُمْ وَلَكُنِ لَعَنْهُمْ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ السَّمِينَا فِي اللّهِ السَمِينَا فَي اللّهُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ السَّمِينَا فَي اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ السَّمِينَا فَي اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ السَّمِينَا فِي اللّهُ بِكُونُونَ السَّمِينَا فِي اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فِلا يُؤْمِنُونَ السَّمُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّمِينَا فِي السَالِقُونَ السَّمِينَا فَي السَالِقُومُ وَلَكُنِ السَّمِينَا فِي السَّوْمُ اللّهُ السَّمِينَا وَلَمْ السَّمِينَا لِي اللّهُ السَّمِينَا وَاللّهُ السَالِيْلِقُولَ السَّمِينَا السَّلِيلُولُونَ السَّلَمُ اللّهُ السَالِيلُونَ السَّالِيلُونَ السَّاسِلِيلَالِهُ السَّهُ السَالِمُ اللّهُ السَلِيلِيلُولُونَ السَالِمُ السَّاسِلَمُ اللّهُ السَلِيلُونَ السَلَّةُ السَلْمُ السَالِمُ السَّهُ السَّوالِيلُولُ السَلْمُ السَّوالِيلُولُونَ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالَةُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ السَالِمُ ا

## \* سبب نزول هذه الآيات:

#### معاني المفردات:

﴿ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يُعَوِّنُونَ الْكَلِمَ عَنْ مُواضِعِه ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت٦٦هـ) معنى ذلك : يُحرُّفون حدود الله في التوراة . . اهـ .

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: يُبدُّلُون التوراة. . اهم.

قال الله - تعالى - : ﴿ وَقَلْدُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمُّ يَحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقُلُوهُ وَهُم يَعْلَمُونَ ﴾ [الفرد: ٧٠].

﴿ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعُصَيَّنا ﴾ : قال مجــاهد بن جبر معنى ذلك : يقــولـون: سمعنا ماتقـول يا محمد ولا نطبعك؟ . . اهــ.

﴿ وَاسْمُعُ ۚ غُيْرٌ ۗ مُسْمُعٍ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهـما - مـعنى ذلك: يقولون: اسمع لا سمعت. . اهـ. (نظر: نسر قد قدر لليون ١٠٠٠/ ونسر الدكور/ معدميس: ٢٠)

## تفسير الآية ، (٤٧)

وقال الله - تعالى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ آمنُوا بِمَا نَزُلْنَا مُصَادُقًا لَهَا مَمُكُم مَن قَبْلِ ان نُطْمِس وُجُوهًا فَنرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنهُمْ كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبْت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهَ مَفْعُولاً ﴾.

#### \* سبب نزول هذه الآية :

اخرج أبن إسحاق، وابن جرير، وابن المنذر، والبيه قي في الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كلّم رسول الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: كلّم رسول الله عنهما: عبد الله بن صوريا، وكعب بن أسد فيقال لهم: «يا معشر يهود اتقوا الله واسلموا فوائله إنكم لتعلمون أنّ الذي جنتكم به لحق، فيقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد، فأنزل الله فيهم هذه الآية . . اهـ. العرف العرب العرب المربع الله المربع المر

#### معانى المقردات:

﴿ مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ :

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: طمسها: أي تعمى.

ومعنى ﴿ فَنَرِدُهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا ﴾ أي: نجعل وجـوههم من قبِل أقفيـتهم فيمـشون (نظر:هـروستريسرطرج٢٠١٠)

﴿ أَوْ نَلْعَنَهُمْ كُمَّا لَعَنَّا أَصُحَابَ السَّبْتِ ﴾ : قال الحسن البصرى: أي: نمسخهم قردة وختازير . . اهد. (تقر: نشر الاطعى ١٠٠٠)

## تنسير الآية ،(١٨)

وقال الله – تعالى – ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَعْفُورُ أَنِ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغَفُو ُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمِن يشَاءُ ومن يُشَرِكُ باللَّه فقد افْحَرَى إثْمًا عَظِيمًا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَ لَمَن يَشَاءُ ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهــما - ت٨٧هـــ) قال: قــال رسول الله ﷺ: "مــا من عــبد يمــوت لايشرك بالله شيئًا إلا حلّت له المغفرة، إن شاء غفر له، وإن شاء عنبه، إنَّ الله استثنى فقال: إنَّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لهن بشاءً".. أهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/٣٠٣)

وأخرج الأثمة: أحسمد، والبخارى، ومسلم، والتسرمذى، والنسائى عن أبى ذرّ الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ). قال: أتيت رسول الله ﷺ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ئسم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلتُ: وإن زنى وإن سسرق؟ قال «وإن زنى وإن سرق، قلست: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سسرق، ثلاثًا ثم قال في الرابعة: «على رغم أنف أبي ذر، . . اهـ.

(انظر: تفيير الدر المتور فلبيوطىج ٢/ ٣٠٣) وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج؟)

#### تفسير الآية، (٤٩)

وظل الله - يَعَالَى ﴿ أَلَمْ تُوَ إِلَى الَّذِينَ يُوْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُوَكِّي مَن يَشَاءُ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

قال كلّ من: ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ)، وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ)، والحسسن البصرى (ت ١٠٥هـ): نؤلت هذه الآية في البسهود كسانوا يقدّسون صبيانهم يصلون بهم، ويقرّسون قربانهم، ويزعمسون أنهم لا خطايا لهم، ولانوب، وكذبوا، ثم أنزل الله: ﴿ أَلُم قَرْ إِلَى اللَّهِ يَنْ كُونَ أَنْفُسُهُمْ ﴾ ١٠هـ.

(انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي ح٢/ ٢٠٤)

## معانى المفردات :

﴿ أَلَمْ تُرُ إِلَى الَّذِينَ يُزِكُونَ أَنفُسَهُمْ ﴾ : قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) :

هم اليهود والنصارى: ﴿ فَعَنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحَبَّاؤُهُ ﴾ الملته:١٨]. ﴿ وَقَالُوا لَن يُدَخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ البقرة: ١١١]. اهـ.

(الظر: لقبير الدر المتور للبيوطىج٢/ ٣٠٤، وتقبير الدكتور/ محمد مجسنج٣)

#### تفسير الآية : (٥١)

وقال الله – نعالى -- ﴿ اللَّمْ تَرْ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكَتَابِ يَوْمَنُونَ بِالْجَبْتِ والطَاعُوت ويَقُولُونَ للَّذِينَ كَفُرُوا هَوْلًاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَجِيلاً ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إمسحاق، وابن جرير عن ابن عبساس (رضى الله عنهـما - ت ٦٨ هـ) قال: كان الذين حزيوا الأحزاب من قريش، وغطفان، وبني قريظة:

حيى بن اخطب، وسلام بن أبى الحقيق، وأبو رافع، والربيع بن أبى الحقيق، وعمارة، وهودة بن قيس، ووحوح بن عامرة، فسامًا هودة بن قيس، ووحوح بن عامر فمن بنى وائل كان سائرهم من بنى التضير، فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود، وأهل العلم بالكتاب الأول فساسالوهم أدينكم خير أم دين "محصده" فسألوهم فقالوا: بل دينكم خير من دينه، وأنتم أهدى منه وممن اتبعه، فأنزل الله فيهم: 

## معاني المفردات:

## هانی انجفردار

﴿ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبِّ وَالطَّاعُونِ ﴾ :

اختلف المفسرون في المراد من الجبت والطاغوت، وهذه أهم الأقوال في ذلك: أولاً: قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ):

الجبب: الأصنام، والطاغـوت: الذي يكون بين يدى الأصنام، يعبرون عنهــا الكذب ليضلوا الناس. ويريد بسيريد الإربارية (١٩٠٤)

ثانيًا: وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ):

هما صنمان كان المشركون يعبدونهما من دون الله. . . . (تطر: نفير البويج١٤١١/١

ثالثًا: وقال أبو عبيــد معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ): هما كل معــبود يعبد من دون الله - تعالى –

(الظر: تفسير الدر المتور للسيوطيج٢/٣٠٨؛ وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج٣)

#### نفسير الآية: (٥٤)

وقال الله – معالى ... ﴿ أَمْ يَضُمُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلِهِ فَقَدُ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمُ مُلْكًا عَظِيمًا ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ أَمْ يَعْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آنَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصَادِ ﴾ : اختلف المفسرون في المراد من الناس، وهذه أهم الأقوال الواردة في ذلك: أولا: قـال ابن عـبـاس (رضى الله عنهـمـا - ت ١٨هـ)، ومـجـاهد بن جـبـر (ت٤٠٤هـ)، وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ)، والحسن البصري (ت ١١٠هـ).

المراد بالناس في هذا الموضع خاصة: نبينا المحمد، على .. اهـ.

المستورات بالمستدين على المستدر المستدر المستدر المستدرج ٢٠ (الفقر: فلسير البغوي ١٢/ ١٤١٠ وتضير الفر المستدرج ٢٠)

وأقول: هذا أرجح الأقوال، وقد حسده السهود إذ لم يكن منهم ولذلك كفروا به مع أنهم يعرفونه بصفاته كما يعرفون أبناءهم.

(انظر: تقبير البقوى ج١/ ٤٤٢ - وتقبير الفر البنثور ج٢/ ٣٠٩، وتقبير الدكتور/ محمد محيسن ج٣/ ٢٥٧)

﴿ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَصْلُه ﴾ : المراد بالفضل: النبوة.

وقد قال بذلك: ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ).

﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْعِكْمَةَ ﴾: المرد بآل إبراهيم - عليه السلام -: سليمسان، وداود - عليهمسا السلام - وقد قسال بذلك: السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٦٧هـ)، والمراد بالحكمة: النبوة: قاله السدى.. اهـ.

(انظر: تفسير قادر المتور فلبوطى ج٢/ ٢٠٩)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآبة ۽ (٥٦)

رنال اله-معالى-﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّهِمْ نَارًا كُلُمَا نَضَجَتُ جُلُودُهُمْ بَذَلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ كُلُما نَصْحِتُ جُلُودُهُمْ بِدُلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨٥هـ) معنى ذلك : إذا احترقت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها بيضاء أمثال القراطيس ٤ . . اهـ .

وقال الحسن البصرى (ت ۱۰ هـ): بلغنى أنه يحبرق أحدهم فى اليوم سببعين ألف مرة كلما نضجت جلودهم وأكلت لحومهم النارقيل لهم: عودوا فعادوا . اهـ. (عدائس هدو المورالميوليم/١١١)

وقال: الفسحاك بن مزاحم (ت٥ ١٠هـ): تأخذهم النار فتأكل جلودهم حتى تكشطها عن اللحم حتى تفضى النار إلى العظام، ويبدلون جلودا غيرها، ويذيقهم الله شديد العداب، فذلك دائم لهم إسدا بتكذيسهم رسول الله على و كفرهم بأيات الله. . اهد.

#### تفسير الآية: (٥٧)

ِ وَاللّهِ صِهِلَ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ سَنَدْخُلُهُمْ جَنّاتَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا لُهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطّهَرَةً وَنَدْخُلُهُمْ طَلاَ ظَلِيلاً

## معانى المفردات:

﴿ وَنَدْخَلُهُمْ ظِلاًّ ظَلِيلاً ﴾ : قال الربيع بن أنس : هو ظل العرش الذي لا يزول . . اهـ .
(افقر: فسير الدر المدير المسيطرج (١٦١/٢٠)

وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): وصف الظل بأنه ظليل لأنه لا يدخله ما يدخل ظل الدنيا من الحر والسموم ونحو ذلك . . اهـ. (تقر شهر الاخرام)

وقال الضحاك بن مزاحم : المراد بذلك: ظلال الأشجار، وظلال قصورها.

## تفسير الآية : (۸۸)

وقال الله - يهابي - ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِنِّي أَهْلَهَا وَإِذَا حَكَفْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحَكُّمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يَعِمناً يَعِظُّكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمَيِهاً بَصِيراً ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَالُمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ : قال ابن عباس(رضى الله عنهما -ت٦٨هـ): هذه الآية مسجلة للبر والفأجر . أهـ.

(انظر: تغییر القرطبی ج٥/ ١٦٥، وتفییر الدکتور/ محمد معیسن ج٣)

وعن أبي هريرة (رضي الله عنه - ت٥٩هـ:) أن النبي عِير قال :

«أد الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك». . اهـ.

(انظر: تفسير الدو المتاور للسيوطى ج٢/ ٣١٢)

وقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال رسول الله ﷺ:

ا إن أول ما يرفع من هذه الأمة: الحياء، والأمانة، فسلوهما الله - عز وجل - ؟... اهـ.. (انظر عليم المتعرر المعدمين)

## تفسير الآية ، (٥٩)

وقالله – على – ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ منكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كَتَتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمُ الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ .

## معاني المفردات :

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى ج٢/ ٣١٤)

وقال ابن عبــاس (رضى الله عنهما - ت ۱۳هــ)، وجابر بن عـبـد الله (رضى الله عنهما - تـ۷۸هــ)، ومجاهد بن جبر (ت ۱۰۶هـ)، والحسن البصرى (ت ۱۱۰هـ)، والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰هـ).

قــالوا: أولو الأمر: الفــقهـاء والعلمــاء الذين يعلمــون الناس معــالم دينهم، ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فأوجب الله طاعتهم، . . اهـ. ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر فقوجب الله طاعتهم، . . اهـ.

#### تفسير الآبة ، (٦٠)

وَالَ الله - يَمَالَ - ﴿ أَلَمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزِلَ إِنِيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِنْ قَبْلِكُ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكُمُوا إِنِّى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمُرُوا أَنْ يَكَفُّرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُصَلِّهُمْ صَلَالًا يَعِيدًا ﴾ .

## \* مسبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى السله عنهما - ت٦٨٦هـ) قال: كان أبو برزة الأسلمي كساهنًا يقضى بين اليسهود فيسما يتنافنرون فيسه، فتنافر إلسيه نامن من المسلمين، فأنزل الله: ﴿ أَلَمْ مُورَالِي الدِّينَ يَزْعُمُونَ أَلَّهِمُ آمُنُوا ﴾ . . اهـ.

. (انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٣١٩)

## معانى المفردات:

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَلَّمُوا إِلَى الطَّاعُوتِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت٥٠ م.): هو كعب بن الأشرف.

#### تفسير الآية؛ (٦٥)

وقال الله - عمال -. ﴿ فَلَا وَرَبَكَ لَا يُؤْمَنُونَ حَتَىٰ يُعَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَو بَيْنَهُمْ ثُمَ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسْلِمُوا تَسْلِيمًا ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد، وابن جرير، والطبراني في الكبير عن "أم سلمة" أم المؤمنين - رضى الله عنها - قالت: خياصم الزبير بن العوام - رضى الله عنه - [رجلا] إلى رســول الله ﷺ فقــضي للزبير فــقال الرجل: إنما قــضي له لأنه ابن عمته. قانزل الله: ﴿ فَلا وَرَبُّكَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٣٧٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

## تفسير الآية: (٦٦)

رِنال الله - عالى \_ ﴿ وَلُو أَنَّا كَتُنَّا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوَ اخْرُجُوا من دياركم مَّا فَهَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ .

### و سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير، عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) قال: افتخر ثابت بن قسيس بن شماس ورجل من اليهود، فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا: أن اقتلوا أنفسكم، فقتلنا أنفسنا، فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا انفسكم لقستلنا أنفسنا. فأنزل الله في هذا: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ (انظر: أسياب النزول للشبخ القاضي ص٧٤) خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِيتًا ﴾ . . اهـ.

قال الحسن البصري (ت١١٠هـ): لما نزلت هذه الآية قال عمر بن الخطاب، وعمار بن ياســر، وعبد الله بن مسـعود: والله لو أمرنا لفعلنا، والحــمد لله الذي عافانا، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقــال: «إنَّ من أمتى لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت (انظر: تفسير البقوى جـ / 2 t 1 ، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ ٢) من الجبال الرواسي، . . اهـ .

## تفسير الآية، (٦٩)

رِوَالِ الله - عَالِي -. ﴿ وَمِنْ يُطِعِ اللَّهِ وَالرُّسُولِ فَأُولَئِكُ مِعَ الَّذِينَ أَنْعِمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَن النَّبِينِ والصَّدَيقينَ والشُّهَدَاء والصَّالحينَ وَحَسُن أُولَّتكَ رَفيقًا ﴾.

## سبب نزول هذه الآية :

ذكر عدد من المفسرين أنها نزلت في ثوبان مولى رسول الله علي وكان شديد الحب لرسول الله ﷺ، قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم قد تغيير لونه، يعرف الحزن في وجهه، فـقال رسول الله ﷺ: ﴿ مَا غير لُونِكَ؟ \* فَـقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ مابي مرض ولا وجع غيــر أني إن لم أرك استوحشت وحشة شــديدة حتى القاك، ثـم ذكرت الآخرة فأخــاف ألا أراك لأنك ترفع مع النبيين، وإنى إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل الجنة لا أراك أبدًا. فنزلت هذه الآية». . اهـ. (انظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٦٨)، وأسباب النزول للثيخ القاضي، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

## معانى المفردات:

﴿ فَأُولَٰكُ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَنَ النَّبِيِّينَ ﴾: قال القــرطبي في تفســيره: هم معهم في دار واحدة، ونعيم واحد يستمتعمون برؤيتهم، والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة فـإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيـــا، والاقتداء، وكل من فيها قد رزق الرضا بحاله، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضول. . اهـ.

(انظر: تفسير اللرطبي ج٥/ ١٧٦)

# ﴿ وَالصَّدَيْقِينَ ﴾ : اختلف المفسرون في المراد من الصديق:

١ - فقسال القرطبي: الصديقون هم فضلاء أتباع الأنسياء الذين يسبـقونهم إلى التصديق، مثل أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - . . اه. (انظر: تفسير القرطبيج ٥/ ١٧٩)

٢ - وقال البغوى: الصديقون: هم أفاضل أصحاب النبي ﷺ . . اهـ .

(انظر: تفسير البقوى ج١/ ١٥٠)

(انظر: تغمير الدر المناور للسيوطي ج٢/ ٢٢٦)

﴿ وَالصَّالِحِينَ ﴾ : قال القرطبي: هم صالحو أمة نبينا محمد ﷺ . . اهـ . (انظر: نفسير القرطبي ج م/ ١٧٦)

## تفسير الآية، (٧١)

وظل الله - نعال - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذُرَكُمْ فَانْفُرُوا ثُبَاتَ أَوِ انْفُرُوا جَميعًا ﴾ .

معانى المفردات: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حَذْرُكُمْ ﴾ : قال «مــقاتل بن حيــان (بت ١١٠هـ) معنى ذلك: خذوا عدتكم من السلاح. . اهـ. ﴿ فَانفِرُوا ثُبَّاتِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) :

المراد: سرايا متفرقون. . اهـ.

(انظر: تضير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٣٢٦)

﴿ أَوْ اللهُرُوا جَمِيعًا ﴾: قال قــتادة بن دعــامة (ت١١٨هـ) معنــى ذلك: إذا نفر النبيﷺ فليس لأحد أن يتخلف عنه. . اهـ.

(انظر: تفسير اللر المتثور للسيوطى ج٢/ ٣٢٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

## تفسير الآيتين : (٧٢-٧١)

ول الله - مدال - . ﴿ وَإِنْ مِنكُمْ لَمَنْ لَيُطِّنِنَ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْهُمَ اللهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَعْهُمْ شَهِيدًا ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وال - معال -. ﴿ فَلَيْقَاتُلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْعَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرةَ وَمَن يُقاتَلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَيُقَتْلُ أَنْ يَغْلَبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ آَنِكُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمُنْ لِيُنْطَنِّنَ ﴾ : قال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ): هو عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين . . اهـ.

وقمال: ابن جريج عميد المملك بن عبيد العزيـز (ت١٥٠هـ): المنافق ببطئ المسلمين عن الجهاد في سبيل الله. . اهـ. الهمد

﴿ فَلْهَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه (ت٩٥هـ) معنى ذلك: ليقاتل المشركين في طاعة الله - تعالى - المؤمنون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . . اهـ .

وعن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ)، قول الله - تعالى -:

﴿ الَّذِينَ يَشُرُونَ الْحَيَاةَ اللَّذُيَّا بِالآخِرَةِ﴾ : قال معنى ذلك : يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة . . اهـ .

#### تفسيد الآبة: (٧٥)

وقال الله - سال سم ﴿ وَمَا لَكُمْ لا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَجَال وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ القُرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجَعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنكَ وَلَيًا وَاجْعَلُ لَنَا مِنْ لَدُنكَ نَصِيرٌ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ وَالْمُسْتَضْفَهِنَ مِنَ الرِّجَالُ وَالسِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٢هـ): المستضعفون: أناس مسلمون كانوا بمكة لا يستطيسعون أن يخرجوا منها. وفي رواية: قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى ح٢/ ٣٣٨)

(انظر: تفسير الدر المتاور فلسيوطى ح٢/ ٣٢٨)

﴿ وَاجْعُلْ لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيراً ﴾: قال البغوى: لما فتح رسول الله على مكة ولى عليهم متابع من من عليهم متابع من المنظومين من عليهم عليهم عتاب بن اسيد وجعله الله لهم نصيراً ينصف المؤمنين المظلومين من الظالمين . . اهـ .

#### تفسير الآية : (٧٦)

وفال الله - عال س ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أُولَٰلِياءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعْيَفًا ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُفَاتِلُونَ فِي سَجِيلِ الطَّاعُوتَ ﴾ : أى: في سبيل الشـيطان: قاله : تنادة بن دعامة؛ (ت ١١٨هـ).

﴿ فَقَاتِلُوا أُولِيَاءَ الشُّيطَانِ ﴾ أي: جنوده الكفار.

﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ صَعِفًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): إذا رأيتم الشيطان فلا تخافوه إن كيد الشيطان كأن ضعيفًا . . اهـ.

(انظر: تضير الدرالمتاور للسيوطنج٢/ ٣٢٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج٢)

## تفسير الآية : (٧٧)

رقال الله - عمال - ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِبِلَ لَهُمْ كُفُوا أَيْدِيكُمْ وَاقْبِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزُّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مَنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخْشَيَة اللَّه أَوْ أَشَدُ خَشَيْهُ وَقَالُوا رَبِنَا لَمْ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقَتَالُ لَوْلًا أَخْرَتُنا إِلَىٰ أَجَلِ قَوِيبٍ قُلْ مَنَاعُ اللَّذَٰيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لَمَن اتَّقَىٰ وَلا يَطْلَمُونَ فَتِيلًا ﴾.

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج النسائى، وابن جرير، والحاكم وصححه، والبيهقى فى سننه من طرق عن عكرمة عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قسال: إن عبد الرحمن بن عوف واصحابًا له اتوا النبي على فشالوا: يا نبى الله كنا فى عنز ونحن مشركون، فلما أسلمنا صرنا اذلة. فقسال النبى على : الإنى أمرت بالعفو فلا تقساتلوا القوم، فلمنا حوله الله إلى المدينة أمره الله بالقتال، وأنزل الله في ألم تَر إلى اللين قبل فَهم كُفُوا أيديكم في . . اهم وهذ المه بالقتال، وانزل الله في ألم تَر إلى اللين قبل فهم كُفُوا أيديكم في . . اهم سمد مدنج؟

### تفسير الآية ، (٧٨)

ُ وَقَالَ الله - عَالَى - ﴿ أَيْمَا تَكُونُوا يُلْرِكَكُمُ الْمُوتُ وَلُوَ كُتُمُ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَة وَإِن تُصَنِّهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِه مِنْ عند اللّه وَإِن تُصَنِّهُمْ سَيِّةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عندك قُلْ كُلِّ مَنْ عند اللّه فَمَال هُؤُلاَء الْقُومُ لا يَكَادُونَ يَفْقُهُونَ حَدِيثًا ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ لَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشْيَدَةً ﴾ : اختلف العلماء في المراد بهذه البروج المستيدة على قولين: القول الأول: المراد بها: الحصون المبنية، لأنها غاية البشر في التحصن والمنعة: وقد قال بذلك كل من:

- ۱ عکرمهٔ مولی ابن عباس (ت ۱۰۵هـ).
- ٢ ابن عباس (رضى الله عنهما ت٦٨هـ).
  - ٣ قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ).
- <sup>2 -</sup> ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ).

﴿ وَإِن تُصْبِهُمْ سَيِّنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِندُكُ ﴾ : قال البغوى: قال البهود والمنافقون لما قدم رسول الله ﷺ المدينة : مَسَازِلْنَا نَعُوفُ النقص في ثمارنا، ومزارعنا منذ قدم علينا هذا الرجل واصحابه، . . اهـ .

## تفسير الآيتين : (٨٠-٨١)

وقال الله - مدال ﴿ هُمَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تُولَىٰ فَمَا أَرَسُلْناكُ عَلَيْهِمْ حَفيظًا ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بِرَزُوا مِنْ عندكَ بَيِّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمُ غَيْرَ الّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُهِينُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوكَلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وكيلاً ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرْزُوا مِنْ عِيدِكَ بَيْتَ طَائِفَةً مِنْهُمْ غَيْرَ ٱلذِي تَقُولُ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحسمن (ت ٧٧١هـ): هؤلاء المنافقون الذين يحضرون مجلس النبي عَضِي فأمرهم الله أن يقولوا: أمرنا طاعة . اهد. (عد: عبر العراصة العراسير المراجع (١٣٣١)

## تفسير الآية: (۸۲)

رةال الله - نعال - ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلُوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيه اخْتِلافًا كَنيرًا ﴾ .

#### معانى المفردات: -----

﴿ أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَّانَ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت٥٠ هـ):

المراد: النظر في القرآن. . اهـ. (تظر: نفسر الدر المتاور السيوطن ٢٣٣/٢)

﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنِدَ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجُدُوا فِيهِ اخْتِلاَهُا كَثِيرًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٨٨هـ)، وقتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ): لا يدخل في هذا اختلاف الفاظ القراءات، والفاظ الأمشال، والدلالات، ومقادير السور والآيات، إنصا المراد: اختلاف التناقض والتفاوت . . اهـ.

وقال عبد الرحسمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠ هـ): إنّ القرآن لا يكذب بعضه بعضا، ولا ينقض بعضه بعضا، صاجهل الناس من أمره فإنما هو من تقصير عقولهم، وجهالتهم، وقرأ ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدُ غَيْرِ اللهِ لَوْجُدُوا فِهِ اخْبِلاَفًا كَثِيراً ﴾ . . اهـ.
ده: نصد مدر فتور السوطرة (١٣٢٨)

## تفسير الآية، (٨٣)

رِقال الله - منال -- ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مَنَ الأَمْنِ أَوَ الْخَوْفُ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولُ وَإِنِّىٰ أُولِّي الأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ اللَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلا فَصَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَبْعَثُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ قَلْيلاً ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد، ومسلم عن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) قال: لما اعتزل النبي على دخلت المسجد فإذا الناس ينكنون بالحصا ويقولون: طلق رسول الله على نساءه، فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى: لم يطلق نساءه، ونزلت هذه الآية في . . اهـ . (عفر عبد الب الترد نسخ عندم ٢٠٠١ يفسد المدير السوطيع)،

#### هاني المفردات :

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَفَاعُوا بِهِ ﴾ : أي: أفشوه وسعوابه: قاله ابن عباس - رضي الله عنهما - .

َ ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمُهُ الْدِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مَنْهُمْ ﴾ : اختلف العلماء في المراد من أولى الأمر على قولين :

القول الأول: مروى عن كل من:

۱ – ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ).

۲ – والحسن البصري (ت ۱۱۰هـ). ۳ – وقتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ).

فقد قالوا: أولو الأمر: هم أهل العلم والفقه. . اهـ.

والقول الثاني: مروى عن كل من:

١ - السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ).

۲ = وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ۱۷۰ هـ).

فقد قالا: أولو الأمر: هم الولاة. . اهـ.

(انظر: تفسير اللرطبي جـه/ ۱۸۸، وتفسير قلدر المتور للسيوطي جـ٣٣٣/٢، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تنسير الآية، (١٨)

وقال الله – نعال ... ﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفُّ بَأَسَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأَسُا وَأَشَدُ تَنكيلاً ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لا تَكَلَفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِضِ الْمُؤْمِينَ ﴾: عن البراء بن عازب ابن الحبارث (ت ٦٢هـ) قال: لمسا نزلت على النبي ﷺ: فقساتل في سبيل الله لاتكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين قال الاصحابه:

«قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا». . اهـ. (نظر: ننسبر الدر المنور السيوطرج ٢٣٠٠/٠

﴿ وَاللَّهُ أَشَدُ بَاساً وَأَشَدُ تَنكِيلاً ﴾ : قال الحسن البصرى (١٠ ١٥هـ). وقتادة بن دعامة (١١٨ هـ): معنى قوله - تعالى -: ﴿ وَأَشَدُ تَنكِيلاً ﴾ أي: عقوبة . اهـ. (تقريش الدورا معنى مدينة القريش الدوران المدينة المدينة الدورا معدم الدورا معدم الدورا معدم الدورا

### تفسير الآية. (٨٥)

وفال الله - معالى -. ﴿ مِن يَشْفُعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفُعُ شَفَاعَةً سَيْنَةً يَكُن لَهُ كَفُلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقَيِنًا ﴾.

### معانى المفردات:

وقــال عبـــد الرحمن بن زيد بن أسلــم (ت.حوالي ١٧٠هـ): الكفل والنصــيب واحد، وقرأ قول الله - تعالى -: ﴿ يُؤْكِنُمُ كَفَلْينَ مَنْ رُحْمَتُهُ ﴾ . . اهــ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/ ٣٣٦)

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُوا شَيْءً مُقْيِنًا ﴾ : قال ابن عباس – رضى الله عنهسما – ، وسعيد ابن جبير (ت ٩٥هـ) : والسدى إسماعسيل بن عبد الرحمن(ت٢٧٧هـ): قالوا : معنى مقينًا أى : قادرًا لا مقتدرا ١٠ . اهـ . «هز:عبر فدرستور للسوس،٣/٣، ونسر قدور/ معدسبن،٣)

### تفسير الآية: (٢٨)

وَالَّ الله – عَالَى ... ﴿ وَإِذَا حُبِيتُم بِتَحَيَّةٍ فَحَبُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا حُبِيتُم بِتَعِيَّةٍ فَحُوا بِأَحْسَنُ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا ﴾ : آخرج البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة (رضي الله عنه - ٨ ٥هـ) : أن رجلا مر على رسول الله عليه

وهو في مجلس فقال: السلام عليكم، فقال: اعشر حسنات، فصر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فمقال: اعشرون حسنة، فصر رجل آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: الثلاثون حسنة» . . اهـ.

(انظر: تغییر الدر المتور للبیوطی ج۲/۳۲۱، وتغییر الدکتور/ محمد محیسن ج۴)

### تفسير الآية، (۸۸)

وقال الله – تعالى ﴿ فَهَا لَكُمْ فِي الْمُنَافَقِينَ فَتَنَيْنِ وَاللَّهُ أَرُكُسُهُم بِمَا كُسُبُوا أَتُريدُونَ أَن تَهِدُوا مَنْ أَصَلُ اللَّهُ وَمَن يُصْلُلُ اللَّهُ فَلَن تَجَد لَهُ سَبِيلاً ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأثمة: ابن أبي شبيبة، وأحمد، والبخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، والبهقي في الدلائل عن زيدبن ثابت ( رضي الله عنه - ت٥٤هـ):

أن رسول الله ﷺ خرج إلى أحد فــرجع ناس خرجــوا معــه، فكان أصــحــاب رسول الله ﷺ فيهم فريفين: فرقة تقول: نقتلهم، وفرقة تقول [لا] فأنزل الله :

﴿ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ ﴾ الآية . . اه. .

(انظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٧١، وتضير الدر المتور للسيوطي ج٢)

#### معانى المفردات:

﴿ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ﴾ : اختلف العلماء في معنى أركسهم :

١ - فقال ابن عياس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ):

معنى أركسهم: ردهم إلى الكفر. . اهـ.

٢ - وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : أهلكهم بما عملوا. . اهـ.

وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ۱۲۷هـ): أضلهم . . . اهـ .
 (تافر: فقير الدرلتانور للبوش و۱۲/۲)، وغلير الدور الدور للبوش و۱۲/۲»، وغلير الدكور/ محد مجن ج)

### تفسير الآية: (٨٩)

رقال الله - يدال ... ﴿ وَدُوا لَوْ تَكَفُّرُونَ كَمَا كَفْرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلا تَتُخذُوا مَنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَتُنُوهُمْ وَلا تَتَخذُوا مَنْهُمْ وَلَيُّ وَلَا نَصِيراً ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ فَلَا تُشْخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ٥ · ١ هـ) المراد بقوله - تعالى -: ﴿ حَتَىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ : هى هجرة أخرى غير الهجرة الأولى: والهجرة على ثلاثة أوجه :

الأول: هجرة المسلمين في أول الإسلام: من مكة إلى المدينة.

الشاني: هجرة المؤمنين: وهي الخروج في سبيل الله مع رسول الله ﷺ صابرين محتسبين، وهي الموادة هنا في قوله - تعالى -:

﴿ فَلا تُتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ .

الثالث: هجرة المؤمنين ما نهى الله عنه وهى الممشار إليها بقوله صلى في في المحديث الذي رواه كل من : البخارى، وأبى داود، والنسائى، وابن ماجه ونسعه: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» . . اهد . (الفر: نسر بنوى: ١/١٠ درنسر النهى الله عنه» . . اهد . (الفر: نسر بنوى: ١/١٠ درنسر النهى الله عنه» . . اهد . (الفر: نسر بنوى: ١/١٠ درنسر النهى الله عنه» . اهد .

#### نسير الآية، (•

وقال الله - يسال -. ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ يَصَلُونَ إِلَىٰ قَوْمُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْنَاقٌ أَوْ جَاءُوكُم حَصَرِتُ صُدُورُهُمْ أَنْ يَقَاتُلُوكُمْ أَوْ يَقَاتُلُوا فَرْمُهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَطُهُمْ عَلَيْكُمْ فَلْقَاتُلُوكُمْ فإن اعْتَرْلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقُواْ إِلَيْكُمْ السَلَمْ فَعَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ صَبِيلًا ﴾.

### الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو داود في ناسخه، والبيه في في سننه عن ابن عباس (وضى الله عنهما -ت ١٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ إِلاَّ اللَّهِيَّ يُسَلِّونَ إِلَىٰ قَوْمٍ ﴾ الآية قال: نسختها براءة: أي قوله - تسعالى -: ﴿ فَإِذَا انسَلَغَ الاَّشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُمْ وَخُلُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتُواُ الزُكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُولٌ رَحيمٌ ﴾ [براه: ٥] . اهـّ. دهـ: تشنع والنسو لايرجند صار مراها دفسر الاخرور معد ميسوع؟

### تفسير الآية. (٩١)

وقال الله – تعالى –، ﴿ سَنَجِدُونَ آخَرِينَ يُعِرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمُهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفَشْنَة أَرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَمْ يُعْتَرَلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُوا أَيْدِيهُمْ فَخُدُوهُمْ وَاقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثُقَفْتُمُوهُمْ وَأُولَاكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ﴾.

### \* سبب نزول هذه الآية :

قال مسجاهد بن جسبر (ت ٤٠٤هـ): نزلت هذه الآية في ناس من أهل مسكة كانوا يأتون النبي ﷺ فيسلمون رياء، ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهنا . . اهـ.

(انظر: تغيير القرطينجه/ ٢٠٠)، وتغيير الفر المتاور للبيوطيج؟ (٣٤٣)، وتغيير الدكتور/ محمد محبسنج؟)

#### تفسير الآية، (٩٢)

وقال الله - سال ﴿ وَهَا كَانَ لَمُؤْمِنَ أَن يُقَتَّلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَنًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَنًا فَصَحْرِيرُ رَفَيَةَ مُؤْمِنَةً وَدِيةٌ مُسلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يصَدَّقُوا فَإِن كَان مِن قَوْمِ عَدُو لَكُمْ وَهُوْ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقِيَةً مُؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بِينَكُمْ وَبَيْنَهُم مِينَاقٌ فَدِيةٌ مُسلَمّةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقِيّةً مُؤْمِنَةً فَمَنْ لَمْ يَجِدُ فَصِيامٌ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تُوبَةً مِنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلَيمًا حَكِيمًا ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير، عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ) قال: نولت هذه الآية في عياش بن أبي ربيعة المخزومي كان قد أسلم وهاجر إلى النبي رضي وكان عياش أخا أبي جهل، والحارث بن هشام لأمهما. وكان عياش أحب ولدها إليها، فلما لحق بالنبي ﷺ شق ذلك عليها فحلفت ألا بظلها سقف بيت حتى تراه. قاقبل أبو جهل، والحارث بن هسشام حتى قدما المدينة، فأخبرا عياشاً بما لقيت امه، وسألاه أن يرجع معهما فتنظر إليه ولا يمنعاه أن يرجع، وأعطيهاه موثقاً أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه، فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا إليه فشداه وثاقا، وجلداه نحو مائة جلدة، وأعانهما على ذلك رجل من [بنى كنانة] فحلف عياش ليقتلن الكناني إن قدر عليه. فقدما به مكة فلم يزل مجوساً حتى فتح رسول الله على مكة. فخرج عياش فلقي [الكناني] فضربه عياش حتى قتله، فنزلت الآية . . اهد.

(انظر: تضير الدر المتور للسيوطى ج٢/ ٣٤٤)

#### معانى المفردات:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقَتُلُ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطْنًا ﴾ : قال القرطبي في تفسيره: هذه آية من امهات الاحكام: والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ.

فقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ ﴾ ليس على النفى، وإنما هو على التحريم والنهى كقوله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤُوُّا وَمُولَ اللَّهِ ﴾ الاحزب:٥٣.

ولو كانت علمي النفي لما وجد مــؤمن يقتل مــؤمنًا خطأ لأن ما نفــاه الله لا يجوز وجوده، كقوله - تعالى - :

﴿ فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ﴾ [النيل: ١٦٠].

المعنى: لا يقدر العباد أن ينبتوا شجرها أبدا. . اهـ. العراضير العراضير العراضير العراضير العراضير الم

﴿ فَتَعْرِيرُ ۚ رَفَيْهَ مُؤْمِنَهُ ﴾ قال ابن عـباس (رضى الله عنهمـــا - ت ١٨هــ): المراد بالمؤمنة: من عقل الإيمان، وصلى وصام . . اهـ. تعزيسه هديندريسيدري ٢١٠/٣٠٠

﴿ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ﴾ أى: أهل القتيل: قاله قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ). (نظر: غسر الدراستور للسيرط، ٢٤١٧ع

فإن قيل: نريد بيان مقدار الدية؟ أقول: يوضح ذلك الحديثان التاليان:

الحديث الأول: أخرج أبو داود عن جابس بن عبد الله (رضى الله عنهما -سـ ١٨٨هـ): أن رسول الله ﷺ قضى في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى والحديث الثانى: أخرج الألمة: أحمد، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن ابن مسمعود (رضى الله عنه - ت٣٦هـ)، قال: قسضى رسول الله ﷺ فى دية الخطأ عشرين بنت مسخاض، وعشرين بنى مخاض ذكورًا، وعسشرين بنت لبون، وعشرين جذعة، وعشرين حقه. . اهـ.

## \*\* تنبيه مهم متعلق بدية قتل الخطأ:

اخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جدة قال: كانت قيمة اللية على عهد رسول الله على المناماة دينار، أو شمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وكان ذلك كذلك حتى استُخلف عمر - رضى الله عنها-، فقام خطيبًا فقال: إنَّ الإبل قد غَلَت ففرضها عمر على أهل اللهب الف دينار، وعلى أهل الورق إشى عشر الفاء إلى شاة، أهل الورق إشى عشر الفاء إلى شاة، وعلى أهل البقر ماتتى بقرة، وعلى أهل الشاة إلى شاة، وعلى أهل البقر ماتتى بقرة، وعلى أهل الشاة إلى شاة، وعلى أهل الشاة الذمة لم يرفعها فيما رفع من الذية. . اهد. وعلى أهل الدهر بين «ديورسيوني» (١٩٨٠)

﴿ إِلاَّ أَن يُصَدُّقُوا ﴾ : قــال قتــادة بن دعــامة (ت ١١٨ هــ) مــعنى ذلك: إلا أن يتصدق أهل القتيل فيعفوا ويتجاوزوا عن الدية . . اهــ.

(تظر: تغسير الدر المتور للميوطى ج٢/ ٣٤٦)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قُومٍ عَدُورٍ لَكُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ وَفَهَا مُؤْمِنَةٍ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ): إن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله: أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه. . اهـ. الانتخاب العربير القبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، ولا دية عليه . . اهـ.

﴿ وَإِن كَانَ مِن قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْتُهُم مَيْنَاقٌ فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْوِيرُ وَقَيْة مُؤْمِنَةً ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : إذا كان كافراً في ذمتكم فقتل فعلى قاتله اللية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ، . اهـ.

### تنبيه مهم:

أخرج الأثمة: البخسارى، وابن ماجه، والحاكم وصححه عن عبد الله بن عمرو ابن العاص (رضى الله عنهما - ت ٣٥هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: امن قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجدريح الجنة، وإن ربحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً». . اهـ. (تطرنف عدر العرب العربة مدسورة العربي الامام، رضير عدادر/ معدمورة)

﴿ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَقَابِعُينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهُ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت٥٠ / هـ): الصيام لمن لم يجدرونية، وأما الدية فواجبة لم يبطلها شيء . . اهـ . . اهـ . الاسترات المرات ا

### الخبر التالي مهم جدا :

سئل مجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ) عن قول الله - تعالى - :

﴿ فَصِيَاهُ شَهْرَيْنِ مُتَنَابِعِيْنِ ﴾ قال: لا يفطر فيهمًا، ولا يقطع صيامهماً، فإن فعل من غير مرض، ولا عذر، استقبل صيامهما جميعًا.

فإن عرض له مرض، أو عذر، صام ما بقى منهما: أي من الشهرين. فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستون مسكينًا لكل مسكين مدر. اهـ. الارتفاظ عروض عروسير سيرس

﴿ تُوبَّةً مَنَ اللَّهِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ): هذا تجاوز من الله لهذه الأمة حين جعل في قتل الخطأ: كفارة وذية . . اهـ.

(انظر: تقبير الدر المتاور للبيوطى ج٢/ ٣٤٩)، وتقبير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية: (٩٣)

وتال الله - نعال - ﴿ وَمُن يَقْتُلُ مُؤْمَنا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيها وغضب اللَّهُ عَلَيْه وَلَعَنْهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) قال: نُولت هذه الآية في مقيس بن ضبابة الكناني: وذلك أنه اسلم وأخوه هشام بن ضبابة وكانا بالمدينة، فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلا في الأنصار في بنى النجار، فانطلق إلى النبي على النجار، فانطلق إلى النبي على فاخره بدلك، فأرسل رسول الله على رجلا من قريش من [بنى فهر] ومعه مقيس بن ضبابة إلى بنى النجار - ومنازلهم يومشد بقباء - فأن ادفعو إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك، وإلا فادفعوا إليه الديقه . فدها انصرف مقيس مائة من الإبل دية أخية . فلما انصرف مقيس، والفهسرى راجعين من قباء إلى المدينة وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهرى رسول رسول الله على فقتله وارتد عن الإسلام وركب جملا منها وساق معه البغية ولحق بمكة . فنزلت فيه هذه الآية:

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ . . اهـ.

(قطر: أُسَباب النزولُ للواحدي ص ١٧٤، وأسباب النزول للنبخ القاضي أص٧٦، وتفسير الدر المتعود للسوطي +٢٤٩٪. وتفسير الدكور/ محمد معيسن ج٢٢)

#### معانى المفردات:

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَوَاؤُهُ جَهِنَمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدُّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ . قِال ابن عباس (رضى الله عنهمــا - ٣٠٨هـــ): إن قاتل المؤمن عمدًا لاتوبة له . فقيل له : اليس قد قال الله في سورة الفرقان :

﴿ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفُسُ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالنَّحَقِّ وَلاَ يَزْلُونَ وَمَن يَفَعَلْ ذَلِكَ بَلَقَ أَنَاماً ﴿ ﴿ اللّهِ عَلَى الْعَامُ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَا عَمَلاً صَالِحاً يُضَاعَفُ لَهُ الْفَذَابُ بِرَمُ الْقَيَامَةِ وَيَخْلَدْ فِيهِ مُهَانًا ﴿ ﴿ إِلّا مِن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَاوَلَّكِ يَبِدُلُ اللّهُ سَيَنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ (اللهُ عَلَى اللهُ عَلَو

فقال ابن عباس: كانت هذه في الجاهلية: وذلك أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وزنوا، فأتوا رسول الله ﷺ فقالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن، ويخبرنا أن لما عملنا كفارة.

فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ﴾ إلى قوله: ﴿ إِلاَّ من تاب وآمن ﴾ فهذه لاولئك. وأما التى فى سورة النساء: فالرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل مسلمًا متعمدًا فجزاؤه جهنم.. اهـ.

(انظر: تفسير البغوى ج١/ ١٦٠)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآية، (٩٤)

رال الله - عال - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا صَرِيْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبِيُّوا وَلا تَقُولُوا لَمَنْ ٱلْقَىٰ إِلٰكُمُ السَّدَمَ لَسُنَ مُؤْمَنا تَبَغُونَ عَرضَ الْحَيَاةِ الدُّنَيْ فَعَندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً كَذَلكَ كُنتُم مَن قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبِينُوا إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

سبب نزول هذه الآية:

اخرج ابن أبي شبيبة، وأحمد، والترمذي، وحسنه، والحماكم وصححه عن ابن عباس (رضي الله عنهما -ت٦٨هم): قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي في وهو يسموق غنما له فسلم عليهم فمقالوا: ما سلم عملينا إلا ليتمعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي في . فنزلت هذه الآية . اهم.

. (انظر: أسياب النزول للواحدي ص ١٧٥، وأسباب النزول للشيخ القاضي ص٧٤، وتفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/٣٥٦)

### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَقَتَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : حرم الله على المؤمنين أن يقولوا لمن يشهد ألا إله إلا الله لست ، مؤمنًا، كما حرم عليهم الميتة، فهو آمن على ماله، ودمه، فلا تردوا عليه قوله . . اهـ. وستر السيرميم (١٥٠٨)

﴿ كَلْمِكَ كُنتُم مِّن قُلُلُ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: كنتم تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعى بإيمانه . اهـ. وعن ابن عـصمام عن أبيه: أن النبي ﷺ كان إذا بعث سرية قـال: [ذا رأيتم مسجدًا، أو سمعتم أذانا فلا تقتلوا أحلًا) اهـ (عفر: غسر تبدوج/٢٧١، ونسر ها تعرر/ سعد سهرج» تفسد اقاه. (40)

رِفِالَّ الله - تَمَالِ - ﴿ لَا يَسْتُونَ الْقَاعِلُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الصَّرْرِ والْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِلِ اللهِ بِأَمُوالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَصَٰلَ اللهُ الْمُجَاهِدِينِ بِأَمْوَالهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلاً وَعَدَ اللّهُ الْحَسْنَى وَفَصَٰلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْفَاعِدِينَ آخِرًا عَظِيمًا ﴾.

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن زيد بن أرقم ( رضى الله عنه - ت ٦٦هـ) قسال: لما نزلت: ﴿ لا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الصَّرْو وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله ﴾: جاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله أما لى رخصة؟ فأنزل الله: ﴿ غَيْرٌ أُولِي الصَّرْدِ ﴾. فأمر رسول الله ﷺ بكتابتها . . اهـ .

### معاني المفردات:

﴿ لا يُسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ :

أ - قدال ابن عبداس (رضى الله عنهد حدا - ت٦٨هـ) معنى ذلك: لا يستدوى القاعدون عن بدر والخارجر، إليها. . اهد.
 (على غير الخارجر) إليها . . اهد.

٢ - وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: لا يستوى في الفضل القاعد عن
 العدو والمجاهد. . ١هـ.

٣ - وقال القرطبي: قال العلماء: أهــل الضور هم أهل الاعذار إذ قد أضوت بهم
 حتى منعتهم الجهاد.

﴿ وَفَضَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجُواً عَظِيماً ﴾: وقال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العلام عبد العربين الع

### تفسير الآية، (٩٦)

رَالَ الله – عَالَى -. ﴿ دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ .

### معنى الآية :

أخرج الإمامان البخارى، والبيهقى، فى الاسماء والصفات عن أبى هريرة (رضى الله عنه - سه ٥هـ) قــال: إن فى الجنة مائة درجـة أعدها الله للمسجاهدين فى سسبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوق عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٣٦٤)

وأخرج الأثمة: مسلم، وأبو داود، والنسائى عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: أن رسبول الله عنه قال: قمن رضى بالله ربا، وبالإسسلام دينا، وبمسحمد ورسول الله عنه قصب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله، فأعادها على يا رسول الله، فأعادها عليه ثم قال: قوأخرى يرفع الله بسها العبد مائة درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: قالجهاد في سبيل الله، . اهم. ونظر عنه للسول الله؟ المعتمد ومدير السعد ومديرا مستمورج»

#### تفسير الآية: (٩٧)

وقال الله – نعان -- ﴿ إِنْ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمُلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كَسُمُ قَالُوا كُنّا مُسْتَضَعْمِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهَ وَاسْعَةَ فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولَئِكَ مُلُواهُمْ جَهَيْمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبد بن حميد، وابن أبي حاتم، وابن جرير عن عكرمة مولى ابن عباس

(ته ۱۰هـ) قال: نزلت في قيس بن الفاكهة بن الصغيرة، والحارث بن ومعة بن الاصغيرة، والحارث بن ومعة بن الاسود، وقيس بن الوليد بن المغيرة، وأبي العاص بن منية بن الحيجاج، وعلى بن المبة بن خلف: قال: لما خرج المشركون من قريش واتباعهم لمنع أبي سفيان بن حرب وعير قريش، من رسول الله على المناهم يوم خرب وعير قريش، من رسول الله على المناهم، وأن يطلبوا ما نيل منهم يوم نخالة، خرجوا ومعهم شبان كارهون كانوا قد أسلموا، واجتمعوا ببدر على غير موعد، فقتلوا ببدر كفارا، ورجعوا عن الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم .. اهد. والعزب الانترام، وشعر هنروم الدين العرب معارب وعلى المعاربة، وشعر الدين الإسلام، وهم هؤلاء الذين سميناهم .. العدر المناهم المناهم المناهم .. العدر المناهم المنا

### تفسير الآيتين، (۹۸-۹۹)

رَوْالَ الله - مَالَى -- ﴿ إِلاَّ الْمُسْتَضَعُفِينَ مِنَ الرِّجَالَ وَالنَّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لا يَستَطيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتُدُونَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّهِ ۗ فَأُولَنكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُم وَكَانَ اللَّهُ عَفُواً غَفُورًا ﴾.

# معانى المفردات:

" ﴿ إِلاَّ المُسْتَطَفَّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالسَّاءِ ﴾ الآيتان: هذا استثناء من حكم المذكورين في الآية السابقة: والمسراد بالمستضعفين: الذين لا يستطيعون الهجرة مثل: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والغلمان، والجواري، والعبيد إلخ: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): كنت أنا وأمي ممن عذر الله . . اهـ.

(انظر: تقبير الدو المثور للبيوطى جـ٣٩٧/٢، وتفيير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

#### تفسير الآية: (١٠٠)

رَّالَ الله - مَعَالَ --﴿ وَمَن يُهَاجِرُا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثَيْراً وَسَعَةُ وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِه مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُلْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيماً ﴾.

#### سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) قال: خرج ضمرة بن جندب من بيته مهاجراً فقال الأهله: احماوني فأخرجوني من أرض المشسركين إلى رسول السلهﷺ فعات في الطريق قسبل أن يصل إلى النبي ﷺ فنزل الوحى: ومَن يخرج من بيته مهاجرًا إلى الله ورسوله . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطيج٢/ ٣٦٨)

### معنى الآية:

سبب النزول يلقى الضوء على المعنى الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة ، وأضيف إلى ذلك الحديث التالي :

أخرج البيهقي في الشعب عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال:

قال رسسول الله ﷺ: قمن خسرج حاجًا فسمات كستب له أجر الحساج إلى يوم القيامة، ومن خسرج معتمرًا فمات كستب له أجر المعتمر إلى يوم القسيامة، ومن خرج غاريًا في سبيل الله فمات كتب له أجر الغازى إلى يوم القيامة» . . اهد.

(انظر: تضير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٣٧١، وتضير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

#### نفسير الآية: (۱۰۱)

رةال الله - نعال - ﴿ وَإِذَا صَرَبَتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتَنَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُواً مُبِينًا ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ وَإِذَا صَرِيْتُمْ فِي الأَرْضِ ﴾ أى: 'سافرتم سفرًا مباحًا شرعًا. ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ ﴾: أى: ليس عليكم إثم أن تقـصروا الصلاة من أربع ركـعات إلى ركعتين، وذلك في صلاة: الظهر، والعصر، والعشاء.

وهذه أخبار مهمة ومفيدة متصلة بقصر الصلاة في السفر:

أولاً: أخرج الأثمة: النسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والبسيهتي في سننه عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسد أنه سسأل ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٣٧هـ) قال: أرأيت قصر الصلاة في السفر إنا لا نجدها في كتاب الله، إنما نجد ذكر صلاة الخوف؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله أرسل نبيه «محمدًا» ﷺ ولا نعلم شيئًا، فإنا نفعل

كما كمان رسول الله على على ، وقصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله على (الله على الله على الله على الله على الاستراح ٢٧١/١٠ رضر الديرار معدمين

ثانيًا : عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) قال: صلينا مع رسول الله على بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئًا ركعتين . . أهـ .

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/ ٣٧٢)

رابعًا : أخرج البيهقى عن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن سول اللهﷺ قال: اليا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربع برد من مكة إلى عسفان؟. . . اهـ. (نظر نصر الديرانسيوس ع/ ٢٢٢)

خامسًا : أخرج الإمامان : الشافعي ، والبسيهقي عن عطاء بن أبي رباح أن عبد الله ابن عمر ، وابن عباس - رضي الله عنهم- كانا يصليان ركعتين ، ويفطران ، في أربع برد فما فوق ذلك . . اهـ . .

فسير الآية، (١٠٢)

# معانى المفردات:

﴿ وَإِذَا كُتَتَ فِيهِمْ ﴾ إلى قوله - تسعالى -: ﴿ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾: قال ابن عباس

(رضى الله عنهما- ٦٨٦هـ): هذا في صبلاة الخوف. يقوم الإمام ويقوم معه طائفة منهم، وطائفة يأخذون اسلحتهم ويقفون بإزاء العدو، فيصلى الإمام بمن معه ركعة ثم يجلس على هيئت، فيقوم القوم فيصلون لانفسهم الركعة الثانية والإمام جالس، ثم ينصرفون فيقفون موقفهم، ثم يقبل الآخرون فيصلى بهم الإمام الركعة الثانية، ثم يسلم فيقوم القوم فيصلون لانفسهم الركعة الثانية، هكذا صلى رسول الله ﷺ يوم إلمان نخلة]. . اهـ (بطر نخلة) . . اهـ (بعد سعدر، معدسون)

### تفسير الآية، (١٠٣)

رَوْنَ الله حَمَّالَ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللّهَ فَيَامًا وَقُمُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبكُم فإذًا اطْمَأَنْتُمُ فَاقْيِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانِتَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُوقُّونًا ﴾.

معانى المفردات:

﴿ فَإِذَا ۚ فَعَنْيَتُمُ الصَّلَاةَ ﴾ : قــال مقــاتل بن حيـــان (ت ١١٠ هـ) المراد : صـــلاة خوف . . اهـ.

﴿ فَاذْكُورُوا اللّٰهَ قِيامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما– ت٨٥هـ) : معنى ذلـك: بالليل والنهار، فى البـر والبحر، فى السـم والحضر، والغنى والفقر، والسقم والصحة، والسر والعلانية، وعلى كل حال. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطيج٢/ ٣٧٩)

﴿ فَإِذَا الْمَاأَنسُمُ فَالْقِمُوا الصَّلاقَ ﴾: قال مسجاهد بن جبر (ت٤٠هـ) وقدادة بن دعامة (ت٤٠هـ) وقدادة بن دعامة (ت١٨هـ) فإذا اطمانتم: أى امنتم في أمصاركم فـاقيمـوا الصلاة: أى: التموها: ولا تقصروا الرباعي. . اهـ (ففرنفــرسو نورلمــرامه، رنسـرسوترا مسدمــروم) ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِينَ كَتَابًا مُؤْفِرَتًا ﴾: اختلف العلماء في معنى قوله - تعالى -: كتابًا موقوتًا على قولين: القول الأول: قال ابن عباس (وضى الله عنهما - تماهـ) ومجاهد بن جبر (ت٤٠هـ) والحسن البصري (ت١٥هـ): معنى كتابًا

موقوتا أي: مفروضًا، وواجبًا.اهـ. القول الثاني: قال ابن مسعود (رضي الله عنه–

ت٣٢هـ): معنى ذلك: إن للصلاة وقتًا كوقت الحج. . اهـ.

(انظر: تغمير الدر المتاور للسوطى ج٢/ ٢٨٠؛ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

وأقول: الأقضل الجمع بين هذين القولين، لانه لا تعارض، ولا تضاد بيستهما: فالصلاة مفروضة وواجبة على كل مسلم ومسلمة بشروط: وهي البلوغ والعقل، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهي أيضًا موقتة بأوقات معينة، وأصبحت معلومة للمسلمين في كل مكان. الذي وقتها وبينها نبينا المحمده ﷺ بواسطة أمين الرحى "جبريل" - عليه السلام -، وثبت عنه ﷺ أنه قبال: "صلوا كما رأيتموني أصلى". ومن الاداة على ذلك الحديثان التاليان:

الحديث الأول: أخرج الاتصة: أحميد، وأبو داود، والترمذي وحسنه، وابن خزيمة عن ابن عباس (وضي الله عنهما- ٣٦٠هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: أمني «جبريل» عند البست أي البيت الحرام - مرتين: فصلى بي الغلهر حين والت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصد حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصد حين خاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وعلى غل كل حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي من الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العضر حين المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي المغرب عن أفطر الصائم، وصلى بي المغرب عن أفطر الصائم، وصلى بي الفجر فاسفر، ثم التفت إلى الامحمد، هذا الوقت وقت النبين قبلك، الوقت ما بين هذين الوقتين . . اهـ.

#### (انظر: تفسير الدر المثلور للسيوطي ح٢/ ٣٨١)

الحديث الثانى: أخرج الإمامان: أحسمه، والترمذى عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ته ٥ هم) أن رسسول الله على قال: «إن للصلاة أولا و آخراً: وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس، وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العسمر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإن أخر وقتها حين تصفاراً الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الشفق، وإن أول وقت العشاء الأخرة حين يغيب الشفق، وإن أول وقت الفجر، عين يليب المسلمة، وإن أخر وقتها حين يتسصف الليل، وإن أول وقت الفجر عين يطلم الفجر، وإن آخر وقتها حين يتسصف الليل، وإن أول وقت الفجر

### تفسير الآية: (١٠٤)

رَوْل الله – مَمَّال ﴿ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتَغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَالْمُونَ فَإِنَّهُمْ يَالْمُونَ كَمَا تَالْمُونَ وَتَرْجُونَ مَن اللّهُ مَا لا يَرْجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ .

### المعنى:

### تفسير الآيتين ۽ (١٠٥ – ١٠٦)

وقال الله - عنال - ﴿ إِنَّا الزُّلْمَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالحَقَّ لِمُحَكِّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكُن لَلْخَانِينِ خَصِيمًا ﴿ ﴿ ﴿ وَكَانَ عَلَيْهِ اللَّهَ إِلَّا اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

### \* سبب نزول هاتين الأيتين وما بعدهما حتى رقم ١٩١٠:

قال الواحدى (ت ٤٦٨) في كتابه السباب نزول القرآن، أنزلت هذه الآيات كلها من رقم (١٠٥ - ١٦٦) في قصة واحدة: وذلك أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث: سرق درعًا من جار له يقال له: قسادة بن النعسمان وكانت الدرع في جراب فيه دقيق، فجعل الدقيق ينتثر، من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق.

ثم خباها عند رجل من اليهود يقال له: زيد بن السمين فالنمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده، وحلف لهم بالسله ما أخذها وما له بها من علم، فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها، وطلبنا أثره حتى دخل داره، واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودى فأخذوه فقال: دفعها إلى طعمة بن أبيرق وشهد له أناس من اليهود على ذلك فقالت [بنر ظفر] وهم قوم طعمة: انطلقه وا بنا إلى رسول الله م المحتل على ملك صاحبنا وافستضيع، وبرئ اليهودي، فهم رسول الله علي أن يفعل وأن يعاقب اليهودي، فأنزل الله - تعالى - :

﴿إِنَّا الذَّهَا إِلَيْكَ الْكَتَابِ بِالعَقِ الْتَحْكُم بَينِ النّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلا تَكُن لَلْخَائينِ خَصِما ﴿ وَهَ مُجَادِلُ عَن اللّهِينَ يَخْتَانُونَ وَصِما ﴿ وَهَ مُجَادُلُ عَن اللّهِينَ يَخْتَانُونَ وَهُم مَهُمْ إِنَّ اللّهُ لا يُحبُّ مَن كَانَ خُوانا أَلْهُما ﴿ يَسْتَخُونَ مِن النّسِ وَلا يَسْتَخُونَ مَن النّسِ وَلا يَسْتَخُونَ مَن النّسِ وَلا يَسْتَخُونَ مَ النّسِ وَلا يَسْتَخُونَ مَا اللهُ عَلَيْهُم وَكِنا اللهُ بِهَا يَعْمُلُونَ مُحِينًا ﴿ يَسْتَخُونَ مَا اللّهُ عَلَيْهِم وَكِيلاً وَمَن يَجْوَلُو اللّهُ عَنْهُم يَوْمُ القِيامَة أَمْ مَن يكونَ عَلَيْهِم وَكِيلاً عَلَيْهُ مَنْ النّسِ وَكَانَ اللّهُ عَلَيها حَجَيمًا ﴿ وَمِن يَحْسَلُوا مُوسِلُولُ وَمَن يَكُسبُ خَطِيعَةً أَوْ يَعْلَمُ لَعْمُ يَا اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَهُمْتُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَهُمْتُ وَاللّهُ عَلَيْها حَجَيمُ وَلَولا فَعْلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَهُولُولُ وَمَن يَكُسلُوا وَمَن يَكُسلُوا وَمَن يَكُسلُوا وَمَا يَشْرُونُ وَلَولا فَعْلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَوْمُ لُولُولُ وَمَا يَشْرُونُ وَلَولا فَعْلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَمِولَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَكُونُ وَمِن يَسُولُوا اللّهُ عَلَيْكَ وَلَولا فَعْلُ اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَكُنَ عَلَى وَاللّهُ عَلَى وَمُعْمِلًا عَلْكُ عَلَيْكَ وَلَولا اللّهُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ لَوْلُولُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَلَا لَكُمُ عَلَيْكُ وَلَا لَهُ عَلَى وَلَا لِللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى وَلَاكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى وَلَا لَلْهُ عَلَى وَلَا لَهُمُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلِمُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلَمُ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُونُ اللّهُ لَا يَعْلُولُ اللّهُ عَلَى وَلَاكُ اللّهُ لَلْهُ عَلَى اللّهُ لَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِلْ لَاللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

. انظر: أسباب النزول للواحدي ص ١٨٣)

### معانى المفردات :

﴿ وَاسْتَغْفِر اللّهَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا وَجِماً ﴾ : قال ابن عطية عبد الحق بن غالب (تة ٤ هم) معنى ذلك أو استخفر الله للمذنبين من أمتك، والمتخاصمين بالباطل، ومحلك من الناس أن تسمع من المدعيين وتقضى بنحو ما تسمع وتستغفر للمذنب . اهر. (عفرنطية الإضعام ١٢٢٢)

#### تفسير الآية: (١١٥)

وقال الله - نعال – ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْد مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَشَعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُولَهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصُلِّهِ جَهْتَمْ وَسَاءَتْ مُصِيرًا ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ نُولُهِ مَا تَوَلَّىٰ ﴾: قال مجاهد بن جر (ت ١٠٤ هـ) ومقاتل بن حبان (ت ١٠٤ هـ) معنى ذلك: أن الله - سبحانه و تعالى - يكله إلى الأصنام التي لا تنفع (ولا تضر. . اهـ. العربة المعربة ١٤٧٠)

﴿ وَلُصَلِهِ جَهَنَمُ وَسَاوَتُ مَصِيراً ﴾: قال عـمر بن عبيد العـزيز (رضى الله عنهت ١ · ١هـ) معنى الآية: سن رسول الله ﷺ، وولاة الامر من بعده سننًا، الاخد بها
تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة السله، وقوة على دين الله، ليس لاحد تغييرها،
ولا تبديلها، ولا النظر فيمسا خالفها، من اقتدى بها مهتد، ومن استنصر بها منصور،
ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، ولاه الله ما تولى، وصلا، جهتم وساءت
مصيرا. . اهـ. الله مدر للمرسور المراحد والإهامة المتحدد العربية المراحد المدرو المراحد المراحد المدرو المراحد المدرو المدرو المراحد المدرو المراحد المدرو المدرود المراحد المدرو المدرود المراحد المدرود المدرود المدرود المدرود المدرود المراحد المدرود ا

وعن ابن عمر (رضى الله عنهما- ت٧٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ:

«لا يجمع الله هذه الأمة على الضلال أبدًا» ويد الله على الجماعة، فمن شذ في
 النارة . . اهـ.

#### تفسير الآية: (١١٧)

رقال الله - عالى – ﴿ إِنْ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاقًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانَا مُرِيدًا ﴾ . معانى العفردات:

﴿ إِنْ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: يسمونهم إناثا: اللات، والعزى، ومناة، . اهد.

(انظر: تغسير الدر المتثور للسيوطي ج٢/ ٣٩٤)

## ويشهد لصحة هذا قول الله - تعالى - :

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْفُرُىٰ ۞ وَعَاةَ النَّائِثَةَ الأَخْرَىٰ ۞ أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الأَنْنَىٰ ۞ تلك إذا قسمة صيرى ۞ إن هي إلاّ أسماء سئيتموها أشمُ وآبَاؤُكُمُ مَّا أنزلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلطَانَ إِن يَتَجُونُ إِلاَّ الظَّنُّ وَمَا تَهْرَى الأَنْفُسُ ﴾ النجه:١٩-٢٢.

وقال القرطبي في تفسيره: كان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون أثني بني فلان. قاله ابن عباس، والحسن البصري. . اهـ. (تغذينه الرغيره/١١٨، ونعم الاورار) معدسه رج

﴿ وَإِنْ يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا ﴾ : عن سفيان بن عــيـنة (ت ١٩٨) قال: ليس من صنم إلا فيه شيطان . . اهـ.

وقال القرطبي في تأويل الآية: المراد: إبليس لانهم إذا أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه. ونظيره في المعني قول الله - تعالى -:

﴿ اَتَّخَلُوا أَحَبَارُهُمْ وَرُهَبَانُهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (الديد: ٣١): أي: أطاعوهم فيما أمروهم به، لا أنهم عبدوهم . . اهم.

ومعنى المريداً؛ خارجًا عن طاعة الله – تعالى – : قاله الأزهرى . . اهـ. (تفرغس ١٤٠٤/ونسر الدكور/ معد مدمن ع)

### تفسير الآية: (١١٩)

ردنال الله - عمال - ﴿ وَلَأُصَلْنُهُمْ ۚ وَلَأُمَنِيْهُمْ ۚ وَلَاّمُرْنَهُمْ ۚ فَلَيْبَتَكُنَّ آذَانَ الأَنْعَام وَلَامُرْنَهُمْ فَلَيْغَرِنَا خَلَقَ اللّهِ وَمَن يَتَخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللّهِ فَقَدُ خَسِر خُسْرَانا مُبِينًا ﴾.

### معانى المفردات:

﴿ وَلَا مُرْبُهُمْ فَلَيْسَكُنْ آذَانَ الأَنْعَامِ ﴾: البتك: القطع، أى: يحملنهم الشيطان على قطع أذان البحيرة، والسائبة، كانوا يبتكون آذانها لطواغيتهم، وقد قال بذلك كل من: ١ - الضحاك بن مزاجم (ت ١٠٥هـ).

٢ - وقتادة بن مزاحم (ت١١٨ هـ).

٣ - والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ). . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٣٩٥)

﴿ وَلاَّمْرَنَّهُمْ فَلَغَيْرِكُ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ : اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهـما- ت٦٨هـ). وأنس بن مالك (رضى الله عنه- ت٩١ هـ): المراد بذلك: الإخصاء . . اهـ.

(الظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/ ٣٩٥)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

\* وقد نهي عن الإخصاء كل من:

١ - عمر بن الخطاب (رضى الله عنه- ت ٢٣هـ).

٢ - ابن عمو (رَضَى الله عنهما - ت٧٧هـ) . . أهـ . (تقر: نفير الدالعثور للبوطن ٢٩٠٠/٢

\* وممن كره الإخصاء كل من:

1 - ابن عباس -رضي الله عنهما- ت٦٨هـ.

۲ - وعكر مة مولى ابن عباس ت١٠٥هـ.

٣ – وأنس بن مالك –رضى الله عنه– ت٩ ٩هـ. 🔻 (فقر: غير قدر النيور البيرطن ١٣١٠/٢)

وقال القرطبي في تفسيره:

أما إخصاء البهاثم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة : إما السمن أو غيره .

والجمهور من العلماء على أنه لا بأس أن يضحى بالخسصى، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره.

ورخص الإمام مالك في خصصاء ذكور الغنم. وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يعبد، ولا لرب يوحد، وإنما يقصد به تطييب اللحم فسيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى. . اهم وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى . . اهم وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى . . اهم وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى . . اهم وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى . .

ثانيًا: وقال ابس عباس - رضى الله عنهما - في رواية ثانية وسمعيم بن جبير (ت٥٩هـ) ومجاهد بسن جبر (ت١٠٤هـ) والضحاك بن مىزاحم (ت٥٠١هـ): المراد بذلك: تغيير دين الله . . اهـ.

ثالثا: وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): المراد بذلك: الوشم . . اهـ. (تقرّ نغير الدوسري (ت ٢١/٢هـ):

ومن الأحاديث الصحيحة الواردة في تحريم الوشم الحديث التالي:

فقىد أخرج ابن جرير عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٣هـ) قال: لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، والمغيرات خلق الله. . . اهـ . (القرنفية الديور ١٩٦١/١٣ وغير الديور معد ميدرج)

#### تفسير الآية، (١٢٣)

وقال الله - عالى - ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمْ وَلاَ أَمَانِيَّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدُّ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَيْ وَلا يَصِيرًا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن مسجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ) قال: قالت العرب: لن نبعث ولن نحاسب.

وقالت البهسود والنصارى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ﴾ البتر: ١١١١. وقالوا: ﴿ وَقَالُوا لَن تَمَسُّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّامًا مُعْدُودَةً ﴾ [البتر: ١٦٠. فانزل الله: ﴿ لِنَسَ بِأَمَانِيَكُمْ ﴾ . . اهـ.

### معانى المفردات :

﴿ لِيْسَ بِلْمَانِكُمْ وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ : قـال مسروق بن الاجدع بن مالك (ت٦٦هـ)، والضـحاك بن مزاحم (ت٥٠ هـ) وقـــادة بن دعامــة (ت ١١٨هـ): المسعنى: ليس بأمانيكم أيهـا المسلمـون ﴿ وَلا أَهَانِي أَهْلِ الْكَتَابِ ﴾ اى: اليهود والنصاري، وذلك أنهم افستخروا: فقى الهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم، وكتسابنا قبل كتابكم فنحن أولى بالله منكم.

وقال المصلمون: نبينا خماتم الأنبياء، وكتمابنا يقضى على الكتب، وقسد آمنا بكتابكم، ولم تؤمنوا بكتابنا فنحن أولى - أى بالله منكم - فانزل الله: ﴿ لِيُس بِالْمَانِيكُمْ ولا أمانِي أَهْلِ الكِتَابِ ﴾: أي: ليس الأمر بالأماني، وإنما الأمر بالعمل الصالح، . . اهم. (عبر: سيرسوري(١٥٨٠)

﴿ مَن يَعْمَلُ سُوءًا يُجِزُ بِهِ وَلا يَجِدُ لَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيرًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهمـــا – تـ٦٨هــ) وسعيد بــن جبير (تـ٥٩هــ): الآية عـــامة فى حق كل عامل . . اهــ.

ومن يقـرأ السنة المطهرة يجـد أنه لما نـزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمـين وقالوا: يا رسول الله وأينا لم يعمل سوءًا غيرك فكيف الجزاء؟

وقد رد على هذا التساؤل عدد من الأحاديث أقتبس منها الحديث التالي:

#### تفسير الآية: (١٧٤)

ةال الله – يعالى –. ﴿ وَمَن يُعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْغَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيراً ﴾ .

### سبب نزول هذه الآية :

أخرج عبــد بن حميد عن مسروق بن الأجــدع (ت٦٣هـ) قال: لما نزلت ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ ﴾ الآية قال أهل الكتاب: نحن وأنتم سواء، فنزلت هذه الآية ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتَ ﴾ . . اهـ.

المعنى: يلقى الضوء على معنى هذه الآية الاخبار التالية:

أو لا: أخرج ابن جسرير عن السدى إسسماعيل بن عبد الرحسمن (٣٢٧هـ) في معنى الآية قال: أبى الله - تعالى - أن يقبل الإيمان إلا بالعمل الصالح . . اهـ . هد . ( وهز نفسر الدراستور السيون ع١٠٧٠)

ثانياً: أخرج عبيد بن حمييد عن عكرمة مولى إبن عبياس (ت ١٠٥هـ) في معنى الآية قال: قد يعمل اليهودي، والنصواني، والمشرك الخير، فلا ينفعهم إلا في الدنيا. (هز: نصر مدر تسير تسير عام ١٠٠١)

### تفسير الآية، (١٢٥)

وَقَالَ الله – نَعَالَ – ﴿ وَمَنْ أَخْسَنُ دِينًا مَمَّنْ أَسَلَمُ وَجُهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلْةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ﴾ أي: صفيا، إذ الخلة: صفاء المودة.

قال أبو العباس أحمد بن يسجيي ثعلب ( ت ١٩٦هـ): إنما سمى الخليل خليلا لأن محبّه تتخلل القلب فلا تدع فيه خللا إلا ملاقه . . اهـ.

(انظر: تقبير القرطبي ج ١/٩٠٠)، وتفنير الدكتور/ محمد محبس ج٣)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - تـ ۱۸هـ : جلس ناس مــن أصحاب النبى ﷺ ينتظرونه، فـخرج حـتى إذا دنا منهم ســمعـهم يتذاكـرون فـــمع حديثهم: وإذا بعضهم يقول: إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليله.

وقال آخر: ماذا بأعجب من أن كلم الله قموسى، تكليسمًا؟، وقال آخر: قفعيسى، روح الله وكلمسته، وقال آخسر: 3 آدم؛ اصطفاه الله، فسخرج عليهم فسلم فقال: قد سمسعت كلامكم وعجبكم أن فإبراهيم، خليل الله وهو كذلك، قوموسى، كليسه، و اعيسى اروحه وكلمته ، و اآدم اصطفاه ربه كذلك ، ألا وإنى حبيب الله ولا فخر ، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتحها الله فيدخلينها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخر ، وأنا أكرم الاولين والآخرين يوم القيامة ولا فخرى . . اهد. (عفر نصر الدعرية المدرد العدر نصر الدعرية الاساء، وهم الاكورا معدمه،

# تفسير الآية، (۱۲۷)

وطالله عمال - ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِسَاءِ قُلِ اللّهُ يُفْتِكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتُلَى عَلَيْكُمْ فِي الكَتَابِ فِي يَتامَى النَسَاءِ اللاّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتبَ لَهُنَّ وَتُرْغُيُونَ أَنْ تَكِحُوهنَ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَشْعَلُوا مِنْ خَيْر كَانَ بِه عَلِيمًا ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

اخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير (ت 90 هـ) قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المسال ويعمل فيه، ولا يرث المسخير ولا المرأة شيئاً، فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس وقالوا: أيرث الصغير الذي لا يقوم في المال، والموأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء. فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتي حدث قالوا: لنن تم هذا إنه لواجب ما عنه بد، ثم قالوا: سلوا، فسالوا النبي في قائرل الله: ﴿ وَيَسْتَقُونَكُ فِي السِّمَاءِ قُلِ اللهُ يُعْيَكُمُ فِيهِنْ وَمَا يُلْكِي قَلْمَالُ الله : ﴿ وَيَسْتَقُونَكُ فِي السِّمَاءِ قُلِ اللهُ يَهْ عَلَى السَّمَاء في السَّمَاء في الكتاب في يَتَامَى النساء في و هو قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خَفْتُم الا اللهِ عَلَى السَّمَاء في السَّمَاء في السَّمَاء في النساء في . اهـ.

#### (انظر: تفسير الدر المثاور للسوطى ج٢/ ٤٠٨)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآية: (۱۲۸)

رَمَالَ الله -عَمَالَ - ﴿ وَإِنِ الْمُرَاقُّ خَافَتُ مَنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا أَوْ إِغْرَاضًا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصَّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُّ وَإِن تُحْسُوا وَتَتَقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج الأئمة: أبو داود، والحاكم وصححه، والبيهقي عن اعائشة، أم المؤمنين (رضى الله عنها- ٥٠٠هـ) قالت: كان رسول الله على لا يفضل بعضنا على بعض في مكثه عندنا، وكان يطوف علينا يوميًا من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها، ولقد قالت: اسهودة بنت زمعة، أم المهومتين - رضى الله عنها- عنها حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله على إلى من المسول الله عنها-: قانول الله لعامى المولسلة ، فقبل ذلك رسول الله عنها-: قانول الله عنها-: قانول الله في دنك: ﴿ وَإِنْ المَرْأَةُ خَافَتُ ﴾ . . اهر.

### معانى المفردات :

﴿ وَإِنْ الْمُرَأَةُ خَلَقَتْ مِنْ بَعْلِهَا لَشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ﴾: قــال أبو جــعفــر النحـــاس (ت٣٣هـــ): الفرق بين النشـــور، والإعراض: أن النشور: التبــاعد، والإعراض: الا يكلمها ولا يأنس بها. . اهــ .

## تفسير الآيتين، (١٢٩-١٣٠)

وَالَّالُهُ - عَالَى - ﴿ وَأَنَ نَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدَلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَلَزُّرُهَا كَالْمُعْلَقَة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَقُواْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رُّحِيمًا ﴿ يَكُنُ وَإِنْ يَتَفَرُفَا يَغِنُ اللَّهُ كُلاَّ مَن سَعَته وَكَانَ اللَّهُ وَاسعًا حَكِيمًا ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعَدَّلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَمَتُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المراد بذلك : الحب والجماع . اهد . تعديمه تديير بسيوس ١١٢/٠٠ ﴿ فَلَا تَعْبِلُوا كُلُّ اللَّهِ عَنْهِما - رضى الله عنهما - معنى ذلك : لا هى ذات زوج ، ولا هى أيم . اهد . هند عديم النورية الديرية الإين المعنى الله عنهما - الله الله عنهما اللهما اللهما اللهم عنهما اللهم عنهما اللهم عنهما اللهم عنهما اللهما اللهما

﴿ وَإِنْ يَشُوفًا ﴾ أى: الزوجان بالطلاق: قاله مجاهد بن جبر (ت٤٠ هـ). (انظر: فسير الدكور معد معمن عبد (المورد المعرف) ١١٢/ دفسير الدكور معد معمن عبد)

### تفسير الآية: (١٣٥)

وقال الله – نعالى –

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوَّ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَ الْوَالدَّيْنِ وَالأَفْرَبِينَ إِن يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا قَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلا تَتَبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدَلُوا وَإِن تَلُّوُوا أَوْ تُمْرِصُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِما تَعْمُلُونَ خَبِيرًا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بسن عبد الرحمن (ت٢٧هـ) قال: اختصم إلى النبى على رجلان: غنى وقسقير، فكان حلف النبى الله مع الفقسير، وكان يرى أن الفقير لا يظلم الغنى، فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغنى والفقر. . اهم. (هو نصر السروسيوس ع/١١١١)

# معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ ﴾ : قال ابن عبساس (رضى الله عنهما-ت٨٦هـ) معنى الآية : أمر الله المؤمنين أن يقــولوا بالحق ولو على أنفسهم، وآبائهم، أو أبنائهم، ولا يحابوا غنيًا لغناه، ولا يرحموا مسكينًا لمسكنته . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/١٣٪)

﴿ وَإِن تَلُولُوا أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ قــال مجــاهد بن جبــر (ت ١٠٤هـ): وإن تلووا أى: تحرفوا وتبدلوا الشهادة، أو تعرضوا أى: تتركوا الشهادة وتكتموها . . اهــ.

(انظر: نفسير الدر المتلور فلسيوطيج٢/ ١٤٤)

### تفسير الآية: (١٣٦)

وَنَالَ الله - بَمَالَى - ﴿ يَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكَتَابِ الَّذِي أَنزِلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُنِّبَهُ وَرُسُلُه وَالْيُومُ الآخرِ فَقَدْ صَلَّ صَلالاً بَعِيدًا ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الشعلبى عن ابن عباس (رضى الله عنه ما - ته ١٨ هـ) قال إن عبد الله بن سلام، وأسدا، وأسيدا ابنى عباس (رضى الله عنه ما - وسلاماً ابن أحت عبد الله بن سلام، وسلمة ابن أخيه، ويامين بن يامين أتوا رسول الله على فقالوا: يا رسول الله إنا أنؤمن بك، وبكتابك، وبموسى، والتسوراة، وعزير، ونكفر بما سواه من الكتب والرسل، فقال رسول الله على المنافزة عنها من الكتب وبكتاب كان قبله، فقالوا: لا نفعل، فنزلت: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا ﴾ . قال ابن عباس " : فآمنوا كلهم . . اهد .

(انظر: تغییر البقوی ج۱/ ۱۹۸)، وتغییر الدر المتاور للبیوطن ج۲/ ۱۹٪، وتغییر الدکتور/ محمد محبسن ج۳)

### معنى الآية :

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالى: فقد أخرج ابن المنذر عن الضحاك بن مزاحم (ت٥٠ ١ هـ) قال: المراد بذلك أهل الكتاب كان الله اخذ ميثاقهم في النوراة والراتجيل، وأقروا على أنفسهم بأن يؤمنوا بنسينا قمحسمه على الله على أنفسهم بأن يؤمنوا بنسينا قمحسمه على الله رسوله دعاهم إلى أن يؤمنوا به عليه المسلاة والسلام - وبالقرآن وذكرهم: أي الله تعالى - الذي أخذ عليهم الميثاق فمنهم من صدق النبي واتبعه ومنهم من كفر . . اهد. رسولي عالمية عليه من كفر . . اهد.

### تفسير الآيات: (۱۳۷–۱۱۰)

رَقَالَ الله - عَالَ - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفُرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفُرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيغْفَرُ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلاً ﴿ ثَنِي بَشُو الْمُنَافِينَ آيَنِتُونَ عَندُهُمُ الْعَرْةَ فَإِنَّ ثَنِيَّ اللَّذِينَ يَتَخَذُونَ الْكَافِرِينَ أُولِياءَ مِن دُونَ الْمُؤْمِنِينَ آيَنِتُونَ عَندُهُمُ الْعَرْةَ فَإِنَّ الْعَرْقَ لَلْهَ جَمِيعًا ﴿ ثَنِي عَلَيْكُمُ فِي الْكَتَابِ أَنَّ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهُ يُكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأً بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَنِي يَخُوضُوا فِي حَدِيثَ غَيْرِهِ إِنْكُمْ إِذَا مَثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامَعُ الْمُنافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهِيْمَ جَمِيعًا ﴾.

### معاني المفردات:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمُّ كَفُرُوا ثُمُّ آمَنُوا ثُمُّ كَفُرُوا ثُمُّ ازْدَادُوا كُفُراً ﴾ قال قتادة بن دعامة (سمامه) على المنافرات من المنافرات من المنافرات على المنافرات على المنافرات الم

### تفسير الآية: (١٤١)

رِهَال الله - يَهَالَ - ﴿ الَّذِينَ يَعَرِبُّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَضَّ مِنَ اللَّهِ قَالُوا الْمُ نَكُن مَمَّكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا اللَّمْ نَسْتَحَوِّذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْتَعَكُمْ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ لِيَحُكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةَ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِين

### معانى المفردات :

﴿ الَّذِينَ يَعْرَبُصُونَ بِكُمْ ﴾ قـال مجـاهدين جـبر (ت ٢٠٤هـ): هـم المنافقـون يتربصون بالمؤمنين . . اهـ .

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا الْمُ نَكُن مُعَكِّم ﴾ : قال مجاهد بن جبر معنى ذلك : إن أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة وظفر عليهم قال المنافقون للمسلمين : قد كنا معكم فأعطونا من الغنيمة مثل ما تأخذون . . اهد. . . . (الفراندر السراستر السراسع ١٩١٢/٠٠)

﴿ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحُوذْ عَلِيكُمْ وَنَسْتَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِينَ ﴾ قال مجاهد بن جبر معنى ذلك: وإن كان للكافرين نصيب يصبيونه من المسلمين قال المنافقون للكفار: ألم نبين لكم أنا على ما أنتم عليه قد نشطهم عنكم. . اهـ.

(انظر: تضير اللو المتور للبيوطي ج ١٦/١، وتضير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

#### تفسير الآية، (١٤٢)

وقال الله – معالى –﴿ إِنَّ الْمُنَافَقِينَ يُخَادَعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادَعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاة قَامُوا كُسَالَىٰ يُراءُونَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّمَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾.

# معانى المفردات:

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهِ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٥٥هـ) ومجاهد بن جبر (٤٠ هـ) والحسن البصري (ت ١١هـ) والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) قالوا معنى ذلك : يلقى الله على كل مؤمن، ومنافق نوراً يمشون به يوم القيامة، حتى إذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور السمنافقين، ومسضى المؤمنون بنورهم، فتلك خديعة الله إياهم . . اهـ.

(انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي ج ٢/ ١٧ ٪) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٢)

وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ يَسْمَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَأَيْمَانِهِمَ بُشُرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا ذَلكَ هُو الْقُوزُ الْعَلِيمُ ﴿ آَيَهُ يَقُولُ الْمُنَافَقُونُ وَالْمَنَافِقَاتُ لَلّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتُسِمْ مِنْ تُورِكُمْ قِبلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمسُوا نُورا فَضُرِبَ بَنَهُمْ بِسُورً لَهُ بَابَ بَاطْنُهُ فِيهِ الرِّحْمَةُ وَظَاهُوهُ مِنْ قِلْهِ الْعَذَابُ ﴾ . (الحديد:١٣-١٧).

﴿ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةَ قَامُوا كَسَالَىٰ يُراَءُونَ النَّاسَ وَلا يَذَكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيهُ ﴾: أخرج الائمة: مسلم، وأبو داود، والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه-ته هما قال: قال رسول الله ﷺ: قتلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، . اهـ.

(انظر تقنير الدر المتور للبيوطي ج٢/٧/١، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

### تفسير الآية، (١٤٣)

ردال الله - معالى - ﴿ مُذَيْلَدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَىٰ هَوُلاءِ وَلاَ إِلَىٰ هَوُلاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجَدُ لُهُ سَبِيلًا ﴾ .

ى الآية:

تضمنت الآية بعض صفات المنافقين، يوضح معنى ذلك الحديثان التاليان:

الحديث الأول: أخرج الإمامان أحمد، والبيهقى عن ابن عمر (رضى الله عنهما-ت٣٧هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: (إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الغنمين إن أتت هؤلاء نطحتها، وإن أتت هؤلاء نطحتها؟ . اهد. هزيسر هروستررسرورج(١٨١٥)

الحديث الثانى: أخرج ابن جرير عن قتادة بن دعامة (ت١٩١٨هـ) قال: ذكر لنا أن النبي النابى: أخرج ابن جرير عن قتادة بن دعامة (ت١٩١٨هـ) قال: ذكر لنا أن النبي ألله النبي الله وقد المنافق حتى كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن لهم إلى فإن عندى وعندى، يحض هلم إلى فإن عندى وعندى، يحض ويحصى له منا عنده، فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى عليه الماء فغرق، وإن المنافق لم يزل في شك وشبهة حتى أتى عليه الموت وهو كذلك . . اهـ .

(قطّر: تضير الدر المتثور للميوطىج٢/ ٤١٨)، وتضير الدكتور/ محمد محيسنج٣)

#### تفسير الآية: (١٤٥)

وقال الله - عالى - ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدُّوكِ الْأَمْشَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدُ لَهُمْ نَصِيرًا ﴾ . معنى الآية:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبران التاليان:

الخبر الثاني: وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة (رضى الله عنه- ٥٠ هـ) قال: الدرك الأسفل: بيوت من حديد لها أبواب تطبق عليها، ويوقد من تحتهم ومن فوقهم . . اهـ. نصيحة مخلصة: أوصيك أخى المسلم بالنمسك في كل شيء بالإخلاص لله - تعمالي -، وأن تعميد الله كمانك تراه فمإن لم تكن تراه فمانه يراك، ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الاحاديث الصحيحة التي تبين فضل الإخلاص وتحث عليه.

وقد اقتبست لك أخى المسلم الحديثين التاليين:

الحديث الأول: أخرج الإمامان: أحمد، والبيه في عن أبي ذر الغفاري (رضى الله عنه - ت ٣٣٦) أن رسول الله عنه قال: «قد أقلع من أخلص قلبه للإيهان، وجعل قلبه سليمًا، ولسانه صادفًا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، واذنه مستمعة، وعينه ناظرة، فأما الأذن فقمع، والعين مقرة لما يوعي القلب، وقد أفلع من جعل قلبه واعياة. . اهـ. و و المين مقرة لما يوعي القلب، وقد الفلع من

الحديث الشانى: أخسرج الحكيم الترصدى في نوادر الأصبول عن زيد بن أرقم (رضى الله عنه - ت ٦٦هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: همن قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة ، قيل: يا رسول الله وما إخلاصها ؟ قال: «أن تحجزه عن المحارم » . . اهـ. (مفر: غسر الدورا بعد سيدرج)

تم بعونَّ الله وتوفيقه تفسير الجزء الخامس؛ من القرآنُ الكريم ويليه بعونُ الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الساهس؛ من القرآنُ الكريم

### تفسير الآية: (١٤٨)

وقال الله - معالى -- ﴿ لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَميعًا عَلِيمًا ﴾ .

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الاخبار التالية:

أو لا: قال ابن عباس (رضى الله عنهمما - ٣٥٦هـ) معنى الآية: لا يحب الله أن يدعو على أحد إلا أن يكون مظلومًا فإنه رخيص له أن يدعو على من ظلمه، وإن يصبر (نظر: شهر الدوسوس=١٠٠١)

ثانيًا: وعن اعسائشة أم المسؤمنين (رضى الله عنهــا- ت٥٨هــ): أن رســول الله علي قال: المن دعا على من ظلمه فقد انتصراً . . اهــ (هـ: نسبه الدونسور ســولـع/٢٠١)

ثالثًا: وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٢٧هـ) معنى الآيــة: إن الله لا يحب الجهر بالسوء من القول من أحد من الخلق، ولكن الله يقول: من ظلم فانتصر بمثل ما ظلم فليس عليه جناح . . أهـ . ( الهز: شهر الدوسترد السوفرة ١٠/١، ونسر الديور/ معدم سروح)

### تفسير الآية: (١٤٩)

رتال الله – منال – ﴿ إِنْ نَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُنْخَفُوهُ أَوْ نَعَفُوا عَنْ سُوءَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُواً قَديرًا ﴾.

### معنى الآية :

ندب الله – سبحــانه وتعالى – فى هذه الآيــة الكريمة إلى فــعل بعض الخصـــال الحميدة وتتمثل فيما يلى :

أولا: فعل الخير: وهو ما أجازه الشرع وحسنه سواء كان جهرًا أو سرًا:

قال الله - تعالى -: ﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَيعِمًا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤَثُّوهَا الْفَقَرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ الله: ١٧١]. ثانيًا: العفو والصفح عن عثرات المسلمين. ومن يقرأ السنة المطهرة يجد الكثير من الأحاديث الصـحيحة التي تـبين فضل العفـوعن عثرات المـسلمين وتحث على ذلك، وهذا قيس منها:

الحديث الأول: روى مسلم عن أبي هريرة (رضى الله عنه-ته ٥هـ) ان رسول الله ﷺ قال: الما نقصت صدقة من مال وصا زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله - عز وجل - ١٠. اهـ.

الحديث الثانى: روى البزار عن عبادة بن الصامت -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله عنه قال: قال السول الله على ما يرفع الله به الدرجات. قالوا: نعم يا رسول الله، قال: ( تحلم على من جهل عليك، وتعلقو عمن ظلمك، وتعلق من حرمك، وتصل من قطعك، . . اهـ. ربعت معرب عديد الله، قال: ( الهر قفعال العدور) معدمين،

### تفسير الآية: (-١٥٠)

وقال الله – تعالى –،

﴿ إِنْ الَّذِينَ يَكَفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلُهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفُرِقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمْنُ بِمُعْضِ وَنَكَفُرُ بِمُعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخذُوا بَيْنَ ذَلكَ مَسِيلاً ﴾ .

#### ىعنى الآية :

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالى: قال قتادة بن دعامة (ت ١٩٨ه). والسدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٩٧ه): معنى الآية: أولئيك أعداء الله: السهود والنصارى: آمنت اليهسود بالتوراة، قومسوسى، حليه السلام -، وكفروا بالإنجيل، وقعيسى، حليه السلام -، وآمنت النصارى بالإنجيل، وقعيسى، حليه السلام -، وكفروا بالقرآن، وبنبينا قمحمد، ﷺ، وانخذوا اليهودية، والنصرائية، وتركوا الإسلام، وهو دين الله الذي بعث به رسله .. اهد.

# تفسير الآية: (١٥٣)

وقال الله – تعالى –:

﴿ يَسْلُكُ أَهْلُ الْكَتَابِ أَنْ تُنزَلَ عَلَيْهِمْ كَنَابًا مَنَ السَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ من ذلك فقالوا أرنا اللَّه جَهْرَةَ فَأَخَذَتَهُمُ الصَّاعَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَخَذُوا الْعِجُلَ مِنْ بَعْد ما جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ فِعَفُونَا عن ذلك وَآتَيْنا مُوسَىٰ سُلطانًا مُبِينًا ﴾.

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرطى قال: جاء ناس من اليهود إلى رسول المله ﷺ فقالوا: إن «موسى» جاءنا بالالواح من عند الله فاتننا بالالواح من عند الله حتى نصدقك، فأنزل الله: ﴿ يُسِتُلُكُ أَهُلُ الْكِتَابِ أَنْ تَتَوَّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ إلى ﴿ وَقَرْلِهِمْ عَلَىٰ مُرِيّمٌ بُهَتَانًا عَظِيمًا ﴾ . . اهم. وعزيقه هدفتر سير سيريح/١٢١٠،وعبر تعدر/ مسموحيح»

### تفسير الآية: (١٥٤)

وقال الله - مالر -- ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقُهُمُ الطُّورَ بِعِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا نَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَدًا وقُلْنَا لَهُمْ لا تَعْدُوا فِي السِّبْتِ وَأَخَذَنَا مُنْهُم مَيْنَاقًا غَلِيظًا ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): كنا نتحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس . اهـ. .

﴿ وَقُلْنَا لَهُمْ لا تَعَدُّوا فِي السُّبَّتِ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِينَافًا غَلِظًا ﴾: قال قتــادة بن دعامة معنى ذلك أمر الله القوم: من بنى إسرائيل ألا يأكلوا الحيتان يوم السبت، ولا يعرضوا لها، وأحلت لهم ما خلاذلك . . أهـ . . . . ( ««: هسر الدرسترد السومرة / ١٦١، ونسر التحد/ معدمسرة»

وقال الله - تعالى - في سورة الأعراف:

﴿ وَإِذْ قَيلَ لَهُمُ اسكُنُوا هَذِهِ الْقُرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شُئْمً وَقُولُوا حِلَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجُدًا نَفْدُو لَكُمْ خَطِيَاتُكُمْ سَنَزِيدَ الْمُحْسنين ﴿ لَكُنِهِ فَبَدُلُ اللَّذِينَ ظَلْمُوا مُنْهُمْ قُولًا غَيْرَ الّذِي قِيلَ لَهُمْ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مَنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ﴿ وَهِ اَسْلُهُمْ عَنِ الْفَرْيَةِ الَّتِي كَانَتَ عَاصِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السِّبْتِ إِذْ تَالِيهِمْ عِينَائِهُمْ يَوْمُ سِنِّهِمْ شُرُعًا لا تأتِيهِمْ كَذَالُكَ نِبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسَفُونَ ﴾ . [11-1-17].

## تفسير الآيتين: (١٥٥-١٥٦)

ِ وَالَّ الله حَمَّالُ ... ﴿ فَهِمَا نَقْضَهُمْ مَيْثَاقُهُمْ وَكُفْرِهِمْ بَآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلُهِمُ الأَنْبِياءَ بِغَيْرُ حَقَ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلُ طَيْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلُهِمْ عَلَىٰ مَرِيْمٍ بُهُنَانًا عَظِيمًا ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ بَلْ طَيْعَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بِكُفُوهِمْ ﴾ : قال قتادة بن دعسامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : لما ترك القوم أمر السله ، وقتلوا رسله ، وكفُروا بآياته ونقسضوا الميثاق الذي أخسلُ عليهم ، طبع الله على قلوبهم ، ولعنهم حين فعلوا ذلك . . اهـ. . «اهـ: الله الله على قلوبهم، ولعنهم والعالمة الإسلام ١٩٢١/

﴿ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾: قال البغوى في تفسيره السهراد بالقليل: عبسد الله بن سلام، وأصحابه. . اه.

﴿ وَبِكُفُرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَىٰ مَرِيَمَ بُهَانًا عَظِيمًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما-٣٦هـ) معنى ذلك: رموا مريم أم المسيح - عليه السلام - بالزنا . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى ج٢/ ٤٢٢، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٣)

#### تفسير الآيتين (١٥٧-١٥٨)

وقال الله – تعالى –،

﴿ وَقُولُهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسْبِحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبُهُ لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ احْتَلَقُوا فِيهِ لَهِي شَكَ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِبَاعَ الطَّنِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ آَتِهَا مِنَا لَهُ عَمُولُهُ اللَّهُ إِلَيْهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

#### لمعنى:

يلقى الضوء على معنى هاتين الآيتين الخبر التالى: فعن ابن عباس (رضى الله عنهما- تـ٨٥ هـ) قال: لمسا أراد الله أن يرفع (عبسى» - عليه السلام - إلى السهاء خرج (عيسى» إلى اصحابه وفي السبت اثنا عشر رجيلا من الحواريين فخرج عليهم فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتى عشر مرة بعد أن آمن بي، ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهى فيقتل مكانى ويكون معى في درجتي، فقمام شاب من أحدثهم سنا فقال له: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال له: اجلس، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنن فقال: أنت ذاك، فالقي عليه شبه (عيسى) ورفع (عيسى) من روزة في البيت إلى السماء، وجاء الطلب من اليهود واخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه، وافترقوا ثلاث فرق:

- ١ فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء: فهؤلاء اليعقوبية.
- ٢ وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه: وهو لاء النسطورية.
  - ٣ وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله: وهؤ لاء المسلمون. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطىج٢/٢٣)

#### تفسير الآبة، (١٥٩)

رَفِّلُ الله - تعالى – ﴿ وَإِن مَنْ أَهُلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ .

#### لمعنى:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الحديثان التاليان:

الحديث الأول: اخرج الأقصة الحصد، وأبو داود، وابن حسان عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ته ٥هـ) أن النبي على قال: «الأنبياء إخوة لعسلات، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيسي ابن مريم، لأبه لم يكن بيني وبينه نبي، وإنه خليفتي على أمتى، وأنه ناول، فإذا رايتصوه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الجمرة والبياض، عليه ثوبان معصران، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيدق الصليب -أى يكسره - ويقتل الخنزير، ويضع الجنزية، ويدعو الناس إلى الإسلام، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسبيع الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتم الاسبود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذتاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم، فيمكث أربعين سنة، ثم يتوفى، ويصلى عليه المسلمون ويدفنونه، .. اهد.

الحديث الثانى: أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن أبى هويرة (رضى الله عنه - ته ٥هـ): قال: قال: قال: وسول الله ﷺ: قوالذى نفسى بسده ليوشكن أن ينزل عليكم ابن مسريم حكماً عدلا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع السجزية، ويفض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة خيراً من الدنيا وما فيها؟.

ثم يقول أبو هريرة؛ واقرءوا إن شنتم: ﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْفَيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ . . اهـ .

النظر: تفسير قلدر المثنور للسيوطنج٢/٢٠، وتفسير الدكتور/ محمد معيسنج٣)

#### تفسير الآية: (١٦٢)

وقال الله – نعالي –،

﴿ إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِ وَالنَّبِيّينَ مِنْ بَغْدِه وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإَسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأُسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونَسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وآتَيْنَا ذَاوُودَ زَبُورًا ﴾ .

### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إسحاق، وابن جرير، والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس (رضى الله عنها من الله عنه الله عنها قد من الله عنه منه الله عنه منه الله الزل الله انزل الله انزل الله في ذلك: ﴿ إِنَّا أُوْحَيَا إِلَيْكَ ﴾ . . اهد. على بشر من شيء بعد قموسي، فأنزل الله في ذلك: ﴿ إِنَّا أُوْحَيَا إِلَيْكَ ﴾ . . اهد.

#### معانى المفردات:

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: قدم الوحاء -عليه السلام - الأنه أول نبي شرعت على لسانه الشرائع . . اهـ .

. (انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج١٢/٦ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١٣)

وقال القسرطبي في تفسيره: في هذه الآية تنبيه على قدر نبينا المحسمد؛ ﷺ وشرفه حيث قدمه الله في الذكر على أنبيائه . . اهـ. (نفر:عبرالامرام)٢١/

وقال البغوى في تفسيره: بدأ الله - تعالى - بذكر نبى الله «نوح» - عليه السلام -الأنه كان أبا البسشر مسئل نبى الله (آدم» - عليه السسلام -، قال الله - تعسالى - في شأن «نوح» - عليه السلام -: ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِيَّتُهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴾ [السائل: ١٤٧].

ولائه أول نبى من أنيباء الشريعة، وأول ندير على الشرك وأول من عذبت أسته لردهم دعوته، وأهلك أهل الأرض جميعًا بدعاته - إلا من آمن به - وكنان أطول الانبياء عمرًا، وجعلت معجزاته في نفسه لائه عمرً الف سنة فلم تسقط له سن، ولم تشب له شعرة، ولم تنتقص قوة، ولم يصبر نبى على أذى قدومه ما صبر هو لطول عمره. . أهد.

### تفسير الآيتين: (١٦١-١٦٥)

رَفْلَ الله - عَمَّال - ﴿ وَرُسُلاً قَدْ فَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً ثُمْ نَقْصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيماً ﴿ فَيْنَ ۖ رُسُلاً مُبْشَرِينَ وَمُنذُرِينَ لِتَلاَّ يَكُونَ لِلنَّس عَلَى اللَّه حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَكَ مِن قَبْلُ ﴾ الآية : قال أبو أمامة الباهلي -رضى الله عنه-: قلت يا نبى الله كم الأنبياء؟ قال المائة ألف وعشرون، الرسل من ذلك: ثلاثمائة وخمسة وعشر جماً غفيراً " . اه. . وقال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٦٦هـ): كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة، نوح، وهود، وصالح، ولوط، وإبراهيم، وإسحاق، وإسماعيل، ويعقوب، وشعيب، و«محمدًا ﷺ؟ . . اهم.

#### (انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٤٣٨)

﴿ رُسُلاً مُشَرِينَ وَمُنْدِينَ ﴾: عن ابن مسعود (رضي الله عنه- ٣٢٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: الا احد اغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش مساظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من السله من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين،

(انظر: تفسير الدر المطور نلسيوطي ج٢/ ٤٣٨)

## تفسير الآية: (١٦٦)

وَدَالَ اللهُ عَدَالَ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكِ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يشْهَدُونَ وَكُفَىٰ بِاللّهُ شَهِيدًا ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن اسحاق، وابن جرير، والبيهقى فى الدلائل: عن ابن عباس (رضى الله عنهمسا- ت٢٨هـ) قال: دخل جماعـة من البهود على رسول الله على فقال لهم: الهم الله أعلم أنكم تعلمون أنى رسول الله، فقالوا: ما نعلم ذلك، فأنزل الله: ﴿ لَكُن اللهُ يَشْهُدُ بِهَا أَنْوَلَ إِلَيْكَ ﴾ . . اهـ .

(انظر: تفسير الباوي ج١/ ٥٠١) وتفسير الفر العثور للبيوطىج٢/ ١٣٩)؛ وتفسير الدكتور/ محمد معيسنج٣)

## تفسير الآية، (۱۷۱)

# معانى المفردات :

﴿ يَا أَهُلَ الْكَتَابِ لا تَغْلُوا في دِينكُمْ ﴾ : قال البغوى في تفسيره:

نزلت في النصاري، وهم أصناف أربعة:

١ - اليعقوبية . ٢ - والملكانية . ٣ - والنسطورية . ٤ - والمرقسية :

فقالت اليعقوبية والملكانية: (عيسى) هو الله . وقالت النسطورية: (عيسى) هو إبن الله . وقالت المرقسية: (عيسى) ثالث ثلاثة . . اهـ . (هز:هــ وبويج/٢٠٠١)

﴿ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِنِي مُولِيمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾: قال أبى بن كعب (رضى الله عنه-ت ٣٠هـ) : خلق الله أرواح بنى آدم لما أخذ عليهم الميثاق، ثم ردها إلى صلب «آدم» وأمسك عنده روح «عيسى» - عليه السلام -، فلما أراد خلقه أرسل تلك الروح إلى مريم فكان منها عيسى فلهذا قال: ﴿ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ . . اهـ . (عد عسر عني الاعتب العرضي ١٧٧)

﴿ إِنَّمَا اللهُ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ : اخرج الإصام مسلم عن عبادة بن الصسامت -رضى الله عنه - عن النبي عَلَيْ قال : (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدًا عبده ورسوله ، وأن «عيسسى» عبد الله ورسوله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق ، والنار حق ، أدخله الله من أبواب الجنة الثمانية من أبها شاء على ما كان من العمل » . . اهد .

﴿ سُبِّعَانُهُ أَنْ يَكُونَ لُهُ وَلَهُ ﴾ : اخرج الإمام البخارى عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا تطروني كـما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله، . . اهـ . . هذ: نضر تدرسترر لسيروج ١٩٠١،

ومعنى قوله ﷺ: ﴿ لا تطروني كسما أطرت النصاري عيسى ابس مريم ۗ : أي لاتعظموني وتبالغوا في الثناء على وتقولوا: إنني إله، أو ابن الله، أو ثالث ثلاثة، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولكن للاسف هناك من يخرج هذا الحديث عن معناه ويستدل به في غير مراد النبي ﷺ، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

#### تفسير الآية: (١٧٢)

رفال الله – نعال – ﴿ لَنْ يَسْتَنَكُفُ الْمُسْبِحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهَ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنَكِفْ عَنْ عَبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبُر فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمُسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ ﴾ : قال ابن عبـــاس (رضى الله عنهما-تـ٦٨هــ) معنى قوله - تعالى - : ﴿ لَن يَسْتَنكُفُ ﴾ : أى لن يستكبر ا . . اهــ.

(انظر: نفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٤٤٠)

و «المسيح» فاعل (يستنكف»: وذلك أن وفيد نجران قالوا: يا محمد ﷺ إنك تعيب صاحبنا فيتقول: «إنه عبد الله ورسوله»، فقال النبي ﷺ: «إنه ليس بعار لعيسى عليه السلام - أن يكون عبدًا لله» فتول قبول الله - تعالى -: ﴿ فَن يَستنكفَ الله» فتول قبول الله - تعالى -: ﴿ فَن يَستنكفَ الله عبد الله عبد

## تفسير الآية: (١٧٤)

وقال الله – نعالي –،

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرُهَانُ مَنِ رُبِّكُم ﴾ : قال سنفيان الثورى (ت ١٦١هـ): البرهان: نبينا «محمد» ﷺ : وإنما سماه الله برهانا لان معه البرهان وهو المعجزة. . . أهـ. (عدر: نسبر عدم ١٩٠٠)

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلْيَكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ) المراد بذلك: القرآن. ( الفرآن . (ا

وقال السحسن البسصري (ت ۱۱ هـ): إنصا سمى الله القــرآن نورًا لان به تتبــين الاحكام، ويهتدي به من الضلال، فهو نور مبين: أي: واضح بين.. اهـ. الله تعرف علام الفضلال، فهو نور مبين: أي: الطبع علام، وشعر التحرار سندسين علام،

## تفسير الآية، (١٧٦)

الله - نعال - ﴿ لَهُ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْيِكُمْ فِي الْكَلالَة إِنْ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتَ فَلَهَا نصفُ ما ترك وهو يرثُها إن لَمْ يكُن لَهَا وَلَدٌ فإن كانتا اثْنَتَيْن فَلهَا النَّهُ اللهُ كَمْ أَن تَصلُوا وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رَجَالًا وَنسَاء فَللذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنشَيْن لَينَنَ لَينَا اللهُ لكُمْ أَن تَصلُوا وَاللهُ بكُل شَيْء كَلهِ اللهُ لكُمْ أَن تَصلُوا وَاللهُ بكُل شَيْء عَليهُ ﴿ إِنهَا ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: أحسمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والتسرمذى، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، والبيهقى عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما− ت٧٧هـ) قال: دخل على ًرسول الله ﷺ وأنا مسريض لا أعقل فتوضأ شم صب على ً فعقلت فقلت: إنه لا يرثنى إلا كلالة فكيف العيراث؟ فنزلت آية الفرائض.. اهـ.

(انظر: تغسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٤٤١)

## معانى المفردات:

﴿ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ : قبال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٧هـ) : ماسالت النبي ﷺ عن شيء اكثر مما سبالته عن «الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: «تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» . . اه.

(الظر: تفسير الفر المتثور للسيوطى ج٢/ ٤٤١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٣)

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة النساء ويلى ذلك بإذى الله - تعالى - سورة المائدة أسأل الله الحيَّ القيوم دوام النوفيق.



وعدد أى سورة المائدة ١٢٠ آية في العدد الكوفي، وسبورة المائدة من السبور المدنية إلا قول الله - تعالى -:

﴿ الْيُومُ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ يبناً ﴾.

فإنها نزلت بعرفات في حجة الوداع. وهذا على القول بأن المكي هو ما نزل بمكة أو إحدى ضواحيها سواء كان قبل الهجرة أو بعدها.

أما من قال: المدنى ما نزل بعد الهجرة فإنها تكون مدنية بلا استثناء.

قال عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما- ت٦٥هـ): آخر سورة نزلت سورة المائدة، والفتح. . اهـ.

#### (انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى ج٢/ ٤٤٦)

وفي رواية عنه قبال: أنزلت سورة المبائلة في حبجة الوداع بين مكة والمبدينة، والنبي ﷺ راكب على راحلته فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها. . اهم.

(انظر: نفسير الدر المتاور للسيوطي ح ٢/ ١٤٦)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١)

## تفسير الآية: (١)

قال الله - تعالى -. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَقُودِ أُحلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرٌ مُحلِّي الصَّبِّدِ وَأَنتُمْ حُرُّمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ): المراد بالعقود: العهدود: ما أحل الله وما حرَّم، وما فرض وما حدث في القرآن كله، الاتغدروا ولا تنكثوا . . اهـ .

وقال زيد بن أسلم (ت ١٣٠ هـ): العقود خمسة:

١ - عقد الإيمان . ٢ - وعقد النكاح . ٣ - وعقد البيع .

غ – وعقد العهد. ٥ – وعقد الحلف؟ . . اهـ . (نظر: نشير الدر المتور للسيرطرج٢/١٤٤)

وقال مقاتل بن حيان (ت ١٩ هـ) معنى قول الله – تعالى –: ﴿ أَوَقُوا بِالْقُفُودِ ﴾ : أرفوا بالعسهود التى عهد الله إليسهم فى القرآن: فصا أمرهم من طاعته أن يعسملوا بها، ونهيه الذى نهاهم عنه، وبالعهد الذى بينهم وبين المسشركين، وفيما يكون من العهود (بين الناس . . اهد. ﴿ ( الله على الله على العدسوس) ١٩٤١، وعد الاتجار العدسوس)

﴿ أُصِلَتْ لَكُم بهيمةُ الأَنْعَامِ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت١٦٨هـ) : هي: الإبل، والبقر، والغنم، وأراد الله - تعــالى - تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام . . اهـ.

وقال الربيع بن أنس: الأنعام كلها حل إلا ما كان منها وحشيًا فإن صيد فلا يحل إذا كان محرما . . اهـ .

﴿ إِلاَ مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنه مما-ت ١٩٦٥): هي المهيئة، والمدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية فهذا ما حرم الله من بهيمة الأنعام. . اهـ. (عد نشير الدون المبرع المهام)،

﴿ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ) معنى ذلك : غير أن يحل الصيد احد وهو محرم . . اهـ . هناه عليه العبيد المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُويِدُ ﴾ : قال قتادة بن دعــامة معنى ذلك: إن الله يحكم ما اراد في خلقه، وبين ما اراد في عباده، وفرض فرائضه، وحد حدوده، وأمر بطاعته، ونهى عن معصبته . . اهـ.

# نسير الآية، (٢)

وَقَالَ الله - نَعَالَ - ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَلُّوا شَمَائُرِ اللَّهِ وَلا الشَّهُرَ الْحَرَامُ وَلا الْهَدْيَ وَلا الْقَلَائِدُ وَلا آمِنَ النَّيْتَ الْعَرَامُ يَبَتَغُونَ فَصْلاً مِن رَبِهِمْ وَرَضُوانَا وَإِذَا حَلَيْمُ فَاصُطَادُوا وَلا يَجْوِمْنَكُمْ شَنَانُ قَوْمُ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ وَالتَّقُوى وَلا تَعَاوِنُوا عَلَى الإِنْمُ وَالْقُدُوانِ وَأَتَقُوا اللَّهَ إِنْ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ) قبال: أقبل الحطم: واسمه شريع بن ضبيعة الكندى حتى أنى النبي فل فدعاه فقال: إلام التعجز ، فأخبره، وقد كان النبي فل قال الاصحابه: "بدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، فلما أخبره النبي فل قال: أنظرني لعلى أسلم ولى من أشاوره، فخرج من عنده، فقال رسول الله فل : "لقد دخل بوجه كافر، وخرج بعقب غادرة.

## معاني المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحلُّوا شَعَائِرَ اللَّه ﴾ :

ا قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت×١٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد بقول الله - تعالى -: ﴿لا تُعلِّوا شَعَاتِرُ اللهِ ﴾ : مناسك الحج : كان المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. . . اهـ.

٢ - وقال أبو عبيدة مسعمر بن العثنى (ت ٢٠٠هـ) : ﴿ شَعَائِرُ اللَّهِ ﴾ : هي الهدايا
 المشعرة، وهي العلامة وإشعارها: إعلامها بما يعرف أنها هدى . . اهـ . (تقر: عبر بدري ٢/٣)

قال السعوى في تفسيسره: هي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل، واستندل على ذلك بالحديث التالي:

فعن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٨هـ) أنها قالت: فنات قلائد بدن النبي على بيدى ثم قلدها وأشعرها، وأهداها، فما حرم عليه شىء كان أحل له. . اهـ. . . . . (نفز نشر فنوى ۱/۲ رضر الدرور المدرد العدسوسية)

﴿ وَلَا النَّهُو الْعَوْامَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) معنى ذلك : لا تستحلوا قتالا في الشهر الحرام . . اهـ .

﴿ وَلا الْقُلائدَ ﴾ : في معنى ذلك قولان :

الأول: قال عطاء بن أبى رباح (ت ١٥٥هـ): المراد: أصحاب القلائد: وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم، وإبلهم بشيء من لحراء شجر الحرم كي لا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. . اهـ. هنريوي ١٧٠٥

والثاني: المراد: الهدايا المقلدة: أي ذوات القلائد.

(تظر: تفسير البغوى ج٢/ ٧، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١)

﴿ وَإِذَا خَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ : المسعنى: إذا حللتم من إحرامكم فساصطادوا، وهذا الأمر للإباحة وليس للوجوب.

## فائدة مهمة وجليلة:

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وعطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ) : خمس آيات في كتاب الله رخصة وليس بعزيمة :

الآية الأولى: قول الله - تعالى - : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴾ ، إن شاء اصطاد، وإن شاء لم يصطد.

الآية الثانية: قول الله – تعالى – : ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِّنْ أَيَّامٍ أَخَرَ﴾ (البنة: ۱۸۱۵: فمن شاء صام، ومن شاء أقطر .

الآية الشالثة: قول الله – تــعالى – : ﴿ وَيَدْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيْامٍ مُعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَقِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ﴾ اللَّبِ ١٨٠ : فمن شاءً اكل، ومن شاء لم ياكل.

الآية الرابعة: قال الله - تعالى - : ﴿ وَالَّذِينَ يَيْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمًّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ النور: ٢٣] : فمن شاء كاتب، ومن لم يشا لم يفعل .

الآية الخامسة: قول الله – تعالى –: ﴿ فَإِذَا قَضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانَشُرُوا فِي الأَرْضِ ﴾ الجمعة:١٠]: فعن شاء انتشر، ومن شاء لم ينتشر . . اهم. أ (تطريف بسرونيولسبول ١٤/١٥٤)

﴿ وَلا يَجْرِمُنَكُمْ شَنَانُ قَوْمُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامُ أَنْ تَعَدُّوا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تـ ٦٨هـ) وقتادة بن دعـامة (تـ ١٨هـ) : مــعنى قوله -تعالى - : ﴿ وَلا يَجْرِمُنَكُمْ شَنَانُ قُومُ ﴾ : أى لا يحملنكم بغض قوم .

الظر: تفسير البغوىج ٢/ ٨، وتفسير الذكتور/ محمد محبسنج ٤)

ومعنى قـوله - تعالى -: ﴿ أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعَدُّوا ﴾ أى لا يحملنكم عداوة قـوم على الاعتداء عليهم بالقتل، وأخــذ أموالهم لانهم صدوكم عن المشجد الحرام.

﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرْ وَالتَّقُونَى ﴾ : قال الربيع بن أنس: ﴿ السَّقَوى ﴾ : ترك ما نهى عنه نبينا ﴿ محمد ﴾ ﷺ . . اهـ .

# ويشهد لصحة هذا المعنى الحديث التالي:

فقد اخرج الإمامان: احمد، والبخارى، في تاريخه عن وابصة -رضى الله عنهقال: اتيت رسول الله على وأنا لا أريد أن أدع شيفًا من البر والإثم إلا سمأنه عنه،
ققال لى: "يا وابصة أخبرك عسما جئت تسال عنه، أم تسال؟ قلت: يما رسول الله
أخبرني، قال: "جئت لنسأل عن البر والإثم، ثم جسمع أصابعه الثلاثة فجعل ينكت بها
في صدرى ويقول: "يا وابصة استفت قلبك، البر: ما اطممأن إليه القلب، واطمأنت
إليه النفس، والإثم: ما حاك في القلب، وتردد في الصدد، وإن أفستاك الناس
وافتوك، .. اهـ.

## تفسير الآية، (٣)

وقال الله – تعالى –،

﴿ حُرَّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمُنْيَّةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزير وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنَقَةُ وَالْمُوا اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

## معانى المفردات:

﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَاللهُ وَلَعَمُ الْجَنزِيرِ ﴾ : اخرج الحاكم وصححه عن أبى الله المسامة -رضى الله عنه - قسال : بعد شنى رسول الله على الله عنه - رضى الله عنه عليهم شعائر الإسلام فاتبتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة دم واجتمعوا عليها باكلونها وقالوا: هلم يا صدى فكل، فقلت: ويحكم إنما أتبتكم من عند من يحرم هذا عليكم، و أنزل الله عليه، قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: ﴿ حُرَمَتَ عَلَيْكُمُ الْمُعِنَةُ ﴾ . . اهم . (عز غير قدر تشور تسوير عام المواد و وسائل عليه عند الاية:

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا أُهِلُ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ﴾ قال المراد: ما أهل للطواغيت به: أي ما ذكر على ذبحه غير اسم الله -تعالى -.

في قوله - تعالى -: ﴿ الْمُنْخَنَقَةُ ﴾ : قال: التي تخنق فتموت.

وفى قوله – تعالى – : ﴿ وَالْمَوْقُودَةُ ﴾ : قال: هى التى تضرب بالخشبة فتموت.

وفى قوله – تعالى – : ﴿ وَالْمُتَرَدِّيَّةُ ﴾ : قال: التي تتردى من الجبل فتموت.

وأقول: أو التي تتردي من مكان مرتفع أو في بئر فتموت.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَالنَّطِيحَةُ ﴾ قال: الشاة تنطح الشاة فتموت.

وفى قوله – تعالى – : ﴿ وَمَا أَكُلُ السُّيُّمُ ﴾ قال : ما أخذ السبع فمات .

وفي قوله – تعالى –: ﴿ إِلَّا مَا ذَكُيْتُمْ ﴾ قال: ما ذبحتم من ذلك وبه روح فكلوه.

وفى قوله - تسعالى -: ﴿ وَمَا فَهِعَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ قال: السنصب مفسرد وجمسعه انصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها . . اهـ . ( النفر: السراسة السراسة (السراسة السراسة السراسة (السراسة المراسة ال

وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): في قوله -تعالى -: ﴿ وَمَا فَهِعَ عَلَى النَّصُبِ ﴾ : قالا: كان حول البيت ثلاثمائة وستون حجراً منصوبة وكان أهل الجاهلية يعبدونها ويعظمونها ويذبحون لها، وليست هي بأصنام إنما الاصنام هي المصورة المنقوشة . . اهـ .

﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَوْلَامِ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهمـــا-: هي القداح كانوا يستقسمون بها في الأمور . . اهـ .

تظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٤٥٣)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج1)

﴿ ذَلِكُمْ فَسَقُ ﴾ قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: معنى ذلك: من أكل من ذلك كله: وهو المذكور من المحرمات من أول الآية: فهو فسق . . اهد.

(اظار: تفسير الدر المتاور للسيوطى ج٢/ ١٥٣)

﴿ الْيُومُ بِيْسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن دَبِيكُمْ ﴾ : قال ابن عباس –رضى الله عسنهما– معنى ذلك : يئس أهل مكة أن ترجعواً إلى دينهم أبلًا : أي إلى عبادة الأوثان . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢/ ٥٠٠)

﴿فَلا تَخْشُوهُمُ﴾ : قال: ابن جـربج عبد الملك بن عبــد العزيز (ت ١٥٠هـ): معنى ذلك: لا تخشوا أبها المسلمون كفار مكة أن يظهروا عليكم. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطي ج٢/ ٥٠٥)

﴿ اللَّوْمُ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ قال: قـتادة بن دعامـة (ت١١٥ هـ): معنى ذلك: أخلص الله لهم دينهم، ونفى المـشركيـن عن البيت، ثم قال: وبلغنـا أنها أنزلت يوم عرفة، ووافقت يوم جمعة، . . اهـ.

وعن ابن عباس -رضى الله عنها -: أنه قرأ ﴿ اللَّهِ أَكُمُلُتُ لَكُمْ وَيِكُمْ ﴾ فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لا تخذنا يومها عبداً. فقال ابن عباس -رضى الله عنهما -: فإنها نزلت في يوم عيدين النين: في يوم جمعة يوم عرفة . . اهـ.

(انظر: تقنير الدر المتور للبوطن ج٣/ ٤٥٠)، وتقنير الدكتور/ محمد محبسن ج1)

﴿ فَمَنِ اصْطُرُ فِي مُخْمَصَهُ ﴾ قال: ابن عباس -رضى الله عنهما-: معنى ذلك: من اضطرابي أكل ما حرم الله في هذه الآية وهو جائع. ﴿ غَيْرَ مُتَجَافِي لِإِنْهِ ﴾ : أي غير معتد لإثم، .. أهـ.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قال: قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك: من اضطر فى مخمصة غير متجانف الإثم فاكل من المحرمات فإن الله غفور رحيم . . اهـ .

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٤٥٨)

ويشهد بصحة هذا المعنى الحديث التالى: فقد أخرج الإمامان: أحمد، والحاكم وصححه عن أبى واقد الليثى: أنهم قالوا: يا رسول الله إنا بأرض تصيينا بها المخمصة فمتى تحل لنا الميتة؟ قال: "إذا لم تصلحوا ولم تغتبقوا، ولم تحتف وا، بقلا فشأنكم بها».. اهـ.

<sup>(</sup>الظر: تفسير الدو المتثور للسيوطىج٢/١٥٨، وتفسير الدكتور/ محمد محبسنج٤)

#### تفسير الآية: (٤)

وَقُلَ اللهَ عَمِلَاتِ ﴿ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحَلَّ لَهُمْ قُلُّ أُحِلُّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلْمَتُم مَنَ الْجوارح مُكلِّمِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَمْكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْه وَاتْقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحسابِ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): أن عديًا بن حاتم، وريدًا بن المهلهل الطاتبين: الذي سماه رسول الله يُظهر: زيد الخير قمالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب، والبزاة فما يحل لنا منها؟ فنزلت هذه الآية . . اهـ. (تفر: المبادنول والسي من ١٩٠٠) معاني المفردات:

﴿ وَمَا عَلَمْتُمْ مَنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنْ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَادْتُكُرُوا اسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ يوضح معنى ذلك الحديث التالى :

فقد أخرج الإمامان: البحارى، ومسلم عن عدى بن حاتم -رضى الله عنه-قال: قلت: يا رسول الله إنى أرسل الكلاب المعلمة وأذكر اسم الله؟ فقال: فإذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك، فسقلت: وإن قتلن؟ قال: فوإن قتلن ما لم يشركها كلب ليس منها فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره... اهـ.

(انظر: تغسير الدر المتور للسيوطيج؟/ ١٦٠، وتغسير الدكتور/ محمد محيسن جدة)

وفى قوله - تعالى - : ﴿ وَمَا عُلَمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) : هى الكلاب المعلمة، والبازى يعلم الصيد. والجوارح: أى الفهود، والصقور، وأشباهها. والمكليين: أى الضوارى.. اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطىج٣/ ٢٦٠)

وسئل ابن عباس -رضى الله عنهما- عن المسلم يأخذ كلب المجوسي المعلم، أو بازه، أو صغره، مما علمه المجوسي فيرسله فيأخذه. فيقال: لا تأكله وإن سميت لانه من تعليم المجوسي، وإنما قال الله: "تعلمونهن مما علمكم الله". . أهـ. العرب التعرب المعرب على الله: "تعلمونهن ما علمكم الله". الهـ. وقال مكحول: قال رسول الله ﷺ: ﴿ مَا أَمْسَكُ عَلَيْكُ الذِّي لِيس بَمُعَلَّمُ وَاللَّهِ عَلَيْمُ الذِّي لِيس بَمُعَلَّمُ فَالدِّرِكَ ذَكَاتُهُ فَكُلُّ مَا إِنَّ لَمْ تَلْكُلُ . . اهـ.

(انظر: تغيير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ١٦٠)، وتغسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

## نفسير الآية، (٥)

وقال الله - يمال - ﴿ الْمُوْمَ أَحِلُ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ حَلِّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحُصَنَاتُ مِن الْمُؤْمَناتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ مِن قَبلَكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أُجُورِهُنَ مُحْصَنِينَ غَيْرَ مُسافَحِينَ وَلا مُتَخذِي أَخْذان وَمِن يكُفُرُ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ وَهُو فَى الآخَوَةَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلِّ لَكُمْ ﴾ قال ابن عباس -رضى الله عنهما-والإبراهيم النخعى (ت ٩٦هـ) والمجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): المواد: ذبحهم. . اهم. (عزيقم الدور الموفرج ١٩١١)

﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلِّ لَهُمْ ﴾ : قـال الزجاج إبراهيم بـن السرى (ت ٣١١هـ) : مـعنى ذلك : حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل للمسلمين . . اهـ. ذلك : حلال لكم أن تطعموهم، فيكون خطاب الحل للمسلمين . . اهـ.

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكَتَابَ مِن قَلِكُمْ إِذَا آتَيْتَمُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ ﴾ : قال جابر بن عبد الله(رضى الله عنهما- ٧٨هـ) : قال رسول اللهﷺ نتزوج نساء أهل الكتاب، ولا يتزوجون نساءنا . . اهـ.

(انظر: تقبير الفراقمتور للسيوطن ج٢/ ٤٦١)، وتغبير الدكتور/ محمد مجبسن ج٤)

وقال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: أحل الله لنا محصنسين: المحصنة المؤمنة، والمحصنة من أهل الكتاب، ونساؤنا عليهم حرام، ونساؤهم لنا حلال . . اهـ. ﴿ مُعْصَنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَخْذِي أَخْدَانِهِ : قال ابن عـباس –رضى الله عنهما– فى قوله – تعالى –: ﴿ مُعْصِينِنَ غَيْرَ مُسافِع ﴾ : أى تنكحوهن بالمهر والبينة، غير معلنين بالزنا. ﴿ وَلَا مُتَخْذِي أَخْدَانِ ﴾: أى لا يسررن بالزنا. . اهـ.

(انظر: تفسير الدرالمناور للسيوطي ج٢/ ٤٦١)

وقال الزجاج إبراهيم بن السرى معنى ذلك: حرم الله الجماع على جهة السفاح، وعلى جهة اتخاذ الصديقة، وأحله على جهة الإحصان: وهو التزوج.. اهـ. (مدن نصر مدرسور للمرضع ١١٠٠)

﴿ وَمَن يَكُفُر بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمْلُهُ ﴾ : قال مقاتل بن حسيان (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: ومن يكفر بما أنزل على نسينا محمدﷺ وهو القرآن . . اهـ .

وقال محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ) معنى ذلك: ومن يكفر بالإيمان: أي كلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله. (مطر: شبر بدون: ١٤/١٠، وشبر تديور/ معدر بسد سبري،

# تفسير الآية: (٦)

وقال الله - تعالى --

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةَ فَاغْسِلُوا وَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْصَلَّافِقِ وَإِنْ كُنتُمْ جَنَّا فَاطَهُرُوا وَإِنَّ كُنتُمْ مَنْ الْغَائط أَوْ لاَمَسْتُمُ النَّسَاءَ فَلَمْ تَحْدُوا مَاء فَتَيْمَ مَنْهُ مَا يُويِدُ اللَّهُ تَحْدُوا مَاء فَتَيْمُ مَنْهُ مَا يُويِدُ اللَّهُ لَيْحُولُ عَلَيْكُمْ مَنْ مَن حَرَج وَلَكُنْ يُويِدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلَيْتُمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ وَلَيْتُمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمُ وَلَيْتُمْ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمُ لَعَلَكُمْ وَلَيْتُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَكُونُ يُولِدُ لِيَاعِلُونَ فِي إِنْ الْعَلْكُمْ لَعَلَكُمْ لِيَعْلَمُ لَعْلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَكُونُ يُولِدُ لِيَطْهِرَكُمْ وَلِيْتُمْ لِيَعْلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعَلَيْكُمْ لَلْفَاقِهُ لَوْلُونَا لَهُمُولُوا لِهَا لِهُ لَاللَّهُ لَوْلِيْتُونُكُمْ وَلَيْتُونُ إِلَيْ لِيَالِمُ لَعْلَكُمْ لَعَلَكُمْ لَعْلَكُمْ لَكُمْ لِللللْهِ لَيْلِيْكُمْ وَلَيْتُمْ فَيَعْلَكُمْ لَكُونُ وَلِيْلِكُمْ لِعَلَكُمْ لِلللَّهُ لَعَلَيْكُمْ لَعْلَكُمْ لَمُنْ لَكُونَا لَهُ فَيْمُونُوا فِي إِلَيْنِهُ لِللْهُ لَعْلَكُمْ لَعْلَكُمْ لِعَلْكُمْ لِيلِيْكُمْ لَكُمْ لِللْهُ لَيْكُمْ لَعْلَكُمْ لَعْلِكُمْ لِيلُهُ لِيلُهُ لِهِمُونَا فِي لِيلُهُ لِعُمْلِكُمْ لَيْكُمْ لِعْلَكُمْ لِهُ لِيلِهُ لِللْهُ لِيلِهُ لِيلُهُ لِيلُهُ لِلْهُ لِيلَاهُ لِيلِهُ لِللْهُ لِيلَةُ لِلْهُ لِيلَاهُ لِيلُهُ لِلْهُ لِيلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِيلِهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِيلِهُ لِللْهُ لِيلُولُوا لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لَلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لَعْلِكُمْ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُولِ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهِ لِلْهُ لِلْهُ لِلْعِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُلْكِمُ لِلْهُ لِلْمُلْفِلِهُ لِلْهُ لِ

#### معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهِكُمْ ﴾ إلخ المعنى: إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم على غير طهر. ويشهد لصحة هذا المعنى الحديث التالى: فقد أخرج الإصامان: أبو داود، والترمذي عن ابن عباس (ضى الله عنهما- ت٦٨هـ): أن رسول الله على خرج إلى الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: ﴿إِنَّمَا أَمْرِتَ بِالوضوء إذا قمت (عرب المحارة) . . اهم. . . (عفر: عنبه الدلتور السوشرة) ١٣/١، وغير العدر المعدمين؟)

﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهُكُمْ ﴾ : وحدالوجـه طولا: من منابت شعــر الرأس إلى منتهى الذقن. وعرضًا: ما بين الاذنين. يجب غسله جميعًا في الوضوء.

﴿ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ : أي مع المرافق :

قال البغوى في تفسيره: وأكثر العلماء على أنه يجب غسل الموفيقين، وفي (تطريف يجب غسل الكعبين؟. . اهـ.

﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : اختلف العلماء في قدر الواجب من مسح الرأس كما يلي :

أو لا: قال الإمام مالك – رحمه الله – : يجب مسع جميع الرأس كما يجب مسح جميع الوجه في التيمم .

> -ثانيًا: وقال الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: يجب مسح ربع الرأس.

ثالثًا: وقال الإمام الشافعي - رحمه السله تعالى -: يجب مسح قدر ما يطلق عليه اسم المسح . . اهـ. (تفر: نشر فينويج١/١٠)

﴿ وَأَوْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبِينِ ﴾ : والكعبان : همما العظمان الناتئان من جانسبي القدمين وهما مجمع مفصل الساق والقدم، فيجب غسلهما مع القدمين .

﴿ وَإِن كُنتُمْ جَنُّها فَاطُّهُرُوا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ ٥هـ) : أي اغتسلوا . اهـ. وَ وَإِن كُنتُم جَنَّها فَاطُّهُرُوا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٦٨ هـ)

﴿ وَإِن كُنتُم مُّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ الْفاقط أَوْ لاَمَسَتُمُ النَسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءُ فَتَبِمُمُوا صَعِيدًا طَبِّاً فَالْمَسْخُوا بِوَجُوهِكُمْ وَالْدِيكُمْ مِنْهُ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸ هـ) معنى ذلك: إن أعـياك الماء فلا يعـييك الصعـيد أن تضع فيه كـفيك ثم تنفضهما فتسمسح بهمسا يديك، ووجهك، لا تعدوا ذلك لغسسل جنابة، ولا لوضوء صلاة، ومن تيمم بالصعيد فصلى ثم قدر عملى الماء فعليه الغسل، وقد مضت صلاته التي كان صلاها.

ومن كان مِعه ماء قليل وخـشى على نفسه الظمأ فليتيمم الصعبيد، ويتبلغ بمائه، فإنه كان يؤمر بذلك والله أعذر بالعذر . . اهـ. هذا الله عندر البوطرج (١٦١/١)

فإن قيل: ما هي صفة التيمم؟

أقول: روى عن الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله - ت ٢٤١هـ): أن المسنون للتيمم ضربة واحدة، فإن تيمم بضربتين جاز . . اهـ. (هز: شهرهدو متور سبول ١٣٧٨٥)

وقال الإمام الشافعي (رحمه الله تعالى - ت ٢٠٤هـ): لا يسجوز التيسمم إلا بضربتين: للوجه، واليدين إلى المرفقين. . اهـ. هد:هند بديتسنج ١٩٤١)

فإن تيسمم بضربةواحدة فإنسه يمسح وجهه بيساطن أصابع يديه، وظاهر كفسيه إلى الكوع بباطن راحتيه.

وإن تيسم بضربتسين: فيانه يمسح بالأولسى وجهه، ويمسح بالثانية يديه إلى المرفقين: فيضع بطون أصابع يده اليسسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع قبض أطراف أصابعه على حرف اللزاع ويمرها إلى مرفقه، ثم يدير بطن كفه إلى بطن اللزاع ويمرها على فلهر إبهام على ظهر إبهام يدير بطن كفه إلى بطن اللزاع ويمرها على فإذا بلغ الكوع أمر الإبهام على ظهر إبهام يده اليمنى يده اليسرى كذلك، ويمسح إحدى الراحتين بالانوى، ويخلل بين أصابعهما.

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُويِدُ لِيُطْهَرِكُمْ وَلِيُتِمْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ :

قال ابن مستعدد (رضى الله عنه - ت ٣٧هـ): قال رسبول الله ﷺ: ولا تتم على عبد نعمة إلا بالجنة). . اهـ . (نظر: عبر الدراندر السرطرع/١٩٨/درضير الدرر بمدسيسيع))

## تفسير الآية: (٧)

وَثَالَ الله – مَعَالَى ﴿ ﴿ وَاذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمَعْنَا وَأَطْعَنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْمٌ بْذَاتَ الصَّدُور ﴿ ۞ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ اذْكُرُوا بَعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَالْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾: "اختلف المفسرون في تأويل ذلك على قولين :

أو لا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) والسدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٦٧هـ): المراد: العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي على المرحمن (ت ١٢٧هـ): المراد: العهد والميثاق الذي جرى لهم مع النبي على المستمع والطاعة في المنشط والمكره إذ قالوا سمعنا واطعنا كما حدث تحت الشجرة ليلة العقبة قال الله - تعالى -: ﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُنَايِعُونَكَ تَحَتُ الشُعَرَةِ فَلَمُ عَنْ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُنَايِعُونَكَ تَحَتُ الشُعَرَةِ فَلَمُ اللهُ عَنْ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُنَايِعُونَكَ تَحَتُ الشُعَرَةِ فَلَمُ اللهُ عَنْ المُؤْمِنَ إِذْ يُنَايِعُونَ لَكَ تَحَتُ الشُعَرَةِ فَلَمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ المُؤْمِنَ إِذْ يُنَايِعُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الله

(انظر: تفسير القرطس جـ٦/٧٢]

ثانيا: وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) ومقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ): المراد: الميثاق الذي أخذه الله عليهم حسين أخرجهم من صلب أبيهم «آدم» – عليه السلام –، قال الله – تسعالي –: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن نَبِي آدَمَ مِن ظَهُورِهِم ذُرِيَّتُهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أنفسهم السّتُ بَرِيكُمْ قَالُوا بَلَيْ شَهِدْنًا ﴾ (الامراك: ١١٧] . . اهـ. تعزيم على ١٨٥٢ع

## تفسير الآية، (١١)

قال الله – تعالى – ﴿ يَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نَعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَ قَوْمٌ أَن يَسْطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفَ أَيْدِيْهِمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَوْكُلِ اللَّهُ وَمَنُونَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

اخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: إن عمرو بن أمية الفسمري حين انصرف من بثر معونة لقى رجلين كملابيين معهما أمان من رسول الله على فقتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا من رسول الله على فقد فله

رسول الله في النصير ومعه: أبو بكر، وعمر، وعلى فتلقاء بنو النضير فقالوا: مرحليا بأبا القاسم لماذا جثت؟ قال: رجل من أصحابي قتل رجلين من بنى كلاب معهما أمان منى طلب منى دينهما فاريد أن تعينوني قالوا: نعم اقعد حتى نجمع لك، فقعد تحت الحصن وأبو بكر، وعمر، وعلمى . وقد تأمر بنو النضير أن يطرحوا عليه حجرا. فجاء "هجبريل" - عليه السلام - فأخبره بما هموابه فقام بمن معه، وأنزل الله هذه الآية . . اهـ. العرب ما يعربوس ما العربوس معه، وانزل الله هذه الآية . . اهـ. عندسوس ما

#### تفسير الآية، (١٢)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَيَعْنَا مَنْهُمُ اتّنِي عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَيَنْ أَقَفْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزُّكَاةَ وَآمَنتُم برُسُلِي وَعَزْرُتُمُوهُمْ وَأَقْرَضَتُمُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا لاَّكِفَرَنْ عَكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَلاَدْخَلْتُكُمْ جَنَات تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ فَمِن كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَ مَنكُمْ فَقَدْ صَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## ىعانى المفردات:

﴿ وَلَقَدَ أَخَلُ اللّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعْنَا مِنْهُمْ الْتَيْ عَشْرَ نَقِياً ﴾: النقيب: كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها وعن مصالحهم فيها. قال البغوى في تفسيره: وذلك أن الله وعد "موسى، "حليه السلام - أن يورثه وقومه الأرض المقدمة وهي الشام. وكان يسكنها الكنعانيون الجبارون، وقد أمرهم الله بالخروج من مصسر والسير إلى أربحاء من أرض الشام. وقال: يا موسسى إنى كتبستها لكم دارا وقسراراً فاخرج إليها وجاهد من فيها من المغدو فإنى ناصرك عليهم، وخذمن قومك التي عشسر نقيبا: من كل سبط نقيبا يكون كفيلا على قومه بالوفاه منهم على ما أمروا به. فاختار موسى النقباء وسار موسى بيني إسرائيل حتى قربوا من أربحاء وهي مدينة الجبسارين، فبعث هؤلاء النقباء موسى بيني وحيض بن فبعث هؤلاء النقباء وعلى وحيض من الجبناوين يقال له: عوج بن عنق يتحسسون له الأخبار ويعلمون علمها فلقيهم رجل من الجببارين يقال له: عوج بن عنق وكان عوج ضخم الجنة، طويل القامة فرجع النقباء وجعل كل واحد منهم ينهي سبطه عن وتنا بوخرهم بما رأى . . اهد.

## تفسير الآية، (١٢)

وَال الله - يَمَال - ﴿ فَهِمَا نَقَصْهِم مَيْنَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحرَفُون الْكَلَمَ عَن مُواضِعِه وَنَسُوا حَظَّا مَمَّا ذَكُرُوا بِهِ وَلا تَوَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَائِنَةً مِنْهُمْ إِلأ قَلِيكًا مَنْهُمْ فَاعَفْ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُصِبُّ الْمُحْسنين ﴿ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يُصِبُّ الْمُحْسنين ﴿ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يَصِبُ الْمُحْسنين ﴿ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللّهَ يَصِبُ الْمُحْسنين ﴿ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ اللّهِ يَعْدِي

## معانى المفردات:

﴿ فَبِمَا نَقْصِهِم مِّيثَاقَهُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) : نقضوه من وجوه :

١ - لأنهم كذبوا الرسل الذين جاءوا بعد الموسى " - عليه السلام - .

٢ - وقتلوا ألبياء الله بغير حق مثل: ((كريا ويحيى).

٣ - ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم: أي تركوا العمل بما جاء فيه.

إذ تركهم العمل بها تضييع لها. . اهـ.

[انظر: تفسير البغوى جد٢/ ٢٠]

العنهم»: للمفسرين في معنى ذلك قولان:

الأول: قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) ومـقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: عذبهم الله بالمسخ. . اهـ.

الشانی: وقسال عطاء بن أبسی رباح (ت ۱۱۵هـ) مسعنی ذلك: أبعســـدهم الله من رحمته . . اهـ.

﴿ يُحْرِفُونَ الْكُلِمَ عَن مُوَاضِعِه ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: يحرفون حدود الله في التورَاة: أي يغيرونها. . اهـ. (تطر: ضبر بدر بسير بسير سير بر ٢٥٣٠،

﴿ وَنَسُوا حَظَّا مَمًّا ذُكِرُوا بِهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهــما - ت ٦٦هـ) ومجـاهد بن جبر (تَ ٤ ٠ هـ) وقتـادة بن دعامة (ت ١٠٨هـ) مـعنى ذلك : أنهم نسوا كتاب الله - تعالى - المنزل على نبيهم - عليه السلام - . . اهـ.

[قطر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٤٧٣]

﴿ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنْ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): لم يؤمر النبي ﷺ يومنذ بقتالهم فامره الله أن يعفو عنهم ويصفح. ثم نسخ ذلك في سورة براءة بقول الله – تعالى –: ﴿ فَاتِلُوا اللّهِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلا بِالنّومِ الآخرِ ﴾ التوبة ٢٩: . . اهد.

[انظر: تقسير الدر المنثور فلسيوطي جـ٧/ ١٧٤، وتغسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

## تفسير الآية، (١٤)

رةال الله - نعال -. ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًا مَمًا ذُكّرُوا بِهِ فَأَغْرِيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنبُئَهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصَنْعُونَ ﴿٢٤﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): كانوا بقرية يقال. لها: ناصرة نزلها (عيسى) - عليه السلام -، وهو اسم تسموا به ولم يؤمروا به. اهـ. - اعد: نسر الدوسور السوس ١٠٠٠/١٧٤

﴿ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ قَسُوا حَظًا مَمًا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾: قال قتادة بن دعامـــة: نسوا كتاب الله بين أظهـرهم، وعمهـــد الله الذي عمهــد لهم، وأمــر الله الذي أمــر به، وضــيــعــوا فرائضه. . اهــ.

[انظر: تغمير الدر المتاور للميوطي جـ٢/ ٤٧٤، وتغمير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

### تفسير الآية: (١٥)

رِقال الله – مثال –. ﴿ يَا أَهُلُ الْكِتَابِ قِنْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَّا كَنتُمْ تُخفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ قَلْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿۞﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾: قال قـتادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) المراد بالرسول: نبينا أمحمدًا ﷺ . . اهـ .

﴿ يُبِيَنُ لَكُمْ كَثِيرًا مَمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ الْكَتَابِ ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: يبين لكم رسول الله «محمد، ﷺ كثيرا مما كنتم تكتمونه الناس، ولا تبينونه لهم ممما في كتمابكم، وكان مما يخفونه من كتابهم وبينه الرسول ﷺ للناس: رجم [انظر: تفسير الدر المناور فلميوطي جـ١٤٧٥] الزانيين المحصنين . . اهـ.

﴿ فَدْ جَاءَكُم مَّنَ اللَّه نُورٌ ﴾ : قال البغــوى في تفسيره : هو نبينا (مــحمد» ﷺ. [انظر: نفسير البغوى جـ٣/ ٣٢، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ؟] وقيل: هو الإسلام. . أهـ.

# تفسير الآيتين : (١٦ - ١٧)

وقال الله – نعالى –. ﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتُّبَعَ رِضُواَنَهُ سُبُلَ السَّلامُ وَيُخْرِجُهُم مَنَ الطُّلَمَات إِلَى النَّور بإِذْنه وَيَهْديهمْ إِلَى صرَاط مُّسْتَقيم ﴿ كُلُّ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسيحُ ابْنُ مَوْيَمَ قُلُ فَمَن يَمُلكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلكَ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَهُ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الأَرْضِ جَميعًا وَلَلَه مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَن اتَّبَعَ رضُوانَهُ سُبُلَ السَّلام ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (١٢٧هـ) معنى ذلك: سبيل الله الذي شرعه لعباده، ودعاهم إليه، وابتعث به الرسل: هو [انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٧٦/٢٧] الإسلام الذي لا يقبل من أحد عمل إلا به.

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسيحُ ابْنُ مَرْيُمَ ﴾ : قال البغوى في تــفسيره : هم اليعقوبية من النصاري يقولون: المسيح هو الله. انظ نسير قبوي ١٧٢/٠، ونسير الديور/ محد سيس جـ١٠

رِفَالَ الله – نَعَالَى ــ. ﴿ وَقَالَتَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهَ وَأَحَبَّاؤُهُ قُلْ فَلَمَ يُعَذَبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرٌ مَمَّنْ خَلَقَ يَغْفُرُ لَمَن يَشَاءُ وَيَعَذَبُ مَن يَشَاءُ وَلَله مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمُصِيرُ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) قال: أتى رسول الله عنهما - ت ٦٦هـ) قال: أتى رسول الله على ابن أبى، وبحريًا بن عمرو، وشاسًا بن على فكلمهم وكلموه، ودعاهم إلى الله، وحذرهم نقمته، فقالوا: ما تخوفنا يا المحمد، نحن أبناء الله وأحباؤه، كقول النصارى. فأنزل الله فيهم: ﴿ وَقَالَت النّهُودُ وَالنّصَارَىٰ ﴾ الآية اهد.

[انظر: أسباب النزول فلشيخ القاضي ص٨٩. وتفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٧]

## معانى المفردات:

﴿ وَقَالَتِ الْهَوْدُ وَالصَّارَىٰ نَحْنُ أَبَنَاءُ اللهِ وَآخِبُاؤُهُ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : معنى ذلك : أرادوا أن الله - تعمالي - لنا كمالاب في الحنو والعطف، ونحن كمالابناء له في القرب والمنزلة . . اهم.

[انظر: تفسير البغوى جـ٧/ ٢٢]

[انظر: السير الدر المتاور للبيوطي جـ١/ ٤٧٦]

## تفسير الآية: (١٩)

روال الله – معال – ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُمَيِنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَشَرَة مَنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بشييرِ وَلا نَذِيرِ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءَ قَدَيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى السله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: دعا رسول الله عليه به فقال لهم معاذ بن الله علي يهود كما إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذرهم فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل، وسعد بن عبادة، وعقبة بن وهب: يا معشر يهود اتقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل معشه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع بن حريملة، ووهب بن يهودا: صا قلنا لكم هذا، وصا أنزل الله من كتاب من بعد هوسى» ولا أرسل بشيرا ونذيرا بعده. فانول الله : ﴿ يَا أَهْلُ الْكِتَابِ ﴾ الآية . . اهد.

## معانى المفردات:

﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يَبَيِنَ لَكُمْ عَلَىٰ فَثَرَةً مِنَ الرَّسُلِ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): هو نبينا امحمده ﷺ فصل الله به بين الحق والباطل . . اهـ.

[الظر: تغبير اللر المثاور للسيوطي جـ٢/ ٤٧٦)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جــ4]

﴿ يُسِنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ : اختلف المفسرون في مسقدار هذه الفترة على أربعة أقوال:

أولا: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كانت الفترة بين نبى الله "عيسى" -عليه السلام - ونبينا "محمد؛ ﷺ أربعمائة سنة، وبضعا وثلاثين سنة.

ثانيا: وقال قمتادة بـن دعامـة (ت ١١٨هـ): كان بين نبى الله "عـيسى" - علـيه السلام-، ونبينا "محمد" ﷺ خمسمائة سنة، وستون سنة.

ثالثا: وقال محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ): كمان بينهما خمسمانة سنة ، وأربعون سنة .

رابعا: وقال ابن جريح عبد الملك بن عبد العـزيز (ت ١٥٠هـ): كان بينهما خمسمائة سنة . اهـ. [نظر: غير لبنوي ١٣/٢٠ وغير قد لتترر للبوض ١٧٧/٢، وغير التحرر محدمين ١٠٠

#### تفسير الآية: (٢٠)

رِوَالِ الله - نِعَالِي ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمُه يَا قَوْمٍ اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللَّه عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا وآتَاكُم مَّا لَمُّ يَؤْتُ أَحَدًا مَنَ الْعَالَمِينَ ﴿ آَكِهُ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقُومِهِ يَا قُومُ اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياً وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: كان الرجل من بنى إسسرائيل إذا كمانت له: الزوجة، والخادم، واللار يسمى ملكا. . اهـ . وعن أبى سعيد الخدري – رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ قال: «كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم، ودابة، وامرأة، كتب ملكا» . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٣/ ٤٧٨]

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما - ت٥٥هـ): أنه سأل رجل: السنا من فقراء المهاجرين؟ فقال: الك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم، قال: الك مسكن لتسكنه؟ قبال: نعم، قال: فأنت من الأغنياء، قال: إن لمى خادما، قبال: فأنت من الملوك. . هـ.

# [انظر: تغنير الدر العثور فلبيوطى جـ٧/ ٤٧٨؛ وتغنير الدكتور/ محمد محيسن جـ\$]

## تفسير الآيتين: (۲۱ - ۲۲)

رَنَالَ الله - نَعَالَ - ﴿ فِي اَ قَوْمُ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرَتَدُوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ قَسَقْلُبُوا خَاسِرِينَ ﴿ ثَنِي قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلُهَا حَنَىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْها فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿ ثَنِي ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ ادَّخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدُّسَةَ ﴾: قال مجاهد بن جبــر (ت ١٠٤هــ) معنى المقدسة: العباركة. . اهـ.

﴿ اللهِ كَتَبَ اللهُ أَكُمُ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك : التي أمركم الله بها . . اهـ .

﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنْ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ : قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت٢١٦هـ): الجبار من الأدميين: العاتى وهو الذي يجبر الناس على ما يريد. . اهـ. أنظر على هو سرمه، ﴿ وَإِنَّا أَنْ نُدَخُلُهَا حَنْي يَعْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَغْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره: المراد: المبلدة: الريحاء، أو إيلياء . . اهـ.

## تفسير الآيتين: (٢٣ - ٢٤)

رنال الله - تعالى - ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّهُمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَالِمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكُلُوا إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آَتُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنَ نَدُخُلُهَا آبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذَّهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُمَا قَاعَدُونَ ﴿ آِنَ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ قَالَ رَجُلانِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهمــا - ت ٦٨هــ) هما: يوشع بن نون، وكالب . اهــ.

﴿ فَاذَهُبُ أَنتَ وَوَبُكَ فَقَاتِلا ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : معنى ذلك : اذهب أنت المربض المربض

#### تفسير الآية: (٢٦)

وَقَالَ الله - عَالَى - ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةٌ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَرْمُ الْفَاسِقِينَ ﴿ إِنِّهِ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُعَرِّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ): حرمت عليهم القرى: فكانوا لا يهبطون قرية ولا يقدون على ذلك أربعين سنة، وذكو لنا أن فموسى؟ – عليه السلام – توفى فى الأربعين سنة، وكذا فعارون؟ – عليه السلام – . ا. هـ.

#### [الظر: تقسير الدر المثور للسيوطى جـ٢/ ١٨١]

﴿ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ ﴾ : قال ابن عباس (وضى الله عنهما – ت٦٨هـ): تاهوا أربعين سنة ومات الموسى؟، واهارون؟ «عليهما السلام – في التيه . . اهـ. (تعزيف والدوات وسرط والادمارة المرادة) وقال مسجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١هـ): تاهت بنو إسسرائيل أربعين سنة: يصبحون حيث أمسوا، ويمسون حيث أصبحوا في تيههم . . اهـ. . انظر: نفسرالدولندوللبوض ١٨٢٠٠٠

وقال الربيع بن أنس: ظلل الله عليهم الغمام في التيمه قدر خمسة أو ستة فراسخ: كلما أصبحوا ساروا غادين فإذا أمسوا إذا هم فمي مكانهم الذي ارتحلوا منه فكانوا كذلك أربعين، وينزل الله عليهم المن والسلوي . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ٢/ ١٨٢]

## تفسير الآية: (۲۷)

وقال الله – نعالي –.

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرْبًا قُرْبَانًا فَتَقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنقَبَلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْلَئُكَ قَالَ إِنَّمَا يَنقَبُلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴿ ۚ ﴾ .

#### المعنى:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخبر التالي:

أخرج ابن جرير عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): أنه كان لا يولد الأدم، مولود إلا ولد معه جارية، فكان يزوج غلام هذا البطن لجارية البطن الآخر. حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل، وهابيل، وكان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ضرع. وكان قابيل أكان هابيل صاحب ضرع كان قابيل أكان هابيل طلب أن يتكح احت قابيل ألى عليه وقال: هي أختى ولدت معى وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أخرى أن احق أن أحق أن احق أن المن المهابيل في المهابيل في المهابيل في المهابيل ألى الله أيههما الحق بالمهابيل عليل وقال أن مقرب بالمهارية ؟ وكنان أدم، علي عليل حزمة سنبل، فنزلت النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل فتركت المنار فقال هابيل و الله من المهابيل المهابيل المهابيل المهابيل المهابيل المهابيل المهابيل المهابيل المهابيل قوله: ووله: ووله إله المؤلف وله: ووله إله المؤلف وله: ووله إله المؤلف وله: ووله إله المؤلف والهابيل المهابيل المه

## تفسير الآيتين، (۲۹ - ۳۰)

ونال الله - نعالى - ﴿ إِنِي أُرِيدُ أَنْ تُبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصُحُوابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الطَّالِمِينَ ﴿ ثَنِينَ فَطُوعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قَتَلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تُبُوءَ بِإِنْمِي وَإِنْمِكَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ) والضحاك ابن مزاحم (ت ٥ · ١هـ) المراد بإثمى : أي بقتلك إياى، وإثمك : أي بما كان منك قبل ذلك . . اهـ.

#### [انظر: تقسير الدر المتاور للسيوطى جـ٧/ ٤٨٥]

﴿ فَقُوْعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قُتُلَ أَحْيِهِ فَقَتُلُهُ ﴾ : قال ابن جريح صيد الملك بن عبد العريز (ت - ١٥هـ): لما قصد قابيل قتل أخيه هاييل لم يدر كيف يقتله ؟ فتمثل له إيليس واخذ طيرا فوضع رأسه على حجر ثم شدخ رأسه بحجر آخر وقابيل ينظر إليه فعلمه القتل، فرضخ قابيل رأس هاييل بين حجرين، وقيل: اغتاله وهو في النوم فقتله . اهد.

[تظر: تفسير اليقوى جـ٢/ ٢٩]

#### نفسير الآية، (٣١)

رِقَالَ الله – مِمَال –. ﴿ فَبَعَثَ اللّهُ غُرَابًا يُبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيُلْتَىٰ أَعَجَزُتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلَنَا الْغُرَابِ فَأُوارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَبُح مِن النَّادِمِين ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معانى المفردات

مني مستوسط الله عُرابًا يَعِمَّ فِي الأَوْضِ لِيُويَّهُ كَيْفَ يُواْدِي سُوَّةَ أَخِيهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم): قتله على جبل ثور، وقيل: عند عقبة حراء. فلما قتله تركه بالعراء ولم يدر ما يصنع به لأنه كان أول ميت على وجه الأرض من بنى آدم فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أدوح وعكفت عليه الطير والسبساع تتنظر متى يومى به فتأكله، فبعث الله غرابين فاقتتلا فقـتل أحدهما صاحبه ثم حفـر له بمنقاره وبرجليه حتى مكن له ثم القاء في الحفرة وواراه، وقـابيل ينظر إليه فذلك قول الله - تعالى -: ﴿ فَهَمَّ اللَّهُ عُرَابًا يَبَعَثُ فِي الأَرْضِ لِبُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سُوءةً أَحْيه ﴾ فلما رأى قابيل ذلك قـال: يا ويلتى أعجـرت أن أكون مـشل هذا الغـراب فأوارى سـوءة أخى فأصـبح من النادمين: على حمله على عاتقه لا على قتله . . اهـ.

[انظر: تضير البقوي جـ٧/ ٢٠، وتضير الدر المتاور للميوطى جـ٧/ ٢٨٩، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

# تفسير الآية: (٣٧)

وقال الله – نعالو –

﴿ مِنْ أَجَٰلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مِنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَاد فِي الْأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَانَّمَا أَخِيّا النَّاسَ جَميعًا وَلَقَدُّ جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيْنَاتِ ثُمُّ إِنَّ كَتَيْرًا مِنْهُم بَعْدُ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ لَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عِلْكُ لَيْنَاتِ ثُمُّ إِنَّ كَتَيْرًا مِنْهُم بَعْدُ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ فِي الْأَرْضِ لَمُسْلِقُونَ ﴿ إِنِّهِ ال

معانى المقردات

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِمْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادِ فِي الأَرْضِ فَكَانَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ): هذه الآية مثل قــول الله – تعالى – فى سورة النساء :

﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهِنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [انسة: ٣٣].

﴿ وَمَنْ أَخَيَاهَا فَكَالَمُنَا أَخَيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١هـ): ومن أحياها: من غـرق، أو حرق، أو هدم، أو هلكة «فكانما أحيا الناس جمـيعا»: أي في الأجر، وقيل للحـسن البصرى: هل هذه الآية لنا كما كـانت لبني إسوائيل؟ قال: نعم والذي لا إله غيره. . اهـ.

## تفسير الآية، (٣٣)

رَقَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعُونَ فِي الأَرْصَ فَسَادَا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مَنْ جَلافٍ أَوْ يَنْفُوا مِنَ الأَرْضِ ذَلَكُ لَهُمْ خَرْيٌ فِي الدِّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾.

## سبب نزول هذه الآية:

اخرج الآدمة: البخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، والنسائى، وابن ماجه عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ص٩٣هـ) قال: إن نفراً من عكل قدموا على رسول الله ﷺ أن الله ﷺ أن يأتوا إبل السدقة فيشربوا من البنانها، وأبوالها، فقعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا راعيها واستاقوا الإلى، فبعث النبى ﷺ في طلبهم فاتى بهم فقطع أيديهم وارجلهم وسمل اعينهم ولم يحسمهم وتركمهم حتى ماتوا، فأنزل الله: ﴿إِنْمَا جَزَاءُ اللّذِينَ يُحَايِبُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ . . اهد.

#### المعنى

قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت ٦٨هـ) معنى الآية: إذا خرج المسحارب فأخذ المال ولم يقتل يقطع من خلاف، وإذا خرج فقتل ولم يأخذ المال قتل.

وإذا خرج فقمتل وأخذ العال قتل وصلب. وإذا خرج فأخاف السبيل ولم يأخذ (معربتمبر الدرسير السيفرج/١٩٢)

﴿ وَيَسْتَعَوْنُهُ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴾ : قال مجاهد بن جـبر (ت ٢٠٠هـ) معنى ذلك: بالزناء والسرقة، وقتل النفس، وإهلاك الحرث والنسل. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المثور للسيوطى ج٢/ ٤٩٤)

﴿ أَوْ يُنْفُواْ مِنَ الْأَوْضِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك : من أخاف سبيل المؤمنين نفي من بلد إلى غيره . . اهـ.

<sup>(</sup> طر: تفسير الدر المثلور للسيوطى ج٢/ ٤٩٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

## تفسير الآيتين ، (٣٤–٣٥)

وَقَالَ اللهُ-تَعَالَى- ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن فَبَّلِ أَنْ تَقُدْرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنْ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ عَنِيْكَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّقُوا اللّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سيله لعَلَكُمْ تَقُلْحُونَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ إِلاَّ اللَّهِ مِنْ تَابُوا مِن قَبْلٍ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ﴾ الآية: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٢٧ هـ): معنى الآية: إن جاء تائبًا إلى الإسام قبل أن يقدر عليه قامنه الإسام فهو آمن. فإن قتل إنسانًا بعد أن علم أن الإسام قد أمنه قتل به، فإن قتله ولم يعلم (عدر نسر السور لسور الدية . . أهـ . .

﴿ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِلَةَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: تقربوا إلى الله بطاعته والعمل بما يرضيه . . اهـ . اهـ (الفرسلونية) ١٩٠٠ ونسر الدورا

## تفسير الآية، (٣٨)

وقالالله-تعالى-: ﴿ والسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيْهُمَا جَزَاءْ بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مَنَ اللَّه واللَّهُ عَزِيزٌ حكيمٌ ﴾ .

#### نى الآية:

هذه الآية الكريمة من أدلة الأحكام في الحمدود، وهي خاصة بحمد السرقة. والكلام في ذلك يحتاج إلى معرفة ثلاثة أمور:

الأمر الأول: قال البغسوى في تفسيره: اخستلف العلماء في القدر الذي فيه حد السرقة على أربعة أقوال: القول الأول: ذهب أكستر أهل العلم إلى أنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، فإن سرق ربع دينار، فإن سرق ربع دينار، فإن سرق ويد دينار، أو متساحًا قيسمته ربع دينار يسنفذ حد السسرقة وهو القطع: وهو قول: أبي بكر، وعسمر، وعثمان، وعلى -رضى الله عنهم-، وبه قال عمر بن عبدالعزيز، والإمام الشافعي، والأوزاعي -رحمهم الله - تعالى-..اهد.

(انظر: تفسير البغوى ج٢/ ٣٥)

ومن الأدلة على هذا القول الحديث التالي:

فقد أخرج الإمامان: البخارى، ومسلم عن «عائشية» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ): أن رسول الله عليه قال: «لا تقطع يذ السيارق إلا في ربع دينار (نفر: عبر الدراستول الله عليه عنها ١٨٠٨)

القول الثاني: الإمام مالك – رحمه الله – : يقطع في ثلاثة دراهم . . اهـ.

ومن الادلة على هذا القول الخبر التالي: فمعن عثمان بن عفان (رضى الله عنه-ت٣٥هـ): أنه قطع سارةًا في أترجة قومت بثلاثة دراهم . . اهـ. هـ. هنز: سربنوري٣٠/٢

القول الثالث: أنه لا قطع في أقل من دينار أو عشرة دراهم: وهو مروى عن ابن مسعود (رضى الله عنه- ٣٥٠هـ): وبه قال الأحناف: ١هـ. (نفر:سرهبوري٢٥٥١)

القول الرابع: أنه لا قطع إلا فى خمسة دراهم: وهو مروى عن أبى هويرة (رضى الله عنه–ت٥٩هـ) وبه قال ابن أبى ليلما . .اهـ. (هز:شـبـهنون-٢٠/٣

الأمر الثاني: أنه يشترط في المال المسروق الذي فيه حد القطع أن يكون قد سرق من حرز مثله .

ومن الأدلة على ذلك: ما روى عن النبسي ﷺ أنه قبال: ﴿ لا قطع في تسمـر معلق؛ . . هـ. . (هـ. شهر بدينج:١٠٠١)

الأمر الشالث: في كيـفية القــطع بعد استــيفاء شــروط القطع: قال البــغوى في تفسيره: إذا سرق السارق أول مرة تقطع يده اليمني من الكوع.

وإذا سرق ثانيًا تقطع رجله اليسسرى من مفصل القدم. ثم قال البسغوى: واختلفوا فيسما إذا سرق ثالثًا: فـذهب أكثر العلمساء إلى أنه تقطع يده اليسرى. وإذا سسرق رابعًا تقطع رجله اليمنى.

ثم إذا سرق بعده شيئًا يعزر ويسحبس حتى تظهر توبته: وهو المروى عن أبى بكر الصديق –رضى الله عنه–. وبه قال الإمامان: مالك، والشافعي رحمهما الله.

# ومن الأدلة على ذلك الحديث التالي:

فىعىن أبى هريرة (رضى الله عنه- ت٩٠ هم): أن رسبول الله ﷺ قسال فى السارق: الإن سرق فاقطعوا يده، السارق: الإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. . اهـ.

(انظر: تغنير البغوى ج٢/ ٣٥، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٤)

# تفسير الآيتين: (٣٩-٤٠)

وقال الله – تعالى – ،

﴿ فَمَن تَابَ مَنْ بَعْد ظُلْمِه وَأَصْلُحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهِ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهِ لَهُ مُلْكُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ يُعْذِبُ مَن يشاءُ ويَغْفِرُ لِمَن يشاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٌ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْد ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنْ اللّهَ يَبُوبُ عَلَيْهِ ﴾ : قال: عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٩هم) : إن امرأة سرقت على عهد رسول الله على فقطعت يدها البحنى ثم قالت: «نعم أنت البوم من خطيتك كيوم ولدتك أمك» . . اهد.

(انظر: تضير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٤٩٧)

# ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ :

۱ - قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت١٨هـ) معنى ذلـك: يعذب من يشاء على الصغيرة، ويغفر لمن يشاء على الكبيرة. . اهـ.

(انظر: تغمير البغوى ج٢/ ٢٦١)

۲ - وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ) : معنى ذلك: يعذب
 من بشاء من مات على كفره، ويغفر لمن يشاء من تاب من كفره. . اهـ.

(انظر: تغییر البغوی ج۲/۲۲، وتغییر الدکتور/ محمد محیسن ج٤)

### تفسير الآية: (٤١)

وَالِ الله-تِعالى-. ﴿ يَا أَيُهَا الرَّسُولُ لا يَخْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفُو مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بِأَقُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِن الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ للكَذَبِ سَمَّاعُونَ لِقُومُ آخِونِ لَمُ يَأْتُوكُ يَحْرَفُونَ الْكَلَمْ مَنْ بَعَد مُواضِعِه يَقُولُونَ إِنْ أُوتَيْتُمُ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُ فَا مَنْ يُودِ اللَّهُ فَيْنَتُهُ فَلَن تَمَلَّكَ لَهُ مِن اللَّهِ شَيْئًا أُولِيكَ اللَّهِ شَيْئًا خَرْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ شَيْئًا عَزْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ شَيْئًا عَزْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ شَيْئًا عَرْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ شَيْئًا عَزْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ شَيْعًا عَلَيْهُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ شَيْئًا عَزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَلَى اللَّهِ شَيْئًا عَزْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ شَيْعًا عَلَيْهُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ شَيْئًا عَزْيٌ وَلَهُمْ فِي اللَّهِ شَيْعًا عَلَيْهُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ شَيْعًا عَلَيْهُمْ فِي اللَّهِ شَيْعًا عَلَيْهُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ الْعُولُونَ إِلَيْهُمْ لَهُمْ فِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلِهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونُ الْمُ

### \* سبب نزول هذه الآية :

اخرج ابن إسحاق عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥ه): أن أحبار البهرد اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم رسول الله و المسادية وقد زني رجل بعد إحسانه باسراة من البهود وقد أحسنت فقالوا: ابعشوا هذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد على فاسالوه كيف الحكم فيها ولوده الحكم فيهما، فإن حكم بمملكم من التجبية والجلد بحيل من ليف مطلى بقار، ثم يسود وجوههما، في يحملان على حمارين ووجوههما من قبل أدبار الحمار فاتبعوه فإنما هو ملك سيد قوم، وإن حكم فيهما بالنفى فإنه نبى فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكم، فأتوه فقالوا: يادمحمة هذا رجل قد زني بعد إحصائه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد وليناك

﴿ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَاعُونَ لِلْكَادِبِ ﴾ : قال : جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما ٣٠ ت ٧٨هـ) : هم يهو د المدينة . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٤٩٩)

﴿ سَمَّاعُونَ لَلْكَادِبِ سَمَّاعُونَ لَقُومٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحْرِقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مُواضعه ﴾ : قال جابر بن عبدالله - رضى الله عنهما - : هم يهود فدك . . اهـ.

(انظر: تفسير النبر المثور للميوطي ج٢/ ٥٠٠)

﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن ثُمْ تُؤْتُوهُ فَاحْذُرُوا ﴾ : قال جابر بن عبد الله -رضى الله عنهما - : يقدول يهود فلك إلى يهود المدينة : إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذوا الرجم . . أهـ .

﴿ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِينَتُهُ فَلَن تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٦٨هـ) معنى ذلك : ومن يرد الله ضلالته فلن تغنى عنه يا رسول الله شيئاً . . اهـ . هنز عبه ولنور فسيول علا ١٠٠٠

﴿ لَهُمْ فِي اللَّذِيَّا خِزِيٌّ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـــ) معنى ذلك : يعطون الجزية عن يدوهم صاغرون . .اهـ. (عزبتنبر تندرتند وتعربتندرنسرهل ١١٨٥-١٠٥)

فمشى رسول اللمه ﷺ حتى أتى أحبارهم فى بيت المدراس فقال: اليا معشر يهود أخرجوا إلى علماءكم، فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا، وياسر بن أخطب، ووهب بن يهودا فقالوا: هؤلاء علماؤنا.

فسألهم رسبول الله ﷺ، ثم حصر أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله صوريا: هذا أعلم من بقى بالتوراة. فخلا رسول الله ﷺ به وشدد المسألة وقال: يا ابن صوريا أنشدك الله وأذكرك أيامه عند بنى إسرائيل هل تعلم أن الله حكم فيمن رنى بعد إحصائه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك مرسل ولكنهم يحسدونك. فخرج رسول الله ﷺ فأمر بهما فرجما عند باب المسجد.

ثم كفر بعد ذلك ابن صوريا وجــحد نبوة رسول الله ﷺ فانزل الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ لا يَعَزَّلُكُ ﴾ . . اهـ. (نفر: شــر نسر سير نسير شــرسرج:١٥٨/١٥)

### معانى المقردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - س١٨هـ): هم اليهود.

﴿ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَقُواهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ : وقال ابن عسباس – رضى الله عنهما– : هم المنافقون . أهـ .

### تفسير الآية: (٤٢)

رَوَالَ الله-تَعَالَى-، ﴿ سَمَّاعُونَ لَلْكُنْبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَطُرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقَسْطُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ ﴾ .

# الناسخ والمنسوخ:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيِّنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ : قال نسختها هذه الآية:

﴿ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ . . اهم. (انظر: تفسير الدر المنثور السيوطرج٢/٥٠١)

### معانى المقردات:

﴿ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ : يلقى الضوء على معنى ذلك الأخبار التالية :

. أو لا: قال الحسن البصرى (ت ١٩٠٠هـ): تلك حكام البيهود: يسمع كذبه، و باخذ رشوته . . اهـ. . (نفز ضرو تدوير سرون ع: (نفز ضرو تدوير سرون ع: (نفز ضرو تدوير سرون ع: (نفز

ثانيًا: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه- ت٣٢هـ): من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمته، أو يرد عليه حقّا فأهدى له هذية فقبلها فذلك السحت. . اهـ.

(انظر: تغسير الدو المنثور فلسيوطى ج٢/٢٠٥)

ثالثًا: عن مسروق بن الأجدع (ت ٦٣هـ): قال: قلت لعمو بن الخطاب (رضى الله عنه-ت همي؟ قبال: لا، ولكن الله عنه-ت همي؟ قبال: لا، ولكن كفرا، إنها السبحت: أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة، ويكون إلى السلطان حاجة فلا يقضى حاجة حتى يهدى إليه هديةًا. . أهـ . . . العزيف سرو عنور السوطرع ١٠١٠٠٠

رابعًا عن أبي هريرة (رضى الله عنه- ته ٥هـ) قال: قــال رسول الله ﷺ: «ست خصال من السحت: رشوة الإمام وهي اخبث ذلك كله، وثمن الكلب، وعسب الفحل، ومهر البغي، وكسب الحجام، وحلوان الكاهن؛ . . اهــ.

(انظر: تفسير الدر المنثور فلسيوطي ج٢/٥٠٣)

خامسًا:عن أبى هربرة - رضى الله عنه-، عن النبى ﷺ قال: امن السحت: كسب الحجام، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الخسر، وثمن الميتة، وئسمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر الصغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/٣٠٣)

### تفسير الآية: (٤٣)

وقال الله – نعالي – ،

﴿ وَكَيْفَ يُحَكَّمُونَكَ وَعِندُهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكُمُ اللَّهَ ثُمْ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَنكَ بِالْمُؤْمَنِينَ ﴾ .

» سبب نزول هذه الآية :

عن البراء بن عازب (رضى الله عنه - ٣٦٠ هـ) قال: مر على رسول الله ﷺ يهودى محمم قد جلد، فسألهم: «هما شأن هذا؟ قالوا: زنى، فسأل رسول الله ﷺ اليهود: «هما تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قالوا: نجد حده التحميم والجلد، فسألهم: «أيكم اعلم؟ قالوا: فلان، فأرسل إليه فسأله فقال: نجد التحميم والجلد، فناشده رسول الله ﷺ «ما تجدون حد الزانى فى كتابكم؟ قال: نبجد الرجم، ولكنه كثر فى عظماتنا فامتنموا بقومهم ووقع الرجم على ضعفاتنا فقلنا: نضع شيئًا يصلح بينهم حتى يستووا فيه فجعلنا التحميم والجلد، فقال النبى ﷺ: «اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذا أماتوه؛ فأمر به فرجم.

قال البراء: ثم جعلوا بعد ذلك يسألون النبي ﷺ: ما نجد فيما أنزل إليك حد الزاني؟ فانزل الله: ﴿ وَكُيْفَ يُمْكُمُونَكَ رَعَدَهُمُ الْوَرَاهُ ﴾ . . اهـ.

(تظر: أسباب التزول للواصلي من ١٩٧)، وأسباب التزول للبيغ القاضي من ٩٦)، وتقسير الدر الدنتور للبيوطي ٢/ ٥٠٠، وتقسير الدكتور/ محمد مجسن ج ٢)

### معاني المفردات :

(ت۱۱۸هـ) معنی ذلك: عندهم في التوراة بيان ما تشاجروا فيه . . اهـ. (عفر: عبير قد فتور قسيوشع/٥٠٠)

وقال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: في التوراة الرجم للمحصن والمحصنة ، والإيمان بالنبي محمد ﷺ والتصديق به . . اهـ . (هر: غير هره مترد سرطرج/٥٠٥٠)

﴿ ثُمْ يَتُولُونَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولِنَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ : قال مقاتل بسن حيان: المواد: اليهود . . اهم .

# تفسير الآية: (18)

وظالـالله-تعالى-. ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التُّوْرَاةَ فِيهَا هَلَدُى وَنُورٌ يَخَكُمُ بِهَا الشِّيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لَلْذِينَ هَادُوا وَالرَّبَاتِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمِا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنَابِ اللَّه وَكَانُوا عَلَيْ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشُواُ النَّاسَ وَاخْشُونَ وَلا تَشْتَرُوا بآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَخْكُم بِما أَنزَل اللَّهَ فَأُولَئكُ هُمُ الكَافَرُونَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فَيِهَا هُدِّى وَنُورٌ ﴾: قال مـقاتل بن حيــان (ت ١١هـ) : معنى ذلك: هذى من الضلالة، ونور من العمى. . اهـ. الطبيق ١٥٠٠٪

﴿ يَحَكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّذِينَ أَسَلَمُوا للَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَالِيُّونَ وَالأَخْبَارُ ﴾: قال: قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : الربانيون: فقهاء اليهود، والأحبار: علماؤهم. . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/٢٥)

﴿ فَلا تَخْشُوا النَّاسَ وَاخْشُوادُ ﴾: قبال السدى إسسماعيل بن عبد الرحسمن (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى - لليسهود: لا تكتموا ما أنزلت عليكم فى التوراة خوفًا من الناس بل اخشوني أى: خافوا عقابى . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر العنثور للسيوطى ج٢/٥٠٦، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

﴿ وَلا تَشْتُرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (٢٧٠هـ): على أن تكتموا ما أنزل الله في التوراة، . اهد. (عز: ضر قد التور لدول ١٢٧٠)

﴿ وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ قـال الحسن السهرى (ت ١٠هـ): نزلت في اليهود، وهي علينا واجبة . أهـ (نظ: عبر الدعن السردعر السيدرجارا٠٠٠) موعقة مهمة: أقدمها للذين يتهافتون على الإمامة، أو على القضاء، في الخبر التالي:

أخرج ابن سعد: أن عسثمان بن عفان - رضى الله عنه- قال لعسبد الله بن عمر -رضى الله عنهمــا-: اقض بين الناس، فقال: لا أقسضى بين اثنين، ولا أؤم اثنين، ثم قال: بلغنى أن القضاة ثلاثة:

أولا: رجل قضي بجهل فهو في النار .

ثانيًا: ورجل حاف ومال به الهوى فهو في النار .

ثالثًا: ورجل اجتهد فأصاب فهو كفاف لا أجر له ولا وزر عليه . اهـ.

(الغظر: تفسير الدر المتور للسيوطيج٢/ ٥٠٨ وتفسير الدكتور/ محمد محبسنج 4)

#### نسير الآية: (18)

رفال الله –تعالى –﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْغَيْنِ بِالْغَيْنِ وَالْأَنفَ بِالأَنفِ وَالأَذُنَ بِالأَذُن وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَقَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمُ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ قَاوِلْتُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَكَنِينَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفُسَ بِالنَّفْسِ وَالْفَيْنِ وِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالأَنْفَ وَالأَذْنُ بِالأَذُنِ وَاللَّهَ وَاللَّهُ وَالسِّنِ وَالْجَرْوَحَ فِصَاصَّ ﴾: أخرج ابن جرير، والبيسهقى فى سننه فى قول الله – تعالى –: ﴿ وَالْفَيْنَ بِالْفَيْسِ ﴾ قال: تققا العين ﴿ وَالْفَيْنَ بِالْفَيْسِ ﴾ قسال: تقلع بـالسن ﴿ وَالْفَيْنَ بِالسَّرِيَ ﴾ قسال: تقلع بـالسن ﴿ وَالْجُرَاحَ . . اهـ.

وقال سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) : كتب الله ذلك على بنى إسرائيل فهذه الآية لنا ولهم . . اهد.

﴿ فَمَن تَصَدَّق بِهِ فَهُو كَفَارةٌ لَهُ ﴾: قال ابن عمر (رضى الله عنهما- ٣٥٠٠): قال رسول الله ﷺ: «الرجل تكسر سنه، أو يجرح من جسده فيعفو عنه فيحط خطاياه بقد ما عفا من جسده: إن كان نصف الدية فنصف خطاياه، وإن كان ربع الدية، فربع خطاياه، وإن كان ثلث الدية فلك خطاياه، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها . . اهر. العزيز الدين الدينة نفسه الدينة من الدينة الدينة عليها فخطاياه كلها المناس ١٠٠٤/١٨٥

### تفسير الآية: (٤٨)

قال الله - على ﴿ وَأَنوَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدَقًا لَهَا بَيْنَ يَلدَيْهِ مِنَ الْكَتَابِ وَمُهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنوَلَ اللَّهُ وَلا تَتْبِعْ أَهْرَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِن الْحَقَّ لَكُلِّ جَعْلَنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمُنهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أَمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَنْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبْقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّه مَرْجِعَكُمْ جَمِيعًا فَيَنْبِنُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيه تَخْتَلَهُونَ ﴾ .

### معاني المفردات :

﴿ وَمُهَيِّمَنَّا عَلَيْهِ ﴾ : اختلف المفسرون في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ): المهيمن: الأمين، والقرآن أمين على كل كتاب قبله . . اهـ .

ثانيًا: وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: مؤتمنًا عليه. . اهـ.

(انظر: تفسير البغوى ج٢/ ٤٢)

ثالثًا: وقال مجاه بن جبر (ت ٢٠٤هـ): نبينا محمد ﷺ مؤتمن على القرآن، والمهيمن: الشاهد على ما قبله من الكتب. . اهـ. الله: الشاهد على ما قبله من الكتب. . اهـ.

﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شَرِّعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾: اختلف الـمفسـرون في تأويل ذلك على قولين:

الأول: قمال ابن عبماس - رضى الله عنهما- وصجماهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) واالحسن البصري (ت ١٠١٠هـ): معنى ذلك: سبيملا وسنة ، فالشرعة والمنهاج: الطريق الواضح، وأراد الله بهذا أن الشرائع مختلفة، إذ لكل أهل ملة شريعة . . اهـ.

والثانى:قال قتادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ): الخطاب للأمم الثلاثة: أمة «موسى» - عليه السلام -، وأمة «عسيسى» - عليه السلام -، وأمة «محمـــد »ﷺ أجمعين: فالتوراة شريعة، والإنجيل شريعة، والقرآن شريعة». . اهـ. (هـ: شير فيروج/١٠)

﴿ وَلُو ْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمُّةً وَاحِدَةً ﴾ : قال البغوى في تفسيره: على ملة واحدة ، . اهـ . (الفر: شير البري ٢/١٤ وشير الديرا المستعدد المدرية المادة الديرا المستعدد المدرية المادة الديرا المستعدد المدرية المادة المستعدد المدرية المادة المادة المستعدد المدرية المادة ا

# تفسير الآيتين، (٤٩-٥٠)

وقالله - معالى-. ﴿ وَأَنِ احَكُمْ بَيْنَهُمْ مِنَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَشِعُ أَهُوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَاعْلَمْ أَنْمَا يُويِدُ اللَّه أَنْ يُصِيبَهُم بِمَضَى ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿ ثَنِّ اللَّهُ أَنْحُكُمْ الْجَاهِلَيَّةِ يَنْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَكُماً لَقُومْ يُوقِئُونَ ﴾ .

### \* سبب نزول هاتين الآيتين:

### التاسخ والعنسوخ:

أخرج أبو الشيخ عن ابن عبـاس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) قال: نسخ من هذه السورة: ﴿ فَإِنْ جَاءُوكُ فَاحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنَهُمْ ﴾ السادة ٢٤].

فكان النبي ﷺ مخسيرًا حتى أنزل الله: ﴿ وَأَنَّ الحُكُمُ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾ فأمر رسول الله ﷺ أن يحكم بينهم بما في كتاب الله . أهد. الله نسر للدور سيور المراجعة

# معانى المقردات :

﴿ وَإِنَّ كُثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ : قال البغوى : المراد: اليهود. . اهـ. (نظر: عبد فبدوج: ٢٢١/٢)

﴿ أَفَحُكُمُ الْجَاهِلَةِ يَبِغُونَ لَهِ: قال قستادة بن دعامة (١٨٠ هـ) : هذا في قستيل اليهود، وإن أهل الجاهلية كان ياكل شديدهم ضعيفهم، وعزيزهم ذليلهم . . اهـ. (الفرنسيوس عالم المسابق عليه المسابق عالم المسابق عليه المسابق عالم المسابق عالم المسابق عالم المسابق المسابق

وأخرج البخاري عن ابن عباس - رضى الله عنهــما - قـال: قال رسـول الله ﷺ: أبغض الناس إلى الله مبتغ في الإسلام سنة جاهلية . . اهـ.

(انظر: نفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٢٤٥]

#### تفسير الآية: (٥١)

. وقال الله-نعال-.. ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخلُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أُولِيَاءَ بَعْصُهُمْ أُولِيَاءَ بَعْض وَمَن يَتَولُهُم مَنكُمْ فَإِنَّهُ مَنْهِمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمينَ ﴾ .

### \* سبب النزول:

اخرج ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآية وما بعدها أن عبادة بن الصامت قال: الحرج ابن إسحاق في سبب نزول هذه الآية وما بعدها أن عبادة بن الصامت قال: وقام دونهم ومشى عبادة بن الصامت إلى رسول الله على وتبرأ إلى الله وإلى رسول من حلفهم وكان أحد بني عوف بني الخزرج - وله من حلفهم مثل الذي كان لهم من عبد الله بن أبي فخلعهم إلى رسول الله على وقال: أتولى الله ورسوله والمؤمنين،

وأبرأ إلى الله ورسوله من حلف هؤلاء الكفــار وولايتهم، وفيه وفى عــبـد الله بن أبى نزلت الآيتان من المائدة إلى قوله : ﴿ فَإِنَّ حَرِبَ اللَّهُ هُمُ الْفَالُونَ ﴾ . . اهــ.

(انظر: أسياب النزول للشيخ القاضي ص ٢٣، وتفسير الدر المنثور للسيوطيج ٢/ ١٥/٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج ١٤]

### تفسير الآية: (٥٢)

رِقالالله-عنال-: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرَضٌ يَسْارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَحْشَىٰ أَن تُصيبَنا دائرةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحَ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِندِهِ فَيُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُرضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ ﴾ : قال مجاهدين جبر (ت٤٠١٠): هم المنافقون في مصانعة اليهود، وملاحاتهم، واسترضاعهم أولادهم إياهم.

﴿ يَقُولُونَ نَخْنَىٰ أَن تُصِينًا وَالرِّقَ ﴾ قال مسجاهدين جبر معنى ذلك: أن تكون الدائرة لليهود بالفتح حينتل

﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَقْعِ ﴾ : قبال مجاهدين جيس أى : على الناس عامة . فيصبحوا أى : المنافقون ﴿ عَلَىٰ مَا أُسَرُّوا فِي الْفُسِهِم ﴾ : من شأن اليهود نادمين . . اهد . بعد قب الدوليون عام المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة المدافقة

### تفسير الآية (86)

وقال الله -تعالى-، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدُ مَنكُمْ عَن دِينِه فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بَقُوْمُ يُحَبُّهُمْ وَيُعِبُّونَهُ أَدْلُهُ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ أَعَزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يَجَاهدُونَ في سبيل اللَّه وَلا يَخافُونَ لُومَةَ لاَئِمِ ذَلِكَ فَصُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيمٌ ﴾.

# معانى المفردات:

﴿ أَذَٰلَةَ عَلَى الْمُؤْمِينَ ﴾ : قال ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: رحماء بينهم.

﴿ أَعِرْةً عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ : قال ابن جريح معنى ذلك : أشداء على الكافـرين . ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : قال ابن جريح معنى ذلك : يسارعون في الحرب . اهـ. وتقريب لا لتعريب من ١٨٥٤ع

﴿ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لالهُمِ } : قال أبو ذر الضفارى (رضى الله عنه - ت ٣٣ م) : أمرنى رسول الله ﷺ بسبع : بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن لا انظر إلى من هو فوقى، وأن أصل رحمى وإن جفانى، وأن إكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش، وأن أقول الحق وإن كان مراً، ولا أتحاف في الله لومة لاتم، وأن لا أسال الناس شيئًا . . اهـ.

(انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي ج٢/ ١٨٥، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٤]

# تفسير الآية: (٥٥)

وقال الله-نعالي-:

﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤَنُّونَ الزّكاة وَهُمْ رَاكِمُونَ ﴾ . .

# » سبب نزول هذه الآية:

اخرج الطبراني في الأوسط عن عمار بن ياسر (رضى الله عنه - قال: وقف بعلى ابن أبي طالب - رضى الله عنه - سائل وهو رائع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فاعطاه السسائل، فأتى رسول الله على أعلمه فذلك فنزلت على السنبي على هذه الآية. فقرأها رسول الله على أصحابه ثم قال: "من كنت مولاه فعلى مولاه، اللهم واله من والاه، وعاد من عاداه . . اه . .

[النظر: أسباب النزول للواحدي ص ٢٠١، وتفسير القرطبي ج ١٩٣/، ونفسير الدر المتور للسيوطي ج ١٩١/،١٥٠ ونفسير الدكتور/ محمد مجسن ج ١٤

### نفسير الآية: (٥٧)

وقال الله- نعالى-. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخذُوا الَّذِينَ اتَّخذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلَعِبا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلَكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْم مِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابَ مِن قَبْلَكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْم

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إصحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ت ٦٨هـ) قال: كان رفاعة ابن زيد بن التابوت، وسويد بن الحارث قد اظهـرا الإسلام ونافقا، وكـان رجال من المسلمين يوادونهما، فانزل الله هذه الآية: ﴿ يَا أَيْهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُتَخِذُوا اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دينكم هُرُوا ولَهَا ﴾ . . هـ.

[انظر أسباب النزول للواحدى ص٢٠٧، وتفسير البغوى ج٢٠٨، وتفسير الدر المنثور للسيوطى ج٢٠/١٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

### تفسير الآية: (٥٨)

وقال الله–تعالى–، ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَفْقُلُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّحَدُوهَا هُزُوا وَلَهِا ﴾: قال السندي إسماعيل بن عبد الرحسمن (ت ١٣٧هـ) : كان رجل من المنصاري بالمسدينة إذا سسمع المنادي ينادي: أشهد أن مسحمدًا رسول السله، قال: أحرق الله الكاذب، فلدخل خادمه ذات ليلة من الليالي وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت واحترق هو وأهله. . اهر. (الفرائي وهو نائم وأهله نيام فسقطت شرارة فأحرقت البيت واحترق هو وأهله . . اهر.

وقال القرطبي في تفسيره: ممعنى ذلك: إن اليهود كانوا إذا أذن الممؤذن للصلاة تضاحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والممجون تجهيلا لأهلها، وتنفيرًا للناس عنها وعن الداعى إليها

#### تفسير الآية: (٥٩)

وقال الله-تعانى-. ﴿ قُلُ يَا أَهُلَ الكَتَابِ هَلْ تَنَقَمُونَ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكَثْرَكُمْ فَاسْقُونَ ﴾ .

# ع سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما- ٣٦٣هـ): قال: أتى رسول الله ﷺ نفر من يهسود فيهما- أبو ياسر بن أخطب، ونافع بن أبى نافع، وغازى بن عمره و وزيد بن خالد، وإزار بن أبى إزار فسالوه عمن يؤمن به من الرسل؟ قال: "أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ، فلما ذكر "عيسى" - عليه السلام - جحدوا نسوته وقالوا: لا نؤمن بعيسى . فأنزل الله: ﴿ فَلَا يَا أَمُلَ الْكَتَابِ هَلَ تَقَمُونُ مَنا ﴾ . . اهد.

· [تنظر: أسبابُ النزولُ للواحديُ ص٣٠٠، وتقسير القرطي ج١٠/١٥٠ وتقسير البلوي ج١٤/١٨، تقسير الدواستور للسيوطي ج٢/٢٥٠. وتقسير الدكتور/ محمد محبسن ج١/٥٠٠

### نفسير الآية: (٦٠)

وَنَالَ الله ـ نِعَالَى ــــ. ﴿ قُلُ هَلُ أَنَيْكُكُم بِشَرَ مَن ذَلَكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهَ مَن لَعَنهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقَرْدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاعُوتَ أُولِنِكَ شَرَّ مَكَانًا وأَضَلُ عَن سَوَاء السَّبِيلَ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ قُلُ هُلُ أَنْفِكُم مِشْرَ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللهِ ﴾ : قال السندي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٧٧هـ) . معنى قول الله - تعالى - : ﴿ مَثُوبَةٌ عِندَ اللهِ ﴾ : ثوابا عند الله . اهـ .

﴿ مَن لَعْنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ : أخرج الإمام مسلم عن ابن مسسعود (رضى الله عسه - ٣٢٠هـ)، قال مسئل رمسول الله ﷺ عن القررة والخنازير أهى مما مسخ الــله؟ فقال: •إن الله لم يهلك قومًا، أو يمسخ قومًــا فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير قبل ذلك» . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطيج ٢/ ٧٧٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج ٤]

### فسير الآية: (۲۱)

وَقَالَ اللهُ-نَعَالَى-، ﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمُ قَالُوا آمَنًا وَقَدَ دُخَلُوا بِالْكُفُورِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا به واللّهُ أعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴾ .

#### لمعنى:

﴿ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنًا ﴾ الآية: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هؤلاء أناس من اليهود كانو ايدخلون على النبي ﷺ فيخبرونه أنهم مــؤمنون راضون بالذي جاء به، وهم متمسكون بضلالتهم والكفر، فكانوا يدخلون بذلك ويخرجون به من عند رسول الله ﷺ.

# تفسير الآيتين، (٦٢-٦٣)

وقالالله-عالى-. ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مَنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْقُدُوانِ وَأَكَلِهُمُ السَّحْتَ لَنِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴿ يَهِا لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَالِيُّونَ وَالأَخْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَأَكْلُهُمُ السَّحْتَ لَبْنُسَ مَا كَانُوا يَصَنَّمُونَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَتَرَىٰ كُلِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِنْمُ وَالْعُدُوانَ وَأَكَلِهِمُ السُّحْتَ ﴾ : قال عـبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) : هؤلاء اليهود . .اهـ.

[الظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي ج٢/ ٥٢٤]

﴿ لُولًا يَنْهَاهُمُ الرَّبَانِيُونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمَ وَاكْلِهِمُ السَّحْتَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) : هم الفقهاء، والعلماء . . اهـ. ﴿ لَكِسْ مَا كَاتُوا يَصْنَعُونَ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما -: حيث لم ينهوهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت . . اه. .

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٥٢٤، ونفسير الدكتور/ محمد محبسن ج١٤]

### تفسير الآية: (٦٤)

والالله-عالى. ﴿ وَقَالَتِ النَّيهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلْتٌ أَيْدِيهِمْ وَلَعَنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَسْمُوطَنَانَ يُنفقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مَنْهُم مَّا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْفَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبُقْضَاءَ إِنْنِي يَوْمُ الْفَيَامَةُ كُلُما أُوقَدُوا نَارًا للْحَرْبُ أَطْفَأَهُمْ اللَّهُ وَيَسْعُونُ فِي الأَرْضَ فَسَادًا وَاللّهُ لا يُحبُّ الْمُفْسَدِينَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَقَالَتِ اللّهُودُ يَدُ اللّهِ مَفْلُولَةٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت ١٦هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ٥ · ١هـ) وقالفه جاك بن مزاحم (ت٥ · ١هـ) وقالدة بن دعامة (ت ١٠٥هـ): إن الله - تعالى - كان قد بسط على اليهود حتى كانوا من أكثر الناس مالا، واخصهم ناحية، فلما عصوا الله في النبي «محدمه على ي كف وكذبوا به كف الله عنهم ما بسط عليهم من السعة فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراه: يد الله مغلولة أي محبوسة ومقبوضة من الرزق، نسبوه إلى البخل، ولما قال فنحاص هذه المقالة ولم ينهه الأخرون ورضوا بقوله أشركهم الله فيها . . اهـ.

[انظر: تفسير البغوي ج٢/ ٥٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

﴿ عُلْتُ أَيْدِيهِم ﴾ : قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ) : لمساقال اليهود ذلك أجبابهم - تعمالي - فيقال: أنا الجبواد وهم السخلاء، وأيديهم هي المعلولة الممسوكة . . اهـ .

﴿ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ : قال البغوى في تفسيسوه : عذبوا بما قالوا ، فمن لعنهم أنهم مستخوا قسردة وخنازير ، وضربت عليهم الذلة والمسكنة في السنيا وفي الأخرة بالنار . . اهد. ﴿ وَلَنْوِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَا أَنْوِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُفْيَانًا وَكُفُواً ﴾ . قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : حملهم حسد نبينا "محمدة ﷺ، والعسوب على أن تركوا القرآن، وكفروا بنبينا "محمدة ﷺ ودينه، وهم يجدونه مكتوبًا عندهم . . اهـ .

[الظر: تقسير الدر المثور للسيوطي ج٢ / ٢٦]

﴿ وَأَلْقَبْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ إِلَىٰ يُومُ الْقَبَامَةِ ﴾: قال مجاهد بن جبو (ت٤٠١هـ) و الحسن البصري (ت١١هـ): ألقى الله بين اليهود والنصاري العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. . اهـ.

﴿ كُلُما أَوْقَدُوا نَاوًا لِلْعَرْبِ أَطْقَاهَا اللّهُ ﴾: قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨هـ): أولئك أعداء الله اليهـود: كلما أوقدوا نارًا للحرب أطفأها الله، فـ لن تلقى اليهود ببلد الإحدتهم من أذلة أهله، ولقد جاء الإسلام حـين جاءهم وهم تحت أيدى المجوس وهم أبغض خلق الله. اهـ .

وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ) : كلما أجمعوا أمرهم على شيء فرقه الله، وأطفأ نارهم، وقذف في قلوبهم الرعب . اهـ.

. [لنظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج ٢٦/٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج؟]

### تفسير الآية: ( (٦٦)

رِقالـالله-تعالى-.﴿ وَلُوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا النَّوْرَاةَ وَالإنجِلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مَن رَبِهِمْ لأَكُلُوا مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مَنَّهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَنِيرٌ مِنَّهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ .

### مغاني المقردات:

﴿ وَلُو ۚ أَنَّهُمُ أَفَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ ﴾: قال قستادة بن دعامت (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: ولو أن أهل الكتاب آمنــوا بما أنزل الله على نبينا «مــحمد» ﷺ، واتقـــوا ما جرم الله - تعالى - . . اهــ. ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ أَقَامُوا التَّمَوْاَةُ وَالإِنجِيلَ ﴾: قال مسجاهد بن جبسر (٤٠٠ هـ) معنى ذلك: أما إقسامتهم التوراة والإنجيل: قالمواد العسمل بهما. وأما وسما أنزل إليهم من ربهم: فالمراد: الإيمان بالنبي «محمد» ﷺ: وبما أنزل عليه: وهو القرآن.

﴿ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمُ ﴾ : قالمراد: إرسال المطر عليهم. وأما ﴿ وَمِن تَحْتُ أَرْجُلِهِم ﴾ : فالمراد: لأنبت الله لهم من الأرض من الروق ما يغنيهم.

وأما ﴿ مَنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدةً ﴾ : فالمراد: مسلمة أهل الكتاب. . اه..

[انظر: تفسير الدو المتثور للسيوطي ج٢/ ٥٢٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج١]

# تفسير الآية: (٦٧)

وقال الله – تعالى – ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَإِن لَمَّ تَفْعَلْ فَمَا بِلَغْتَ رَسَالْتُهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقُوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ .

# معاني المفردات:

قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : لما نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بِلَغْ مَا أَنزِلَ لِلْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ قال النبي ﷺ: «يارب إنسا أنا واحد كيف أصنع ليجــتمع على الناس؟» فنزلت: ﴿ وَإِنْ لَمْ تُفُولُ فَمَا بَلْغُتْ رَسَالَتُهُ ﴾ . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي ج٢/ ٢٨٥]

﴿ وَاللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾: قالست اعاتشة الم المؤمنين (رضى الله عنها -ت٥٥هـ) : كان النبي ﷺ يحرس حتى نزلت: ﴿ وَاللَّهُ يُعْمِمُكُ مِنَ النَّاسِ ﴾ فأخرج رأسه من القبة فقال: «إيها الناس انصر فوا فقد عصمنى الله» . . أهـ.

[انظر: تفنير الدر المثور للبيوطنج٣/٣١٥، وتفنير الدكتور/ محمد مجسنجة]

#### تفسير الآية: (٨٨)

رِفالالله-مَعَالى-﴿ هُوَّلُ يَا أَهُلُ الْكِتَابِ لَسُنَّمُ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّى تُقَيِمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلُ وَمَا أُنْزِلَ إِلِيُكُم مِّن رَبِكُمْ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن طُفِّيَانًا وَكُفُراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: جاء رافع ابن حارثة وسلام بن مشكم، ومالك بن الصيف، ونافع بن حرمة فقالوا: يا همحمد، السيد تزعم أنك على ملة السيم، ودينه وتؤمن بما عندنا من التسوراة وتشهد أنها حق من الله؟ فقال النبي ﷺ: المهلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق، وكتمتم منها ما أمرتم أن تبنوا للناس فبرئت من أحداثكم،

قالوا: فإنا ناخسة مما في أيدينا فإنا على الهدى والسحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك . فانزل الله فيهم: ﴿ قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَسَتُم عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تَقْبِمُوا النُّورَاةَ وَالإنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَبِّكُمْ ﴾ . . اهـ .

[انظر: أسباب فنزول للشيخ القاضي ص٩٠، وتغسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٣٦١، وتغسير الدكتور/ محمد مجيسن ج؟]

# تفسير الآيتين ، (٧٨-٢٩)

وقال الله َ تعالى -. ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُو دَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْئِيمَ ذَلُكَ بِمَا عَصَواً وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿ ﴿ كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنكَرِ فَعَلُوهُ لَبُسُرٍ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ .

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء السادس من القرآق الكريم ويليه بعوى الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء السايع من القرآق الكريم

### نسير الآية: (٨٢)

وظال الله عالى -. ﴿ لَتَجدُنَّ أَشَدُ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا النَّهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرِبَهُم مُودَّةً لِللَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بَانُ مِنْهُمْ فِسَيَسِينَ ورُهْبَانَا وَانْهُمْ لَا يَسْتَكُمُرُونَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَلَنَجِدُنُ أَقْرَابُهُمْ مُودَّةً لللّهِينَ أَسُّوا اللّهِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ﴾ : قال : قتادة بن دعامة (ت ١١٥هـ) : هم أناس من أهل الكتباب كنانوا على شريعة من الحق منا جناء به الميسى " حيله السلام - يؤمنون به وينتهون إليه ، فلما بعث الله نبيه "محمداً ؟ ﷺ صدف وا من الله علينهم بما صدف وا وآمنوا به وعرفوا أن ما جاء به من الحق، أنه من الله ، فأثنى الله علينهم بما تسمعون . . اهد.

﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قَسِيسِينَ ﴾: قال قطرب محمد بن المستنير (ت ٢٠٦هـ) : القس والقسيسين: العالم بلغة الروم . اهم.

ظر: تقسير الدر المتور للسيوطى ج٢/ ٥٣٩، وتفسير الدكتور/ محمد مجسن ج٤]

﴿ وَرُهْبَانًا ﴾ وأحدهم راهب والرهبان: العباد أصحاب الصوامع.

### تفسير الآية: (٨٣)

وثالالله-نعال-. ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَوَىٰ أَغَيْنَهُمْ تَقِيضُ مِنَ الدَّمْهِ مِمَّا عَرَقُوا مِنَ الْحَقَ يَقُولُونَ رَبَّنا آمَناً فَاكَثَبْنَا مَعَ الشَّاهَدينَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا سَمُوا مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعَيَّنَهُمْ تَفِيشُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَزَلُوا مِن الْحَقِ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا ﴾ : قال ابن عبام (رضى الله عنهـماً - تـ٢٦هـ) : المراد: النجاشى وأصحابه : قرأ عليهم جعفر بن أبي طالب -رضى الله عنه- ﴿ كَهِيقَصُ ﴾ سورة مريم: فما ذالوا يبكون حتى فرغ جعفر من قراءته ، . . هـ . اهـ . اهـ . الهدين عـ ١٨٨١ ﴿ فَاكْتُنَا مَعُ الشَّاهِدِينَ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: المراد بالشاهدين: أمة نبينا محمد عليها .

وفي رواية : يقصدون بالشاهدين: نبينا المحمدا على وامته أنهم قد شهدوا له أنه بلغ الرسالة، وشهدوا للمرسلين أنهم قد بلغوا رسالات ربهم. . اهم.

[انظر: تفسير الدر المتور للبيوطي ج٢/ ٤٣ ه. وتغسير الدكتور/ محمد محبسن ج؟]

### تفسير الآية: (۸۷)

وقال الله- يُعالى -. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحبُّ الْمُعَدّدينَ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية:

قال البغوى في تفسيره: قال أهل التفسير: ذكر النبي عشائل الناس يوما ووصف القياسة فرق له الناس وبكوا، فاجتمع عشرة من أصحابه في يبت عشمان بن مظعون الجمحى وهم: أبو بكر الصديق، وعلى بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعدو، وعبد الله بن عسم، وأبو ذر الغضارى، وسالم مولى أبي حذيقة، والمقداد بن الاسود، وسلمان الفارسي، ومعقل بن مفرن، وعشمان بن مظعون - رضى الله عنهم أجمعين - وتشاوروا واتفقوا على أن يترهبوا ويلبسوا المسوح، ويجبوا مذاكيرهم، ويصوموا المدسوع، ويقوموا اللبحم والودك، ولايقربوا اللعم، والودك، ولايقربوا اللعم، والويب ، ويسيحوا في الأرض،

فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فاتى دار عثمان بن مظعون فلم يصادفه فقال لامرأته: أم حكيم بنت أبى أمية واسمها: الخولاء: ﴿أحق ما بلغنى عن روجك وأصحابه؟﴾.

فكرهت أن تكذب رسول الله ﷺ وكرهت أن تبدى على ذوجها فقالت: يارسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدق. فانصرف رسول الله ﷺ، فلما دخل عثمان أخبرته زوجه بذلك، فاتى رسسول الله ﷺ هو وأصحابه فقال لسهم رسول الله ﷺ: «الم أنبا أنكم اتفقتم على كذا وكذا؟» قالوا: بلى يارسول الله وما أردنا إلا الخبر. فقال رسول الله ﷺ: إلى لم أؤمر بذلك؛ ثم قال: إن لانفسكم عليكم حقّا فصوموا وأفطروا، وقوموا وناموا، فيإنى أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأكل اللحم والدسم، وآتى النساء، فسمن رغب عن سنتى فليس منى، ثم جسم الناس وخطبهم والدسم، وآتى النساء، فسمن رغب عن سنتى فليس منى، ثم جسم الناس وخطبهم فقال: «ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهوات النساء؟ أما إنى اتخاذ الصوامع، وإن سياحة أمنى الصوم، ورهبانيتهم الجهاد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا، وحجوا واعتسمروا، وأقيموا السملاة، وآتو الزكاة، وصوموا رمضان، واستقيموا ليستقم لكم، فإنما هلك من كان قبلكم بالتشديد، شددوا على أنفسهم فسادد الله عليهم، فاولئك بقاياهم في الدير والصوامع، فأزل الله - تعالى - هذه الأي قبل اهداء الله عليهم، فاولئك بقاياهم في الدير والصوامع، فأزل الله - تعالى - هذه

### تنسير الآية: (٨٩)

رِقَالِ الله - عِمَالِ - ، ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّهُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكُفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطَ مَا تَطْعَمُونَ أَهَابِكُمْ أَرْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَعْرِيرُ رَقِيَةً فَمَن لُمْ يَحِدُّ فَصِيامُ ثَلَاقَةً أَيَّامٍ ذَلك كَفَّارَةُ أَيْمَانكُمْ إِذَا حَلَقَتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانكُمْ كَذَلكُ يُبِينَ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَكُمْ تَسْكُرُونَ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: لما نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَوِّمُوا طَيَّاتٍ مَا أَحَلُّ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ (الماند:٤٨٠). .

فى القوم الذين حسرموا النساء ، واللحم على أنفسسهم قالوا : يا رمسول الله كيف نصنع بأيماننا التى حلفنا عليها؟ قائزك الله : «لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم» . . اهـ . القرنصر الدرائتير النيرفرج/(١٥٠٥

#### معانى المفردات:

﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّفْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : هما

الرجلان يتبايعان يقول أحدهما: والله لا أبيعك بكذا، ويقول الأخر: والله لا أشتريه بكذا، . . اهم. لا يعرب المعارض المعار

﴿ وَلَكِنَ يُوْاخِلُكُم بِمَا عَقْدَتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ قال قستادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: ما تعمدتم فيه المآثم فعليكم فيه الكفارة.. اهـ. (تطرفسرورالسورالسورالرورامه) ويتوافران من من المراكز من المراكز من المراكز من المراكز من المراكز من المراكز المراك

﴿ فَكَفَّارَتُهُ إِطَّعَامُ عُشَرَةً مُسَاكِينَ مِنْ أُوسُطُ مَا تُطْعِمُونَ أَهَلِيكُمْ ﴾ : أخرج ابن ماجه عن ابن عسباس (رضى الله عنهــما - ت ٦٨هـ) قسال : كفَّس رسول الله ﷺ بهــاع من تمر، وأمر الناس به، ومن لم يجد فنصف صاع من بر . ١هـ. العز: سديد وعير شيروج، (١٥٠٠)

وعن على بن أبى طالب (رضى الله عنه-ت ، ٤هـ) في معنى ذلك قال: يغذيهم أو يعسشيهم: إن شئت خبزا ولحمًا، أو خبرزًا وزيتًا، أو خبر وسمنا، أو خبرزًا وتمرا. .اهـ.

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- في قول الله - تعالى -:

﴿ مِنْ أُوسَطَ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ قال: ليس بأرفعه ولا أدناه . .

وفي رواية عنه: من عسركم ويسركم . . اهـ . الهـ . انظر نفير الدر السيوس ٢٠/٢٥٥]

﴿ أَوْ كِسُونُهُمْ ﴾ : عن وعائشة أم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٥هـ) عن النبي ﷺ قال: وعباءة لكل مسكين؟.. اهـ.

﴿ أَوْ تَعْرِيرُ رَقَقَهُ }: وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) : لا يجهزي الاعمى ، ولاالمقعد في الرقبة . . . . . .

### [الغر: تفسير الدر المنثور فلسيوطى ج٢/ ٥٥٤]

عن ابن عبداس (رضى الله عنهما- ت ٦٨ه هـ) قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة بن البسمان (ت ٣٦هـ): يا رسول الله نحن بالخيار؟ قسال: قال: إن ششت أعتقت، وإن ششت كسوت، وإن ششت أطعمت، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متنابعات، . . اهد.

﴿ ذَلِكَ كَفَّارُةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَقُتُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) المراد: اليمين (تعزيفر الدوسور المراج المعمد . . أهـ .

﴿ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم ﴾ : قبال سعيد بن جبيس: المراد: لا تعبمدوا الأيمان الكاذية . اهـ .

# تفسير الآيتين: (٩٠-٩١)

رَقَالَ الله عَمَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا الْخَمَرُ وَالْمَيْسُرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مَنْ عَمَلِ الشَّيْطَانَ فَاجْتَنِيُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ آَيَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَن الصَلاةَ فَهِلَ أَنْتُم مَنتَهُونَ ﴾ .

### \* سبب نزول هاتين الآيتين:

اخرج الإمام احمد عن أبي هريرة (رضى الله عنه- ٣٥ هم). قبال: حرمت الخمس ثلاث مرات: قدم رسول المله ﷺ المدينة وهم يشربون الخسم، ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله ﷺ عنهما؟ فأنزل الله:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَن الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾ [المالدة: ٢١٩].

فقال الناس: مساحرًم علينا وإنما قال: ففيهسما إشم كبيرا وكانوا ينسربون الخمر حتى كان يوم من الايام صلى رجل من المهاجرين وأم أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فانزل الله أغلظ منها:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ﴾ [انسه:٢٢]

فكان الناس يشربون حتى ياتى احدهم الصلاة وهو مغتبق، ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَيْمُ وَالمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَوْلاَمُ رِجْسٌ مَن عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَبُوهُ لَعْلَكُمْ الْفُلْمِانَ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْفُطاءَ فِي الْخُمْرِ وَالْمُسِورَ وَيَصَدُّكُمُ عَلَى ذَلَكُ مِن ذَكُمُ اللّٰهُ وَعَن الصَّلاقَ فَهِلُ أَنْتُم مُنْتَقُونَ ﴾ .

فقالو 1: أنتهينا يا رينا . . أهد. [انظر: غنير الدر المناور الميوطىج ١٠/١٥ه، وغير الدكتور/ محمد محبس جاء]

قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ) : كنت ساقى القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخسمر فنادى مناد فقال أبو طلحة : اخرج فسانظر ما هذا الصوت؟ فخرجت وقلت : هذا منادينادى : ألا إن الخمر قد حرمت ، فقال لى : اذهب فاهرقها .

قال: فجرت في سكك المدينة . . اهـ . [انظر:نفسر الدر المتور السيوض ٢٠/٧٠٠]

عن ابن عمر (رضى الله عنهما- ت٧٣هـ): قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله الله لعن الخمر، ولعن غارسها، ولعن شاربها، ولعن عاصرها، ولعن مؤويها، ولعن مديرها، ولعن ساقيها، ولعن حاملها، ولعن أكل ثمنها، ولعن باتعها، . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٥٦٨]

﴿ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنه ما- ت٦٦هـ) : الأنصاب: حجارة كانوا يذبحون لها.

«والأزلام»: قداح كانوا يقتسمون بها الأمور. . اهـ. (تنفر: نسيرقدر السيوطرج\*٢٦٠)

# تفسير الآية: (٩٥)

وَقَالَ اللهُ عَمَالِيَ ﴿ هِمَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقَنُّلُوا الصَّيْدَ وَأَنَمُ خُرِمٌ وَمَن قَنَلُهُ مَكُم مُتَعَمَداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَم يحْكُمُ به ذَوَا عَدَل مَنكُمْ هَدَيًا بَالِغَ الْكُغَيْة أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مَنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقَامِ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدُ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك : فهى الله المحرم عن قتل الصيد في هذه الآية وأكله . . اهـ. .
تعزيف «لله تعريف (١٥٧٧-١٥٧

وعن ابن عباس –رضي الله عنهما– في قول الله – تعالى – :

﴿ وَمَن فَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءً مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النُّعَمِ ﴾ : قال: 'إذا قتل المحرم شيئًا

من الصيد حكم عليمه فيه: فإن قتل ظبيًا أو نحوه فعليه شساة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مسساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قمتل إيلا ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا، فإن قتل نعامة أو حمار وحشى أو نحوه فعليمه بدنة من الإبل، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينًا، فإن لم يجد صام ثلاثين يومًا، والطعام مديشبههم.. اهه.

[انظر: تغسير الذر العنثور للسيوطى ج٢/ ٥٧٧]

﴿ يَمْكُمُ مِهِ فَوَا عَدَلَ مَنكُمْ ﴾: قال البغوى في تفسيره معنى ذلك: يحكم بالجزاء رجلان عدلان وينبغي أن يكونا فقيهين ينظران إلى أشبه الأشباء من النعم فيحكمان به. [عفر: عبد بدورج ٢١٠ درغير التعرر معسمين]

﴿ أَوْ كُفُارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ فَلِكَ صِيامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ :قال البغوى فى تفسيره : اختلف الفقهاء فى معنى ذلك على أربعة أقوال :

أولا: قال أبو ركسريا الفراء (ت ٢٠٧ه): العدل بفتح العين: المثل من غير جنسه، وأراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحسرم، وبين أن يقوم المثل دراهم، والدراهم طعاماً فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوماً، وله أن يصوم حيث شاء لأنه لا نفع فيه للمساكين.

ثانيًا: وقال الإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩هـ): إن لم يخرج المثل يقوم الصيد ثم يجعل القيمة طعامًا فيتصدق به، أو يصوم.

ثالثًا: وقال الإمسام أبو حنيفة (ت ١٥٠ هـ) : لا يجب المثل من النعسم بل يقوم الصيد فإن شساء صرف تلك القيمة إلى شىء من النعم، وإن شاء إلى الطعام فسيتصدق به، وإن شاء صام عن كل نصف صاع من بر، أو صاع من شعير يومًا.

رابعًا: وقــال النخعي إبراهــيم بن يزيد الكوفي (ت ٩٥هـ) جــزاء الصيــد على الترتيب والآية حجة لمن ذهب إلى التخيير . . اهــ.

[الظر: تقسير البقوى ج ٢/ ٦٥، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج ٤]

# نسير الآية، (٩٦)

وقال الله—تعالى—، ﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْلُهُ الْبُحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَارَةِ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرَ مَا دُمَّتُمْ خُرُمًا وَاتَقُوا اللّهَ الّذي إِنْيَه تُحشَرُونَ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ أُحِلُّ لَكُمْ صَيْدُ البَّحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ : قال البغسوى في تفسيره: اخستلف العلماء في تأويل ذلك على أربعة اقوال:

الأول: قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ): الصيده: ما صيد، ( وَطَعَامُهُ ﴾ : ما رمى به البحر.

والشانى: قبال أبو هريزة (رضى الله عنه- ت٥٩هـ) و «ابن عبساس (رضى الله عنهما- ت٦٨هـ) و «ابن عمر (رضى الله عنهما- ت٧٣هـ) :

«طعامه»: ما قذفه الماء إلى الساحل ميتا.

والثالث: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) : اطعامه: المالح منه.

الرابع: قــال مجــاهد بن جــبر (ت.١٠٤هـ) : «صــيــده؛ طريه، و«طعامــه»: مالحه . . اهــ

# [انظر: تغبير البغوى ج٢/ ٢٦، وتغبير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

﴿ وَحُرُمُ عَلَيْكُمْ صَيْدُ اللَّهِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾: قال البغوى في تفسيره: صيد البحر حلال للمحرم كما هو حلال لغير المحرم،

«والصيد»: هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله. . اهـ.

[انظر: تغنير البغوى ج٢/ ١٧، وتغنير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

### تفسير الآية: (٩٧)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - ، ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَثَّبَةُ النَّبْتُ الْحَرَامُ قَيَامًا لِلنَّاسِ وَالشُّهُرَ الْعَرَامُ وَالْهَدْيُ وَالْقَلَالَدُ ذَلِكَ تَتَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعَلَّمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْض وَأَنَّ اللَّهُ بِكُلُ شَيْءَ عَلِيمٌ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَفَّبَةَ النَّيْتَ الْحَوَامَ ﴾ : قال مجاهد بن جسبر (ت ١٠٤هـ) : سميت كعبة : لتربيعها، والعرب تسمى كل بيت مربع كعبة . اهـ . اهـ انظريندر ١٨١٤ع

وقال البغوى: في تفسيره: سميت كعبة: لا رتفاعها من الأرض، وأصلها من الخروج والارتفاع، وسمى الكعب كعبًا: لنتوثه وخروجه من جانبي القدم.

وقال: سسمى البيت الحسرام؛ لأن الله - تعالى - حسومه، وعظم حسومته، ففى الحديث الذى رواه البخارى: أن النبي ﷺ قسال: ﴿إن الله - تعالى - حرم مكة يوم خلق السموات والأرض؟ . . اهم.

﴿ قِبَامًا لِلنَّامِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٦هـ) معنى ذلك: قيامًا للينهم، ومعالم لحجهم. وفي رواية : معنى ذلك : أن يأمن من توجه إليها . . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المتاور فلبيوطي ج٢/ ٥٨٨) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

وعن قتدادة بن دعامة (١٨ ١ه.) في قدول الله - تعالى -: ﴿ جَعَلَ اللهُ أَلكُهُمُ اللهُ الْكَلْمَةُ الْمَعْبَةُ الْمَعْبَةُ الْعَرَامُ وَالْهَدِي وَالْقَلامُ ﴾: قال: معنى ذلك: حواجز المناه الله في الجاهلية بين الناس، فكان الرجل لو فعل كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول، ولم يقرب. وكان الرجل لو لقى قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل لو لقى الهدى مقللة وهو ياكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه. وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر حمته ومنعته من الناس. وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإختر، أو من السمر فمنعته من الناس حستى ياتى أهله حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية . . اهد.

### تفسير الآية. (١٠٠)

وظل الله - معالى -. ﴿ قُلُ لاَ يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ الْخَبِيثِ فاتَّقُوا اللّهَ يَا أُولَى الأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُفَاحُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ قُلُ لاَ يُسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : اختلف العلماء في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال :

الأول: قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): ﴿ الْخَبِيثُ وَالطَّبِ ﴾: الحرام والحلال. والثاني: قال السدي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ):

﴿ الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ ﴾: الكافر والمؤمن.

والثالث: قبل: المطيع والعاصى. ثم استطرد قائلا: والصحيح أن اللفظ عام فى جميع الأمور: فالخبيث من هذا كله لا يفلح ولا ينجب، ولا تحسن له عاقبة وإن كثر، و والطيب وإن قل نافع جميل العاقبة، فالخبيث لا يساوى الطيب: ضالطيب ياخذ جهة اليمين، والخبيث يأخذ جهة الشمال، والطيب فى الجنة، والخبيث فى النار، . اهم. التعبين التعديم التعرار معدم التعريم المناسبة الالتحريم الالتحرار معدم حرجاً

### تفسير الآية: (١٠١)

وَالِ الله ـ عَالِي ـ . ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حَيْنَ يُعْزَلُ القُرانُ تُبَدِّ لَكُمْ عَلَىا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَليمٌ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جمرير عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ) قال: خسطبنا رسول الله ﷺ فقــال: قيامها الناس كــتب الله عليكم الحجّّ. فقــام عكاشة بن مــحصن الاسدى فقال: أفى كل عام يا رسول الله؟

فقال: «أما إني لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت، ثم تركـتم لضللتم، اسكتوا

عنى ما سكت عنكم، فإنما هلك من كمان قبلكم بسؤالهم واخمتلافهم على أنسيائهم فانزل الله: ﴿ فِيا أَنِّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تُسَالُّوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبَدَّ لَكُمْ تَسُوُكُمْ ﴾. . اهم.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطن ج٢/ ٩٩٪ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج؟]

# تفسير الآية: (١٠٣)

وفال الله-تعالى-:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مَنْ بَحِيرَةَ وَلا سَائِبَةَ وَلا وَصِيلَةً وَلا حَامٍ وَلَكِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَدُّوُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبُ وَأَكَثُرُهُمْ لا يَقْلُونَ ﴾ .

#### المعنى:

أخرج الأثمة البخاري، ومسلم، والنسائي عن سعيد بن المسيب (رضى الله عنه- ت٩٤هـ) قبال: «البحيرة»: التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلها أحمد من الناس. «والسائبة»: كانوا يسيونها لألهتهم لا يحمل عليها شيء.

قوالوصيلة؟: الناقمة البكر تبكر في أول نشاج الإبل ثم تثني بعمد بأنثي، وكمانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالاخرى ليس بينهما ذكر .

«والحسامي»: فحل الإبل يضسرب الضراب الممعدود فياذا قضى ضراب ودعوه للطواغيت، وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى ج٦/ ٥٩٠]

وعن ابن مسعود (رضى الله عنه- ٣٦٣هـ) عن النبي ﷺ قال: «إن أول من سبب السوائب، وعبد الأصنام: أبو خزاعة عسمرو بن عامر وإنى رأيته يجر أمعاءه في النار؟ . . اهـ.

### [انظر: تغبير اللدر المتثور للبيوطنج٢/ ٥٩٥، وتقبير الدكتور/ محمد محيسر جـ4]

﴿ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفُرُوا يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذَبِ وَآكَثُرُهُمْ لَا يَشْفُلُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ) معنى ذلك : لا يعقلون تديم الشيطان الذي يحرم عليهم . . اهـ. انظر نشر الدير المنزور المسمحين:

# تفسير الآية: (١٠٥)

وفالاله-نعال-﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَن صَلَّ إِذَا اهْنَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهَ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا فَيْنَبُكُم بِمَا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

# معاني المفردات:

قال القرطبي في تفسيره: قال علماؤنا: وجه اتصال هذه الآية بما قسلها التحذير مما يجب أن يحذر منه: وهو حال من تقدمت صفته ممن ركن في دينه إلى تقليد آبائه وأسلافه . . اهـ.

﴿ عَلَيكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُكُم مَن صَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾: قال ابن المبارك: هذا خطاب لجميع المؤمنين فكان الله - تعالى - قال: ليأمسر بعضكم بعضًا، ولينه بعضكم بعضًا فهو دلميل على وجوب الأصر بالمسعسروف والنهى عن المنكر ولا يضسركم ضسلال الممشركين والمنافقين وأهل الكتاب . اهـ.

وقال سعيد بن المسيب (ت 98هـ): معنى ذلك: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم بعد الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ . . اهـ.

نظر: تقبير اللرطبي ج٦/ ٢٣٢، وتغبير الدكتور/ محمد محيسن ج٢]

# تفسير الآيتين: (١٠٦-١٠٧)

رَقَالَ الله-نَعَالِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيْةِ النَّانَ ذَوَا عَدْلُ مَنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ انْتُمْ صَرِيْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُصِيبَةً الْمُوْتَ تَحْسُونَهُما مِنْ بَعْد الصَّلَاةِ فَيقْسَمَانَ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبُمُ لا نَشْتَرِي بِهِ فَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ ﴿ فَيَ عُنْمُ مَنَا لَقَ مُنَا الْمَلِينَ السَّمَعَ عَلَيْهِمُ فَإِنْ عَمْرَ عَلَى أَنَّهُما اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَان مَقَامَهُمَا مِنَ اللّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأُولَيَانِ فَيُقَسَمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ اللّهِ اللهِ اللّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ اللّهِ اللّهِ لَنَهَادَتُنَا أَحَقُ مِن شَهَادَتِهِما وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ اللّهِ اللّهِ لِنَا إِنْ إِذَا لَمِنَ اللّهِ اللهِ اللّهِ لَنَا إِنْهَا الْفَلْمِينَا وَاللّهُ لِنَّ الْمَالَمُ اللّهُ لَمُنْ اللّهُ لِنَا إِنَا الْمَالِمِينَا اللّهُ لِنَا إِنْهَا الْمَالَامِينَ اللّهُ لِنَا إِنَّالِهُمُ الْمَالَامِينَا الْمُعَلِّمُ الْفَالِقُ الْمُعَالَى اللّهُ لِنَا إِنْهُ الْمَنْ الْمُهُمَّا الْمُعَلِيقُونَا الْفَالَمِينَا اللّهُ لِلْهُ لَلْمَالَمُونَا الْقَالِمِينَا إِنَّا إِنْهَا الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُهُونَةُ اللّهُ لِلْهُ لَنْهُ الْمُؤْلُونِ اللّهُ لِيْفَالْمُونَا الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُعْلَى الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُعَلِّمُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَا لَيْمُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلُقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقُونَا الْمُ

#### \* سبب نزول هاتين الآيتين: -------

\* سب نزول الآية (١٠٦):

ما روى أن تميم بن أوس الدارى، وعسدى بن زيد قد خرجا من المسدينة للتجارة إلى أرض الشام وهما نصرانيان ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماً فلما قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه جمسيع ما معه من المتاع وألقاه فى جوالقه ولم يخبر صاحبيه بذلك، فلما اشتد وجعه أوصى إلى تميم وعدى وأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله.

ومات بديل ف غتشا متاعه واخذا منه إناء من فضة منقوشاً بالذهب فيه ثلاثمائة مثقال فضة فغيباه ثم قضيا حاجتهما فانصرفا إلى المدينة فدفعا المتاع إلى أهل البيت. ففتشوا وأصابوا الصحيفة وفيها تسعية ما كان معه، فجاءوا تميما وعديا فقالوا: هل باع صاحبنا شبيئاً من متاعه؟ قالا: لا، قالوا: فهل اتجر تجارة؟ قالا: لا، قالوا: هل طال مرضه فأنفق على نفسه؟ قالا: لا، فقالوا: إنا وجدنا في متاعة صحيفة فيها تسمية ما معه، وإنا قد فقدنا منها إناء من فضة مموها بالذهب فيه ثلاثمائة منقال من فضة، قالا: ما ندرى إنما أوصى لنا بشيء فأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه وما لنا علم بالإناء.

فاختصموا إلى النبي ﷺ فـأصرا على الإنكار وحلفا. فأنزل الله - عز وجل -هذه الآية: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّٰذِينَ آمُوا شَهَادَةً بَيْنِكُم ﴾ . . اهـ. النفر نسر المدين: ١٣/١٪ رضر التعرب سدسمري؛

\* سبب نزول الآية (١٠٧):

لما نزلت الآية رقم (١٠٦) صلى رسول الله ﷺ صلاة العصر ودعا تميسما وعديا فاستحلفهما عند المنبر بالله الذي لا إله إلا هو أنهما لم يختانا شيئًا مما دفع إليهما فحلفا على ذلك، وخلى رسول الله ﷺ سبيلهما، ثم ظهر الإناء.

وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضى الله عنهمـــا- أنه وجد بمكة ، فقالوا: إنا اشتريناه من تميم وعدى فبلغ ذلك بنى سهم فاتوهما في ذلك فقالا: إنا كنا قد اشتريناه منه ، فقالوا لهما: الم تزعما أن صاحبنا لم يم شيئًا من متاعه؟ قالاً: لم يكن عندنا بينة فكرهنا أن نقر لكم به فكتمناه لذلك فرفغوهما إلى رسول الله ﷺ ، فانزل الله - عز وجل - : ﴿ فَإِنْ عُلْمَ عَلَىٰ أَنْهُمًا اسْتَحَقًّا إِنَّمَا هِ. . اهـ.

نله و الله الله الله الله الله عن و جل - . ﴿ فِهِنَا عَلَى اللهِمَا اسْتَحْقَا إِنْمَا هِ . . اهـ . [تقرّ غير البدي: ۲۲۷]

### معانى المفردات

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بِيَكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمُوَّتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثَنَانِ ذَوَا عَدَل مِنكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهـما - ت ٦٦هـ) : معنى ذلك : هذا لمن مات وعنده المسلمون أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين .

﴿ أَوْ آخَوَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ إِنْ أَنتُمْ صَرِيقُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّسِيةٌ الْمَوْتِ ﴾: قال ابن عباس: هذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين أمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين.

﴿ تَحْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةَ فَيُقْسَمَانَ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَا وَلُو كَانَ ذَا فَرَيْنِ﴾: قال ابن عباس معنى ذلك: إن أرتبب بشهادتهــما استحلفا بالله بعد الصلاة: الشريعا بشهادتنا ثمناً قليلا . . اهـ .

﴿ فَإِنْ عُنِرَ عَلَىٰ أَنْهُمَا اسْتَحَقَّا اللّهَا ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عــنهما- معنى ذلك: إن اطلع على أن الكافرين كــذبا قام الأوليان فحلفا أنهــما كذبا، وذلك أدنى أن يأتى الكافران بالشهادة على وجهها . .اهـ.

[انظر: تغيير الدر المثور للسبوطى ج٢٠٣/٢؛ وتغيير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

### تفسير الآيتين: (١٠٩-١١٠)

وَقَالَ الله -عَمَّالُ - . ﴿ يَوْمُ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلُ فَيقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لا عَلْمُ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ النَّهُ الْمُعَلِّمِ الْمُوَّدِينَ أَخَرُتُمْ قَالُوا لا عَلْمُ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ النَّهُ الْمُعْدِ وَكَهْلاً وَإَذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَابَ وَاللّٰمَ فِي الْمُهْدِ وَكَهْلاً وَإَذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْمَعْدِ وَكَهْلاً وَإَذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْمُعْدِينَ فَي اللّٰمِيدِ وَكَهْلاً وَإِذْ عَلَمْتُكَ الْكَتَابَ وَالْمُعْدِينَ فَيْهَا الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَشَفَّخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتَشْفُحُ فِيها فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُسْرَكُ الْأَكْمَةُ وَالْأَبُوسَ بِإِذْنِي وَإِذْ تَخْرِجُ الْمُوتَى بِإِذْنِي وَإِذْ

كَفَفْتُ بَنبي إِسْرائيلَ عَنكَ إِذْ جِنْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الْذِينَ كَفْرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سَخُرُ سُبِينَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ ﴾ : قال السدى إسساعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية : أن الرسل أنزلهم الله منز لا ذهلت فيه العدقول، فلما سئلوا قالوا : لا علم إننا إلا ما علمتنا . . اهـ.

﴿ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مُرِيْمَ ﴾ : عن أبى موسى الاشسعرى -رضى الله عنهقال: قال رسول الله ﷺ : ﴿ إِذَا كَانَ يُومُ القِيامَةُ دَعَى بِالاَنْبِياءُ وأَمَّمَهُم، ثم يدعى
بعيسى فيذكره الله نعمت عليه فيقر بهما يقول: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك
وعلى والدتك، ثم يقول:

﴿ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخذُونِي وَأُمِّي إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ (المالدة:٢١٦].

فينكر أن يكون قال ذلك ، فيوتى بالنصارى فيسألون؟ فيقولون: نعم هو أمرنا بذلك. فيطول شعر عميسى، حتى يأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر رأسه وجسده، فيجائيهم بين يدى الله مقدار ألف عام حتى يوقع عليهم الحجة، ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار؟ . . اه.

﴿ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً ﴾ : قال ابن عباس (رضي الله عنهما- ت٦٦هـ) :

# تفسير الآيتين: (۱۱۱-۱۱۲)

رِمَالِ الله - عَمَالِ - . ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِبَيْنَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنًا وَاشْهَا: بَانْنَا مُسَلَّمُونَ ﴿ ﴿ ثِلْكَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِبُونَ يَا عِسَى ابْنَ مُرْيَمٍ هَلَّ يَسْتَطِع رَبِّكَ أَنْ يُنزَل عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنْ السَّمَاءِ قَالَ أَنْقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ لِلَى الْعَوَارِيِينَ ﴾: قال قسادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: الهسمهم وقسدُف في قلوبهم، وليس بسوحي نبوة، والوحي وحسيان: وحي تجيء به الملائكة، ووحي يقذف في قلب العبد. . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المثور للبيوطى ج٢ / ٢٠٩]

﴿ هَلَ يُستَطِعُ رَبُكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴾ : قال الســدى إسمــاعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ). معنى ذلك: هل يطيـعك ربك إن سألته، فأنزل الله عليهم مائذة من السماء فيها جميع الطعام إلا اللحم، فأكلوا منها . . اهــ.

[انظر: تفسير أقدر المتور للسيوطى ج٢/ ٥٦٠، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج1]

## تفسير الآيتين، (١١٤–١١٥)

رِقال(الله-معالى-.﴿ قَالَ عِيسَى البُنُ مُرْيَةِ اللَّهُمُّ رَبَّنَا أَنزِلُ عَلَيْنَا هَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءُ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوْلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مَنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿ ﴿ كَا لَلْهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكَفُرُ بِغَدُّ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَلَيْهُ عَذَابًا لاَ أَعَدَٰبُهُ أَخَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾ . الْعَالَمِينَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَالِدَةً مَنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوْلُنَا وآخرِنَا ﴾: قال السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ). مسعنى ذلك: نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه المائدة عيدًا لأولنا وآخرنا: أي نعظمه نحن ومن بعدنا. . اهـ. تعزيف العدين ١٨٨٧

﴿ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أَعَدِّبُهُ عَذَابًا لا أَعَدِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ﴾ : قال البغوى في تفسيره: المراد: عالمي زمان «عيسي» - عليه السلام - فجحدوا وكفروا بعد نزول المائدة فمسخهم الله - تعالى - قردة وخنازير . . اهـ .

[أنظر: تغمير البغوىج ٢/ ٧٨، وتغمير الدكتور/ محمد محيسنج ٤]

### تفسير الآية: (١١٦)

وقالالله-تعالى-.﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنَتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمَّيَ إِلْهَيْنِ من دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبِّحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي يَحَقَ إِن كُنتَ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا في نَفْسي وَلا أَعْلَمُ مَا في نَفْسكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاّمُ الْغَيْرِبِ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّٰهَ يَا عِسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّجِدُونِي وَأَمِي إَلَهَيْنِ مِن دُونِ اللّه ﴾: قال ابن جريح عبد الملك بن عبد العزيز (ت ٣٦٦هـ) معنى ذلك: والناس يسمعون فاقد له بالعبودية على نفسه فعلم من كان يقول في "عيسى" ما كان يقول إنه كان يقول باطلا . . اهـ .

﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ : قدال الزجاج إبراهيم بن السدى (ت٢١٦هـ) : النفس عبارة عن جملة الشيء وحقيقته والمعنى: تعلم يا الله جميع ما أعلم من حقيقة أمسرى، ولا أعلم حقيقة أمرك إنك أنت علام المغيوب ما كمان وما يكون . . اهـ . التغريم ١٨٥٨

### تفسير الآية: (١١٨)

وَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ إِنْ تُعَلِّبُهُمْ فَإِنْهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لُهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْغَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ .

#### المعنى:

أخرج الأثمة أحمد، والنسائي، والبهقسي في سننه عن أبي ذر الغفارى -رضى الله عنه- قال صلى رسول الله ﷺ ليلة فقراً بأية حستى أصبح يركع بها ويسجد بها: ﴿إِنْ تُعَلِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ ﴾. فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت؟ فقى ال: «إنى سألت ربى الشيفاعة لامنى فأعطانيها وهى نائلة إن شياء الله من لا يشرك بالله شيئًا». . اهم .

[انظر: نفسير الدر المتاور فلسيوطي ج٢/ ٦١٦)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير سورة المائحة ويلى ≓لك بإخق الله- تعالى- تفسير سورة الأنعـام أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب



# بسم الله الرحمن الرحيم تفسير سورة الأنعام تقديم

سورة الأنعام ١٦٥ آية.

قال الثعلبي: سورة الأنعام مكية إلا ست آيات فإنها نزلت بالمدينة وهي:

﴿ وَمَا قَلَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَلْرُو ﴾ رقم ٩١ - إلى آخر ثلاث آيات.

و﴿ قُلُ تَعَالُواْ أَتْلُ مَا حَرْمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ﴾ وقم ١٥١ - إلى آخر ثلاث آيات . . اهـ.. انظر:شير الرفيرية/٢٤١/

وقال ابن عمر (رضى الله عنهما - ت٧٣هـ) : قال رسول الله ﷺ:

«نزلت سورة الانعام جملة واحدة يشيعها سبعون الف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميدة. . اهـ .

[انظر: نفسير الدر المئور للبيوطي ج٢/ ٣، وتدبير الدكتور/ محمد محيسن ج٤)

## فسير الآية؛ (١)

وقال الله - نقال – ﴿ الْحَمَّدُ لَلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْإَرْضُ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ ثُمَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بربَهِمْ يَعْدُلُون ۞ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ اللَّهِ حَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: أخبر الله عن قدرته وعلمه وإرادته فقال: ﴿ اللَّهِ خَلَقَ ﴾: أي اخترع وأوجد وأنشأ. والخلق يكون بمعنى الاختراع، ويكون بمعنى التقدير، وكلاهما مسراد هنا وذلك على حدوثهما، فوفع السماء بغير عمد وجعلها مستوية من غير أود، وجعل فيها الشمس والقسمر آيتين، ورينها بالنجوم، وأودعها السحاب والغيوم علامتين.

وبسط الأرض وأودعها الأرزاق والنبات، ويث فيها من كل دابة آيات، وجعل فيها الجبال أوتادًا، وسبلا فسجاجا، وأجسرى الإنهار والبحسار، وفجر فسيها العسيون من الاحجار دلالات على وحدانيته، وعظيم قدرته، وأنه هو الله الواحد القهار.

[الظر: تفسير البغوى ح٢/ ٨٣]

وبين بخلقه السموات والأرض إنه خالق كل شيء . . اهد. الغزيف الارس دريج (٢١٧/٦) وقال أبه هر برة (رضر الله عنه - ت ٥ هه) : أخذرسول الله على يبدي فقال:

وفان ابو همريره ارضى الله علمه - ت العمل المجيد الله ويهج بيدى فعان. «ختلق الله - عمر وجل - التربة يوم السبست ، وخلق فيهما الجبسال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين ، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق السنور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق الخلق الدوم - عليه السلام - بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل؟ . . اهد. انظر عمر الرفيل على الليل؟ . . اهد.

#### تفسير الآية: (٢)

وثال الله – نعال -،﴿ هُو الَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وأَجَلُ مُسمَّى عِندُهُ ثُمُّ أَنْتُمُ تَمْتُرُونَ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردا ت:

﴿ هُوَ اللَّهِي خَلَقَكُم مِن طِينٍ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: في معنى ذلك قو لان: أحدهما: وهو الأنسير وعلمه من الخلق الأكثر:

أن المراد: (آدم) - عليه السلام - ، والخلق نسله ، والفرع يضاف إلى أصله فلذلك قال: خلقكم بالجمع فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده.

وهو قول الحسن البصري، وقتادة بن دعامة وغيرهما.

والثاني: أن تكون النطفة خلفها الله من طين على الحقيقة ثم قلبها حتى كان الإنسان منها: ذكره النحاس . . اهـ .

﴿ ثُمُّ قَضَىٰ أَجَلاً وَآجَلٌ مُّسَمِّي عِندَهُ ﴾ : في معنى ذلك قولان :

الأول: قبال الحسن البيصيري (ت ١١٠هـ): الأجل الأول: من الولادة إلى الموت. والأجل الثاني: من الموت إلى البعث: وهو البرزخ.

والشانى: قــال مجــاهد بن جــبــر (ت ١٠٤هـ) : الأجل الأول: أجل الدنيــا ، والثانى: أجل الآخرة. . اهـ .

## تفسير الآيات، (٣-٦)

والدالله - مثال - ﴿ وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمْوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرُكُمْ وَجَهْرُكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسُبُونَ ﴿ ۞ وَمَا تَأْتِيهِمْ مَنْ آيَةٍ مَنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلاَّ كَانُوا عَنْهَا مُعْرضينَ ۞ قَفَدُ كَذُبُوا بِالْحَقِّ لَمَا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا به يَسْتَهْرُءُونَ ۞ آلمُ يروا كُمْ أَهْلِكُنَا مِنْ قَبْلِهِم مِن قَرْنَ مُكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمكن لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مَلْرَارًا وَجَعَلْنا الأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِلنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنا مَنْ بَعَدْهُمْ فَرَنَّا آخَرِينَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسبُونَ ﴾ :

قال القرطمي: في تأويل ذلك قولان:

الأول: وهو الله المعظم والمعبود في السموات وفي الأرض.

الثاني: وهو الله المنفرد بالتدبير في السموات وفي الأرض. قطر: شهر الرخيج ٢٠١/١٠٠١

﴿ وَأَرْسُلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مُلْزَارًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): معنى ذلك: متنابعات في أوقات الحاجات! . ، أهـ. والانتقار الماريخ

#### تفسير الآية: (٧)

وقال الله - عال - ﴿ وَلُوْ نَزُلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينُ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١٠ هـ): نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث، وعبد الله بن أمية، ونوفل بن خويلد قبالوا: يا «محمد» لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه من عند الله، وانك رسوله. فانزل الله - عز وجل - : ﴿ وَلُو نُولُنا فَيْلُكَ كِتَابًا ﴾ . . اهـ. فقد المبدورد للإسمار ١٢٠٠٠

## معانى المفردات:

قال القرطبى فى تفسيره: هذه الآية جواب لقولهم: ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُرُفُ أَوْ تَرْفَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ تُؤْمِنُ لِوَقِيْكَ حَتَىٰ تُنْرِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا تَقْرُؤُهُ ﴾ (الاسلام: 20). . اهـ. ﴿ وَلُو اللَّهِ عَلَيْكَ كَتَابًا فِي قَرِطُاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى -: لو نزلنا من السماء صحفا فيها كتاب فلمسوه بأيديهم لزادهم ذلك تكذيبا . اهـ. العرب المرادر الارادر المرادر الارادر المرادر الارادر المرادر الارادر المرادر ا

## تفسير الآيتين : (٨-٩)

## معانى المفردات:

﴿ وَلَوْ أَنْوَلْنَا مَلَكَا لَقُعْنِي الْأَمْرُ ثُمُّ لا يُنظُرُونَ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): معنى ذلك: لاهلكوا بعذاب الاستئصال لأن الله أجرى سننه بأن من طلب آية فأظهرت له فلم يؤمن أهلكه الله في الحال . . اهـ .

قال قتادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ) معنى ذلك : لو أنزل الله ملكًا ثم لم يؤمنوا لعجل الله لهم العذاب ولم يؤخروا طرفة عين . .اهـ.

﴿ وَلُو جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَعَعَلْنَاهُ رَجُلاً ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا في صورة رجل لأنهم لا يستطيعون النظر إلى المماثكة .

﴿ وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَا يَلْبِسُونَ ﴾: قال ابن عباس معنى ذلك: لخلطنا عليهم ما يخلطون . . اهـ .

#### تفسير الآية، (١٠)

ة الله - بعان – ﴿ وَلَقَدَ اسْتَهُوْنَىُ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُوْءُونَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن المنذر عن محمد بن إسحاق (ت٤٩٠٠) قال: مر رسول الله ﷺ بالوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، وأبي جهل بن هشام. فهمزوه واستهزءوا به، فغاظه ذلك، فأنزل الله: ﴿ وَلَقَدَ اسْتَهْزِئُ بُرِسُلِ مِنْ قَبُلُكُ ﴾ . . اهـ . انتز نسبر تلا يورا معد مبدي

# تفسير الآيتين، (١٤-١٥)

وقال الله – نعالى –: ﴿ قُلْ أَغَيْرُ اللّهِ أَتُخَدُّ وَلِيّاً فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو يُطَعّمُ وَلا يُطَعّمُ قُلْ إِنِي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلا تَكُونِنَ مِنَ الْمُشْرِكِين ﴿ عَلَى اللّهِ اَحَافَ إِنْ عَصِيْتُ رِبِي عَذَابٍ يَوْمُ عَظِيمٍ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قُلْ أَغْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا ﴾ : قال الغرطبى فى تفسيره : لما دعوا النبى ﷺ إلى عبادة الاصنام أنزل الله هذه الآية : أى قسل يا رسول الله إلى هؤلاء الكفار : ﴿ أَغْرَ اللّهِ أَتَّخِذُ وَلِنَّا ﴾ : ربا ومعبودًا، وناصرًا دون الله – تعالى -؟ . . اهـ .

﴿ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصِيتُ رَبِّي ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : إخاف هنا بمعنى أعلم . . اهـ .

## تفسير الآية، (١٩)

رِقَالَ الله - عَلَى ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءً أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شُهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إليَّ هَذَا القُرْآنُ لِأَنْدَرُكُم به وَمَن بِلَغُ أَنْنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللّٰهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لاَّ أشهدُ قَلَ إِنْمَا هُو إلَّهْ واحِدٌ وإنِّنِي بريءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ش ١٨هـ) قال: جاء النحام ابن زيد، وقردم بن كعب، وبحرى بن عمرو فقالوا: يا «محمد» ﷺ ما تعلم مع الله إلها غير،؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا إله إلا الله بذلك بعثت وإلى ذلك أدعو،

فأنزل الله: ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ﴾ . . اه. .

#### معانى المفردات:

﴿ قُلُ أَيُّ شَيْءً أَكْبُرُ شَهَادَةً ﴾ : قال مسجاهد بن جبر (ت ٤ - ١هـ) : أسر الله نبينا "محمدًا» ﷺ أن يسال قريشًا أى شيء أكبر شهادة؟ ثم أمره أن يخبرهم فيقول: "الله شهيد بينى وبينكمة . . أهـ.

﴿ وَأُوحِيَ إِلَيْ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْدَرُكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ﴾ : قال ابن عبــاس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هــ) : المراد: أهل مكة، وفي قوله – تعالى – : ﴿ وَمَن بَلُغَ ﴾ : قال: من بلغه هذا القرآن فهوله نذير . . اهـ .

وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: قمن بلغه القرآن فكانما شافهته به، ثم قرأ: ﴿ وَأُوحِيَ إِلَيُ هَذَا الْقُرْانُ لِأَنْذِرُكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ﴾ . . اهـ. ١٠٢٨ - العزيس مرير سيوم ٢٣٨٠

# تفسير الآية، (٢٦)

قال الله – عمالي -

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْتُونَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال القرطيي في تفسيره: روى أهل السير: أن البنبي ﷺ كان قد خرج إلى الكعبة يوما وأراد أن يصلى فلما دخل في الصلاة قال أبو جهل -لعنه الله-: من يقوم إلى هذا الرجل فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعرى فأخذ فسرتا ودما فلطخ به وجه النبي ﷺ، فانفستل النبي ﷺ من صلاته ثم أتى عمه [أبا طالب] فقال أبو طالب: من فعل هذا بك؟ فقال النبي ﷺ: عبد الله ابن الزبعرى فقام أبو طالب ووضع سيفه على عاتقه ومشى معه حتى أتى القوم فلما

رأوا أبا طالب قد أقبل جعل القوم ينهضون، فقال أبو طالب، والله لئن قام رجل جللته بسيفي فقعدوا حتى دنا إليهم فقال: يا بني من الفاعل بك هذا؟؟ قال: عبد الله ابن الزبعرى فأخذ أبو طالب، فرثا ودما فلطخ به وجوههم ولحاهم وثيابهم وأساء لهم القول. فنزلت هذه الآية: ﴿ وَهُمْ يَبْهُونَ عَنْهُ وَيَتُونَ عَنْهُ ﴾ . اهر.

[انظر: تفسير القرطبي ج٦/ ٢٦١، وتفسير الذكتور/ محمد محبسن ج٤]

#### تفسير الآية، (۲۸)

قال الله – معالى –. ﴿ بَلُ بَلَمَا لَهُم مَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ﴾ .

## معانى المفردات:

وَ بَلُ بَعَدُ لَهُم مَا كَانُو أَيْخُلُونَ مِن قَلْكُ ﴾ : قال السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٢ هـ) معنى ذلك : بدت لهم أعمالهم في الآخرة التي افتروها في الدنيا . . اهـ. . (عـ ١٣٧ هـ) العزير لليونوج ١٦/١٨

﴿ وَلُو رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك : ولو ردوا إلى الدنيا ألحيل بينهم وبين الهدى كما حيل بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا . . اهـ . (نظر نفسه قدر السير السير المراح ١٩/١٠ ونفسه الانجرار معد سيسري) تفسد الانجرار)

وقال الله – تعالى – ﴿ قَلْدُ خَسَرِ اللَّذِينَ كَذَابُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّىٰ {ذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغَثَةً قالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَرَرُونَ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ فَالُوا يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا ﴾ : قال أبو سعيمد الخدري -رضى الله عنه- : قال رسول الله عنه - : قال رسول الله عنه الله عنه - : ﴿ يَا حَسْرَتَنَا ﴾ : قال : (الحسرة أن يرى أهل الله عنه عنى قول الله - تعالى - : ﴿ يَا حَسْرَتَنَا ﴾ : قال : (الحسرة الدير سرط ع ١٧٨)

﴿ عَلَىٰ مَا فَرَطُنَا فِيهَا ﴾: قال السدى إسسماعيل بن عبسد الرحمن (ت ١٢٧هـ) : معنى ذلك: على ما ضيعنا من عمل الجنة .

وفى قول الله - تعالى -: ﴿ وَهُمْ يَعْمِلُونَ أَوْزَارُهُمْ عَلَىٰ ظُهُوهِمْ ﴾: قال السدى: ليس مَن رجل ظالم يموت فيدخل قبره إلا جاه رجل قبيح، أسود اللون، منتن الربح، عليه ثباب دنسة حتى يدخل معه قبره فإذا رآه قال له: ما أقبح وجهك!

قال: كذلك كان عملك قبيحًا، قال: ما أننن ريحك! قال: كذلك كان عملك منتنا، قال: من أنت؟ قال: أنا منتنا، قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره، فإذا بعث يوم القيامة قال له: إنى كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات فأنت اليوم تحملني فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار، فذلك قول الله: فوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، اهد.

(انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ١٧]

#### تفسير الآية: (٣٣)

رةال الله – متال – ﴿ قَلْدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحَزُّنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالَمينَ بآيات اللَّهَ يَجْحُدُونَ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الترمذي عن على (رضى الله عنه - ت عهـ) قال: قال أبو جهل للنبي ﷺ: إنا لا نكذبك، ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله:

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكَنَّ الظَّالِمِينَ بَآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ . . اهـ.

[انظر: تفسير اللر المثور للسيوطىج٣/ ١٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج1]

## تفسير الآية: (٣٦)

رِئال الله - نمال -. ﴿ إِنَّمَا يُسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمُعُونَ وَالْمُولَّتَى يَبُعُنَّهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجُعُونَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِبُ الَّذِينَ يَسْمَمُونَ ﴾: قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ): هذا مثل المؤمن سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله فهو حى القلب حى البصيرة . . اهــ. العرفس العرب العرب الإسلام الإسلام الإسلام العرب ١٩٨٣

و وَالْمُوتَىٰ يَنْعَهُمُ اللّٰهُ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ) والحسن البصرى (ت١٠هـ) : هم الكفار بـمنزلة المسوتي في أنهم لا يعسقلون، ولا يصنفـون إلى

[انظر: نفسير القرطبي ج٢/ ٢٦٩، ونفسير للدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### تفسير الآية: (٣٨)

ححة . . اهـ .

رِقَالَ الله-تَعَالَى-﴿ وَمَا مِن دَائِمَةً فِي الْأَرْضِ وَلاَ ظَائْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمَّ امْثَالُكُم مَا فَرَطْنَا فِي الْكَتَابِ مِن شَيَءَ ثُمَّ إِلَىْ رَبُهِمْ يُحْشُرُونَكُ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ إِذْ أَمْمُ أَطَالُكُم ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) معنى ذلك: أصناف مصنفة تعرف بأسمائها: فكل جنس أمة: فالطير أمة، والهوام أسة، والذباب أمة، والسباع أمة إلخ، تعرف بأسمائها مثل بني آدم يعرفون بأسمائهم... اهـ.

[انظر: تفسير البغوى ج٢/ ٩٥]

﴿ نُمَّ إِلَىٰ رَبِهُم يَحْشُرُونَ ﴾ : قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥ هـ) معنى ذلك : يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة : البسهائم، واللواب، والطير، وكل شيء، فيقتص للجماء من القرناء ثم يسقول : كونى ترابا، فحينتذ يتمنى الكافر ويقول : ياليتنى كنت ترابا، . اهـ. .

#### تفسير الآية، (٤٤)

وَقَالَ الله – سَال – ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُواَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَىٰ إِذَا فَرحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بِغَتَّةً فَإِذَا هُم مُبلَسُونَ لَنَهِ .

#### معانى المفردات:

﴿ فَلَمُا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) معنى ذلك : تركوا ما ذكروا به . . أهـ .

[انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطيج٣/ ٢٢]

وأخرج الإمام احمد عن عقبة بن عامر عن النبي ﷺ قال: (إذا رأيت الله يعطى العبد في الدنيا وهو مقيم على معاصيه، فإنما هو استدراجه، ثم تلا رسول اللهﷺ: ﴿ فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكُرُوا به فَحَا عَلَيْهِم أَبُوابُ كُلِ شَيْءٍ ﴾. . اهـ.

[الظرّ: تغيير الدر المتور للبيوطي ج٣/ ٢٢، وتغيير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

## تفسير الآيتين: (٥١–٥٢)

وفال الله – نعالو –:

﴿ وَانَدَرَ بِهِ الدِّبِنِ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِهِمُ لَيْسَ لَهُم مِن دُونِهِ وَلَيُّ وَلا شَفِيحٌ لِعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ﴿ ﴿ وَ لَا تَطَرُّهُ اللَّذِينَ يَاعُونُ رَبِّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيَ يُريدُونَ وَجَهُمْ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءٍ فَتَطَرُّدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ .

## \* سبب نزول هالين الأيتين:

أخرج الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) قال: مر الملأ من قريش على النبي في وعنده صهيب، وعمار، ويلال، وخباب ونحوهم من ضعفاء المسلمين فقالوا: يا «مسحمد» أرضيت بهؤلاء من قومك من الله عليهم من بيننا، أو نحن نكون تبعًا لهؤلاء؟

اطردهم عنك فلعلك إن طردتهم أن تتبعك. فأنزل الله فيهم: ﴿ وَٱلْفِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخافُونَ ﴾ إلى قوله - تعالى -: ﴿ فَتَكُونَ مِنْ الطَّالِمِينَ ﴾ . . اهـ.

<sup>[</sup>انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٢٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

#### تفسير الآية: (٥٤)

رِتَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ وَإِذَا جَاءَكَ اللَّذِينَ يُؤْمُنُونَ بِآيَاتَنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَب رَبُكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مَنِكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةِ ثُمْ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

#### معانى المفردات

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةً ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْلِهِ وَأَصْلَحَ فَاللَّهُ غُفُورٌ رُحْمِينٍ ﴾ :

قال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠١هـ): نزلت هذه الآية في الذين نهى الله - عـز وجل - نبيه المحـمداً الله عن طردهم، فـكان النبي الله الذا رآهم بدأهم بالسبلام وقـال: "الحـمد لله الذي جـعـل في أمنتي من أمرني أن أبدأهم بالسبلام . . اهـ. الفزنسية الإهريم ١٨٠٠٠٠

﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠٤هـ) معنى ذلك : لا يعلم حلالا من حرام، فمن جهالته ركب الذنب . . اهـ .

[لنظر: تضير القرطبي ج٦/ ٢٨٠، وتفسير الدكتور/ محمد مجيسن ج٤]

#### تفسير الآية: (٥٩)

ردال الله – نعال –. ﴿ وَعِندُهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَاسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾.

## معانى المفردات:

﴿ وَعِدُهُ مَهَاتِحُ الْفَهِ لِل يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوكِهِ: أخرج الإمامان: أحمد، والبخارى عن ابن عمسر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ): أن رسسول الله ﷺ قال: «مشاتع الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في ضد إلا الله، ولا يعلم متى تغيض الارحام إلا الله، ﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةَ إِلاَ يَعْلَمُهَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٦٠ هـ) معنى ذلك: ما من شسجرة على ساق إلا موكل بها ملك يعلم ما يسقط منها حين يحصيه، ثم يرفع علمه أعلم منه وهو الله - تعالى -.

[انظر: تفسير الدر المتور السيوطىج؟/ ٢٨، وتفسير الدكتور/ محمد محبسنج؟]

#### تفسير الآية، (٦٠

رَ الله - مَال - ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتُوفًّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَمْغُكُمْ فيه ليقْضَىٰ أَجَلٌ مُسَمِّى ثُمَّ إِلَيْهُ مَرْجُعُكُمْ ثُمَّ يَنْبُكُمُ بِمَا كُنتُمْ تُعْمُلُونَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَهُوَ اللَّذِي يَنِوَقَاكُم بِاللَّيْلِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : قال رسول الله ﷺ: "مم كل إنسان ملك إذا نام يأخذ نفسه، فإن أذن الله في قبض روحه قبضه، وإلا رد إليه فذلك قول الله - تعالى - : ﴿ وَهُو الَّذِي يَتُوفًاكُم بِاللَّيلِ ﴾ ".

[انطر: نفسير الدر العنور للسيوطى ج٢٩/٣٠]

وقال مسجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ): أما وفساتهم بالليل: فمنامسهم، وأما ﴿ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ فمعناه: ما كسبتم بالنَّهار ﴿ ثُمُّ يَعْكُمُ فِيهِ ﴾: أي في النَّهار. . اهـ. (تعزيف بدو تعرف السَّرِيم ٢٠٠٠): من العربية لل تعرف السَّرِيم ٢٠٠٠): من النَّهار . معد سمرية!

#### تفسير الآية: (٦١)

رَمَال الله – نَعَال -. ﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمُوثُ تُوقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفْرِطُونَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فُوفَى عِادِهِ ﴾ : قال القرطبي في تفسيسوه : معنى ذلك : فوقية المكانة والرتبة ، لا فوقية المكان والجهة . وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى - : `

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مَنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ [الرعد:١١].

﴿ حَنَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمُوتُ تَوَقَّهُ رُمِلُنَا ﴾: قال قتادة بن دعامة( ت ١١٨هـ) : إن ملك الموت له رسل فيلى قبضها الرسل ثم يدفعونها إلى ملك الموت.

[الطر: تضير الدر المتاور للسيوطى ج٢/ ٣١، وتضير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

#### تفسير الآية: (٦٥)

وقال الله - نعالى ... ﴿ قُلْ هُو الْقادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبَعْثُ عَلَيْكُمُ عَدَابًا مَن فَوْقِكُمْ أَوْ مَن تَحْتَ أَرْجُلُكُمْ أَوْ يَلْبِسِكُمْ شَبِيَعًا وَيُلَدِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْصِ انظُرَّ كَيْفَ نُصَرِّفُ الآيَاتَ لَعُلُهُمْ يُفْقَهُونَهُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَنْعَتَ عَلَيْكُمْ عَلَالُهُمْ عَذَابًا مِّن قَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾:

قال مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ) معنى قوله – تعالى – : ﴿ مِّن فَوْقَكُمْ ﴾: المواد : الصيحة ، والحجارة ، والريح . "

﴿ أَوْ مِن تَعْتَ أَرْجُلُكُمْ ﴾ : قال المسراد: الرجفة، والخسف، وهمساعذاب أهل (تعربهـ مدلفتررلسـ مرجز) (١٣/٢)

﴿ أُو لَا لِلْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ع بالشيع: الأهواء المختلفة.

﴿ وَيُدِيقَ بِعَضَكُم بَاسَ بِعَض ﴾: قال معنى ذلك: يسلط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب . . اهـ.

## تفسير الآيات: (٦٦-٦٨)

وهال الله صندال - ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكُ وَهُوَ الْحَقُّ قُلِ لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لَهُ لَكُ لَكُ لَكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرِّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَأَيْتَ اللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتَنَا فَاعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَى يَخُوضُوا فِي حَدَيثُ عَيْرِهُ وَإِمَّا يُسْيِئُكُ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعَدُ بَعْدُ الذَّكُرِى مَعَ الْقُومُ الظَّالِمِينَ ﴿ فَيَهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَكَذَّبُ بِهِ قُومُكَ وَهُو الْعَقِّ هِ: قَالَ السَّدَى اسْتَمَاعِيلَ بِنَ عَبِدَ الرَّحِمْنِ (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: كذبت قريش بالقرآن وهو الحق لأنه من عند الله - تعالى -. الترضير المورد المو

﴿ وَإِذَا رَأَيْتُ اللَّهِ مَنْ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ : قال قستادة بن دعاصة (ت١١٨ هـ) معنى هذه الآية : نهى الله نَبِيه المحمدًا؟ ﷺ أن يجلس مع الذين يخسوضون في آيات الله يكذبون بها، فإن نسى فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . . اهـ.

النظر: الدر المتدور للسيوطى ج٣/ ٣٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج؟]

وأقول: إذا كان النهي موجها إلى نبينا المحمد، علي إلا أن أمته تبع له في ذلك الحكم.

## تفسير الآية: (٦٩)

وَمَالَ الله - نعالى -- ﴿ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مَن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكُرَىٰ لعَلَهُمْ يَتَقُونَ ﴾ .

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج النحساس في ناسخه عن ابن عساس - رضى الله عنهما - فسى قول الله -تعالى - : ﴿ وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ قال: هذه مكية نسخت فى المدينة بقوله - تعالى - : ﴿ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمَعَمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكُفُّرُ بِهَا وَيُسْتَهِزَأً بِهَا فَلا تَقْعَدُوا مَعْهُم حَتْى يَخُوطُوا فِي حَدِيثُ غَيْرٍه إِنْكُمْ إِذَا مَثْلُهُمْ ﴾ [السنة : ١٤٤].

#### فسير الآية: (٧٠)

وقال لله - منال ، ﴿ وَقَرْ اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعْبًا وَلَهُوَّا وَغَرْتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَذَكَرُ به أَن تُبْسَلَ نَفُسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيِّ ولا شَهِيعٌ وَإِن تَمْدل كُلُّ عَذَٰل لاَ يُؤْخذُ مَنِهَا أُوْلِئِكَ الَّذِينَ أَبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مَنْ حَمِيم وَعَذَابٌ أَيْمٌ بِمَا كَانُوا يَكَثُرُونَ ﴾.

## معانى المفردات :

﴿ أَنْ تُسْلُ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) واعكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠١هـ) واعكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠١هـ) والحسس البصرى (ت١١٨هـ) وتسلم المهلكة . . اهد. الله عنم قلك : أنْ ترتهن، وتسلم للهلكة . . اهد.

﴿ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا ﴾ : قال قتادة بن دعامة معنى ذلك : لو جاءت بمل، الأرض ذهبًا لم يقبل منها . . اهـ . . . . انظر: قد قدير تسويرج ١٠٠ ، ونفير قد تحرر سند سمين عالم

وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لِيَقْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيامَةُ مَا تُقُبُلُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿كَيَّ﴾ ﴾ (الماهم: ٣٦).

## تفسير الآية، (٧١)

ردال الله - مدال - ﴿ قُلْ أَنْدَعُو مِن دُونِ اللّهِ مَا لا يَنْفُعُنَا وَلا يَصُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللّهُ كَالَّذِي اسْتَهْرَتُهُ النَّيْبَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى الْسِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُو الْهُدَى وَأَمِرْنَا لِسُلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَتُردُّ عَلَيْ أَعْفَايِناً بَعْدُ إِذْ هَدَانَا اللّٰهُ ﴾ : قال أبو عبيدة معمر بنَ المثنى (ت ٢١٠هـ) : يقال لمن ردعن حاجته ولم يظفر بها : ردعلى عقبيه . . اهـ . . . . . انفرنضر العرفي ١١٤٨ ﴿ كَالَّذِي اسْتَهُوتَهُ الشَّيَاطِينُ فِي الأَرْضِ حَيْراً لَا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٦٧هـ) معنى ذلك: مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على طريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض، وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون اثننا فيإنا على الطريق فأبى أن ياتيهم، فذلك مثل من تبعكم بعد المعرفة «بمحمدة ؟ هو الذي يدعو إلى الطريق، والطريق هو الإسلام. . اهر . تعربه سروع، سرعه، الطريق، والطريق هو الإسلام. . اهر . تعربه سروع، سرعه، العرب المعدسة المدرد، معدسه، عالى الطريق، والمسلام . . اهر . تعربه على الطريق، والوسلام . . اهر . تعربه على العرب المدعود المدرد العربة التحراء معدسه، على المدينة التحراء معدسه، على الطريق، والطريق، والإسلام . . اهر . تعربه على العربة المدينة العربة العربة المدينة العربة المدينة المدينة المدينة العربة العربة المدينة العربة العربة الإسلام . . اهر . تعربة على العربة الدينة العربة الع

## تفسير الآيتين: (٧٥-٧٦)

وِعَالَ الله - نَمَالُ - ﴿ وَكُذَٰلِكَ فَرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُونَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ الْمُوقِينِ ﴿ ﴿ \* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكُيًا قَالَ هَذَا رَبِي فَلَمَّا أَقُلَ قَالَ لا أُحبُّ الآفَلِينَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَكَفَدُلُكَ ثُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾: اختلف المفسرون في تأويل ذلك على قولين:

الأول: قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: ملك السموات والأرض، ولكنه بلسان النبطية: ملكوت. . اهـ.

والشانى: قبال منجاهد بن جبير (ت ١٠٤هـ) منعنى ذلك: آيات: فبرجت له السموات السبع فنظر إلى ما فيهن حبتى انتهى بصره إلى العرش، وفرجت له الأرضون السبع فنظر إلى ما فيهن . . اهـ.

﴿ فَلَمَّا جُنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كُوكَبًّا ﴾: قال زيد بن على: هو الزهرة. . اهـ.

(انظر: الدر المتاور للسيوطيج ٣/ ٤٧]

﴿ فَلَمَّا ۚ أَفَلَ قَالَ لا أُحِبُّ الأَفْلِينَ ﴾: قـال قـتادة بن دعــامــة (ت ١١٨هـ) مـعنى 
الأَفْلِينَ ؛ الزّائلين . ويقر المسرور السوس المسرور السوس المرار المدسوس الم

#### تفسير الآيتين: (۸۲-۸۳)

رَقَلَ الله - تعالى – ﴿ اللّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبَسُوا إِيمَانَهُم بِظُلُمْ أُوْلِئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُهَنَّدُونَ ﴿ آَيْنَ ﴾ وَلِلْكَ حُجُنَنا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قُوْمِهِ نَرْفُعُ دَرَجَاتٍ مِّن نُشَاءُ إِنْ رَبِّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمِ﴾: أخرج الأئصة: أحمد، والبَخاري، ومسلم، والترصدي عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) قسال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله وإينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح - أي لقمان -:

﴿ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان:١٣].

[انظر: تفسير الدر المتثور فلسيوطى ج٣/ ٤٩]

إنما هو الشرك. . اهـ.

﴿ وَلَكَ حُمِّنُنَا آتَيْنَاهَا إِلَوْاهِيمَ عَلَى قُولُهِ ﴾ : قال أنس بن سالك (رضى الله عنه -ت ٩ هـ ) : ذلك في الخصومة التي كانت بينه وبين قومه ، والخصومة كانت بينه وبين الجبار المسمى بالنمرود . . اهـ . العراقس بعر معرد السوطرج ١٩٠١، وتسر التكور استدسيس عا

# تفسير الآيتين: (۸۹–۹۰)

وقد الله - عالى - ﴿ أُولِنَكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ وَالْحُكُمُ وَالنِّبُولَةُ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَوْلاء فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ آَيِكَ ﴾ أُولِنَكَ الْذِينَ هَدَى اللَّهُ فِهَدَاهُمُ اقْتَدَهُ قُلُ لاَّ أَسَأَلُكُمُ عَلَيْهَ أَجُرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذَكُرَى للْعَالْمِينَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ فَإِنْ يَكُفُّرُ بِهَا هُوْلِاءَ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا لِيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهـمــا - تـ١٨هــ) وصبجاهد بن جبــر (ت ٢٠٤هـ) المسراد: كفــار قــريش، والمسلمون من المهاجرين والأنصار . اهـ. ﴿ أُولَٰئِكَ اللَّهِ مِنْ هَدَى اللَّهُ فَيِهَدَاهُمُ الْقَيْدَةُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : قص الله على نبيه فمحمده ﷺ ثمانية عشر نبيًا ثم أمره أن يقتدى بهم . اهم.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى ج٣/٣٠]

﴿ قُلُ لاَّ أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ أَجُوا ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: معنى ذلك: قل لهم يا رسول الله لا أسالكم على ما أدعوكم إليه عرضا من عرض الدنيا. . اهـ.

[قطر: تأسير الدر المتور للسيوطى ج٣/٣، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن ج٤]

## تفسير الآية: (٩١)

وال الله - يعالى -. ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرُو إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ يَضَرَ مَن شَيِّءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكَتَابَ الَّذِي جَاءَ به مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لَلنَاس تَجْعَلُونَهُ قَرَاطيسَ تُبُدُونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِمَتُم مَا لَمَ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذُرْهُمْ فِي خَرْضِهِمْ يَلْعَبُونَ لَهِ .

#### معانى المفردات

﴿ وَمَا قَدَّرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُومِ ﴾ : وقال مجاهد بن جــبر (ت ٤٠٠هـ) معنى ذلك: وما عظــمو االله حق عظمته . . اهــ.

[انظر: نفسير الدر المثور للسيوطى ج٣/ ٥٣]

﴿ إِذْ قَالُوا مَا أَنَوْلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِن شَيْءٍ ﴾ : اختلف المفــسوون في قاتل ذلك على . ثلاثة أقوال :

الأول: قال مجاهد بن جبر: قائل ذلك مشركو قريش.

الثانى: وقال عكرمــة مولى ابن عباس (ت٥٠ ١٠هـ) قــائل ذلك : مالك بن الصيف .

الثالث: وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ت ١٣٧هـ) : قائل ذلك فنحاص اليهودي. . اهـ.

﴿ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِنَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عليه كتابا؟ قال: (رضى الله عليه كتابا؟ قال: المسحمة أثرل الله عليه كتابا؟ قال: النعم، قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتبا، قانزل الله قل يا المحمد عنه من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى للناس؟ . . اهد . الطريق هذ وعور السوش على المتاب ال

﴿ وَعُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُم وَلا آبَاؤُكُم ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هم اليهود آناهم الله علمًا فلم يقتسدروا به، ولم يأخذوا به، ولم يعملوا به، فدمهم الله في عملهم ذلك. ١هـ.

# تفسير الآية، (٩٢)

ردال الله - عمال -. ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْوَلْنَاهُ مُبَارِكٌ مُصَدَقُ الَّذِي بَينَ يَدَيْهِ وَلَتَنذِرَ أُمُ التُّمَرَىٰ وَمَنْ حُولُهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ . معانى المفودات:

﴿ وَهَلَا كِتَابٌ أَنْوَلُنَاهُ مُبَارِكٌ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هو القرآن الذي أفزله الله على نبيه (محمد» ﷺ . .اهـ.

﴿ مُصَدِقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴾ : قال قتادة أي : من الكتب التي قد خلت قبله . . اهـ .

انطر: علم قد و من سُولُهَا ﴾ : قال ابن عبساس (وضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : ﴿ وَتَسْتَوْرُ لَهُمْ الْقُوكُ وَمَنْ سُولُهَا ﴾ : قال ابن عبساس (وضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : ﴿ وَتَنْ سُولُهَا ﴾ : من القرى إلى المشرق والمغرب . . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطيج؟/٥٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج]]

## تفسير الآية: (٩٣)

وهلالله - معالى - ﴿ وَمَنْ أَطْلَمُ مُمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذَيْنًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَم يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنَولُ مِثْلَ مَا أَنزلَ اللّٰهُ وَلُو تَرَىٰ إِذَ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَات الْمُوتَ وَالْمَعَالئِكَةُ بَاسطُوا أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيُومَ تُجْزُونُ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُتُتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرِ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُبُونَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًّا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيءٌ ﴾ :

قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): نزلت في عبد الله بن سعد ابن أبى السرح القرشي أسلم وكان يكتب للنبي على : فكان إذا أملى عليه: "سميعًا عليمًا" فشك وكفر عليه المسابعًا عليمًا فشك وكفر وقال: إن كان «محمد» يوحى إليه فقد أوحى إلى . . اهـ.

[انظر: تغسير الدر المنتور للسيوطى ج٢/٢٥]

﴿ وَالْمُلاكِمُ مُاسِطُوا أَلِديهِمْ ﴾ : قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) والضحاك بن مزاحه (ت٥٠ مهـ): معنى ذلك: بالعذاب، ومطارق الحديد . اهـ.

[انظر: نَفْسُور القرطبيج ٧/ ٢٩، ونَفْسِر الدكتور/ محمد محيسنجة]

#### تفسير الآية: (٩٤)

قال الله – نمال – ﴿ وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرَّةَ وَتَرَكَّمُ مَا خَوْلْنَاكُمْ وَرَاءَ طُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعْكُمْ شُلْهَاءَكُمُ اللّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فَيِكُمْ شُركَاءُ لَقَدَ تَقَطَّع بَيْنَكُمْ وَصَلَّ عَنكُم مًّا كُنْتُمْ تَرْعُمُونَ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن عكرمة مولى ابن عبباس (ت ١٠٥٥) قال: قال النضر بن الخارث: سوف تشفع لى اللات والعزى. فنزلت: ﴿ وَلَقُدْ جَنْمُونَا فُواَدَى ﴾ . . اه.. أنطرت الموفى المدرس الموفى المدرس ١٩٠٣]

## معانى المقردات:

عن (عائشة أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٨ه): أنها قرأت قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ جَنْتُمُونَا فَرَادَىٰ كَمَا خَلَقَنَاكُمُ أَوْلَ مَرْقَهُ فقالت (عائشة» - رضى الله عنها -: يا رسول الله واسو أتاه الرجال والنساء سيحشرون جميعًا ينظر بعضهم إلى سوأة بعض؟

فقــال رسول الله ﷺ: الكل امرئ منهم يومــنذشان يغنيــه، لا ينظر الرجال إلى النساء ولا النساء إلى الرجال شغل بعضهم عن بعضه. . اهـ.

[انظر: نفسير اللر المثور للسيوطى ج٣/ ٥٩، وتلسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

## تفسير الآية، (٩٥)

رَهَالَ الله - مَمَالِ -. ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَالَقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَسِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيَ ذَلَكُمُ اللَّهَ قَالَقُ تَؤْفَكُونَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ إِنَّ اللَّهَ فَاللَّهُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ ﴾ :

قال الحسن البصري( ت ١١٠ هـ) وقتادة بن دعامة (١١٠ هـ) معنى ذلك: الله - سبحانه وتعالى - يشق الحبة عن السنبلة، والنواة عن النخلة فيخرجها منها. . اهـ. العربهسريديج(١٧٧)

وقــال الزجاج إبراهيم بن الســرى( ت ٣١١هـ) : مــعنى ذلك: الله يشق الحبــة اليابسة، والنواة اليابسة فيخرج منهما ورقا أخضر . .اهــ.

[انظر: تفسير البغوي ج٢/ ١١٧]

﴿ يُخْرِجُ الْعَيْ مِنَ الْعَبِّتِ وَمُخْرِجُ الْعَبِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾: قال ابن عسباس (رضى الله عنهما – ت٦٦هـ) معنى ذلك: يخرج البشر الحي من النطفة الميتة، والنطقة الميتة من البشر الحي . . اهـ.

[انظر: نفسير القرطبي ج٧/ ٣٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

## تفسير الآيتين: (٩٨ . ٩٨)

وقال الله - نعال - ﴿ فَالَقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنَّا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسَّبَانًا ذلك تَقْدِيرُ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ .

ُ وَهَلَالله – نِمَال – ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَاكُمُ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةً فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتُودُعُ قَدْ فَصَلْنَا الآيات لقَوْم يَفْقَهُونَ ﴿ كُنِّكَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَجَعَلُ اللَّيلُ سَكُنًّا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك : يسكن فيه كل يعنر: شـــر الدستر السيومرج١١١٠

﴿ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدُعٌ ﴾ : اختلف المفسرون في تأويل ذلك على أقوال أهمها ما يلي :

أو لا: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه -- ت ٣٣هـ) معنى ذلك: قمستقر في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث . . اهـ.

[انظر: نفسير البغوى ج٢/١١٨]

ثانيًا: وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥ هـ) معنى ذلك: فمستقر في أرحام الأمهات، ومستودع في أصلاب الأباء . اهـ.

#### غسير الآية، (٩٩)

وقال الله - معالى - ﴿ وَهُوَ اللّٰذِي أَنْوَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ قَا خُرْجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِ شَيُّءٍ فَاخْرَجْنَا مَنْهُ خَضَرًا نَّخُرْجُ مِنَّهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخُلِ مِن طَلَّعَهَا قَنُوانٌ دَانِيةٌ وجنات مَنْ أَعَنَابِ وَالزَيْتُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مَتَشَابِهِ انظَرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إذا أَنْمرَ وَيَنْعُهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لاَيَاتِ لَقَرْمُ يُؤْمُونَ ﴾

#### معاني المفودات : -----

﴿ وَمِنَ النَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانٌ دَانِيَّةً ﴾ : قال مجاهد بن جــير (ت ١٠٤هـ) : معنى دانية : متدلية .

وقال الضحاك بن مزاحم (ت ٥ - ١هـ) معنى دانيـة : قصار ملتزمة بالأرض، وفيه اختصار، ومعناه: من النخل ما قنوانها دانية، ومنها ما هى بعيدة.

[انظر: تفسير البغوى ج٢/ ١١٨، وتفسير الدكتور/ محمد مجسن ج٤]

كقوله – تعالى – : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سُرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرُّ ﴾ [النحل: ١٨١].

والمراد: تقيكم الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما. . اهـ. أ

#### تفسير الآية: (١٠٩)

رقال الله – معالى – ﴿ وَأَقْسَمُوا ۚ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَكِنْ جَاءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعَرِكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءتُ لا يُؤْمِنُونَ ﴾.

# سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرطى قال: كلم رسول الله ﷺ قريشا فقالوا: يا «محمد» تخبرنا أن «موسى» كان معه عصا يضرب بها الحجر، وأن «عيسى» كان يحيى الموتى، وأن «شهود» كان لهم ناقمة فاتشا من الآيات حتى نصدقك، فقال رسول الله ﷺ : «أى شىء تحبون أن آتيكم به؟» قالوا: تجمعل لنا الصفا ذهبا، قال: «فإن فعلت تصدقونى؟» قالوا: نعم والله لئن فعلت لتبعنك أجمعون. فقام رسول الله ﷺ يدعو، فجاء وجبريل؟ - عليه السلام - فقال له: إن شئت أصبح ذهبا، وإن لم يصدقوا عند ذلك لنعلبهم، وإن شئت فاتر كهم حتى يتوب تائيهم؟ قال: «بل يتوب يتوب مائزل الله: ﴿ وَاقْسُمُوا بِالله حَهَدَ أَيْمَانِهِم ﴾ . اهد الغزاسا ورو لارسور مه، مه،

وأسباب النزول للشيخ القاضى ص ٤٠٠، وتغسير الدر المتثور للسيوطى ج٢/ ٧٧، وتغسير الدكتور/ محمد محسسن ج٤)

# معانى المفردات :

﴿ وَأَفْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدُ أَيْمَانِهِمْ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) : إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يعينه . اهـ. الطرعب الطرعب وبدي ٢٢/١٠، ونصر التكور المعدمين عا

ومعنى ﴿ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ : بأغلظ الأيمان عندهم.

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء السابع من القرآق الكريم ويليه بعوى الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الثامن من القرآق الكريم

#### تفسير الآيات: (۱۱۳ - ۱۱۵)

وقال الله - منال - ﴿ وَلَتَصْغَىٰ إِلَهُ أَفْنَدَةُ الَّذِينَ لا يُؤْمَنُونَ بالآخِرَةَ وَلَيَوْضُوهُ وَلِمَقْرَفُوا ما هُم مُقْتَرِفُونَ ﴿ آلِكَ اللّهِ الْغَنِيْ اللّهُ أَبَنَعِي حَكَمًا وَهُوَ الّذِي أَثْرَلَ إَلَيْكُمُ الكِتابَ مُفْصَلًا وَالْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنزَلٌ مَن رَبّكَ بالْحَقّ فَلا تَكُونَنَ مَن الْمُمْترينَ ﴿ آلِكُ وَتَمَتْ كَلَمْتُ رَبّك صَدْقًا وَعَدْلًا لاَّ مُبدّلُ لكَلَمَاتِهِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

## معانى المقردات :

﴿ وَلِتَصْغَىٰ إِنَّهِ أَقْدِهُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ : قــال السدى إســماعــيل بن عبدالرحمن (ت ١٧٧هـ) معنى ذلك: لتميل إليه قلوب الكفار.

﴿ وَلِيْرَضُوهُ ﴾: قال: يحيوه. و﴿ وَلِيَرْضُوهُ وَلِيُقْتَرِقُوا مَا هُم مُقْتَرِقُونَ ﴾ قال: ليعملوا ما هم عاملون . . اهـ.

﴿ وَتَمَتْ كَلَمْتُ رَبِكَ صِدْفًا وَعَدْلُا ۚ وَعَدْلُا ۚ : قال قستادة بن دعامـــة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: صدقا فيما وعد، وعدلا فيما حكم. . اهـ . . . . . انظر:هــــدندرنسيوس:١٧١٧

## تفسير الآيتين: (١١٨ - ١١٩)

روال الله - سال - ﴿ فَكُلُوا مَمَّا ذُكُو اللهُ عَلَيْهِ إِنْ كُتُمَ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۖ ۖ وَمَا لَكُمُ وَمَا لَكُمُ ٱلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكُو اللهُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَلْ قَصْلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اصْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْصَلُّونَ بِأَهْرَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾ .

## \* سبب نزول هاتين الآيتين وما بعدهما :

أخرج الأثمية: أبو داود، والترمذي وحسنه، والبزار عن ابن عباس (رضي الله

عنهما - تـ ٨٦هـ) قال: جاءت اليهود النبي ﷺ فقالوا: ناكل مما قتلنا و لا ناكل مما . قتل الله؟ فأنزل الله:

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مَمَّا لَمْ يُذَكِّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيانِهِم لَيْجَادَلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ الانعام (١٧١). . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المتاور للسيوطى ج٣/ ٧٤؛ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### نفسير الآية: (۲۱

وقال الله - نعال - ﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمًّا لَمْ يُذْكُو اسْمُ اللَّه عَلَيْه وَإِنَّه لَفْسُقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاتُهِمْ لِيَجَادَلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْركُونَ ﴾.

## \* سبب نزول هذه الآية

أخرج عبد بن حسميد عن الضحاك بن مزاحم (٥٠٥ ما) قال: قسال المشركون لأصحاب النبي ﷺ: هذا الذي يموت من قتله؟ لأصحاب النبي ﷺ: هذا الذي تلبحون أنتم تأكلونه، فسهذا الذي يموت من قتله؟ قالوا: الله، قالوا: فسما قتل الله تحرمونه، وما قسلتم أنتم تحلونه؟ قائول الله: ﴿ وَلا تَأْكُوا مِمّا لَمُ يَلُوكُوا مَا للهُ عَلَيْ وَإِنَّهُ أَفَسَقُ ﴾ . . اهـ. اعتراض عراض الله عقر تسريع عممهم

#### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ : اختلف العلماء في تَأْويل ذلك :

 ا فقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخفة وغيرها.

٢ - وقال عطاء بن أبي رباح (ت ١٥٥هـ): الآية في تحويم الذبائح التمي كانوا
 يذبحونها على اسم الأصنام . . اهـ. انظر: شهر الدون ١٣/١٠ ونشر التحرر/ معدمين ١٤)

قال البغوي في تفسيره:

اختلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر اسم الله عليها:

أولا: ذهب قوم إلى تحليلها: وروى ذلك عن ابن عباس (رضى الله عنهما -ت٦٨هـ) وهو قول الأثمة: مالك، والشافعي، وأحمد - رحمهم الله تعالى -. [انظر: تفسير البغوى ج٢/ ١٢٧]

وأقول: هذا القول تؤيده الأحاديث الصحيحة منها ما يلي: أخرج عبد بن حميد عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله علي الذيخة المسلم حلال سمى أو لم يسم [انظر: تفسير قدر المثور للسيوطىج٣/٧٩] ما لم يتعمد والصيد كذلك، . اهـ.

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: من ذبح فنسي أن يسمى فليذكر اسم الله عليه وليأكل، ولا يدعه للشيطان إذا ذبح على الفطرة، فإن اسم الله في قلب كل مسلم . . اهـ. [انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٧٩]

ثانيًا: وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدًا لا تحل، وإن تركها ناسيًا تحل:

حكى الخرقي من أصحباب الإمام أحسد أن هذا مذهبه. وهو قول الشورى [الظر: تضير الدر المتور للسيوطي ج٢/ ٧٩] والأحناف. . أهـ.

ثالثًا: وذهب قوم إلى تحريمها: سواء ترك التسمية عامدًا، أو ناسيًا:

وهو قول ابن سيرين، والشعبي واحتجوا بظاهر الآية. . اهـ. اعتر: نسر بنويج١٢٧/١

﴿ وَإِنَّهُ لِفُسُقٌّ ﴾ : قال البغوي في تفسيره: الفسق في ذكر اسم غير الله، قال الله -تعالى -: ﴿ قُلُ لِا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةُ أَرْ دَمَا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فَسْقًا أَهلٌ لَغَيْرِ اللَّه به ﴾ الانعام: ١٤٥.

اِنظر: تغییر الِنوی ج۲/ ۱۲۷، وتغییر الدکتور/ محمد محیسن ج؛ ]

رةال الله - تعالى - في أو من كان ميناً فأحييناهُ وجَعَلْنا لَهُ نُورًا يَمْشي به في النَّاس كمن مَثْلَهُ في الظُّلُمات لَيْسَ بخَارج مَنَّهَا كَلَالكَ زَيْنَ للْكَافِرينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعَلْنَا فَي كُلِّ قَرْيَةً أَكَابِرَ مُجْرِميهَا لَيْمُكُرُوا فِيهَا وَمَا يُمُكُرُونَ إِلاّ بأنفسهم وما يشعرون ﴾ .

#### معانى المفودات:

﴿ أَوْ مَن كَانَ مَيْناً فَأَحْيَيْناًهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هذا المؤمن معه من الله بينه بها يعــمَل، وبها يأخذ، وإليها ينتهى وهي كتاب الله .

﴿ كَمَنْ مَثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجِ مِنْهَا ﴾ : قال قتادة: وممثل الكافر في ضلالته متحير فيها متسكع فيها لا يجدمنها مخرجا ولا منفذا . اهـ. انفر:شم الدونيوريسيوم عامراً ﴿ وَكَذَلُكَ جَعَلُنا فِي كُلُّ قُرِيّةً أَكَابِرَ مُجْرِمِها ﴾ :

١ - قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) المراد بأكابر مجرميها: العظماء.

٣ - وقيل المراد: الرؤساء، والعظيماء. . اهـِ. انظر: نسير المراد: الرؤساء، والعظيماء . . اهـِ.

قىال مجاهد: كىانوا يجلسون على كل عقبية أربعة ينفرون الناس عن اتساع النبي على كل من قبلهم من الأمم السالفة بأنبيائهم . . اهـ . انفرضه «دريه»، ٥٠٠ تلسير الاية، (١٢٥)

رَهُلُ اللهُ – تِعَالَى ﴿ وَفَهَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدْرُهُ للإِسْلامِ وَمَن يُرِدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ صَيَّقًا حَرَجًا كَأَنَّمًا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرِّجُسَ عَلَى الْذَيْنَ لا يُؤْمَنُونَ ﴾ . .

## معانى المفردات:

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَدَّرُهُ لِلإسلامِ ﴾: قال ابن مسعود (رضى الله عنه-ت ٣٢هـ) : قال رسول الله ﷺ: حين نزلت هذه الآية :

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهَادِيهُ يَشْرَحُ صَدْرُهُ لِلإِسْلامِ﴾ قال: ﴿إذَا أَدْخَلَ اللَّهُ النورِ القلب انشرح وانفسعُ قالوا: فهل لذلك من آية يعرف بها؟

قال: قالإنابة إلى دار الخلود، والتجافى عن دار الغرور، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. . . اهـ . ﴿ وَمَن يُرِد أَنْ يُضِلُهُ يَبَعَلُ صَدَرَهُ صَبَقًا حَرَجًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٢٨هـ) معنى ذلك : إذا سمع ذكر الله اشمار قلبه ، وإذا ذكر شىء من عبادة الاصنام ارتاح إلى ذلك . . اهـ.

﴿ كَذَلَكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ :

١ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): «الرجس»: هو الشيطان أى:
 يسلط عليه . . اهـ .

٢ - وقال الزجاج إبراهيم بن السوى (ت ٣١١هـ): «الرجس»: اللعنة في الدنيا
 والعذاب في الآخرة. . . اهـ.

تفسير الآيتين: (۱۲۷ - ۱۲۸)

وقال الله – نعالى –

﴿ لُهُمْ دَارُ السَّلامِ عِندَ رَبِهِمْ وَهُوْ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴿ آلِكُونُ وَلِيُومْ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْمِعِنَّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مَن الإنس وَقَالَ أُولِيَاوُهُم مَنَ الإنس رَبّنا اسْتَمْتُع بَعْضُنا بِمِعْضِ وَبَلْغَنا أَجْلًا الّذِي أَجُلْتَ لَنا قَالَ النَّارُ مُثُواكُمْ خَالدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ إِنْ رَبُكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾.

#### معانى المفردات:

﴿ لَهُمْ ذَارُ السَّلَامِ ﴾: قبال السدى إسساعيل بن عبد الرحس (ت١٢٧ه): «السلام»: هو الله، قوداره؛ الجنة ، اهر.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطنج؟" ٨٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسنج؟ ]

وسميت دار السلام لأن كل من دخلها سلم من البلايا والرزايا .

وقيل: سميت بذلك لأن جميع حالاتها مقرونة بالسلام، قال الله - تعالى -:

﴿ وَالْمَلَائِكُةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِم مَن كُلِّ بَابَ ﴿ ٢٠٥ مَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيَعْم عُقْبى الدَّارِ ﴾ [الرعد: ٢٢-٢٢].

# ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ :

الاستثناء يرجع إلى قوم سبق علم الله عنهما - ت٦٨هـ): الاستثناء يرجع إلى قوم سبق فيهم علم الله - تعالى - أنهم يسلمون فيخرجون من النار . . اهد. العزيمة ١٣١/٥٠ فيهم علم الله - تعالى - أنهم يسلمون فيخرجون من النار . . اهد.

وقال الزجاح إبراهيم بن السرى (ت ٢١١هـ): الاستثناء منقطع، وهذا يرجع
إلى يوم الفيامة: أي خالدين في النار إلا ما شاء الله من مقدار حشرهم من قبورهم،
 ومقدار مدتهم في الحساب. اهد.

## تفسير الآية: (١٣٠)

وقال الله - معالى - ﴿ يَا مُعَشَّر الْجَنِّ وَالْإِنسِ الْمُ يَاتِكُمْ رُسُلٌّ مَنَكُمُ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُعَذُرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمُكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهْدُوا عَلَىٰ أَنفُسَهِمْ أَنْهُمْ كَانُوا كَافُوينَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِ وَالإِنسَ أَلَمْ يَأْتَكُمْ رُسُلُ مَنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ يَوْمِكُمْ هَذَا ﴾ : اختلف العلماء في أن الجن هل أرسل الله إليهم رسلا؟ :

أولاً: قــال مجــاهد بن جبــر (ت ٤ ١٠هـ): ليس في الجن رسل إنـمــا الرسل من الإنس، والنذارة في الجن، وقرأ قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفُراً مَنَ الْحِنْ يَسْتَمِعُونَ الْقُرَآنَ فَلَمَا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَا قَضِيَ وَلُواْ إِلَى قَرْمِهِم مُنْدِرِينَ ﴾ للاحتف:٢٦].

[انظر: تضير الدر المتور للبيوطى ج٢/ ٨٦]

ثانيًا: وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): لما سئل عن الجن هل كــان فيهم نبى قبل أن يبعث نبينا ومحمده ﷺ؟

فقال: ألم تسمع إلى قول الله - تعسالي --: يا معشر العبن والإنس الم يأتكم رسل منكم يعني بذلك أن رسلا من الإنس، ورسلا من العبن .. اهـ .

[انظر: تغيير الدر المثور السيوطنج٣/ ٨٦، وتغيير الدكتور/ محمد معيسنج؟]

ثالثا: وقال محمد بن السائب بن يشو (ت ١٤٦هـ): كمانت الرسل من قبل أن يبعث نبينا (محمد، ﷺ يبعثون إلى الجن والإنس.

ونبينا المحمد، ﷺ بعث إلى الإنس والجن كافة . انظر نسر المويج ١٣١/١

﴿ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِم أَلَهُم كَانُوا كَافِرِينَ ﴾ : قال مقاتل بن حبان (ت ١١٠هـ) : هذا حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك وبما كانوا يعملون . . اهـ .

[انظر: تفسير الترطبي ج٧/ ٥٧، وتفسير الدكتور/ محمد ماحيسن ج١]

وأقول: يشهد لصحة هذا المعنى قول الله - تعالى -:

﴿ وَيَوْمُ يُحْشَرُ أَعْدَاهُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَهُمْ وَأَيْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْطُونَ ﴾ [نسك:١٥-٢].

#### تفسير الآية: (۱۳۲)

وَالَ الله - تَعَالَى -. ﴿ وَلَكُلِّ وَرَجَاتٌ مِّمًا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَلِكُلُو هَرَجَاتٌ مِنَا عَلُوا ﴾: قال القرطبي في تفسيره: في هذا ما يدل على أن المطبع من الجن في الجنة، والعاصي منهم في النار كالإنس سواه، وهو أصح ما قبل في ذلك فاعلمه. . اهـ.

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما- ت٦٨هـ): الخلق أربعة:

١ - خلق في الجنة كلهم ..

٢ – وخلق في الناركلهم.

٣ - ٤ - وخلقان في الجنة والنار .
 فأما الذين في الجنة كلهم: فالملائكة .

وأما الذين في النار كلهم: فالشياطين.

وأما الذين في الجنة والنار: قالجن والإنس، لهم الثواب وعليهم العقاب.. اهـ. [تقرّضه تعرف الجنة والنار: هذا تعبر الدون المبرن المبرضع ٢٠/٣، وتعبر الديرا، معدمين عالى

[انظر: نفسير الدر المتور فلميوطى ج٢/ ٢٧)، ونفسير الدكتور/ محمد مجيسن ج ١]

#### تفسير الآيتين: (١٣٥ - ١٣٦)

وقال الله - معال - ﴿ قُلَّ يَا قَوْمُ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتُكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنَ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يَفْلِحِ الظَّالِمُونَ ﴿ يَهِ عَلَمُوا لِلَهُ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْث وَالْأَنْعَامُ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا للّه بزعْمُهمُ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لَشُرَكَائِهمْ فَلا يَصلُ إلى الله وما كان لله فَهُو يَصلُ إِلىٰ شُركائِهمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمُلُوا عَلَىٰ مَكَانِتِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما- (ت٦٦هـ) والحسن البصري (ت ١٨٠٠) معنى ذلك: على ناحيتكم.

وقمال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ): معنى ذلك: على تمكنكم في الدنيا . . اهم.

#### [الظر: تفسير الفرطبيج٧/٢٩]

ألظر: تضير الدر المتور للسيوطن ج٢/ ٨٩]

﴿ وَجَعُلُوا لِلَّهِ مِمَّا فَرَا مِنَ الْعَرُثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا ﴾: قال ابن عسباس - رضى الله عنهمسا- معنى الآية: وجعلوا لله من تعسارهم، وماءهم نصيبها، وللشيطان والأوثان نصيبًا، فإن سقط من تعسرة ما جعلوه لله في نصيب الشيطان تركوه، وإن سقط مسما جعلوه للشيطان في نصيب الله ردوه إلى نصيب الشيطان».

#### تفسير الآيتين: (۱۲۷ - ۱۳۸)

وقال الله - نعالى -: ﴿ وَكَذَلْكَ زَيَن لَكَثِيرٍ مَن الْمُشْرَكِينَ قَتْلَ أَوْلادهمْ شُركاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيْلِسُوا عَلِيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَفَرْهُمْ وَمَا يَفْتُرُون وَقَالُوا هَذَهُ أَنْهَامٌ وَحَرْثُ حَجِرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إِلاَّ مِنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْهَامٌ حُرِمَت ظُهُورُهَا وَأَنْهَامٌ لا يَذَكُونُونَ اسْمَ اللَّه عَلَيْهَا الْصَرَاءُ عَلَيْهُ سَيَجْرِيهِم بِمَا كَانُوا يَشْرُونَ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ﴾:

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: ليدخلوا عليهم الشك في دينهم وكانوا على دين (إسماعيل) - عليه السلام - فرجعوا عنه بلبس الشياطين . . اهم. [تعزيم بدروج/٢٢١]

﴿ لاَ يَطَعَمُهُا إِلاَ مَن نُشَاءُ بِزَعْمِهِمْ ﴾: قال السندي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معني ذلك: يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا . اهـ.

. [نظر: تفسير الدر فمتور فلسيوطي ج٢/ ٩٠، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن ج١]

## تفسير الآيتين: (١٣٩ - ١٤٠)

وقال الله – تعالى –،

وَقَالُوا مَا فِي بَشُونَ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالْصَةً لَذُكُورِنَا وَمُحَرِّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ
 يَكُن مَيْنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرِكَاءُ سَيَجُّرِيهِمْ وَصَفْهُمْ إِنّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ عَلَى اللّهِ قَدْ حَسْرِ الّذِينِ
 قَتُلُوا أَوْلاَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ الْقَرَاءُ عَلَى اللّهِ قَدْ صَلُّوا وَمَا
 كَانُوا مُهْدِينَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزُواجِنَا وَإِن يَكُن مُيِّنَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) : وعامر بن شراحيل (ت ٥ · ١هـ) وقتادة ابن دعامة (ت ١٨ ١هـ): معنى ذلك: أرادوا أجنة البحائر والسوائب فما ولذ منها حيا فهو خالص للرجال دون النساء، وما ولد مينا أكله الرجال وانساء جميعا. . اهـ. (هـ: والهزيم ١٩٤١)

﴿ فَلْ خَسْرِ الَّذِينَ قَتُلُوا أَوْلاَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : نزلت في ربيعة ومضر، ويعض من العرب من غيرهم، كانوا يدفنون البنات أحياء مخافة السبي والفقر . . اهـ .

## نفسير الآية: (١٤١)

رِقال الله - بعالى -﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَا جَنَّاتَ هُعُرُوشَاتَ وَغَيْرَ مَعُرُوشَاتَ وَالنَّحُلَ وَالزَّرْعَ مُخْتِلُهَا أَكُلُهُ وَالزَّيْتِونَ وَالرُّمَانَ مُتَنَّابِهِا ۚ وَغَيْرَ مَتَشَابِهِ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ ۚ إِذَا أَثْهَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادَه وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُعِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ .

#### معانى المفردان

﴿ وَهُوَ اللَّهِ أَنشَأَ جَنَّاتٍ مُعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): (المعروشات): ما عرش الناس، (وغير معروشات): ما خرج في الجبال، والبرية من الشمرات. . اهـ.

﴿ كُلُوا مِن تَعْرِهِ إِذَا أَنْصُرَ وَآتُوا حَقَّهُ يُومَ حَصَادِهِ ﴾ : قال سعد بن جبير (ت٩٥هـ) : كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، الرجل يعطى من زرعه : اليتامي والمساكين . . هـ .

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي ج٣/ ٩٢]

وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ): كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة، ثم إنهم تباذروا وأسرفوا، فأنزل الله: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تقريق عبر عد مدير لسمغرج ١٣١٠

#### تفسير الآية، (١٤٢)

الله - نتال -﴿ وَمِنَ اللَّهُ مَا لَوْنَهُمْ حَمُولَةً وَقَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَبعُوا خُطُوات الشَّيْطَان إِنْهُ لَكُمْ عَدُونٌ مُبِينٌ ﴾ .

[انظر: تفسير فليفوى ج٢/ ١٣٧]

#### معانى المفردات:

﴿ وَمَنَ الْأَنْفَامِ حَمُولَةً وَفَوْشًا كُلُوا مِمًّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبعُوا خُطُواتِ الشَّيطَان إنَّهُ لَكُمْ عُدُو مُبِينٌ ﴾ : قال ابن مسعود (رضي الله عنه - ت٣٢هـ): الحمولة: ما حمل عليه من الإبل، والفرش؛ صغار الإبل التي لا تحمل. . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المثور السيوطيج؟/٩٤؛ وتفسير الدكتور/ محمد محبسنج؟]

#### تفسير الآية: (١٤٤)

رقال الله - تعالى - ﴿ وَمَنَ الْإِمِلِ اثْنَيْنَ وَمَنَ الْبَقَرِ اثَّنَيْنِ قُلَّ آلذَّكَرَيْن حَرَّمَ أَم الأُنتَيَيْن أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأَنْشَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهداء إذْ وَصَاكُمُ اللَّهُ بِهِذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مَمَن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّه كَذَبًا لِّيُصْلُّ النَّاسِ بغَيْرِ عَلْمِ إِنَّ اللَّهِ لا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالمينَ ﴿ .

# معاني المفردات:

﴿ وَمَنَ الإِبلِ اثْنَيْنِ وَمَنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ﴾ : قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ): الأزواج الثمانية: من الإبل، والبقر، والضأن، والمعز. [انظر: تضير الدر المثور للسيوطى ج٣/ ٩٥] ﴿ قُلْ آلذَّكُر ين حَرَّمَ أَم الأُنشَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنشَيْنِ ﴾ :

قال السغوي في تفسيره: وذلك أنهم كانوا يقولون: هذه أنعام وحرث حجر، وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وحرموا البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، كمانوا يحرمون بعضها على الرجال والنساء،

وبعضها على النساء دون الرجال . . اهـ.

وذال الله - نعال - ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىٰ مُحَرِّمًا عَلَىٰ طَاعِم يَطْعُمُهُ إِلاَّ أَد يكُونَ مَيْتَةَ أَوْ دَمَا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزيرِ فَإِنَّهُ رَجُسٌ أَوْ فَسْقًا أَهَلَّ لَغَيْر اللَّه به فَمَن اضْطُرُ غَيْرُ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ قُلُ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيُّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره :

أعلم الله - عز وجل - في هذه الآية بصاحرم: المعنى: قل يا المحمدة لا أجد فيما أوحى إلى محرما إلا هذه الأشياء لا تحرمونه بشهوتكم.

والآية مكية ولسم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير هذه الاشسياء، ثم نزلت سورة المائدة بالمدينة وزيد في المحرمات: المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، والخمر، وغير ذلك.

وحرم رسول الله ﷺ بالمدينة: أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير . . اهـ . اهـ .

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): أنه قرأ هذه الآية فقال: إنما حرم الله من المسيتـة منا يؤكل منها وهنو اللحم أما الجلد، والسنن ، والعظم، والشعس، والصوف، فهو حلال. . اهـ.

﴿ أَوْ دَمَّا مُسْفُوحًا ﴾: قال قستادة بن دعامة (س١١٨هـ): حرم الله الدم ما كان مسفوحا، فأما لحم يخالطه الدم فلا بأس به. . اهـ. تعزيف عدد تعريف عدد المرابع، ١٩٧٣ع

وقال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): «الدم المسفوح»: الذي يهراق، ولا بأس بما كان منه في العروق. . اهـ. يعز، ضهر تدمير تسريعر ١٣٧٣ع

وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): جــاه رجل إلى ابن عباس فقال له: أكل الطحال؟ قال: نعم، قال: إن عامتها دم؟ فقال: إنما حرم الله الدم المسفوح... اهـ.

[انظر: تغيير الله المثاور للبيوطى ج٢/ ٩٧، وتغيير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

### تفسير الآية، (١٤٦)

ُ وَنَالَ الله – نَعَالَى – ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمَنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَم حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُخُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ طُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَانِيا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِمَظْمِ ذَلِكَ جَرَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ ﴾ .

### معانى المفردات :

# ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ﴾ :

١ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هو الذي ليس بمنفرج الإصابع
 أي: ليس بمشقوق الأصابع منها الإبل والنعام . . . اهـ . . . . اهز عبره هرهنور هبر فرج الإسابع

حوقال ابن جريج عبد الملك بن عسبد العزيز (ت ١٥٠هـ): كل شيء لم تفرج
 قوائمه من البهسائم، وما انفرجت قوائمه اكلوه، ولا يأكلون البعسير، ولا النعامة، ولا البعار، ولا الوز، ولا حمار الوحش. . اهـ.

# ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا ﴾ .

أخرج الأثمة: البخاري، ومسلم، وابن ماجه عن عسمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٣٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: العن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا اثمانها، . . أهـ. يهزيهم هنزر السوس ١٠٠٠، وتسره التورا بعد سيري،

﴿ إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُما ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما- : المراد بذلك : ما علق بالظهر من الشحم . . اهـ .

﴿ أُو الْحُولَا ﴾: قبال ابن عبياس - رضى الله عنهما - ومجياهد بن جبير (ت٤ ١هـ): هو المبعر . . اهـ .

﴿ أُو مَا اخْتَطَ بِعَظْمِ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهما- : المراد بذلك : الالية اختلط شحم الالية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم، والجنب، والرأس، والعين، والاذن، يقولون: قد اختلط ذلك بعظم فهو حلال، إنما حرم عليهم شحم الكلية، وكل شيء كان كذلك ليس فيه عظم . . اهـ . لعز شير الدر السير السير السير المحراب المالية

﴿ ذَلِكَ جَزِيْنَاهُم بِيَمْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت١١٨هـ): إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم فشدد الله عليهم بذلك وما هو بخبيث.

### تفسير الآية: (۱۶۸)

<sup>قال الله - معالى - ﴿ مَسْيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرَمُنا مِن شَيِّءَ كَذَلَك كَذَبُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مَنْ عَلَمْ فَتَخْرُجُوهُ لَنَا إِن تَتَبَعُونَ إِلاَّ الظَنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾.</sup>

# معانى المفردات :

﴿ سَيْقُولُ اللَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هذا قــول كفار قريش . . اهــ.

﴿ لُوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْرَكُنَا وَلا آبَاؤُنَا وَلا حَرْمًنا مِن شَيْءٍ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: هذا قول كفار قريش يريدون: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، اخبر الله -عز وجل - عماسيقولونه، المعنى: لو شاء الله لأرسل إلى آبائهم رسولا فنهاهم الله عن الشرك، وعن تحريم ما أحل لهم.

﴿ إِنْ تُتِّبِعُونَ إِلاَّ الطُّنَّ ﴾ : في قولكم ذلك.

﴿ وَإِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُونَ ﴾ : لتوهم ضعفتكم أن لكم حجة . . اهـ .

ا [تطر: تفسير القرطبي ج٧/ ٨١، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن ج١]

# تفسير الآيات: (١٤٩ - ١٥١)

وَقَالُ الله عَمَالُونَ : ﴿ قُلُ فَلَلُه الْحَجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلُو شَاءَ نَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنِ ﴾ قُلُ هَلُمُ شُهُدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلا تَشَهْدُ أَمْ فَلَا فَانِ شَهْدُوا فَلا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلا تَتَبَعْ أَهْرَاءَ اللّذِينَ كَلَّبُوا بَآيَاتَنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ برَبِهِمْ يَعْدَلُونَ ﴿ قَلُ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْنًا وَبِلاَ الدِّيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْدُلُوا أَوْلُوا اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلا تَقْدُلُوا اللهُ وَاللهُ عَلَى مَنْهَا وَلا تَقْدُلُوا اللهُ وَمَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ وَلِهُ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقَلُوا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ ا

#### معانى المفردات:

﴿ قُلَ فَللهِ الْعُجُدُّ اللَّالِفَةُ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : «الحجة البالغة» : التي تقطع عذر المحجوّج، وتزيل الشك عمن نظر فيها، فحجة الله البالغة على هذا: تبيينه أنه الواحد، وإرساله الرسل والأنبياء، فبين الترحيد بالنظر في المخلوقات، وأيد الرسل بالمعجزات، وأرم أمره كل مكلف.

فأما علمه، وإرادته، وكلامه فغيب لا يطلع عليه العبد إلا من ارتضى من رسول، ويكفى في التكليف أن يكون العبد بحيث لو أراد أن يفعل ما أمره الله به لامكنه. . اهم. انظر عبر النريج المدرسة التحرر معدم بدرية

﴿ وَلا تَقَتُّلُوا أَوْلاَدُكُم مِّنْ إِمْلاق ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما- معنى ذلك: تعشية الفقر .. اهـ.

﴿ وَلا تَقْرِبُوا الْقُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا يَطُنَ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهما-كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بسأسا في السر، ويستقبحونه في العلانية، فحرم الله الزنا في السر والعلانية . اهـ.

﴿ وَلا تَقَتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي خَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾: قال سنعيد بن جبسير (ت ٩٥ هـ): المراد: نفس المؤمن التي حرم الله قتلها إلا بالحق. ١٨٠. تعزيف الدوسير المورد ١٣٢/٥٠ وعن ابن مسمعود (رضمى الله عنه - ت ٣٣هـ) قسال: قال رسسول الله ﷺ: الا يحل دم امرئ يسشهد أن لا إله إلا الله، وأنسى رسول الله إلا بإحدى شلات: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، . اهـ.

[انظر: تضير البغوى ج٢/ ١٤١، وتغيير الدكتور/ محمد محيسن ج٤]

#### نفسير الآية، (١٥٢)

وال الله - معالل - ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْمَيْسِمِ إِلاَّ بِالْتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَىٰ يَبْلُغَ أَشُدُهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيرَانَ بِالقَسْطُ لا نُكَلَفُ نَفْسًا إِلاَّ وَسُعْهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْنِيْ وَبِعَهِدُ اللّٰهُ أَوْفُوا ذَلَكُمْ وَصَاكُمِ بِهِ لَعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ ﴾ .

#### . معاني المفردات:

﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْنَبِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ : قال ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ): يأكل، قال الله - تعالى - :

﴿ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ ١٦:١٦:

وسئل ابن زيد عن الكسوة فقال: لم يذكر الله كسوة وإنما ذكر الأكل. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي ج٣/ ١٠٥]

وقال عكرمة مولى إسن عبساس: ليس له أن يلبس من مال اليشيم فلنسوة، ولاعمامة. . اهـ.

﴿ حَتَّىٰ يَلْغَ أَشُدُهُ ﴾ : قال ربيعة بن أبي عبــد الرحمن : الأشد : الحلم لقول الله -تعالى - : ﴿ وَابْتُلُوا الْبَتَامِٰ حَتَىٰ إِذَا بَلْغُوا النَّكَاحَ ﴾ (انساده).

وقال محمد بن قيس: حتى يبلغ خمس عشرة سنة. . اهـ. [ تنز: نسير المر تستور السيوط ج٢/٥٠٥]

﴿ لاَ نُكُلِفُ نَفُسًا إِلاَّ وُسَعَهَا ﴾: قال سعيد بن جسير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: إلا طاقتها. ﴿ وَإِذَا قَالْتُمْ فَاعْدُلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ﴾ : قال سعيد بن جسير معنى ذلك : ولو كان. قرابتك فقل فيه الحق. . اهـ.

نظر: تغيير الدر المتور للبيوطي ج٣/ ١٠٥، وتغيير الدكتور/ محمد محيسن ج١٠]

# تفسير الآيتين: (١٥٣ - ١٥٤)

وَقَلَ لله - عَالَ - ﴿ وَأَنْ هَذَا صَرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَّبُلُ فَتَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴿ يَهِمْ اللَّهَا الْمَسَالُ الْمَعَابِ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلْقَاءَ رَبِهِمْ يُؤْمُنُونَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي صُنَّقِهَا فَاتَبُوهُ ﴾ : عن ابن مسعود -رضى الله عنه- قال: خط رسول الله ﷺ خطأ بيده ثم قال: (هذا سبيل الله مستقيمًا ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ثم قال: (وهذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرا ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيعًا ﴾ ٤ . اهم.

﴿ ثُمُّ آتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت٠٤ هـ) معنى ذلك : تماما على المؤمنين المحسنين . اهـ. تعز ضر سرسرسرسرسره ٢٠٦/٢

﴿ وَتَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ : قال مسجاهد بن جسبر مسعنى ذلك : ما أصروا به ونهوا عنه . اهـ.

﴿ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَقَلُهُم بِلقَاءِ رَبَهِم بُؤْمُونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت ٦٨هــ) معنى ذلك : لكى يؤمَنواً بالبعث، ويصدقوا بالثواب والعقاب. .اهـ.

(افظر: تغيير البغوىج٢/١٤٣، وتفيير الدكتور/ محمد محيمنج؟]

# تفسير الآيتين: (١٥٥ - ١٥٦)

رطل الله - يمال - ﴿ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارِكٌ فَاتَشِعُوهُ وَاتَقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ وَهِي أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَافِينَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَهُذَا كُنَّابُ أَمْرَلُنَّاهُ مُبَارِكُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة : هو القرآن الكويم أنزله الله على نبيه (محمد) ﷺ .

وقال ابن مسمعود (رضى الله عنه - ت٣٣هـ): إن هذا القرآن شافع مــشفع، وما حل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار . . اهــ

[انظر: نفسير الدر المتاور للسيوطي ج٣/ ١٠٧]

﴿ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَالِقَتَيْنِ مِن قَلِلًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هما اليهود والنصارى . ﴿ وَإِنْ كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم لَفَاقِلِينَ ﴾: قال ابن عباس معنى ذلك: عن تلاوتهم لغافلين .

# تفسير الآية، (١٥٨)

رُفِلَالله - مَعَال – ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلائكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتَ رَبَك يَوْمُ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِكَ لا يَنْفُهُ نَفْسًا إِيمَانَهَا لَمْ تَكُنُّ آمَنَتُ من قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ انتظرُوا إِنَّا مُنتظرُونَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ أُو يَأْتِي رَبُّكَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٦٨هـ) معنى ذلك: أو يأتي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره . . اهـ.

﴿ وَوَمْ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتٍ وَبِكَ ﴾ : عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - عن النبي عنها الله عنه - عن النبي التفريقية قال : اطلوع الشمس من مغربها ٤٠٠ . اهـ . التفريقية قال : اطلوع الشمس من مغربها ٤٠٠ . اهـ .

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٥هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ولا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها، ثم قرا الآية، . . اهـ . تعربف هدرسير شير هري على ١٠٠١/٥

# تفسير الآيتين. (١٥٩ - ١٦٠)

وال الله - عالى ... ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دينَهُمْ وَكَانُوا شَيَعًا لِّسْتَ مَنْهُمْ فِي شَيْءٌ إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ثُمَّ يَنْبُنُهُم بِمَا كَانُوا يَهْعُلُونَ ﴿ يَعْيَى مَن جَاءَ بِالْحَسِنَةَ فَلَهُ عَشَرُ أَمَنَالُهَا و مِن جاء بالسَّنِيَة فَلا يُعِزِّى إِلاَّ مِثْلُهَا وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾ .

# معانى المفردات :

عن أبي هريرة (رضى الله عنه -ت ٩٥هـ) عن النبي ﷺ في قول الله -تعالى-: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا ﴾ قهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة؛ . . اهـ.

#### [انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى ج٢/١١٧]

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْنَالِهَا ﴾ : عن ابن عباس - رضى الله عنهما - عن النبي ﷺ فيسما يروى عن ربه : قمن هم بحسنة فلم يعملهما كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها اللهة . . اهـ .

# تفسير الآيتين: (١٦٢ – ٦٣

وقال الله معالى ﴿ قُلُ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمُحَيَّايِ وَمُمَاتِي اللهِ رَبَّ الْعُلَامِينَ ﴿ وَمُعَالِي اللهِ وَبَ الْعُلَامِينَ ﴿ وَمُعَالِي اللهِ وَلَهُ وَمُنَا لِللهِ وَلَهُ الْمُسْلُمِينَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ قُلْ إِنْ صَلاتِي وَنُسُكِي ﴾: قال مسجاهد بن جسر (ت ١٠٤هـ): ﴿ وَنُسُكِي ﴾: زبيحتى في الحج والعمرة . . اهـ .

﴿ وَأَنَا أَزُلُ النَّمُ لَمِينَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: من هذه الأمة، والمواد: تَبَينا المحمدة ﷺ ..اهـ.

[انظر: نفسير الدر المتور للسيوطنج ٢٣/٢٢، وأنفسير الدكتور/ محمد محيسنجة]

تم بحوة الله وتوفيقه تفسير سورة الأنعام ويلى ذلك بإذة الله - تعالى - تفسير سورة الأعراف أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق .



#### تقديم

# سورة الأعراف مكية إلا ثماني آيات:

[انظر: نفسير الفرطبي ج٠/ ١٠٤]

وآياتها ٢٠٦ آية نزلت بعد سورة (صَ) وذلك في العدد الكوفي.

# تفسير الآيتين، (١ - ٢

الله - معال - ﴿ الْمَدَّصَ ﴿ إِنَّ كَتَابٌ أَنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنَ فِي صَدَّرِكَ حَرَجٌ منهُ لتنذر به وذكرى للمُؤْمنين ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ المَّمَعَنَ ﴾ : قال الشعبي عامر بن شراحيل (ت ١٠٥هـ): سائر حروف الهجاء من أوائل السور من المنشابه فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله - تعالى -، وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها . اهـ.

وقال أبو بكر الصديق (رضى الله عنه - ت١٣هـ): في كل تُستاب سرّ، وسرّ الله في القرآن أوائل السور . . اهـ. العبي هـ الله عنه - ت١٣٠هـ):

﴿ فَلا يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنهُ ﴾ :

١٠ - قال منجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): أي: شكّ، والخطاب للرسول ﷺ
 والمرادبه الأمة.

٢ - وقال الضّحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) أي: ضيق.

[انظر: تضيّر الدر المتاور للسيوطي جـ٣/ ١٣٦، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـة]

# تفسير الآيتين: (٨ - ٩)

وَمِنَالِ اللهُ - مِمَالِ ﴾ ﴿ وَالْوَزُنُ يَوْمَعَذَ الْحَقِّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴿ ﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآياتًا يظَلَمُونَ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### المعنى

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: «يوضع الميزان فتموزن الحسنات والسيئات، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل الناراء. اهم. انفزاهم هدومتر بسير ١٩٠/١٠٠ وعن أبى هريسرة (رضى الله عنه - ت 0 هـ) قـال: قـال رسـول الله ﷺ: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحـمن: سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم». . اهدانه: عبر سور تسوخ ٢٠٠٠، وسير الاعترار معدمين المساور الله العظيم.

رِنال الله - نمال ... ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوْرٌنَاكُمْ ثُمُّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَم فَسَجَدُوا إِلاَّ إِلْمِيسَ لَمْ يَكُن مَنَ السَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّكِ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمُّ صَوَّرُنَاكُمْ ﴾ : اختلف المفسرون في تأويل ذلك على ثلاثة أقوال:

أولاً: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): خلق الله آدم - عليه السلام - من طين، ثم صوركم في بطون أمهاتكم خلقًا من بعد خلق: علقة، ثم مضيغة، ثم عظامًا، ثم كسى العظام لحما.

ثانيًا: وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم): خلقوا في أصلاب الرجال، وصوروا في أرحام النساء.

ثَالثًا: وقال محمد بن السَّاتِ بن بشر (ت ٤٦هـ): خلق الإنسان في الرَّحم، ثم صوره فشق سمعه، وبصره، وأصابعه . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للميوطي جـ٣/ ١٣٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٤]

# تفسير الآيات، (١٢ - ١٧)

رَوْلَ الله-مِهْلِينَ ﴿ قَالَ مَا مَنَعُكَ أَلاَ تَسْجُدُ إِذْ أَمْرِتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَني مِن نَارِ وَخَلَقْمُهُ مِن طِينِ ۞ قَالَ فَاهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبُر فِيهَا فَاخُرُجُ إِنَّكَ مِنَ الصَّاعِرِينَ ۞ قَالَ أَنظِرْنِي إِنِّى يَوْمُ يُبْخُونَ ۞ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ۞ قَالَ فَيِما أَغْرِيَتِنِي لَأَقْعَلْنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُستَقِيمَ ۞ ثُمُ لَآتِنَهُم مَنْ بَنِي أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ ۞ ۞ .

### معاني المقردات:

﴿ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مَنْهُ خَلَقْتِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينٍ ﴾ : قال قدادة بن دحسامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : حسد عدو الله إيليس قادم؛ على ما أعطاه الله من الكرامة وقال: أنا نارى، وهذا طيني، فكان بُدّه الذنوب الكبر استكبر عسدو الله أن يسجد لآدم فأهلكه الله بكبره وحسده . . أهـ. (عدر عسوس ١١٣٤/١٠)

﴿ لَهُ لِآئِنَهُمْ مَنْ بَيْنِ أَلِدِيهِمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: أشككهم في آخرتهم.

﴿ وَمِنْ خَلْفِهِم ﴾ أي: أرغبهم في دنياهم

﴿ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ ﴾ : اشبه عليهم أمر دينهم .

. ﴿ وَعَن شَمَاتِلهم ﴾ : استن لهم المعاصى.

﴿ وَلا تَجِدُ أَكْثُرُهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ أي: موحَّدين . . أهد . انظر: ضد الدر السوش ١٣١/٢٠)

# تفسير الأية، (١٨)

ُ وَقَالَالَهَ-نَعَالَ-: ﴿ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَذْءُومًا مََدْحُورًا لَمَنَ تَبَعَكَ مِنْهُمْ لأَمَاذُنْ جَهَنَّمَ مَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ قَالَ اخْرُجُ مِنْهَا مَلْتُومًا ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ): مذَّوما، ومذَّمومًا: سواء، يقال: ذأمته، وذهمته، بمعنى واحد. . اهـ. العربشير فنرض ١١٤/٠٠

﴿ مُلْتُورًا ﴾ : قبال ابن عبياس (رضى الله عنهميا - ت ٦٦هـ) مبعني ذلك : تقريفيو ندو تعريف و ١٣٦٨م

وقال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٤ هـ) معنى ذلك: مطرودا. . اهـ.

[انظر: غيير التر المثور للسوطئ جـ٣/٣١]، وتغيير الذكور/ محمد مجسنج!]

### فسير الآيتين، (۲۰ - ۲۱)

رقال الله - نعالر -: ﴿ فُوسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لَيُبَدِي لَهُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مَن سُوَّءَاتَهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّيْحَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَا مَنَّكِنَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالَدِينَ ﴿ آَنَ ﴾ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴿ آَنَ كُونَا مَنَ

# معانى المفردات :

﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ : قال محمد بن قيس: نهى الله آدم وحواً ان ياكلا من شجرة واحدة في الجنة ، فجاء الشيطان فدخل في جوف الحيية فكلم حواً ، ووسوس إلى آدم فيقال: ما نهاكما ربكما عن هـ له الشجرة إلا أن تـكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إلى لكما لمن الناصحين . 

(عد: هـ هـ هـ وحدر شـ يكر جالا المناصحين .

﴿ لِيَّدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سُوعَاتِهِما ﴾ : قال وهب بن منبه : كان على كل واحد منهما نُورٌ لا بيصسر كل واحد منهما عبورة صاحبه ، فلما أصابا الخطيئة نزع منهما . . أهد.

﴿ فَاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): حلف لهما بالله حتى خدعهما وقد يخدع المؤمن بالله، قال لهما : إنى خُلفَتُ قبلُكما وأعلم منكما فاتبعاني . . اهـ.

### تفسير الآية: (٢٢)

رقد الله-عنال-: ﴿ فَدَلَاَهُمَا يَعُرُورَ فَلَمَّا الشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا مُوَءَاتُهُمَا وَطُفَقًا يَخْصَفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهِكُمَا عَن تِلكُمَا الشُّجَرَةِ وَأَقُلَ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوْ مُبِينٌ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ فَلَمَّا ذَلَقَا الشَّجَرَةَ بَلَتَ لَهُمَا سُوءًاتُهُمَّا ﴾ : قال قتــادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): وكانا قبل ذلك لا يريانها . . اهــ . وكانا قبل ذلك لا يريانها . . اهــ ﴿ وَطَفَقا يَخْصَفَان عَلَيْهِما مِن وَرَقِ الْجَنَّة ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت٢٥هـ) معنى ذلك: ينزعان ورق التين فيجعلانه على سوءاتهما . اهـ.

[الغر: تضير الدر المتاور فلسيوطى جـ٣/١٣٩]

﴿ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمَ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجْرَة ﴾ : قال السَّدَّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): قال آدم - عليه السلام -: ربِّ إنه حلف لي بك ولم أكن أظنَّ إن أحدا من خلقك يحلف بك إلا صادقا . . اهـ .

[يَظَرُ: نَسْيِرِ النَّرُ النَّوْرُ لِلْسِوطَى جِـ٣/ ١٤٠، وَغَسِيرُ الدُّكُورِ/ محمدُ محيسَ جـ١٠)

### تفسير الآية: (٢٦)

روالالله-عمال-: ﴿ يَا بَنِي آهَمَ قَلْدُ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سُوْءَاتِكُمْ وَرِيثًا وَلَبَاسُ التَّقُوعَ ذَلَكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مَنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ فَلَمْ أَنْوَلْنَا عَلِيكُمْ لِمَا عَلَوْي مَوْوَلْكُمْ ﴾ : قال عكرمة مولى ابن عباس (٥٥٠ هـ) : نزلت في الحُمُس من قديش ومن كان ياخذ ماخذها من قبائل العرب الأنصار: الاوس، والخزرج، وخزاعة، وثقيف، وبنى عامر بن صعصعة، وبطون كنانة بن يكر كانوا لا يكلون اللحم، ولا يأثون البيوت إلا من أدبارها وكانوا يطوفون عراة إلا قدم أدبارها وكانوا يطوفون عراة إلا قدم أدبارها وكانوا يطوفون إلى وبنا فيها فإذا قدموا طرحوا ثيابهم التى قدموا فيها وقالوا: هذه ثيابنا التى تطهرنا إلى ربنا فيها من الذنوب والخطايا ثم قالوا لفريش: من يعيرنا متزراً؟ فبأن لم يجدوا طافها عراة فإذا وغوا من طوافهم أخذوا ثيابهم التى كانوا وضعوها . . أهد.

﴿ وَريشًا ﴾ : قال زيد بن على : هي لباس الزينة . . اهـ.

[قطر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٣/ ١٤١]

﴿ وَلِياسُ النَّقُوىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : الإيمان والعمل الصالح خير من الريش واللباس . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للميوطي جـ٣/ ١٤١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

# نسير الآية: (۲۷

وقال الله - عَالَى -: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتَنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيُكُم مَنَ الْجَنَّة يَنْزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَّهُمَا سُوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوَّنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لَلْذَينِ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَهِي ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ إِنَّهُ مِرْاكُمُ هُوَ وَقَبِلُهُ ﴾: قبال قتبادة بن دعبامة (ت ١١٨هـ): قبيله: الجن والشياطين. . اهم.

هِ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْتُهُمْ ﴾ : قال قستادة بن دعسامة : إن عدواً يراك مسن حيث لا تراه لشديد المؤنة إلا من عصم الله . . اهـ .

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أُولِيَاءَ لَلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾: قال الزجاج إبراهيم بن السَّرى (ت٢١٦هـ): طِ أَنَّا أُوسُلَنَا (ت٢١١هـ): طِ أَنَّا أُوسُلَنَا الله - تعالى -: ﴿ أَنَّا أُوسُلَنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَزَّا حَيْبُ ﴾ الربة: ١٨٦. الشَيَّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْزُهُمْ أَزَّا حَيْبُ ﴾ الربة: ١٨٦.

# تفسير الآية، (۲۸)

قال الله – عالى – ﴿ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدُنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴿ كُنَّ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَإِذَا فَعُلُوا فَاصِنْهُ ﴾ الآية: قال مجمد بن كمع القرطى معنى ذلك: كان المشركون الرجال يطوفون بالبيت نهارًا عراة، والنساء بالليل عراة، ويقولون: إنا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فلما جاء الإسلام باخلاقه الكريمة نهوا عن ذلك . . أهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ٣/٢٠]

وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۸ هـ) في مسعني الآية زوالله ما أكرم الله عبداً قط على معسصيسته، ولا رضسيهـــا له، ولا أمره بــها، ولكن رضي لكم بطاعـــته، ونهـــاكم عن معصيته...اهـ.

# تفسير الآية: (٢٩

وقال الله - يعالى -: ﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِّي بِالْقَسْطُ وَأَقْيَمُوا وُجُوهُكُمْ عِنْدَ كُلِّ مُسْجِدً وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدَّيْنَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿ آَيِكُ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ قُلْ أَمْرَ رَبِي بِالْقَسْطَ ﴾ : قــال مــجــاهد بن جـــبــر (ت ١٠٤هـ) والسُّــدُى (ت١٢٧هـ): معنى بالقسط: بالعدل. .اهـ.

[انظر: تفسير البغوى جـ٢/١٥٦]

﴿ وَأَقِيمُوا وَجُوهَكُمْ عِندُ كُلِّ مَسْجِدَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر أي: إلى الكعبة حيث الطريقس مد معرد سير بن ١٥٢٠/٠٠

﴿ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِينَ كَمَا بَدَاكُمُ تَعُودُونَ ﴾: قبال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ) معنى ذلك: أخلصوا لله الدين كما بدأكم في زمان آدم حيث فطركم على الإسلام فادعوه كذلك ولا تدعوا إلها غيره، وأن يخلصوا له الدين والدعوة والعمل.

[انظر: تقسير الدر المثور فلسوطى جـ١٤٣/٢]، وتقسير الدكور/ محمد محسن جـ١]

# سير الآية: (٣١

وَمِلَالله حَمَال -: ﴿ يَا بَنِي آهَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرُقُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِقِينِ ﴿ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

اخرج عبد بن حميد عن سعيـد بن جبير (ت ٩٥م) قال: كان الناس يطوفون بالبيت عراة يقولون: لا نطوف في ثياب اذنبنا فيها، فجاءت امرأة فألقت ثيابها وطافت ووضعت يدها على فرجها وقالت:

فما بدا منه فبلا أحبله

الينوم يبدو بعضه أو كله

[انظر: تفسير اللر العثور للسيوطي جـ٣/ ١٤٥]

فنزلت هذه الآية. . اهـ.

#### معانى المفردات

﴿ خُدُوا زِينَتُكُم عِنهُ كُلُ مُسْجِدِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) : معنى ذلك : كان رجال يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة ، والزينة : اللباس وهو ما يوارى السوءة . . اهـ .

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴾: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي على قسل الله على النبي و تصدقوا والبسوا من غير مسخيلة ولا سرف فإن الله - سبحانه و- تعالى - - يحبّ أن يرى أثر نعمته على عبده . . اهم. العزه هده وهورالدون بـ ١٩٥٢م

# تفسير الآية، (٣٢)

رقال الله -معالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللّهِ الَّذِي أَخْرَجَ لِعِبَادَهُ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرّزْقَ قُلَ هِي لَلَذِينَ آمَنُوا فِي الْحِيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ القَيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الآيَاتِ لقوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

# معانى المفردات

﴿ قُلُ مَنْ حَرُمٌ نِينَةَ اللهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) معنى ذلك: كانت قريش يطوفسون بالبيت وهم عراة ويصفَّرون ويصفَـقون فانزل الله: ﴿ قُلُ مَنْ حَرُمْ ذِينَةَ اللهِ ﴾ فأمروا بالثباب أن يلسوها . . اهـ.

[انظر: نضير قادر المتور للسيوطى جـ٣/ ١٥٠]

﴿ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ): هي ما حرم أهل الجاهلية عليهم: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحامي . . اهـ. العباهلية عليهم:

﴿ قُلُ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعَيَاةِ الدُّنَيَا خَالْصَةَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) منعنى ذلك: كان المسشركون يشاركون المؤمنين زهرة الدنيا، وهي خالصة يُوم القيامة للمؤمنين دون المشركين . . اهـ.

. [انظر: تغییر قانر افتاور للسوطی جـ۳/ ۱۹۰، وتغییر قادکتور/ محمد محیسن جــــا]

#### تفسير الآبة:(٣٣)

وَالَّالله-نَمَالِ-: ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ الْقُوَاحِشُ مَا ظُهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْمُحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ \*رَثِيجَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ مَا ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا يَطُن ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ):

﴿ مَا ظَهَرَ مَنْهَا ﴾ : كَانُوا يطوفون بالبيت عراة، ﴿ وَمَا بَطَنَ ﴾ : الزنا. .اهـ.

[انظر: تضير الدر المثاور الليوطى جـ٣/ ١٠١]

وقال ابن مسمود (رضى الله عنه - ت٣٣هـ): قال رمسول الله ﷺ: ولا احد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟ . . اهـ .

[الظر: تفسير الدر المتور للسيوطى جـ٣/ ١٥١]

﴿ وَالْإِنَّمُ وَالْبُغُي بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): ﴿ الأَمْ): تعرَّضر بنبي ٢٠١٨ا

وقال الحسن البصري (ت ١١٠هـ): ﴿البغيُّ؛ الظَّلَمُ والكبر . . اهـ..

[الظر: تضير البغوي جـ٢/ ١٥٩، وتضير الدكتور/ محمد محسن جـ١]

#### تفسير الآية: (٣٤)

رولالله-عمال-: ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةً أَجَلُّ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَستَقْدُمُونَ ﴿ يَسَتَاْخِرُونَ سَاعَةً وَلا

#### المعنى:

أخرج الإمام أحسمد عن ثوبان عن النبي ﷺ قال: "من سسره النسأ في الأجل، والزيادة في الرزق فليصل رحمه" . . اهـ. (١٠٠٢)

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر (رضى الله عنهــما – ت ٧٣هـ) قال: من اتقى ربه، ووصل رحمه، نسئ له في عمره، وربا ماله، وأحبه أهله . . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتاور للميوطي جـ٣/ ١٥٢]

وعن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قبال: تذاكرنا زيادة العسر عندرسول الله شخلنا: من وصل رحسمه أنسئ له في أجله، فقبال النبي ﷺ: "إنه ليس بزائد في عمره قال الله - تعالى -: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةُ وَلا يَسْتَعْدُونَ ﴾ ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة فيدعون الله له من بعده فيبلغه ذلك فذلك الذي ينسأ في أجله.

وفي لفظ: "فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر".

. [انظر: نسير الدر المتور للميوطى جــًا/ ١٥١) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جــــًا]

# فسير الآية، (۲۷

ِ وَالله صِهالِ : ﴿ فَضَنْ أَظُلُمُ مَمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبُ بَآيَاتَهُ أُولُنَكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَنَوَقُونُهُمْ قَالُوا أَيْنِ مَا كَنَمُ تَدُعُونَ مِن دُونِ اللّهِ قَالُوا صَلُّوا عَنَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۞ۗ۞﴾.

# معاني المفردات:

﴿ أُولَٰكِكُ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِنَ الْكِتَابِ ﴾ : قــال ابن عبــاس (رضى إلله عنــهــــا – ت٨٥هــ) معنى ذلك : ما قـــدر لهم من خير وشر، وفى رواية عنه : مـــا كتب عليهم من الشقاء والسعادة . . اهـــ

# تفسير الآية: (۲۸)

روارالله عمال -: ﴿ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمْ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنَ وَالإنسِ فِي النَّارِ كُلُمَّا دَخَلَتْ أُمُّةً لَقَنَتْ أُخْتَهَا حَثَىٰ إِذَا ادَّارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْراهُمُ لأُولاهُمْ رَبَّنا هُؤُلاءِ أَضَلُونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَكِن لأَ تَعَلَّمُونَ ﴿ رَبِّنَا هُولًا ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ كُلُما ۚ دَخَلَتُ أَلَٰهُ لَعَنَتُ أَخْتِهَا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٢٢٧هـ) معنى ذلك: كلما دخل أهل ملة لعنوا اصحابهم على ذلك الدين: بلعن المشركون المشركين، واليهود اليهود، والنصاري النصاري، والمجوس المجوس، تلعن الآخرة الأولى.

﴿ حَتَىٰ إِذَا ادَّارِكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أَخْرَاهُم لِأَوْلِاهُمْ ﴾: قال السدى: قال الذين كانوا فى آخر الزمان لأولاهم الذين شسرعوا لهم ذلك الدين: ربنا هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار. فسيرد الله عليهم بقوله: ﴿ قَالَ لِكُلِّ صَعْفًا ﴾ أى للأولى والآخرة ﴿ وَلَكِن لاَ تَعَلَّمُونَ ﴾ . . اهـ . اعتر: صد عدر تعدر عدر عدر عدر عدد تعتدر سند معدر سند معدر عدم عدد ا

تفسير الآية: (٤٠)

وَقَالَلُهُ -نَعَالِ -: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتَنَا وَاسْتَكْبُرُوا عَنْهَا لا تُقَنِّعُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِحَ الْجَمَّلُ فِي سَمَ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجُومِينَ ۞﴾.

معانى المفردات:

﴿ إِنْ اللَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتنا واستكبُروا عنها لا تُغْعُ لَهُم أَبُوابُ السَّمَاءِ ﴾ : أخرج الاثمة: أحمد، والنسائي، وابن ماجه، والحاكم وصححه عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ته ٥٥هـ): أن رسول الله ﷺ قال: «المميت تحضيره الملائكة: فيإذا كان الرجل صالحًا قال: اخرجي أيتمها النفس الطبية كانت في الجسد الطبيه، اخرجي حميدة وأبشرى بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهى إلى السماء السابعة، فإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشرى بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: لا مرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث، من هذا فيقال: قلامرحبًا بالنفس الخبيئة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر».

. [ افظر: افسير الدر أفنتور للسيوطل جـ 1/ ١٥٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ 3]

﴿ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمَ الْخَيَاطِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨ هـ) معنى ذلك : حتى يلج الجمل ذو القواتم في خوق الإبرة . . اهـ. اعتراض عند العراض المعنى عند العراض العراض المعنى المعند عند العراض المعند العراض المعند المعند المعند المعند

### تفسير الآية: (٤١)

ُ وَالَّالله=عَال=: ﴿ لَهُمْ مِن جَهَنَمْ مِهَادٌ وَمِن قُولَهِمْ غُوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالمِينَ ﴿ إِنِّكِ ﴾ .

# معنى المفردات:

قال البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٢هـ): قال رسول الله ﷺ: ويحسى الكافر لوحين من نار في قبره، فذلك قول الله - تعالى -:

هي المعادر مو عين من دار على عبوه، والمعنف عول المعاد الم

وقال «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٥هـ): أن النبي على الله هذه الآية فقال: «هي طبقات من فوقه وطبقات من تحسته لا يدرى ما فوقه أكثر أو ما تحته، غير أنه ترفعه الطبقات العليا، ويضيق فيما بينهما حتى يكون بمنزلة الزج في القلح». اهد. والغر: هير الاروضي المتراد عند العراضية التحدار معدسين ما إ

# تفسير الآية: (٢

وَالَّ الله-تَعَالَى-: ﴿ وَنَزَعْنَا هَا فِي صُدُورِهِم مَنْ غَلَمْ تَجْرِي مِن تَحْهِمُ الأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمَدُ لِللهِ الَّذِي هَدَانَا لِهِذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْمِنْدِيَ لُولًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبَنَا بِالْحَقَ وَنُودُوا أَن تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمُلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَنَوْعَنَا مَا فِي صَدُودِهِم مِنْ عَلِمَ تَعْرِي مِن تَعْتِهِمُ الْأَنْهَارُ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة: فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان فيشربون من إحتاهما فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الاخرى فجرت عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبداً . . اهـ .

#### تظر: تفسير اقدر المتاور للسيوطى جـ٣/ ١٥٨]

﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِهَتَدِي لُولًا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ : اخرج الإمام النسائي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قيال رسول الله ﷺ: 8 كل أهل النار يرى منزله من الجنة فيقول: لو هدانا الله فيكون حسرة عليهم، وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: لولا أن هدانا الله فهذا شكرهم؟..اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ108/108]

﴿ وَنُودُوا أَن تَلَكُمُ الْجَنَّةُ أُورِتُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ : اخرج الاسمة: احسلم، والترمذي، والنسائي، عن النبي على قال: «نودوا أن صحوا فلا تسقموا وانعموا فلا تباسوا، وإخلاوا فلا تموتوا، . اهم. اتفزيشه بعد معير بسيط بعد المعرار على المعرار على المعرار المعرا

وقال أبو مسعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: إذا دخل أهل الجنة نادي مناد: ياأهل الجنة إن لكم أن تجيوا فلا تموتوا أبلًا، وإن لكم أن تستعموا فلا تبأسوا أبدًا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدًا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدًا؛ . . اهـ.

[النظر: تضير الدر المثور للسيوطي جـ٣/ ١٥٩، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ١]

#### تفسير الآية: (٤٤)

. وقال الله-تعالى-: ﴿ وَلَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدْ رَبُّكُمْ حَقًا قَالُوا نَعِمْ فَاذَنَ مُؤَذَنَّ بَيْنِهُمُ أَن لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الظالمين ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

معانى المفردات:

صن ابن عمس (رضى الله عنهضا - ت ٧٣هـ): أن النبي ﷺ وقف على قليب (بدر) من المشركين فقال: «قد وجذنا ما وعلنا ربنا حـقا فهل وجلتم ما وعد ربكم حقا؟؛ فقال له الناس: اليسو المواتا؟ فقال: «إنهم يسمعون ما تسمعون». . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنتور للسيوطي جـ٣/ ١٦٠]

وعن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٦هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدْنَا رَبُّنَا حَقًا ﴾ قال: من النعيم والكرامة .

﴿ فَهَلْ وَجَدَتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ﴾ قال: من الخزى والهوان والعذاب . . اهد. التعزيف التعريب عند التعريب ال

# تفسير الآية: (17

وَنَالَ الله - مَالَ - : ﴿ وَبَيْنَهُمُ حَجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافُ رِجَالٌ يَعْرُفُونَ كُلاَّ بِسِيمَاهُمُ ونادَوْا أَصْحَاب الْجَنَة أَن سَلامٌ عَلَيكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمُعُونَ ﴾.

# معانى المفردات:

﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ) معنى ذلك : بين أهل الجنة، وأهل النار حجاب وهو السور . . أهـ . تعذ نفس تند المتراسيول ما ١١٠/١٠٥

﴿ وَعَلَى الأَعْوَافِ رِجَالٌ يَعْوَفُونَ كُلَّ بِسِهَاهُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٠هـ): الاعراف: حجاب بين الجنة والنار: سور له باب. . اهم. انطن عد الترات المسترنسين ١١٠/١٠

# تفسير الآيتين: (٤٩ -٥٠)

وَالله -نِيالِ -: ﴿ أَهَوُلاء اللَّذِينَ أَفْسَمَتُمْ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَة ادْخُلُوا الْبَحِنَّة لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنتُمْ تَحْزِنُونَ ﴿۞ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجِنَّة أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزْقَكُمُ اللَّهَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرْمَهُما عَلَى الكَافِرِينَ ﴾.

# معانى المقردات:

﴿ أَهُوُلاءِ اللَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَتَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةُ ﴾ الآية: قال الربيع بن أنس: كان رجال في النار قد أقسموا بالله لا ينال أصحاب الأصراف من الله رحمة فاكذبهم الله فكانوا آخر إهل الجنة دخولا، فيما سمعناه من أصحاب النبي ﷺ. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ47/22]

وقال حذيفة بن البسمان: قال رسول الله ﷺ: المجمع الناس يوم القياصة فيؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، ويؤمسر بأهل النار إلى النار، ثم يقال لاصحاب الاعسراف: ما تتنظرون؟ قالوا: ننظر أمرك، فيقال لهم: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها، وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم فادخلوا الجنة بمعفرتي ورحمتي؟ . . أهـ.

[انظر: تفسير الفر المثور للسيوطي جـ٣]

﴿ وَلَادَىٰ أَصَّمَابُ النَّارِ أَصَّمَابَ الْجَنَّةَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ١٦٨هـ) معنى ذلك: ينادى الرجل أخاه فيقول: يا أخى أغننى فيإنى قد احترقت فافض على من الماء فيقول: إن الله حرمهما على الكافرين. . اهد.

انظ: تفييد الدر البندر للسوطي حـ١٦٦/٣٠]

# تفسير الآيات: (٥١ - ٥٤)

معانى المفردات:

هُ فَالْيُومُ نَسَاهُمْ كُمَا نَسُوا لِقَاءَ يُومِهِمْ هَذَا فِي: قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: يقــول الله - تعالى -: قاليوم تشركهم في النار كما تركــوا العمل للقاء يومهم هذا. . اهـ.

 ﴿ ثُمُّ اسْتُوكَا عَلَى الْعَرْشِ ﴾: قالت أم اسلمة الم الصؤمنين - رضى الله عنها -: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجمود به كفر . اهد.

وقال ابن عيسينة: سئل ربيعة عن قبول الله - تعالى -: ﴿ ثُمُّ اسْتُوى عَلَى الْعُرْضِ ﴾ كيف استوى؟ فبقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلى المستودية وعلى المستودية وعلى المستودية وعلى المستودية المستودية وعلى المستو

# تفسير الآية: (٥٥)

رة ل الله - معالى - : ﴿ ادْعُوا رَبُّكُمْ تَصْرُعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ا

معانى المفردات:

﴿ ادْعُوا ۚ رَبُّكُمْ ۚ فَصَرُّعًا ۗ وَخُفَيَّةً ﴾: قال الحسن البصري (٢٠ ١٠هـ): لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أن الله يقول: ﴿ ادْعُوا رَبِّكُمْ تَطَوَّعًا وَخُفِيّةً ﴾ . . اهـ انفز شبر اندرانسرر سبر ١٧٢/٠٠

﴿ إِنَّهُ لا يُعِبُّ الْمُعَلِينَ ﴾: عن سعد بن أبى وقاص (رضى الله عنه - ت ٥١هـ): أنه سمع أبنا له يدعو ويقول: اللهم إنى أسألك الجنة، ونعيمها، وإستبرقها، وأعوذ بك من النار، وسلاسلها، وأغلالها.

وعن أبى هريرة (رضى اللسه عنه - ت 0 هـ) عن التي ﷺ قــال: «ادعــوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاء، . . اهــ. العد تعبر لا تعريب (٢٠٠١-١٠٠

#### تنبيه مهم

قــال القرطبي (ت ٦٧١هـ): في تفـــيــره: اختلـف العلماء في رفع اليــدين في الدعاء: فأجازه الكثيرون من الصحابة، والتابعين، ومن أدلتهم على ذلك ما يلي:

أو لا: قال أبو موسى الأشعـرى - رضى الله عنه -: دعا النبي ﷺ ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطبه ومثله عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت9٣هـ).

ثانيًا: في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) قال: لما كان يوم البدر اظر رسول الله على إلى المشركين وهم ألف، وأصحاب ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله على القبلة ماذًا يديه فجعل يهتف بريه. . اهـ.

ثالثًا: روى الترمذي محمد بن عيسى السلمى (ت ٧٩٩هـ) عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: إن رسول الله ﷺ إذا وفع يديه: في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه . . اهـ.

#### تعقيب وترجيح:

بعد أن ذكرت لك أخى المسلم القول الراجح في رفع اليدين في الدعاء، حسبما ذكر القرطبي في تفسيره. مع ذكر بعض الأدلة على ذلك أقول وبالله التوفيق:

إنني أحب رفع اليدين في الدعاء اقتداء بنبينا «مخمد» ﷺ ومن الأدلة على ذلك ما يلي:

. أو لا: أخرج الطبراني في الكبير عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: (إن الله حيى كبريم يستحى أن يرفع العبديديه فيسردهما صفرا لا خير فيسهما، فإذا رفع أحدكم يديه فليقل: يا حى يا قسيوم لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين ثلاث مرات، ثم إذا رديديه فليفرغ الخير على وجهه ١ . اهداته: شدهد وعير بسيرهر ١٢٥٢/

ثانيًا: أخرج الطبراني في الأوسط عن جمابر بن عبد الله (رضى الله عنهمها -ت٨٥هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿ إن الله عز وجل حميى كريم يستحى من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفراليس فيهما شيء٤. . أهم. الهزيند هدولت السور المرادم، ثالثا: أخرج المحاكم عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله على المرابعة عنى المرابعة على المرابعة المرابعة على المرابعة المرابع

# تفسير الآية: (٥٦)

# معاني المفردات:

عن أبى بكر بن عياش أنه مسئل عن قول الله - تعالى - : ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصلاحِها ﴾ فقال: إن الله بعث نبيه "محمد" ﷺ إلى أهل الارض وهم في فساد فاصلحهم الله بنبيه "محمد" ﷺ فمن دعا إلى خلاف ما جاء به نبينا إمحمد؟ ﷺ فهو من المفسدين في الأرض.

﴿ وَادْعُوهُ خَوْلًا ۚ وَطَعْمًا ﴾: قال ابن عباس (وضى الله عنهمــا – ت ٦٨هـ) معنى ذلك : ادعوا لله خو قامنه ، وطمعا فيها عنده .

﴿ إِنْ رَحْمَتُ اللَّهِ قُرِيبٌ مِنَ المُعْسِينِ ﴾: قال ابن عبياس - رضى الله عنهـ ا - المراد: إن رحمة الله قريب من المؤمنين ، ومن لم يؤمن فهو من المفسدين . . اهـ . انظر نصر عدود المواد يقد المدر المعرف ١٩٧٠، وضع المدر المعرف ١٩٧٠،

# تفسير الآية: (٥٧)

رَقَالَ اللهُ عَمَالَ -: ﴿ وَهُو الَّذِي يُرَسُلُ الرِيَاحِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتُهُ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَتُ سَحَابًا ثَقَالًا سُقَنَاهُ لِللَّهِ مَنِتَ قَانَرَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَاخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الشَّمَرَاتِ كَذَلكُ يُخْرِجُ الْمُونَىٰ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المقردات:

﴿ وَهُوَ الَّذِي يُوسُلُ الرِّيَاحِ يُشُوا بَيْنَ يَدَيُ وَحَمَتِهِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحسمن (ت ١٢٧هـ) صعنى الآية: إن الله يوسل الريح فيشاتي بالسسحاب من بين الخافقين: - طرف السماء والأرض من حيث بلتقيان - فيخرجه من ثم، ثم ينشره فيسطه في السماء كيف يشاء، ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب، ثم يمطر السحاب بعد ذلك. ﴿ بِينَ يَدِي رَحْمَهِ ﴾ قال السدى: هو المطر. ﴿ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمُوتِي ﴾ قال السدى: كذلك النشور كما يخرج الزرع بالماء . . اهـ.

[انظر: تضير الدر العثور للميوطى جـ٣/١٧٣]

﴿ لَعَلَكُمُ مَ تَذَكُّرُونَ ﴾ يَ قال البغوى (٢٥٥هـ) في تفسيره: قال أبو هريرة (٣٥٥هـ) وابن عباس (٨٢هـ - رضى الله عنهما): إذا مات الناس كلهم في النفخة الاولى أرسل الله عليهم مطراً كسمتي الرجال من ماء تحت العرش يدعى ماء الحيوان فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم نفخ فيهم الروح ويلقى عليهم النوم فينامون في قبورهم ثم يحشرون بالنفخة الثانية وهم يجدون طعم النوم في رءوسهم وأعينهم فعند ذلك يقولون: ياويلنا من بعثناً من مرقدنا. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور فلميوطي جـ٣/ ١٧٢، وتفسير الدكتور/ محمد مجسن جـ١]

### تفسير الآية، (٥٨)

ُ وَالَّالله- نَعَالَى- : ﴿ وَالْبَلَدُ الطَّيْبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِهِ وَالَّذِي خُبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكَدًا كَذَلَكَ نُصَرَفُ الآيَات لَقُوم يَشْكُرُونَ ﴿ آَيِّ ﴾ .

#### معانى المقردات:

يوضح معنى هذه الآية الحديث التالى: آخرج الأئمة أحمد والبخارى، ومسلم، يوضح معنى هذه الآية الحديث التالى: آخرج الأئمة أحمد والبخارى، ومسلم، إمثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت منها بقية قبلت الماء فأنبت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا، وسقوا، وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثنى الله به تعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به . . . هد.

### تفسير الآية: (٥٩)

وَاللَّهُ عَمَالُ -: ﴿ لَقَدْ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم إِنْ غَيْرُهُ إِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمُ عَظِيمٍ ﴿ آَتِكُ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ لَقَدُ أَرْسُلُنَا نُوحًا إِنِي قُوْمِهِ ﴾ : عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٩هـ) : أنَّ النبي عَضِي قال: \*أول نبي أوسل نوح! . . اهـ. العربية عبد وعدو سيون ١٩٤٠/١٧٤

وقال القرطبي في تفسيسره: أول الرسل إلى الأرض بعد «آدم» - عليه السلام - «نوح» -عليه السلام - «نوح» -عليه السلام - فقد جناء بتحديم البنات، والاخوات، والعمسات، والخالات. . أهد.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٦هـ): كان بين اآدم ونوح، - عليهما السلام - عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق. . اهـ. تعزيف هدف عدر سعر ١٨١٠٠٠

وقال وهب بن منبه : كان بين <sup>و</sup> آدم ونوحه - عليهما السلام - عشرة آباء، وكان بين نوح وإيراهيم عشرة آباء . . اهـ .

### تفسير الآية، (٦٥)

وَثَالَ الله-عَمَالِ-: ﴿ وَإِنِّي عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلَه غَيْرُهُ افْلاَ تَتَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَإِنِّىٰ عَادَ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): دهوده -عليه السلام - ليس بـأخيـهم فى الدين لكنه أخـوهم فى النسب فلذلك جـعله الله أخاهم لأنه منهم . . اهـ .

 وقال السدى إسماعيل بن عبد الرحمـن (ت ١٢٧هـ): إن عادًا كانوا باليمن بالأحقاف، والأحقاف هي الرمال.

# تفسير الآية، (٧٢)

رَقَالَ الله عَمَالُو : ﴿ وَإِنْيَ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مَن إِلَهُ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيْنَةٌ مِن رَبِكُمْ هَذِهِ فَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّه ولا تمسنُوها بسُوء فيأَخَذَكُم عَذَابٌ أَلَيْمَ ﴿ ثَنِي ﴾ .

#### . معانى المقردات:

﴿ وَإِنِّى نُمُودَ أَخَاهُمُ صَالِعاً ﴾: قال القرطبي في تفسيره: هو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. كانوا في سعة من معايشهم فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره، وأفسدوا في الأرض فبعث الله إليهم «صالحاً» نبيا وهو صالح بن عبيد بن آصف بن كاشح بن عبيد ابن حاذر بن ثمود. وكان صالح من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً، فدعاهم إلى عبادة الله - تعالى - فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون . . اهد. هدر مدرد مداره ما

﴿ هَذِهِ نَافَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةُ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : كسان للناقة يوم تشرب فيه ماء الوادى كله ، وتسقيهم مثله لبنا لم يشرب قط الذواحلي منه ، وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم ، قال الله - تعالى - : ﴿ قَالَ هَذِهِ نَافَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَكُمْ شِرْبٌ يَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مُعْلُومٍ عَشِيْ ﴾ كثرتهم ، قال الله - تعالى - : ﴿ قَالَ هَذِهِ نَافَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مُعْلُومٍ عَشِيْهِ ﴾

وأضيفت الناقة إلى الله - عز وجل - على جهــة إضافة الخلق إلى الخالــق وفيه معنى التشريف والتخصيص . . اهـ. .

# تبيه مفيد: •

كانت مساكن ثمود الحجر بين الحجاز والشام.

# تفسير الآيتين: (٨٠ - ٨١)

َ وَاللهَ صَلَّ : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقُومُهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَخَد مَنَ الْهَالَمِينَ ﴿ ثَنِي ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِسَاءِ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُسْرُفُونَ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَلُوعًا إِذْ قَالَ لَقُومُهُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدُ مِنَ الْفَالَمِينَ ﴾ : «لوط» هو نبى الله لوط بن هاران بن تارخ إبن أخى نبى الله اليراهيم ، عليه السلام . وقوم لوط : هم أهل سدوم ، وذلك أن لوطا أصله من أرض بابل سافر مع عمه «إبراهيم» لوط : هل سافر مع مهاجراً معه إلى الشام فنزل «إيراهيم» فلسطين ، ونؤل «لوط» الاردن فأرسله الله إلى أهل سدوم ، قال عمرو بن دينار: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط .

### تنبيه مفيد،

في الحد الذي يقام على من عمل عمل قوم لوط: قال القرطبي (ت ٢٧١هـ): في تفسيره:

أولا: قال الإسام مالك بن أنس (رحمه الله تعالى - ت ١٧٩هـ): يرجم سواء احصن أو لم يحصن . وإن كان غير محصن احصن أو لم يحصن . وإن كان غير محصن يحبس ويؤدب. ومن الادلة على مذهب الإمام مالك الحديث التالى: روى أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي، والدارقطني: أن رسول الله ﷺ قال: قمن وجدتموه يعسمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمعقول به اهد. هذا لفظ أبي داود، وابن ماجه، وعند الترمذي: أحصنا أو لم يحصنا . اهد.

ثانياً: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله - تعالى - - ت ٢٠٤هـ): يحد حد الزني قياما عليه . . اهـ .

ثالثاً: قال الإسام أبو حنيفة النصمان بن ثابت (رحمه الله تعالى-ت ١٥٠هـ): يعزر المحصن وغيره . . اهـ . قطرنصه هرخين ١٥٠٥-١٥١ وضير هنجر/ معنسب جا

# تفسير الآية: (٨٥)

رَثَالِ اللهَ - عَالَى -: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْنِينَ أَخَاهُمْ شُعَيْنًا قَالَ يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مَنْ إِلّه غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيَنَةٌ مِن رَبِّكُمْ قَاوَقُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلا تَبْخَسُوا النّاسَ أَشْيَاءُهُمْ وَلا تُفْسَدُوا فِي الأَرْضَ بَعَدْ إصلاحها ذَلكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُم مُؤْمِنينَ ﴾.

#### معانى المفردات:

﴿ وَإِنَّى مَدِّينَ أَخَلُهُمْ شُعِيًّا ﴾: مدين: هو مدين بن إبراهيم خليل الرحمن - عليه السلام -.

وشعيب: اختلف العلماء في نسبه:

 ا فقال عـطاء، وابن إسحاق، وغيـرهما: هو شعيب بن مـيكيل بن يزجر بن مدين ابن نبى الله إبراهيم - عليه السلام -.

٢ - وقيل: هو شعيب بن صفوان بن عيضاء بن ثابت بن صدين ابن نبى الله
 البراهيم؟ - عليه السلام - . . اهد.

وقد قال كل من القرطبي في تفسيره، والبغسوي، في تفسيره: كان شعيب أعمى، وكان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه، وكان قومه أهل كفر، وبخس للمكيال والميزان . أهد. . انظر نصر عرض ١٩٥٨، ونشر النورجار ١٨٨، ونشر الديورا معدم جما

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير الجزء الثامن من القرآن الكريم ويليه بعوق الله- تعالى-وتوفيقه تفسير الجزء التاسع من القرآن الكريم

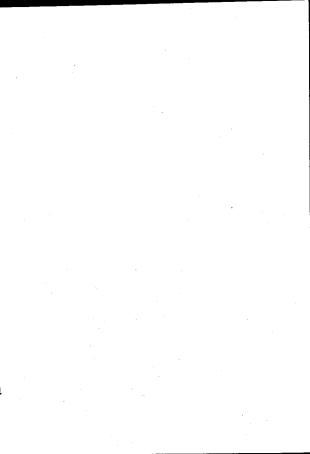

# تفسير الآيتين؛ (٩٣ - ٩٤)

وَهَارَاللهُ -عَمَالِ- : ﴿ فَقَرَلَىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمُ لَقَدُ أَبَلَغْتُكُمْ وِسَالات رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكِيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمُ كَافِرِينَ ﴿ ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنَ لُبِيَ إِلاَّ أَخَلْنَا أَهْلَهَا بِالْبُاسَاءِ وَالصَّرَّاءَ لَعَلَهُمْ يَصَرَّعُونَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ فَكُيْفَ آمَىٰ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى آسى : أحزن . . اهـ .

﴿ إِلاَّ أَخَذَنَا أَهَلَهَا بِالْبَاصَاءِ وَالطَّرَّاءِ ﴾: قال ابن مسعود - رضى الله عنه -: الباساء: المصائب في الأموال والهسموم، وعوارض الزمن. والضواء: المصائب في البدن بالأمراض وتحوها . . أهد العزف المرافعة لا ١٢٠٤ وتسرا العرب منا

# تفسير الآية: (١٠١)

رِنالله-عَال-: ﴿ يَلُكُ الْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبُعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۞۞﴾.

# معانى المفردات:

﴿ بِلَّكَ ۚ الْقَرْىٰ نَقُصُ ۚ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَائِهَا ﴾: أقـول: هذه القرى التي أهلكهـــا الله -تعالى-هي: قرى نوح، وعاد، ولوط، وهود، وشعيب، وقد تقدم ذكرها.

﴿ وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالنِّبَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾: قال مجاهدين جبر (ت٤٠/هـ): معنى ذلك: فـماكان أولئك الكفار ليؤمنوا بعد هلاكهم لو أحياهم الله..اهـ.

﴿ مَا كَانُوا لِيُؤْنِوا بِمَا كَذَبُوا مِن قَبُلُ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: آمنوا يوم أخذ الله عليهم الميثاق كرها فلم يكونو اليؤمنوا الآن حقيقة . . اهـ .

#### فسيد الآيتين (١٠٢ ـ ١١٢)

رَنَالَ الله-تعالى-: ﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرُهُمْ مَنْ عَهْدُ وَإِنْ وَجَدُنَا أَكْثُرُهُمْ لَفَاسقينَ ﴾ .

وال الله عمال -: ﴿ وَجَاءَ السَّحْرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِن كِنَّا نَحْنُ الْفَالِينَ ﴾

# معانى المفردات:

﴿ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثِرِهِم مَنْ عَهْدِ ﴾ الآية: قال أبى بن كمعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) معنى ذلك: المبثاق الذي أخذه الله عليهم وهم في ظهر (آدم؟. علم الله يومثذ من يفي معن لا يفي . . اهـ.

[الظر: تفسير الدر المثور للسيوطى جـ٣/ ٥٠٩]

﴿ وَجَاءَ السُّعَرَةُ فِرْعَوْنَ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كان السحرة بضعة وثلاثين الفاليس منهم رجل إلا ومعه حبل أو عصا . . اهـ .

[الظر: تفسير الدر المتور السيوطي جـ ١٣/٣]

### تفسير الآيات: (١١٥ - ١١٧)

رَدَالَ الله - تَعَالَر - : ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنِ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن تُكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ عَلَى قَالَ الْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا صَحْرُوا اعْيَنَ النَّاسِ وَاسْتُوهُمُوهُمُ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمِ عَلَى وَأُوْحَيَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ . معانى المغردات:

﴿ فَلَمَّا أَلْقُواْ سَحُرُوا أَعَيْنَ النَّاسِ ﴾ الآية: قال أبو برزة: سحرة فرعون كانوا سبعين ألف ساحر فالقوا سبعين ألف حبل وسبعين الف عصا، حتى جعل «موسى» - عليه السلام - يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. . اهـ. لعزيق بدسر سعر سير سير سير بدير مدير سير مدر سير سير بدير مدير

﴿ وَأُوحُينًا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ): فالقى اموسى، عصاه فتحولت حية واكلت سحرهم كله وعصيهم وحبالهم. . اهــ.

#### تفسير الآيات، (١٢٠ - ١٢٢)

وَالَّالله-عَالِ-: ﴿ وَأَلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ ۞ قَالُوا آمَنَا بِرَبَ الْعَالَمِينَ ۞ رَبَ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞۞ ﴾.

# معاني المفردات:

وقال الأوزاعي: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها . . اهم. [نظر: غلير هدر لعتر للبرس جـ١٧] والرد غلير هدر لعتر للبرس جـ١٧] والمر وغلير العدد مهرا معد مهما جـ١١]

# فسير الآيات، (١٧٤ - ١٧٦

وَقَالِللهَ-نَعَالِ-: ﴿ لَأَقْطِعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجَلَكُمْ مِنْ خَلَافَ ثُمَّ لَأُصَلَّبُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ يَنَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا مُنْقَلِّهِنَ ﴿ يَنَ مُنْقَلِّهِنَ ﴿ وَمَا تَنَقَمُ مِنَّا إِلَّا أَنَّا مَثَا بِآيَاتٍ رَبِّنَا لَمَا جَاءَتَنَا رَبِّنَا أَفْرُغُ عَلَيْنَا صَبُواً وَتَوَقَّنَا صُلْمِينَ ﴿ إِنَّا لَمَا

# معانى المفردات:

﴿ لَأَقَطِعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأُرْجِلُكُمْ مِنْ خِلافٍ ﴾: قــال ابن عبــاس (رضى الله عنهمـــا -ت٨٥هــ): كــان فــرعــون أول من صلب وقطـع الايدى والارجل من خــلاف الرجل اليمني واليد اليسري، واليد اليمني، والرجل اليسري...هــــ

### [الظر: افسير القرطبي جـ1/ ٢٦١]

﴿ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَلَّقَا مُسلَّمِينَ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره: إن فرعون أخذ السحرة وقطعهم على شاطيء النهر، وإنه آمن ابصوسي، عند إيمان السحرة ستمانة الفي راهي.

#### [انظر: نفسير القرطبي جـ4/ 221]

وقال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): ذكـر لنا أنهم كانوا أول النهار سحـرة وآخره شهداء . . اهـ.

#### تفسير الآية: (١٣٠)

. وقال اله-نعال-: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعُونَ بِالسِّينَ وَنَقْصِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَهُمْ يذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

يلقى الضوء على معنى هذه الآية الخير ان التاليان:

أولا: عن مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعُونَ بِالسِّينَ ﴾ : قال: بالجوائح.

ثانيًا: عن قتادة بن دعامـــة (ت ١١٨هــ) في قول الله - تعالى - : ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنَا آلَ فِرْعُونَ بِالسِّينِ ﴾ : قال: أخذهم الله بالسنين عامًا فــعامًا، وكان ذلك في باديتهم وأهل مواشيهم، وأما نقص الثمرات: فكان في أمصارهم وقراهم. . اهــ.

# نفسير الآية، (۱۳۱)

رَقَالَ الله عَمَالَ - : ﴿ فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْجَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَهِ وَإِنْ تُصَبِّهُمْ سَيِّئَةٌ يَظَيُرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مُعَهُ أَلا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ آَ ﴾ . معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْعَسَنَةُ ﴾ : قال العافية والرخاء.

﴿ قَالُوا لَنَا هَذِهِ ﴾ أي: نحن أحق بها.

﴿ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّنَةً ﴾ أى: بلاء وعقوبة.

﴿ يَطَيُّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مُّعَهُ ﴾ أي: يتشاءمون بهم . . اهـ .

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قول الله - تعالى - : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَاتُوهُمْ عِندَ الله ﴾ قال معنى ذلك : الأمر من قبَل الله - تعالى - . .اهـ.

[انظر: تضير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ٥١٩، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

## تفسير الآية: (١٣٣)

وَقَالَ الله - نَعَالَى -: ﴿ فَأَوْسُلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَوَادَ وَالْقَمَلُ وَالصَّفَادِعَ وَاللَّمَ آيات مُفَصَّلَاتِ فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجُرِمينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

# بعانى المفردات:

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ﴾ قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): أرسل الله على قوم فرعون الطوف أن: وهو المطر، فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنا المطر فنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل، فـدعا ربه فكشف عنهم، فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئًا لم ينبيته قبل ذلك من الزرع والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمني، فأرسل الله عليهم الجراد فسلطه عليهم، فلما رأوه عرفوا أنه لا يبقى الزرع فقالوا مثل ذلك، فدعاربه فكشف عنهم الجراد، فدامسوه وأحرزوه في البيوت فقالوا: قد أحرزنا، فأرسل الله عليهم القمل: وهو السوس الذي يخرج من الحنطة، فقالوا مثل ذلك، فكشف عنهم فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل، فبينا "موسى" عند فرعون إذ سمع نقيق ضفدع من نهر فقال: يا فرعون ما تلقى أنت وقومك من هذا الضفدع؟ فقال: وما عسى أن يكون عند هذا الضفدع؟ فما أمسوا حتى كان الرجل بجلس إلى ذقنه في الضفادع، وما منهم من أحد يتكلم إلا وثب ضفدع في فيه، وما من شيء من آنيتهم إلا وهي ممتلئة من الضفادع . فقالوا مثل ذلك ، فكشف عنهم فلم يفوا ، فأرسل الله عليهم الدم فصارت أنهارهم دمًا، وصارت آبارهم دمًا، فـشكوا إلى فرعون ذلك فقال: ويحكم قد سحركم، فقالوا: ليس نجد من مائنا شيئًا في إناء، ولا بئر، ولا نهر إلا ونجيد طعم الدم، فقال فيرعون: يا موسى ادع لنا ربك يكشف عنهم الدم فلم يفوا . . اهـ . [انظر: تقسير الدر المنثور للسبوطي جـ٣/ ٥٢٠]

وعن ابن عباس - رضى الله عنهما - في قول الله - تعالى -: ﴿ آيَاتُ مُقَصَّلاتَ ﴾ أي: يتبع بعضها بعضًا، تمكث فيهم سبنا إلى سبت، ثم ترفع عنهم شهرا. . اهـ.

[انظر: تغبير الدر المتور للبيوطي جـ٣/ ٥٢٤، وتغبير الذكتور/ محمد محيسن جـــ3]

# تفسير الآيتين، (١٣٤ - ١٣٥)

رقال الله سمال-: ﴿ وَلَمَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرَّحْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبُكَ بِمَا عَهَدَ عندَكَ لَكِن كَشَفْتَ عَنَا الرِّحْزُ لَنُوْمِنَ لَكَ وَلَبُرسُلُنْ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿ آلِيَكُ فَلَمَا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرَّحْزُ إِنِّى أَجَلِ هُمَ بِالغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ آلِهِ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ ﴾ : عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت٥٥٨): عن النبي ﷺ قال : «الرجز : العذاب» . . اهـ . . تعزيف وتعريف وتعريف والرجز

﴿ إِذَا هُمْ يَنكُنُونَ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: ما أعطوا من العهود . . اهـ. انظر عند الدور تشيوط ١٣٦٠، وهند الديور معد مبس جا؟ تلسيو الآية (١٣٧)

َ وَلَاللّٰهَ -عَالَّٰ -: ﴿ وَأُورَثُنَّا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعُفُونَ مَشَارِقَ الأَرْض وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلَمَتُ رَبَكَ الْحُسْنَىٰ عَلَى بَنِي إِسُرَائِيلَ بِمَا صَبُرُوا وَدَمَرَنَا مَا كَانَ يَصَنَّعُ فُرِعُونُ وَقُومُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَأُورُنُّنَا الْقُومُ اللَّذِينَ كَانُوا يُستَضَعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا النِّي بَارَكُنَا فِيهَا ﴾: قــال الحسن البــصرى (ت ١١٠هـ) وقــتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ): المسراد: أرض الشام . . اهــ .

﴿ وَتَمْتُ كَلَمْتُ رَبِكَ الْحُسَنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ﴾ : قال مجماهد بن جبر (ت ٤ - ١هـ) : المراد: ظهور قوم اموسى، على فرعون، وتمكين الله لهم في الارض ما ورثهم منها . . اهم.

# تفسير الآيتين، (١٣٨ - ١٣٩)

رَمَّالله-نمال-: ﴿ وَجَاوَزُنَا بَبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ فَأَتُواْ عَلَىٰ فَوْمُ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامَ لِهُمْ قَالُوا يا مُوسَى اجْعُل أَنَا إِلهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهُلُونَ إِنْ هَوُلًا؟ مَتَبِرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ وَجَاوَزُنَا بَهِي إِسُرَائِيلَ البَّحْرَ فَاتُواْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): هم [لخم] هم. ( الشريق المريق المريق المريق المريق المريق المريق المريق المريق المريق المريق

﴿ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلِ لَنَا إِلَهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةً ﴾ : قال قتادة حينئذ قال قموسى = عليه السلام - : سبحان الله قدوم أنجاهم الله من العبودية ، وأقطعهم البحر، وأهلك عدوهم، وأراهم الآيات العظام، ثم سالوا الشرك صراحة . ، أهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٣/ ٥٢٣]

﴿ إِنَّ هَوُلاءِ مُتَرِّهُ مَا هُمْ فِيهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) : معنى [متبر] : هالك . . اهد. [عتر السوط ١٩٢٠]

### نسير الآية. (١٤٢)

رَمُالله-مَال -: ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمْمَنَاهَا بِعَشْرٌ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبَهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قُومِي وَأَصَلُحُ وَلا تَشَعُ سَبِيلَ الْمُفْسَدِينَ ﴿ آلِكُ ﴾ .

# معاني المفردات:

و وواعداناً مُوسَى ثلاثِينَ لِللهُ والمُعناها بِعَشْرِ فَتُمْ مِقَاتُ رَبَّهِ أَرْتَعِينَ لِللهُ فِي: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): الأربعون ليلة هي: شهر ذو القعدة، وعشر من ذى الحجة: وذلك أن نبى الله «موسى» - عليه السلام - قال لقومه: إن ربى وعدنى ثلاثين ليلة أن الفاء وأخلف هارون فيكم، فلسما فصل المسوسى، إلى ربه واده عسرا فكانت فتنتهم في العشسر التي زاده الله، فلما مضى ثلاثمون ليلة كان السامسرى أبصر "جبريل" عليه السلام - فأخذ من أثر فرس جبريل قبضة من تراب، فقال حين مضى ثلاثون ليلة: يا بنى إسرائيل إن معكم حلياً من حلى قوم فرعون وهو حزام عليكم فهاتوا ما عندكم لنحرقه، فأتوه بما عندهم من الحلى، فأوقد ناراً ثم ألقى الحلى فى النار فلما ذاب الحلى ألقى تلك القبضة التى من التراب فى النار فصار عجلا جسدا له خوار، وقد خار خورة واحدة ولم يثن .

فقال السامرى: إن المسوسى؛ ذهب يطلب ربكم وهذا إله موسى فذلك قول الله -تعالى -: ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴾ [ن: ٨٨] الطريق عبد للترويس عامه: ١

## تفسير الآية: (١٤٣)

رَّالَ الله عَمَّالِ -: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلُّمُهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أَرْنِي أَنْظُرُ إِلَىٰ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظَرْ إِلَى الْجَلَ فَإِنَّ اسْتَقَرَّ مُكَانَّهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ للْجَالِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَ مُوسَىٰ صَعَقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ مُبْحَانَكَ تُبُّتُ إِلِيْكَ وَأَنَا أُولُ الْمُؤْمِينَ صَحِيَّتِهِ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ رَبُ أُرْنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ﴾ : قال قستادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ): لما ســمع نبى الله الموسى؛ كلام الله طمع في رؤيته . . اهـ .

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): تلا رسول الله ﷺ هذه الآية: ﴿ وَبِ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾ قال: قــال الله - عز وجل -: قيا مــوسى إنه لا يرانى حى إلا مــات، ولا يابس إلا تدهده، ولا رطب إلا تفــرق، وإنمــا يرانى أهــل الجنة الذين لا تموت أعينهم، ولا تبلى أجسادهم؟ . . اهـ.

﴿ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ صَبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١ هـ) أى من مسألة الرؤية في الدنيا .

﴿ وَأَنَا أُولُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ : قال مجاهد أي : أول قومي إيمانا . الغر: ضرفد الدور السوط ١٥٤٧،٣٠

## تفسير الآية: (١٤٥)

وَاللَّهُ مِنْهُا وَاللَّهِ وَكُنِينًا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءً مُوْعَظَةً وتَفْصِيلًا لَكُلَّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بَقُولًا وَأَمْرٍ قَوْمُكَ يَأْخُذُوا بَأَحْسَنِهَا شَارِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿فَيْكُ ﴾.

## معانى المفردات

﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْء مُّوعظةً وَتَفْصِيلاً لَكُلُّ شَيْء ﴾: قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ): سمعت رسول الله ﷺ يقول: اكان فيما أعطى الله موسى في الألواح الأول في أول ما كتب عشرة أبواب: يا موسى لا تشرك بي شيئًا فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين النار، واشكر لي ولوالديك أقك المتالف، وأنسأ في عمرك، وأحييك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منها، ولا تقتل النفس التي حرمت إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها، والسماء بأقطارها، وتبوء بسخطي والنار، ولا تحلف باسمي كماذبًا ولا آثما فإني لا أطهـر ولا أزكي من لم ينزهني ويعظم أسمائي، ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي، ولا تحسد عليهم نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي، راد لقضائي، ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي، ومن لم يكن كذلك فلست منه وليس مني، ولا تشهد بما لم يع سمعك ويحفظ عمقلك وتعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالا حثيثًا ولا تزن، ولا تسرق، ولا تزن بحليلة جارك فأحمجب عنك وجهي، وتغلق عنك أبواب السماء، وأحب للناس ما تـحب لنفسك، ولا تذبحن لغيري فإنسي لا أقبل من القربان إلا ما ذكسر عليه اسمى، وكان خالصًا لوجهي، وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك، فقال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ اللَّهُ جَعَلَ السَّبُّ لَمُوسَى عَيْدًا، [انظ: تفسير الدر المثلور للسيوطي جداً/٠٥٠] واختار لنا الجمعة فجعلها لنا عيدالا . . اه. .

﴿ فَخُذُهَا بِقُولَةً ﴾: قال السندى إسماعيل بن عبد الرحسمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: بجد واجتهاد. . اهـ.

﴿ سَأُوبِكُمْ دَارَ الْقَاسِقِينَ ﴾ : قال مجاهد بن جبسر (ت ٤ ١٠هـ) أي: مصيرهم في الآخرة . . اهـ . وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) أي: منازلهم في الدنيا. . اهـ.

[قطر: تفسير الدر المتاور للميوطي جـ٣/ ٥٩٢]

# تفسير الآيتين: (١٤٦ . ١٥٥)

وقال الله - نعال -: ﴿ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَ وَإِن يَرَوْا كُلُّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلً الرَّشْد لا يَتْخَذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ الْغِيَ يَتَخَذُوهُ سَبِيلًا ذَلْكِ بِأَنْهُمْ كَذَبُوا بِكَالِتَنا وَكَانُوا عَنْهَا عَلْفِينَ ﴿ ﴿ آ

رهالالله-معال-: ﴿ الحَتَانِ مُوسَىٰ فَوْمَهُ سَيْعِينَ رَجَلاً لَمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبَّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكَتَهُم مِن قَبْلُ وإِيَّايَ أَتَهْلِكُنَّا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فَشَنْكُ تُصِلُّ بِهَا مِن تَشَاءُ وَتَهْدِي مِن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمَنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ ﴿ فَيْهِ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ سَاصُوفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ : قال السدى إسماعيل ابن عبىد الرحمن (ت ١٢٧هـ) مسعنى ذلك : سيسصرفهم الله عن أن يشفكروا في آياته ويعتبروا بها . .اهـ.

# ﴿ إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتَنتُكَ ﴾ :

أ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) أى: مشيئتك . اهـ.
 الغزيق عبر ١٩٨٨م)

 ح وقال أبو العالية الرياحي (١٩٠هـ) أي: بليتك. اهم. (نظر: غمه الدر فدور السومل ١٩٩٠/١٥٠ تفسير الايدة.(١٥٦)

رَقْلَالله-تَعَالَى-: ﴿ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذَهِ اللَّذَيْ حَسَنَةً وَفِي الآخَرَةِ إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكَ قال عَذَابِي أَصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسَعَتَ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكَتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْمُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ يَنْكُ ﴾ .

# **،** سبب النزول:

ورد في قول الله - تعالى -: ﴿ فَسَأَكَتُهُمُ اللَّذِينَ يَتُقُونَ ﴾ عدد من الروايات وقد اخترت الرواية التالية طلبًا للاختصار: أخرج البيهقي في الشعب عن سفيان بن عبينة (ت ١٩هـ) قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ وَرَحْمَنِي وَمِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ مد إبليس عنقه فقال: أنا من الشيء، فنزلت: ﴿ فَسَأَكُمُهُمُ اللَّذِينَ يَتُقُونَ ﴾ . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر العثور للبيوطن جـ٣/ ٥٧٣]

# معانى المفردات:

﴿ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلُّ شَيْء فَسَأَكَتُهَا لِلَّذِينَ يَتُقُونَ ﴾: قال سلمان قال النبي ﷺ:
إن الله خلق مائة رحمة يوم خلق السموات والأرض كل رحمة منها طبساق ما بين
السماء والأرض فأهبط منها رحمة إلى الأرض فبها تتراحم الخلائق، وبها تعطف
الوالذة على ولدها، وبها يشرب الطير والوحوش من الماء، وبها تعيش الخلائق، فإذا
كان يوم القيامة انتزعها من خلقه ثم أفاضها على المتقين وزاد تسعًا وتسعين رحمة ثم
قرآ: ﴿ وَرَحْمَى وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهَا للَّذِينَ يَقُونَ ﴾ الله . . اهـ.

[قطر: تفسير الدر المثور للسيوطى جـ٣/ ٥٧٢]

# تفسير الآية: (١٥٧)

رَقْلَ الله - مَالَى : ﴿ اللَّذِينَ يَتَعُونَ الرَّسُولَ النِّيُّ الأُمَيِّ اللَّهِي يَجِدُونَهُ مَكُتُوبًا عندهُمْ فِي النَّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفَ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمَنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُم الطّيِّبَاتِ وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَشْمُ عُنْهُمْ إِصْرُهُمْ وَالأَعْلَالَ اللَّبِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ فَالْذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَعْهُ أُولِيكَ هُمُّ الْمُفْلُحُونَ﴾

### معاني المفردات :

﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيقُ الْأُمِّيُّ ﴾ : قال قتادة بن دعـــامة (ت ١١٨هــ) : هو نبينا المحمده ﷺ كان أميا لا يقرأ ولا يكتب . اهـ. . هـ. الهربية عبر تدوندر للمبرض ١٥٧١/٠٠ ﴿ الَّذِي يَجِلُونَهُ مَكُتُوبًا عِندُهُمْ فِي التُّورَاةِ وَالْإِنجِلِ ﴾: قال قـــتادة مــعنى ذلك: يجدون نعته، وأهره، ونبوته، مكتوبًا عندهم. . أهـــ الطرنفــــ الاسرائين المبوطرجة (١٥٠٠)

﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّبَاتِ وَيُعَرِّمُ عَلَهُمُ الْخَالِثُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٦٨ هـ) معنى ذلك : يحل لهــم الحلال ، ويحرم عليهم لــحم الخنزير ، والربا، وما كانوا يستحلون من المحرمات من المآكل التي حرمها الله .

وعنه في قول - تعالى - : ﴿ وَيَضَعُ عَنَهُمْ إِصْرُهُمْ وَالْأَغُلالَ الَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُ ﴾ : قال : هو ما كان أخذ الله عليهم من الميثاق فيما حرم عليهم . . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى جـ٣/ ٥٨٢]

## تفسير الآيتين . (١٦٣ . ١٦٧)

وقال الله - مثال – ﴿ وَامَشْلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانْتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبِّتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حَيَانُهُمْ يَوْمَ صَبِّتِهِمْ شَرَعًا وَيَوْمَ لا يَسْبُتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلكَ نَبْلُوهُمْ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَقَالَ الله - نَمَالُ - ﴿ وَإِذْ نَآذُنُ رَبُكَ لَيُنْعَنَنَ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمُ الْقَيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعَقَابِ وَإِنَّهُ لَفَقُورٌ رُحِيمٌ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَاسْتَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ طَعْرَةُ الْبَحْرِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هي قرية على شاطئ السحريقال لها: ﴿ اللهَ الحدر الله عليهم الحيتان يوم سبتهم فكانت تأتيهم يوم سبتهم شرعًا: أي ظاهرة على الماء في ساحل البحر، فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا عليها فمكثوا كذلك ما شاء الله . . اهـ.

#### [انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ٥٨٧]

﴿ وَإِذْ تَأَذُنُ رَبُّكَ لَيْعَنَنُ عَلَهُمْ إِلَىٰ يَوْمُ الْقَيَامَةُ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴾: قال ابن عبــاس - رضى الله عنهما -: الذين يســومونهم سوء العــذاب نبينا «محــمـد» ﷺ وأمنه، وسوء العذاب: الجزية . .اهـ.

## تفسير الآبة: (۱۹۸

وقال الله - بَعَالَ - : ﴿ وَقَطْعُنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أَمْمًا مَنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلُونَاهُمِ بِالْحَسَنَاتَ وَالسَّيِّنَاتَ لَعَلَّهُمْ يَرْجُعُونَ ﴿ يَهِمُ لَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَي

# معانى المقردات:

﴿ وَقَطَعْنَاهُم فِي الأَوْضِ أَمَما ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هم السهود بسطهم الله في الأرض فليس في الأرض قطعة إلا وفيها عسسابة منهم وطائفة . ١هـ.

وعن مجاهد بن جبــر (ت ٤ ٠ ١هــ) في قول الله – تعالى – : ﴿ مَنْهُمُ الصَّالِحُونَ ﴾ قال: هـم مسلمة أهل الكتاب .

وفي قوله – تعالى –: ﴿ وَمَنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ﴾ قال: هم اليهود.

وفي قوله - تعالى -: ﴿ وَالسُّيَّنَاتِ ﴾ قال: بالبلاء والعقوبة. . اهـ.

[انظر: تفسير الله العثور للميوطي جـ٣/ ٥٩٣، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٥]

#### تفسير الآية: (١٦٩)

والله و الله و فَخَلَفَ مِنْ يَعْلِهُمْ خَلْفٌ وَرُوا الْكَتَابُ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُمُفُونُ فَا وَإِنْ يَأْتُهُمْ عَرَضٌ مَثْلُهُ يَأْخُذُوهُ آلَمُ يُؤْخُذُ عَلَيْهِم مَيْثَاقُ اللّهِ إِلاَّ الْمَقَ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الآخَرَةُ خَيْرٌ لَلَّذِينَ يَنْفُونَ افَلا تَعْقَلُونَ هَرِيَّكِهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

عن مجـاهد بن جبر (ت ٤٠٠هـ) في قــول الله – تعالى –: ﴿ فَخَلُفَ مِنْ بَعْدِهُمْ خَلُفٌ وَوَلُوا الْكَتَابُ ﴾ قال: هم النصارى. وفــي قوله – تعالى –: ﴿ يَأْخَلُونَ عَرَضَ هَلَاً الأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيْفَفُرُ لَنَا ﴾ قال: مــا اشرف لهم من الدنيا حــلالا أو حرامًا يشتــهونه أخذوه يتمنون المغفرة، وإن يجدوا آخر مثله ياخذونه . .اهــ.

نظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ٢/ ٩٩٣]

﴿ أَلَمْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مَنِهَاقُ الْكِتَابِ أَن لاَ يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْعَقْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: فيما يوجهونَ على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون إليها، ولا يتوبون منها. . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى جـ٣/ ٥٩٤]

﴿ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ﴾ قال عبد الرحــمن بن زيد (ت حوالي ١٧٠هـ): علموا ما في ً الكتاب ولم يأتوه بجَهَالة . . اهـ.

[انظر: تضير الدر المتور للبيوطي جـ٣/ ٥٩٥، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٥] . - .

# تفسير الآيتين ۽ (١٧٠ - ١٧١)

رَّةُ اللهُ عَمَّلَ : ﴿ وَالَّذِينَ يُمَسَكُونَ بِالْكَتَابِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصَلَّحِينَ ﴿ ﴾ وَإِذْ نَتَقَنَّا الْجَبَلَ قَوْقُهُمْ كَأَلَهُ ظُلَّةٌ وَظُنُوا أَنَّهُ واقعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُونُةٍ واذْكُرُوا مَا فِيه لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ ﴾: قال مجاهدين جبر (ت ١٠٤هـ) والحسن البصرى (ت ١٠٤هـ) والحسن

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى بد٣/ ٥٩٥]

﴿ وَإِذْ نَشَنَا الْجَبْلِ فَوْقَهُمْ كَاللهُ ظَلَهُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) معنى ذلك: رفعته الملائكة فوق رءوسهم فقيل لهم: «خلوا ما آتيناكم بقوة» فكانوا إذا نظروا إلى الجبل قسالوا: سسمعنا وأطعنا، وإذا نظروا إلى الكتاب قسالوا: سسمعنا تطريف وعصينا. . اهـ. وعصينا . . اهـ المستحد المعرب على المعرب الماء وعليه الديور المستحد المعرب المعدد المع

### تفسير الآية: (١٧٢)

رةلالله-نعال-: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مَنْ بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمُ عَلَىٰ أَنفُسِهِمَ السَّتُ بِرِبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدُنَا أَن تَقُولُوا بِيْوَمَ الْقَيَامَةَ إِنَّا كُنَا عَنْ هَذَا غَافلينَ ﴿ آنِكُ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بِنِي آدَمَ ﴾ قال: ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: خلق الله آدم وأخذ ميثاقه أنه ربه، وكتب أجله ورزقه، ومصيبته، ثم أخرج ولده من ظهره كهيئة الذر فالحذ مواثيقهم أنه ربهم، وكتب آجنالهم وأرزاقهم ومصائبهم. . اهد.

وعن عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله حملة آدم ثم مسح ظهره بيسمينه فساستخرج منه ذريته فقال أى الله - تعالى -: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملونه، فقال رجل: يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة، وإذا خلق السعد للنار استعمله بعمل أهل النار، اهد. أهل النارة اهد.

[انظر: تقبير الدر المتور فلبيوطي جـ٣/ ٢٠١، وتقبير الدكتور/ محمد محيسن جـ٥]

### تفسير الآية: (١٧٥)

رةلاله-عالى-: ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَٱتَّبَعُهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مَنَ الْغَاوِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَاللّٰ عَلَيْهِمْ نَيَا أَلْدِي آتَيَاهُ آيَاتَنَا فَانسَلَغَ نَعْهَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هو رجل من مدينة الجبارين يقال له «بلعم بن باعوراء» تعلم اسم الله الاكبر فلما نزل بهم نبى الله «موسى» أناه بنوعمه وقومه فقالوا: إن موسى رجل جديد ومعه جنود كثيرة وإنه إن يظهر علينا يهلكنا فادع الله أن يرد عنا «موسى» وضن معه، قال: إنى إن دعوت الله أن يرد «موسى» ومن معه مضت دنياى وآخرتى، فلم يزالوا به حتى دعا عليهم فانسلخ مما كان فيه . . اهد .

ومعنى فانسلخ منها: نزع منه العلم. قاله ابن عباس.

. [انظر: تضير الدر المتور للسيوطي جـ٣/ ١٦٠٠، وتضير الدكتور/ محمد محبسن جـ٥]

## تفسير الآية، (١٧٦)

رِتَالَ الله - يَمَالُ - : ﴿ وَلَوْ شَنْنَا لَوَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنْهُ أَخَلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَرْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بَآيَاتَنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصِ لَلْقَلِيمُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ كَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ ال

# معانى المفردات:

﴿ وَلُو ۚ شَنَّنَا لَوَ فَعَنَّاهُ بِهَا ﴾ قال قستادة بن دعامة (ت ١١هـ) مسعنى ذلك: لو شاء الله لرفعه بإيتائه الهدى فلم يكن للشيطان عليه سبيل، ولكن الله يبتلى من يشاء من عباده.

وعن قتسادة فى قول الله – تسعالى – : ﴿ وَلَكِنَّهُ أَخَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبِعَ هَوَاهُ ﴾ : قال معنى ذلك : أبى أن يصحب الهدى .

وعن قتادة فى قــول الله - تعالى - : ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثُلِ الْكُلْبِ ﴾ الآية : قال: هذا مثل الكافر ميت الفواد كما أميت فؤاد الكلب. . اهـ.

[انظر: تضير الدر المثور للسيوطي جـ٣/ ٦١٠]

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ ﴾ قال معنى ذلك: سكن إلى الأرض.

وعن مجاهد في قــول الله - تعالى - : ﴿ إِن تُحْمِلُ عَلَمُ يَلَهَتُ أَوْ تَتُرَكُمُ يَلَهَتُ ﴾ : قال : إن تطرده بدابتك ورجليك وهو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به . . اهــ.

## تفسير الآيتين، (۱۷۸ - ۱۷۹)

وَالَّالله -مَالَ : ﴿ مَن يَهُدُ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهَدِّدِي وَمَن يُصَلَّلُ فَأَوْلِيكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهْنَمُ كَثِيرًا مَنَ الْجِنِّ وَالإنسِ لَهُمْ قَلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيَنَ لاَ يُنصِرُونَ بِهَا وَلِهُمْ آذَانَ لاَ يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالاَنْعَامُ بَلْ هُمُ اصَلُّ أُولِئِكَ هُمُ الْعَافَلُونَ ﴿ ﴿ لَهُ ﴾ .

#### معاني المقردات:

﴿ مَن يَهُدِ اللهُ فَهُوَ اللهُ هَدي ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال : كان رسول الله عليه يقول في خطبته : «تحمد الله ونستني عليه بما هو أهله شم يقول : من يهده الله فلا مفعل فلا هادى له ، أصدق الحديث كتاب الله ، واحسن الهددى هدى محمد وشر الأمور محدث اتها ، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ، ثم يقول : بعثت أنا والساعة كهاتين ، . . اهـ .

[الظر: تفسير الدر المتاور للسيوطى جـ٣/ ٦١٢]

وعن مجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) في قول الله – تعالى – : ﴿ وَلَقَدُ ذَرْأَنَا لَجَهُمَ ﴾ قال: ولقــدخلقنا لجهنم. وعنه في قــوله – تعالى – : ﴿ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَ يَفْقَهُونَ ۚ بِهَا ﴾ : قال: لا يفقهون شيئًا من أمور الآخرة.

وعند في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُمْ أَغَيْنُ لاَ يُسْمُونَ بِها ﴾ قال: لا يبصرون الهدى. وعند في قوله - تعالى -: ﴿ وَلَهُمْ آذَانٌ لا يُسْمُونُ بِها ﴾ قال: لا يسمىعون الحق. ثم جعلهم الله كالانعام ثم جعلهم شراً من الانعام فقال: بل هم أضل. ثم أخبر أنهم انظز قدر دهر دسور سرف ١٣٠٨.

## تفسير الآية: (١٨٠)

وقالله-عالى-: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحَسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يَلْحِدُونَ فِي أَسْمَانُهُ سُيْجِزُونَ مَا كَانُوا يُعْمَلُونَ ﴿ ۞ ﴾.

## معاني المفردات :

﴿ وَلَلَهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾: قال أبو هويوة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال رسول الله ﷺ: «إن لله تسمعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحمدًا من أحصاها دخل الجنة، إن الله وتر يحب الوتر» . . اهم.

وفي رواية عنه قال: قال رسول الله ﷺ: الله مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب الله له دعاءه، . . اهـ. ﴿ وَذُرُوا اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاتِهِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنمهما -ت٦٨هم): الإلحاد: التكليب. . اهم.

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الذين يلحدون في أسمائه: الذين يشركون في أسمائه: أي: يدخلون فيها ما ليس منها. . اهـ. تعز نفس هر هنزر نسرس مـ١٧٢٠)

# تفسير الآيتين، (۱۸۱ - ۱۸۲)

رَهْلَ الله-نَعَالَ -: ﴿ وَمُمَنَّ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿ ۞ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بَآيَاتَنَا سَنَسْتَدْرَجُهُم مَنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ .

## هاني المقردات:

﴿ وَمُمْنُ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهَدُونَ بِالْمَعَنِ ﴾ : قال ابن جسريج عبىد الملك بن عبيد العزيز (ت ١٥٠هـ): ذكر لندا أن النبى على قال: «هذه امتى بالحق يحكمون ويقيضون، ويأخذون ويعطون ١٠٠هـ.

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَابُوا بِآيَاتِنَا سَسَتَدْرِجُهُم مِّن حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾: قال يحسي بن المثنى معنى ذلك: كلما أحدثوا ذنبا حدد الله لهم نعمة تنسيهم الاستغفار . اهـ.

" ا [انظر: تغنير الدر المتور للبيوطي جـ١/ ٦١٨]، وتغنير الدكتور/ محمد محيسن جـــه]

#### تنسير الآية: (١٨٦)

وقال الله – تعالى – :

﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِي لَهُ وَيَذَرُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

# معنى الآيـة:

عن عسر بن الخطاب (رضى الله عنه - ٣٢ه): أنه خطب بالجابية فحسمد الله وأثنى عليه ثم قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادى له، فيقال له فتى بين يديه كلمة بالفارسية، فقال عمر - رضى الله عنه - لمسرجم يترجم له ما يقول؟ قال: يزعم أن الله لا يضل أحداً. فقال عسم - رضى الله عنه -: كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك، وهو يدخلك النار إن شساه. فتضرق الناس وما يختلفون في القدر.. اهد.

#### تفسير الآية : (٨٧)

وَقَالُهُ عَمَالًا -: ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةَ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عَلَمُهَا عَنذَ رَبِي لا يُحَلِّهَا لوَقِّنَهَا إِلاَّ هُوَ تَقْلَتْ فِي السَّمَوَاتَ وَالأَرْضِ لا تَأْتِكُمُ إِلَّا بَغْتَةُ يَسَأَلُونَكَ كَأَنْكَ حَلَيُّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عُلْمُهَا عَندَ اللَّه وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾

# معانى المفردات:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّعَة أَيَّانَ مُرْسَاهَا ﴾: عن حذيفة بن اليمان - رضى الله عنه - قال: سئل رسول الله ﷺ عن الساعة فقال: ﴿ عَلْمُهُمّا عِندُ رَبِّي لا يُجَلِّها لَوَقَها إلا هُو ﴾ ولكن أخبر كم بما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجاً . قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناها الهرج ما هو؟ قال: فيلسان الحيشة: القتل قد . . اهـ.

#### [انظر: تفسير الدر العثور للسيوطي جــًا"/ ٦٢٠]

﴿ نَقَلَتْ فِي السَّمَوات وَالأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَ بَغَنَةُ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: خفيت في السموات والأرض فلم يعلم قيامها متى تقوم: ملك مقسرب ولا نبى موسل. ﴿لا تَأْتِيكُمْ إِلاَ يَغَنَةُ ﴾: أى تبغتهم فستأتيهم على غفلة.. أهد.

#### [انظر: تفسير الدر المتثور فلسيوطي جـ2/ 221]

﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنْكَ حَلَيٌ عَنْهَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): كأنك لست تعلمها . . اهـ.

#### [انظر: تغيير الدر المتور للبيوطي جـ٣/ ١٣١، وتفيير الذكتور/ محمد مجينن جـ٥]

### تفسير الآية: (۱۸۸)

رِهْالله-يَمَالِ-: ﴿ قَلَ لَا أَمَّلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا إِلَّا مَا شَاءَ اللّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبُ لاسْتَكْثَرُتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشَيرٌ لِقَوْم يُؤْمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ قَلَ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَراً ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: الهدى والضلال. وعنه في قوله - تعالى -:

﴿ وَمَا مَسْنِي السُّوءُ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بـن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) معنى ذلك: لاجتنب ما يكون من الشر قبل أن يكون . اهـ.

#### تفسير الآية: (۲۰۰)

وظل الله - معالى - : ﴿ وَإِمَّا يَنزَعُنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (تحوالي ١٧٠هـ) قال: لما نزلت: "خذ المعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين": قال رسول الله على: "كيف يا رب والغضب؟"، فنزلت: ﴿ وَإِمَّا يُنزَعُّكُ مَنَ الشَّيْطَانَ نُزعٌ ﴾ . . اه..

[انظر: تغيير القرطى جـ٣٤٧/٢٤٧]، وتغيير قادر المثور للبيوطى جـ٣/ ١٣١٦، وتغيير الدكتور/ محمد مجيس جـه }

# تفسير الآيتين: (۲۰۱ - ۲۰۵)

رَوْل الله-نَمَالَ-: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصَنُوا لَعَلَكُمُ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَاذْكُرَ رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلُ بِالْغَدُوقِ وَالْآصَالُ وَلَا تَكُنْ مَنَ الْفَافْلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

 يدل على أن المسعنى بالإنصات ترك الجهـر على ما كـانوا يفعلون من مـجاوبة رسول الله ﷺ اهـ. تعرضيـروريه/٢٢٢

﴿ وَاذْكُر رَبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعا وَخِفَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٨٦هـ): العراد بالذكر: القراءة في الصلاة . . اهـ .

[انظر: تفيير القرطبي جـ٧/ ٢٢٥، وتفيير الدكتور/ محمد محيسن جـ٩]

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير سورة الأعراف. ويلق خلك بإيثق الله- تعالى- تفسير سورة الأنفال أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميم مجيب.



# تَمْسير سورة الأنْفال - وهي مدنية - وبّياتها عُمس وسعون آية إلا من آية ٢٠ إلى أيد ٢٦ همكية

#### تقديم

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): سورة الأنفال مدنية إلا سبع آيات من قول الله - تعالى -: ﴿ وَإِذْ يَمكُرُ بِكَ اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾. الآية رقم ٣٠، إلى آخر السبع آيات فعكية . . اهـ.

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: سورة الأثقال نزلت في (بكر).

## تفسير الآية ، (١)

قال الله – معال – ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ فَانْقُوا اللّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ۞ ﴾. معانى المفردات:

﴿ يَمَالُونَكُ عَنِ الأَنقَالِ قُلُ الْأَنقَالُ لِلَهُ وَالرَّسُولِ ﴾: عن أبى أماسة - رضى الله عنه - عن الأنفال. فقال: فينا - اضحاب بدر - نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله ﷺ فقسمه رسول الله ﷺ بين المسلمين: عن سواء. اهـ. (هـ. هـ. اهـ. الاسترفر. والح وقيد وتدور سماسين به)

#### تفسير الآية ، (٢)

وقال الله - تعالى - ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمَنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجَلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلَيتُ عليهم آياتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبَهُمْ يَتُوكُلُونَ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ اللَّهُ وَجلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ :

قالت اعسانشة الم المسؤمنين (رضى الله عنها- ٣٥٠هـ): ما الوجل في قلب المؤمن إلا كضرمة السَّعفة ، فإذا وجده أحدكم فليدع عند ذلك . اهـ .

( تفسير الدرّ المتاور للبيوطي جد ٤ / ١١)

﴿ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ وَادْتُهُمْ إِيمَانًا ﴾ : قال الربيع بن أنس معنى ذلك : زادتهم خشية . . اهـ .

﴿ وَعَلَىٰ رَبُهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ). وسعيد ابن جبير (ت ٩٥هـ) : التوكل على الله جماع الإيمان.. اهـ.

( تَفْسِيرِ النَّرِّ الْمُتَوْرِ لِلْسِيوطَى جـ £ / ١٢ وتقسيرِ الذكتور/ محمد محبسن جـ ٩ )

### تفسير الآيتين:(٤.٣)

وقال الله – مال - ﴿ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزْقُنَاهُمْ يُنفقُونَ ﴿ ﴾ أُولِّيكَ هُمُ الْمُؤْمُنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِهِمْ وَمَفْوِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

أخرج أبو الشيخ عن حسمًان بن عطية قال: إنّ الإيمان في كتساب الله صيرٌهم إلى العمل. فقال الله - تعالى - : ﴿ اللّهِ مِن يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمّا رَوْقاَهُم يُنفقُونَ ﴾ . . اهم. العمل. فقال الله - تعالى - : ﴿ وَاللّهِ مِن يُقِيمُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ مِن عَلَيْ اللهِ مِن عِلَيْ اللهِ اللهِ مِن عِلَيْ اللهِ اللهِ مِن عِلَيْ اللهِ اللهِلهِ اللهِ اللهِ

﴿ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ : قال أبو رَوق: كسان قوم يسرُون الكفسر ويظهرون الإيمان، وقوم يسرُون الإيمان ويظهرونه، فأراد الله أن يميزُ بين هؤلاء وهؤلاء فقال:

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ حتى انتهى إلى قوله :

﴿ أُولَٰكِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً ﴾. الذين يسرون الإيمان ويظهرونه، لا هؤلاء الذين يسرون الكفر ويظهرون الإيمان. اهـ. ﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِهِمْ ﴾: قال الضّـحَاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ): إنّ أهل الجنة بعضـهم فوق بعض فيــرى الذي هو فوق فضله علــى الذين هو أسفل منه، ولايرى الذي هو أسفل أنه فُضُل عليه احد. . اهــ.

( نفسير الدرّ المثور للميوطى جد ٤ / ١٤ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جد ٥)

# تفسير الآيتين ، (٦.٥)

وَقَالَ الله عَمَالُو ﴿ هُ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُكَ مِن بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَوِيقًا مَن الْمُؤْمِنِينَ لكارهُونَ ﴿ فَيْ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدُ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَمًا يُسَاقُونَ إِلَى الْمُؤْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ كُمَّا أَخْرَجُكُ رَبُّكَ مِن بَيْكُ بِالْعَقِّ ﴾. قال السّدّى إسسماعيل بن عبيد الرحمن (ت٧١هـ) المسراد بذلك: خروج النبي ﷺ إلى بَدْر. ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مَنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ ﴾: قال السدّى معنى ذلك: لطلب المشركين. ﴿ يُجَادِلُونَكُ فِي الْحَقِّ بَعْدُ مَا لَكَارِهُونَ ﴾: قال السدى: معنى ذلك: إنك يارسول الله لا تصنع إلا ما أمرك الله به ﴿ كَانَمًا يَسْأَوُنَ إِلَى الْمُوتَ وَهُمْ يَظُرُونَ ﴾: قال السدّى: وذلك حين قيل هم المسركون. اهد. (عبر الاراسور السور برد) ١٦/١ وغير المدرود مدى المسركون. اهد.

وأقول: كراهية لقاء المشركين.

# تفسير الآية : (٧)

وَقَالَ الله - عَمَّالِ - ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنْهَا لَكُمْ وَتَوَذُونَ أَنَّ غَيْر ذَاتِ الشَّوْكَةَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهَ أَن يُحقِّ الْحقِّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقَطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴾ . معانى المفردات:

﴿ وَأَوْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِينَ أَنَّهَا لَكُمْ ﴾ . قال قتادة بن دعامة (ت ١٩٨ هـ): الطائفتان: إحداهما أبو سفيان أقبل بالعير من الشام، والطائفة الاخرى: أبو جهل بن هشام ومعه نفر من قريش. فكره المسلمون الشوكة والقتال، وأحبّوا أن يلتقوا بالعير، وأراد الله ما أراد. . اهـ. ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾.

قال الضحّـاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) : هي عير أبي سفيــان، ودَّ أصحاب النبي ﷺ أنَّ العير كانت لهم، وأنَّ الفتال صُرف عنهم. . اهـ.

( تفسير اللرّ العثاور للسيرطي جـ 1 / ٢٨)

﴿ وَيَقَطَعُ دَابِرُ الْكَافِرِينَ ﴾ . قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: يستأصل الكافرين . ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ولو كوه الممجرمون . . اهـ.

( تفسير الذرُّ المتور للسيوطي جـ ٤ /٢٨ وتفسير الدكتور / محمد مجيسن جـ ٥)

# تفسير الآية ، (٩)

َ وَقَالَ اللهِ - عَمَالُ - ، ﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُكُم بِأَلْفٍ مِن الْمَلائكَة مُرْدُفِينَ ﴿ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية :

روى مشلم عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه- ت٢٣هـ).

قال: لمّنا كان يوم بلُور نظر رسول الله ﷺ إلى المسشركين وهم ألف، واصحابه ثلاثمائة وسبعة عسشر رجلا، فاستقبل النبي ﷺ القبلة ثمّ مدّ يديه فجعل يهتف بربّه: «اللهم أنجز لى ما وعدتنى، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبيد في الأرض، ف هازال يهتف بربّه صادا يديه مستقبل البقبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاء على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يانبيّ الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز ما وعدك، فأنزل الله:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ ﴾ الآية فأمده الله بالملائكة . . اه. .

( تقسير القرطبي جـ ٧/ ٢٣٥ ونفسير الدكتور/محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية: (١١)

رَوْلَ الله - نِعَالَى - ، ﴿ إِذْ يُغْشَيْكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَهُ مَنْهُ وَيُمْزِلُ عَلَيْكُم مَنَ السَّمَاء مَاءً لِيُطْهَرَكُم بِهِ وَيُذْهِبُ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُفْبَتَ بِهِ الأَقْدَامِ ﴿ ﴾ .

#### المعنى

قال الزَّجَاج إبراهيم بن السَّرى (ت ٣١١هـ): إنّ الكفار يوم بَدر سبقوا المؤمنين إلى صاء بَد فنزلوا عليه وسبقى المؤمنون لا ماء لهم، فسوجست نفس سهم وعطشوا وأجنبوا، فانول الله العطر ليلة بَدر السابعة عشرة من رصضان حتى سالت الاودية فشربوا وتطهروا وسقوا الظهر، وتلبّدت السبخة التي كانت بينهم وبين العشركين حتى ثبتت فيها أقدام العسلمين وقت القتال . . اهـ.

( تفسير القرطبي جـ ٧ / ٣٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٥ )

#### تفسير الآية:(٢

وقال الله - نعالى -، ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةَ أَنِي مَعَكُمْ فَفَيْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاصْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاصَّرِبُوا مَنْهُمْ كُلَّ بَنَانَ ﴿ آِنَ ﴾ .

### معانى المفردات:

قال القرطبي في تفسيره: أي: بشروهم بالنّصر، أو القتال معهم، أو الحضور معهم من غير قتال: فكان الملّك يسير أمام الصفّ في صورة الرجل ويقول: سيروا فإنّ الله ناصركم، ويظنّ المسلمون أنه منهم. . اهـ.

﴿ وَاصْرِبُوا مِنْهُمْ كُلُّ بِنَانَ ﴾ :

وقيل: المراد بالبنان هنا: أطراف أصابع اليدين والرجلين.

# تفسير الآية:(١٦)

رقال الله - معالى - ، ﴿ وَمَن يُولَهُمْ يَوْمُغَذَّ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِفًا لَقَتَالَ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِنَهُ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبَ مَنَ اللّٰهِ وَمَأْوَاهُ جَهَيِّمُ وَبِثُسُ الْمُصِيرُ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَمَن يُولَهِم يَوْمَئِذَ ذُبُرَهُ ﴾ .

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) المراد: يوم بَدْر خاصة منهزما .

﴿ إِلاَّ مُتَحَرِّفًا لِقِتَالَ ﴾ : قال: أي مستطردًا يريد الكرَّة على المشركين.

﴿ أَوْ مُنْحَبِزًا إِلَىٰ فَهُ ﴾ قال: المراد: أن يتجاوز إلى اصحابه من غير هزيمة. ﴿ فَقَدْ الله عَلَمُ الله عَل بَاهَ بِفَعْسِهِ مَنَ الله ﴾: قال: استوجب سخطًا من الله. ﴿ وَمَأْوَاهُ جَهَيْمُ وَبُسُ الْمَصِيرُ ﴾: قال: هذا يُوم بَدُر خاصة كأنَّ الله شدُد على المسلمين يومئذ ليقطع دابر الكافرين، وهو أول قتال قاتل فيه المسلمون المشركين من أهل مكة . . أهد.

( تفسير الذرّ المتاور للسيوطى جـ ١ / ٣٧)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ). وابن عمر (رضى الله عنهما – ت ٧٣هـ): الفرار من الزحف من الكبائر . . اهـ.

( تُفسير الله المتثور فلسيوطى جـ 1 / ٣٨، وتَفِسير اللاكتور/ محمد محيسن جـ ٥)

## تنِسير الآية ، (١٧)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهَ فَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلَيْنِكِي الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءُ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۞﴾ .

#### معاني المفردات:

# ﴿ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴾ :

قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١هـ): هذا مـوجّه لاصحاب النبيّ امــحمدا ﷺ حين قال: هذا قتلتُ وهذا قتلتُ . . اهـ. (سيرسوسيورسيوس، ١٧٧)

قال مكحول: لما كرّ على وحسرة على شيسة بن ربيعة غضب المشركون وقالوا: اثنان بواحد؟ فاشتعل القتـال فقال رسول الله ﷺ: «اللهم إنك أمرتنى بالقتال ووعدتنى بالنصـر ولا خُلُف لوعدك؛ واخذ قبـضة من حصى فرمى بهـا فى وجوههم فانهزموا- بإذن الله تعالى - فذلك قول الله: ﴿ وَلَيْلِي الْمُؤْمِينَ مِنْهُ بَلاهُ حَسَاً ﴾: قال عسروة بن الزبير - رضى الله عنه - معنى ذلك: ليُسعرُف الله المسؤمنين من نعمت عليهم في إظهارهم على عدوهم مع كسرة عدوهم وقلة عددهم ليسعرفوا بذلك حقّه، وليشكروا بذلك نعمته. اهم. (عبر هرامنورسوط به ١/ ١٠ وعبر هاعور/ معدمهم بدء) تلمير الآية (١٩)

وفال الله – تعالى -- ،

﴿ إِنْ تَسْتَفْتُحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَنْحُ وَإِنْ تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنَى عَنكُمْ فَنتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كُثْرَتْ وَأَنْ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمنينَ ﴿ لَكُنْ ﴾ .

# عانى المفردات:

﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ﴾ :

قال مجاهد بسن جبر (ت ۱۰۶هـ) معنی ذلك: قال كفــار قریش: ربنا افتح بیننا وبین امحمده وأصحابه، ففتح بینهم یوم بَدْر. . اهـ. ﴿ ﴿ عَمَا مُعَارِهُ مِنْ مُعَارِهُ مِنْ مُعَارِهُ مِنْ مُعَا

﴿ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ ﴾: قال السدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٧٧هـ) معنى ذلك: عن قتال النبيِّ المحمل؛ ﷺ . . اهـ .

﴿ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدُ ﴾ :

قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ) معنى ذلك: وإن تـ عودوا لقتال النبى امحمد، ﷺ نعدلكم بالأسر والقتل اهـ. (عبر الدور للبوط حاء ٢١ وغير الدور/ بمد مجمر عدم ١٠٠٠ وغير الدور/ بمد مجمل عندم، تفسيع الايقين ، ٢٣٠.٢٧)

وفال الله – نعالو. – .

﴿ إِنَّ شَرَّ الدُّوابَ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبَكُمُ الَّذِينَ لا يَعْقُلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لاَسْمُعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ ٢ ﴾.

## معانى المفردات :

﴿ إِنَّ شَرَّ اللَّوَابَ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) المراد بذلك: نسفر من قريش من بنى عبد الدار، كانوا لا يتبعون الحق. . اهد.

﴿ وَلُواْ عَلَمُ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لِأَسْمَهُمْ ﴾: قال عروة بن الزيسر (رضى الله عنهما): معنى ذلك: لأعد لهم قولهم الذي قالوه بالسنشهم، ولكن القلوب خالفت ذلك منهم . . اهـ .

﴿ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتَوَلُواْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠ هـ).

( تقبير اللرّ المتاور للبيوطي جـ 1 / 11 وتقبير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

### تفسير الآية : (۲٤)

وَالَّالِهُ - حَالَى -، ﴿ يَا أَيُهُمَا اللَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَّهُ وَللرِّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْبِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ا

# معانى المفردات:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ :

قال مسجاهد بن جبر (ت ٤ · ١ هـ ) : هو القرآن فيه الحساة، والثقة، والنجاة، والعصمة في الدنيا والأخوة . . . اهـ .

وَثَالَ الله – عَمَالَ – ، ﴿ وَاتَّقُوا فَتَنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ ۞ ﴾ .

#### معاني المفردات:

قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) : نزلت الآية في أصحاب نبينا المحمله ﷺ خاصة . . اهـ. وقال السدِّى إسسماعيل بن عبيد الرحمن (ت ١٢٧هـ): نزلت الآية في أهل بَدْر خاصة، فأصابتهم يوم الجَمَل فاقتتلوا فكان من المقتولين: طلحة، والزبير، وهما من (ضره هدفترر شرط على ١١٠٠ وشرود هدفترر شرط على ١٢/١٠ وشير هدفتر استعداد ١٨٠٠ وشراء ١٨٠١

### نفسير الآية:(٢٦)

# معاني المفردات:

﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ فَلِلْ مُسْتَضْعُفُونَ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ النَّاسُ ﴾: قال ابن عبساس (رضى الله عنهمسا - ت ١٨هـ): يا رسول الله ومن السناس؟ قال: «اهل فارس». . اهـ.

﴿ فَأُواكُمْ وَأَيْدَكُم بِنَصْرِهِ ﴾: قال السدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٧٧هـ) معنى ذلك: فأواكم إلى الأنصار بالمدينة، وأيدكم بنصره: يوم بكرر. . اهـ.

( تفسير الدرّ المثور للسيوطي جـ ؟ / ٤٨ وتفسير الدكتور / محمد محيمن جـ ٥)

#### تفسير الآية ( ۲۷)

رضال الله - معالى -. ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ يَكُ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية:

أخرج ابن جرير عن عبدالله بن قشادة قال: نزلت هذه الآية في أبي لبابة بن عبدالمنذر سألوه اليوب عن عبدالمنذر سألوه اليوب قدريظة، ماهذا الأمر فيقال أبو لبابة: مازالت قدماى حتى علمت أني خنت الله ورسوله . . اهـ .

#### معانى المفردات :

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرُّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾: قال ابن عسباس (رضى الله عنهــمــا - ت ١٨هـ) مــعني ذلـك: لا تخــونوا الله: بتــرك الفيرائض. والرمسول: بترك سننه وارتكاب محصيت. وتخونوا أماناتكم أي: لا تنقصوها والأمانة: هي التي التمن الله عليها عباده . اهد.

( تضير الدرّ المثاور للميوطق جـ ٤ / ٤٩، وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآيتين؛(۲۸،۲۸)

رِتَالَ الله - نَعَالَ - : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا أَفُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فَشَةٌ وَأَنُّ اللَّهَ عِندَهُ أَجُرٌّ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ كُنَّ كُنَا أَنْهُمَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَقُوا اللَّهَ يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْفَانًا وَيُكَفَّر سَيَّنَاتُكُمْ وَيَغْفُر لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَصْلُ الْعَظِيمِ ﴿ إِنِّ كُمْ ۖ .

### معاني المفردات:

وَ وَاعْلَمُوا أَنْمَا أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِلْلَهُ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : كان لأبي لبابة أموال وأولاد في بني قريظة وهو الذي حمله على ملاينتهم فهذا إشارة إلى ذلك . اهـ . (هـ وهـ وهـ بـ ١٠٥٧)

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمُنُوا إِن تَقُوا اللَّهَ يَجْعُل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى قول الله - تعالى -: ﴿ يَجْعُل لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾: أي: نجاة. اهد. (هر وتراسير السير براء) - ويشر والدراس سند بسريد)

فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأى ما أرى غيره، قسالوا: وما هو؟ قال: تأخذوا من كل قبيلة غسلاماً وسطاً شاباً مهلاً ثم يُعطى كل غلام منهم سيسفا صارماً، ثم يضربوه ضربة رجل واحد فإذا قتلتموه تفرق دمه فى القبائل كلها فلا أظن هذا الحي من بنى هاشم يقدرون على حسرب قسريش كلسهم، وإنهم إذا أرادوا ذلك قسلوا العسقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه.

فقـــال الشيخ النَّجــدىّ: هذا والله هو الرأى، القول ما قـــال الفتى لا أرى غــيره. فتفرّقوا على ذلك وهم مجتمــعون له. فأتى اجبريل، حمليه السلام- رسول الله ﷺ فى بيته تلك الليلة وأذن الله له عندذلك فى الخروج وأمرهم بالهجرة. . . اهــ.

وفى رواية أخرى عن ابن عبساس - رضى الله عنهما -: فأطلع اللسه نبية ﷺ على ذلك، فبات على بن أبى طالب - رضى اللسه عنه - في فراش النبي ﷺ وخرج النبي ﷺ حنى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليًا - رضى الله عنه - يحسبونه النبي ﷺ. فلماً أصبحوا ثاروا إليه فلماً راوه علماً -رضى الله عنه -ردّ الله مكرهم فقالوا: أين صاحبك هذا؟ فقال: لا أدرى، ف أقتصوا أثره فلماً بلغوا الجبل اختلىط عليهم فصعدوا في الجبل فراوا على بابه نسبج العنكبوت. فمكث النبي ﷺ في الغار ثلاث ليال. اهر. (نهر فنزلسين بدراً) ويشهد فدور مستمين بده.

# تفسير الآيتين،(٣١،٢١

رقال الله – عالى - ﴿ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سُمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مثَلَ إِنَّ هَذَا إِلاَّ أَسَاطِيرُ الأُوَّلِينَ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِبدكَ فَامُطُرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مَنَ السَّمَاءَ أَوَ الْنَتَا بَعَذَابَ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ الآية: نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث: كان قد خرج إلى الحسرة في التجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة، وكسرى وقيصر فلما قصر رسول الله على أخبار مِنْ مضى قال النضر: لو شنت لقلت مثل هذا وكان هذا وقاحة وكذبًا . . اهد.

﴿ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوْ الْحَقُّ مِنْ عِدْكِ ﴾ الآية: قال القرطبي في تفسيره: اختلف فيمن قال هذا:

١- فقال سعيدبن جبير (ت ٩٥هـ) ومجاهدبن جبر (ت ١٠٤هـ):

قاتل هذا: النضر بن الحارث. ٢-وقال أنس بن مالك (ت ٩٣هـ): قاتله أبو جهل . . اهـ.

( تفسير اللرُّ المثاور للسيوطي جـ ٧/ ٢٠٢ وتفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآيتين،( ٣٤.٣٣)

وَالَّ الله - بَمَالَى - : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّيهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يُسْتَغْفُرُونَ ﴿ ﴿ وَهُمْ أَلَا يُعَزِّيْهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمُسَجِّدِ الْحَرَامُ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُهُ إِنَّ أُولِيَاوُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ وَلَكَنْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ آَي

#### معانى المفردات : -------

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنه - ت ٦٨هـ): لم يُعذَّب الله أهل قرية حتى يخرج منها النبي ﷺ والمؤمنون ويلحقوا حيث أمروا. . اهـ.

( تفسير القرطبي جـ ٧ / ٢٥٣)

﴿ إِنْ أُولِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَقُونَ ﴾: قال أنس بن مــالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): سئل رسول الله ﷺ مَنْ الك؟ فقال: «كل تقيَّ» وتلا الرسولﷺ:

﴿ إِنْ أَوْلْيَاوُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ ﴾ . . اهـ .

( نَفْسِرِ الدُرُّ المتورِ لِلْسِوطَى جـ ٤ / ٦٠ وَتَفْسِرِ الدَكْتُورِ / محمد مجبسَ جـ ٥)

## تفسير الآية ، (٣٥).

رقال الله - نعالى -، ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصُدِيةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بَمَا كُنتُم تَكُفُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ البَّبِ إِلَّ مُكَاءً وَتَصَايَةُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨): المكاه: صوت القنبرة، والتصدية : صوت العصافير وهو التصفيق: وذلك أنّ رسول الله على كان إذا قيام إلى الصلاة وهو بمكة كان يصلى قائمًا بين الحجر والسركن اليماني فيجي، رجلان من بني سهم يقوم أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله، ويصبح أحدهما كما يصبح المكاه، والآخر يصفّق بيديه: تصدية العصافير ليفسد على النبي على صلاته . . اهد.

( تفسير القرطبي جـ ١٤/ ٦١)

﴿ فَلُوقُوا الْعَلَابَ بِهَا كُنتُمُ تَكُفُّرُونَ ﴾ : قال الضحَّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): العراد: كفّار أهل بَدْر عَلْبَهِم الله بالقتل والأسر . . اهـ.

# تفسير الآيتين:(٣٨.٣٦)

وقال الله – تعالى – ،

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفَقُونَ أَمُوالُهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّه فَسَيَّنفَقُونَهَا ثُمُّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغَلِّنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال الله – نعالى – .

﴿ قُلَ لَلَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَسْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنُتُ الْأَوْلِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنفَقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهَ ﴾ : قال سعيمد بن جبير (ت٩٥هـ): نزلت في أبي سفيان بن حرب استاجر (يوم أُحُد) الفين من الاحابيش من بني كنانة يقاتل بهم رسول الله ﷺ فأنزل الله فيه هذه الآية . . اهـ.

نفسير القرطبي جد ١٣/٤)

﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُوا إِنْ يَنتَهُوا يَغَفَرُ لَهُم مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ : قال عمرو بن العاص (رضى الله عنه - تَ ٤٣ عمرو بن العاص (رضى الله عنه - تَ ٤٣ ع.) : لمسالح بعله الله الإسلام في قلبي أتيت النبي عَلَيْهُ فَـ تَلْتُ : أرسد أن اشترط. يدك إبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدى، فقال: «مالك؟» قلتُ : أرسد أن اشترط، قال: «تما علمت أن الإسلام يهدم ما قال قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبله، وأنّ الهجرة تهدم ما كان قبله، وأنّ الحج يهدم ما كان قبله، . . اهد.

تم بعون الله وتوفيقه تفسير الجزء التاسع من القرآن الكريم ويليه بعون الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء العاشر من القرآن الكريم

# تفسير الآية : ( ٤١)

رَوْلَ الله - نَعَالَى - . ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَنَمْتُم مَن شَيْءٍ قَالَ لِلْهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي الْقُرْنَى وَالْبَيَّامَى وَالْمُسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنتُمْ آمَنتُم بَالِلَهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدُنَا يَوْمُ الْفُرْقَانَ يَوْمُ الْنَقِى الْجُمَعَانُ وَاللّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ اللّهِ مَا

قال سعيد بن جبير (ت 90هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَيْمَتُم مِن شَيْءَ ﴾ أى: من المشركين ﴿ قَالَ لله خَمْسَهُ وَللرُسُولِ وَلذِي الْقُرْبَىٰ ﴾ قال: المراد: الضيف، وكان قرابة النبي ﷺ. ﴿ وَالْبَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمِنِ السَّبِيلِ ﴾ قال: المراد: الضيف، وكان المسلميون إذا غنموا في عهد النبي ﷺ أخرجوا خمسه: فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع: فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي ﷺ، والربع الشاني للنبي ﷺ، والمنبي الشاني للنبي ﷺ، والربع الشاني للنبي ﷺ، والربع الشاني للنبي ﷺ، والربع الشاني للنبي ﷺ، وقالت المنبيل، ويعمدون إلى التي بقيبت فيقسمونها على سمهامهم، فلما توفي النبي ﷺ وذ أبو بكر حرضي الله عنه - نصيب القرابة في سبيل الله - تعالى - ، وبقي نصيب البتامي والمساكين وابن السبيل. اهد، العرار المداميون وابن السبيل. اهد، العرار المداميون وابن السبيل. اهد،

## تفسير الآيتين:(٤٨،٤٧)

رَوْلَ الله - عَالَمْ - ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطْرًا وَرَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ثَنِّكَ ۖ وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا عَالِبَ لَكُمُ النَّيْرَ مِن النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لِكُمْ فَلَمَّا مَرَاءَتِ الفَتَنَاف نَكُصُ عَلَىٰ عَقَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مَنكُمْ إِنِي أَرَىٰ مَا لا تَرُونَ إِنِي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْمَقَابِ ﴿ يَهِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِم بَطَرًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ)

#### معنى الآية :

كان مشرك و قريش اللدين قاتلوا النبي ﷺ يوم بدر خوا ولهم بَغْسى وفَخُو وقد قبل لهم يومئذ: ارجعوا فقد انطلقت عبركم وقد ظفرتم، فقالوا: لا والله حتى يتحدّث أهل الحجاز بمسيرنا وعددنا، ومما يُروى أنّ النبي ﷺ قال يومئذ: «اللهم إن قريشًا قد أقبلت بفخرها وخيلاتها لتجادل رسولك». اهد.

أ تفسير القرطبي جـ ٣/ ٣١٢ وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ ٥)

﴿ وَإِذْ زَمْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى الآية : جاء إبلسيس يوم بكر في جند من الشياطين ومعه راية في صورة رجال من (بني مدلج) في صورة (سراقة بن مالك) فـ قال الشيطان: لا غالب لكم اليوم من الناس وإنّى جار لكم . (مسرات السترات العرب عدر عدر معد معرب حده)

وأقسل «جسبريسل» – عليه السسلام – على إسليس، وكسانت يده في يدرجل من المشركين فلمسًا رأى جبريل انتزع يده وولمي مذبرا هو وشيعت. فقال الرجل: يا سراقة إنك جار لنا؟ فسقال- أى إبليس-: إنّى أرى مالا ترون وذلك حين رأى المسلائكة قال: إنى آخاف الله والله شديد العقاب. اهـ.

تغيير الدرُّ المثلور للنيوطَان جـ ٣ / ٣٤٤ وتقبير الدكتور / محمد معيسن جـ ٥ )

#### تفسير الآية :(٤٩)

ونال الله - عمالى - ، ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُمَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مُوضٌ غَوَ هَوُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى اللَّه فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ آَئِكَ ﴾ .

#### المعند

﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ مَنْ فَلُوبِهِمْ مُرضٌ ﴾ : قال محمد بن إسحاق (ت ١٩٦هـ) معنى الآية : همم الله تقال الذين خسرجوا مع قريش - يسوم بكّر - احتبسهم آباؤهم فخرجوا وهم على الارتياب، فلمّا وأواقلة اصحاب رسول الله على الارتياب، فلمّا وأواقلة عددهم وكثرة عدومم وهم فقة من

قريش وعددهم خمسة : قيس بن الوليد بن المغيرة، وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة، والحارث بن زمعة، وعلى بن أميّة بن خلف، والعاص بن منبه. اهـٰ.

( تَفْسِير اللَّوْ المِتُورِ للسيوطي جـ ٣ / ٣٨٦ وتَفْسِر الدَّكُور / محمد محيسن جـ ٥ )

# تفسير الآية ، (٥٠)

ونال الله - نصال - ﴿ وَلُو ۚ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَلَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۞﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ يَصْرِبُونَ وَجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ ﴾ : قال سعيد بن جسير (ت ٩٥هـ) و مجاهد بن جيــر (ت ٢٠٤هـ): المراد بقوله - تعــالى -: وأدبارهم: استاههـــم ولكنّ الله حيٌّ يكنّى اهــ.

﴿ وَذُوقُوا عَنَابَ الْعَرِيقِ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) : هذا يوم القيامة تقول لهم خزنة جهنم: ﴿ وَفُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ .

تفسير القرطبي جـ ٨ / ٢٠ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآيتين:(٥٨٠٥٧)

وِنال الله - بَعَالِ - . ﴿ فَإِمَّا تَتَقَفَنَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ كَنِي ۗ وَإِمَا تَحَافَنُ مِن قَوْمٌ خِيانَةُ فَانَيْذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الخَانَتِينَ ﴿ كَنِي ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ فَشَرُدُ بِهِم مَنْ خَلْفُهُم ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: نكل بهم مَنْ بعدهم اهـ.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنُ مِن قُومٌ خَيَانَةُ ﴾ : قال أبو جـعفر النــحاس (ت ٣٣٨هـ): هذا من معــجز ما جــاء فى القرآن مصــا لا يوجد فى الكلام مثله على اخــتصاره وكــشرة معــانيه: والمعنى: وإمَّا تخافنَ من قــوم بينك وبينهم عهدٌ خيانه فانبذ إليــهم العهد أى قل لهم: قد نبذت إليكم عهددكم وأنا مقساتلكم، لتعسلموا ذلك، فسيكونوا معك في العلسم سواء، ولاتقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقسون بك فيكون ذلك خيانة وغدرًا، ثم بين الله هذا بقوله: ﴿إِذَ اللَّهَ لا يُعِبُّ الْخَالِينَ ﴾ . اهـ. ﴿ (عَمَر تعرض حرر ٢/ ١٤ ونصر هتور/ معدمين بـد»

# فائدة علمية عظيمة:

أخرج البيهقيّ في شعب الإيمان عن مسيمون بن مهران – رضى الله عنه - قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهنّ سواء:

١ - من عاهدته فوقي بعهده مسلمًا كان أو كافرًا فإنما العهد لله.

٢ - ومن كان بينك وبينه رحم فَصلْها مسلمًا كان أو كافرًا.

٣ - ومن التمنك على أمانة فأدُّها إليه مسلما كان أو كافرًا. اهـ.

( تفنير اللرَّ النظور للبيوطي جـ ٣ / ٣٤٨ وتفنير الذكتور / محمد محينن جـ ٥)

#### تفسير الآية:(٦٠)

وقال الله - منال - . ﴿ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اَسْتَطَعْشُمْ مِن قُولُةً وَمِن زِبَاطِ الْعَيْلِ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تَنفقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَجِلِ اللَّهِ يُوفَ ۚ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لا تُطْلَمُونَ ﴿ ۖ ﴾ .

#### معاني المفردات:

أخرج الأئمة: أحمد، ومسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن عقبة بن عامر الجهنيّ - رضى الله عنه - قال: سمعتُ النبيﷺ وهو على منبره يقول:

﴿ وَأَعِدُوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِن قُولَةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ : الآ إنّ القوّة الرّمي ثلاثاً . اهـ.

( تفسير الدرّ المثور للسيوطي جد ٣ / ٣١٨)

﴿ وَآخَرِينَ مَن دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ قال مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ) المراد بذلك: المنافقين: الله يعلم ما في قلوبهم من النفاق الذي يسرّون. اهـ.

( تغسير الدر المتثور للسيوطي جـ ٣/ ٣٠٩ وتغسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

# تفسير الآيتين:(٦٤.٦٣)

رَّوَالَ الله - يَعَالَى - . ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَت بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ يَكُ لَا أَيُّهَا النَّبِيُ وَمَن اتَّبِعُكُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَلَكِنَّ اللهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهُمْ إِنَّهُ عَرِيزٌ حَكِيمٌ ﴾: قال القسرطبى في تفسيسره: كان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من معجزات النبي على النهم كانوا أشد تحلق الله حمية فألف الله بالإيمان بينهم. اهد.

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ :

قال الشعبيّ عامر بن شــراحيل (ت٥٠ ١هـ) معنى ذلك: الله كافيك يا نبيّ الله، وكافي من اتبعك من المؤمنين. أهـ. . . . (نسر تفرض ١٩/٨- ونسر تدمور/ معدمجسود»

### تفسير الآيتين: (٦٦،٦٥)

وَنَالَ الله – مَمَالِ —. ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرْضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقَتَالِ إِن يَكُنْ مَنكُمُ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلَبُوا مَاتَنَيْنِ وَإِن يَكُنْ مَنكُمُ مَانَةٌ يَغْلَبُوا أَلْفًا مَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَرْمٌ لاَّ يَفْقَهُونَ ﴿ وَ۞ الآنَ خَفْفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمْ صَغْفًا فَإِن يَكن مَنكُم مَائلةٌ صَابِرَةً يَغْلَبُوا مَاتَنَيْنِ وَإِن يَكُنْ مَنكُمْ أَلْفٌ يَغْلُبُوا أَلْفَيْنَ بِإِذْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَع الصابرين ۞ ۞ ﴾.

# الناسخ والمنسوخ:

أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: لما نزلت الخرج أبو الشيخ عن ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) قال: لما نزلت هذه الآية : ﴿ يَا أَنْهَا اللَّهِ مُرْضِ المُؤْمِينَ عَلَى الْفَالِ ﴾ ثقلت على المسلمين فأعظموا أن يقاتل عشرون ماتتين، ومائة ألفا، فيخمُ ضغفًا ﴾. فكانوا إذا كانوا على الشطر من عدوهم لم ينخ لهم أن يضروا منهم وإن كانوا دون ذلك لم يجب عليهم قسالهم وجاز لهم أن يتحروا عنهم. اهـ. (همراسات عليهم قسالهم وجاز لهم أن يتحروا عنهم. اهـ.

#### تفسير الآيتين:(٦٨.٦٧)

ردَّال الله - بَعَالَن - ، ﴿ مَا كَانَ لَغَيْمِ إِنَّا يَكُونَ لَهُ أَسْوَىٰ حَتَّىٰ يُشْخِنَ فِي الأَرْض تُريدُونَ عَرَضَ اللَّمُنَيَّا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ لَكُنَاكُ مُنَ اللَّه سَبق لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ لِيَهِ ﴾ .

# سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج الأثمة: ابن أبي شيبة، وأحمد، والترمذيّ وحسّه، والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود (رضي الله عنه - ت ٣٣هـ) قال: لمّا كان (يوم بُدّر) جيء بالاسرى:

فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعلَّ الله أن يتوب عليهم. وقال عمر - رضي الله عنه -: يا رسول الله كذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك قدَّمهم فاضرب أعناقهم. وقال عبد الله بن رواحية - رضي الله عنه -: انظروا واديا كثير الحطب فاضرمه عليهم ناراً. فقال العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه -وهو يسمع ما يقال: قطعتَ رحمك. فدخل النبي ﷺ ولم يردّعليهم شيئًا. فقال أناس: يأخذ بقول «أبي بكر» -رضى الله عنه -؟ وقال أناس: يمأخذ بقول «عمر» -رضى الله عنه -؟ فخرج رسول الله على في فقال: ﴿إِنَّ الله ليلين قلوب رجال حتَّى تكون ألين من اللَّبن، وإنَّ الله ليشدَّد قلوب رجال حتّى تكون أشدَّ من الحجارة، مثلك يا أبا بكر مثل «إبراهيم» -عليـه السلام- قال : ﴿ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَاني فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [ابراهبم:٣٦]. ومثلك يا عــمر كمثل نوح –عليــه السلام– إذٌ قال: ﴿ رَبُّ لا تَذَرُ عَلَى الأَرْضَ مَنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح:٢٦]. أنتم عالة فلا يفلــتن منهم أحد إلا بفداء، أو ضرب عنق". فقال عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه -: يا رسول الله إلا سهيل ابن بيضاء فإنّي سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله ﷺ فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع على الحجارة منِّي في ذلك اليوم، حستى قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِلا سهيل ابن بيضاء فأنزل الله -تعالى-: ﴿ مَا كَانَ لَنِّي َأَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُتْخَنَّ فِي الأَرْضِ ﴾: الآيتين. اهـ.

<sup>(</sup> تفسير الله المتاور للسيوطي جـ ٣ / ٣٦٤ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## معانى المفردات:

﴿ لَوْلاَ كِنَابٌ مِنَ اللهِ مَبْقِيَهِ الآية: قال سعيد بن جبيير (ت ٩٥ هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) والحسن البصري (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذَبُ أحدًا ممنَّن شهد بُدُرًا مع النبي ﷺ لمسكم فيما أخذتم عذَاب عظيم. (هـ. (غير السريسيوني ١٩٠٠) التوسيوني التوريسيوني التوريسيونيون التوريسيونيوني التعرب المعنوب معنا ميسونيونيون

# تفسير الآية:(٦٩)

وقال الله – تعالى – :

﴿ فَكُلُوا مَمَّا غَنَمْتُمْ حَلَالًا ظَيَّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن مردوي عن أبي هويرة (رضى الله عنه - صـ ٥٩ هـ). عن رسول الله ﷺ قال: (هم تـكن الغنائم تحلّ لأحد كسان قبلنا فطيسها الله ألله عن الله عن ضعفنا فأنول الله فيما سبق من كتابه إحلال الغنائم ﴿ لَوْلا تَجَابٌ مِنَ الله سَنَى لَمَسَكُمْ فِيما أَخَذَتُمْ عَلَابًا مُ عَظِيمٌ ﴾. فقالوا: والله يا رسول الله لا ناخذ لهم قليلا ولاكثيرًا حتى نعلم أحلال هو أم حرام؟ فطيسه الله لهم فأنول: ﴿ فَكُلُوا مِمّا غَيْمَتُمْ حَلالاً فَيَهُمْ الله لِهُ إِنَّهُ وَاللهُ إِنَّ اللهُ فَقُورٌ رَحِيهُ ﴾. اهد.

#### تفسير الآية : (٧٠)

وقال الله – تعالى – ،

﴿ يَا أَيُّهَا النِّيُّ قُلُ لَمَن فِي أَيْديكُم مَنَ الأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتَكُمُ خَيْرًا مِمَّا أَخَذَ مِنكُمْ وَيَغَفُو لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الحاكم وصحّحه عن «عائشة» أم المؤمنين (رضى الله عنها- ت٥٥هـ) قالت: لما بعث أهل مكة في فذاء أسراهم بعثت وزينب، بنت رسول الله ﷺ (قلادة) لها فى فلاء (وجبها فلما رآما رسول الله على روَّ رقَّ شديدة وقال: (إن راتِ أن تعلق والها أسيرها؟) وقال العباس بن عبد العطاب - رضى الله عنه -: إنّى كنت مسلما يا رسول الله . فقسال: (الله أعلم بإسلامك ، فإن تكن كما تقول فسالله عنه جزيك فاف نف نف وابنى أخويك: نوفل بن الحارث، وعقيل بن أبى طالب. وحَليفك: عتبة بن عصره. فقال: ماذاك عندى يا رسول الله . فقسال النبي على: فقال الذى دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إن أصبت فإن هذا المال لبنياً فقال العباس: والله يا رسول الله إن هذا المال لبنياً فقال العباس: والله يا رسول الله إن هذا المال بنياً فقال العباس: والله يا رسول الله إن هذا المال النبي غيرى وغيرها فاحسب لى ما أحببتم منى عشرين أوقية من مناك كان معى. فقال: «افْعَلُ ففلت فقسه وابنى أخويه وحليفه . ونزلت: ﴿ قُلُ لِمِن فِي أَلْدِيكُم مِن الأسرى ﴾ . الآية ، فأعطاني مكان العشرين أوقية في الإسلام عشرين عبدا كلهم في يده مال نصرت به مع ما أرجو من مغفرة الله . اهد . اهد .

( تفسير الدرّ المتور السيوطى جـ ٣ / ٣٦٩ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

## تفسير الآية:( ٧١)

ِوَالَّالِهُ – نِعَالِ –. ﴿ وَإِنْ يُوبِدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ ﴾ . الآية :

قال ابن جريج عسيد الملك بن عبد العسزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك: أراد الله -عزّ وجلّ بالخيانة : الكفر: أي إن كفروا بك فقد كفروا بالله - تعالى - من قبلُ فامكن منهم المؤمنين يبدُّر حتى قتلوهم وأسروهم .

الفسير البغوي جد ٢٩٣/٢ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

# تم بعون الله وتوفيقه تفسير سورة الأنفال ويلى ذلك بإذى الله : تعالى: تفسير سورة التوبة

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



# تَصْسير سورة التوبة - وهي مدنية - وأياتها ١٧٩ آية إلا أيتين من آخرها همكية

#### نزلت سورة التوبية يعد سورة المائدة

( تفسير البقوى جد ٢ / ٢٦٥)

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - سـ٦٨هـ) : ســورة التوبة تلك الفاضحة مازال ينزل : ومنهم ومنهم، حتّى خفّنا الا تدع أحدًا. اهـ.

(تقبير القرطبي جـ ٨ / ٤٠ وتفيير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

# تفسير الآيتين؛(٢.١)

طالله - عناد - ﴿ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُم مِّنَ الْمُشْرِّكِينَ حَيْثَ فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعَلَمُوا أَنْكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخزِي الْكافرين ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

قال القرطبى فى تفسيره: اجتلف العلماء فى هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله: اولا: قال محمد بن إسحاق (ت ٢٩٠٠): هما صنفان من المشسركين: احدهما: كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر فأمهل أربعة أشهر. والآخر: كانت مدة عهده بغير أجل محدد فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه، ثم هو حَرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمسؤمنين يُقتل حيث ما أدرك ويؤسس إلا أن يتوب. وابتداء هذا الاجل يوم الحج الاكبر، وانقضاؤه إلى عشرة من شهر ربيع الآخر.

قامًا من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم: وذلك خمسون يومًا: عشرون من ذي الحجة، والمحرّم، اهـ. ثانيًا: وقال محمد بن السائب بن بشر (ت ١٤٦هـ) : إنما كانت الأربعة الاشهر لمن كان بينه وبين رسول الله ﷺ عهد دون أربعة اشهر . ومن كان عهده اكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يُثَمَّ له عهده بقوله : ففاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم» .

( تغيير القرطبي جـ ٨ / ٦٢ وتغيير الدكتور / محمد محيــن جـ ﻫُ )

#### تفسير الآية:(٣)

ُ وَقَالِ اللهِ - نَعَالِى - ﴿ وَأَذَانَ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِنِّى النَّاسِ يَوْمُ الْحَجَ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بريءٌ مِن الْمُشْرِكِين وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنْكُم مُعْجِزي اللّه وَبَشَر الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الأَكْبَرِ ﴾: قال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في يوم الحجّ الاكبر:

ا - فقسيل: هو يوم النحر، وقد قال بـذلك على، وابن عباس، وابن مسـعود،
 والمغيرة بن شعبة، واختاره الطبرى. اهـ.

قبال ابن عصر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ): إنّ رسول الله ﷺ: وقف يوم النَّحْر فى الحَجة التى حجّ فيها فقال: (أيّ يوم هذا؟) فقبالوا يوم النَّحْر، فقال: (هذا يوم الحج الاكبر؟ اهد. اخرجه أبو داود.

۲ - وقيسل: هو يوم عرفة، وقد قسال بذلك: عصر، وعشمان ، وابن عبباس،
 وطاروس، ومجاهد، والإمام الشافعي، والإمام أبو حنيفة. اهـ.

( تفسير القرطبي ١٥/٨ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الأبتين (٧.

رِنِالله عِلَى اللهِ وَعِندُ رَسُولِهِ إِلاَّ الْمُشْرِكِينَ عَهِدًا عِندًا اللّهِ وَعِندُ رَسُولِهِ إِلاَّ اللّهَ يَحِدُ اللّذِينَ عَاهَدَتُمْ عِندَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامَ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللّهَ يَحِبُ السُّتَقِينَ ﴿ ﴾ كَيْفُ وَإِن يُظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا ذِمَةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْنِى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ ﴾ .

#### معانى المقردات

﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ عَاهِدَتُمْ عِندَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾: قال محمد بن إسحاق (ت ٢٠٩٠): هم وبنو بكره أى ليس العهد إلا لهو لاء الذين لم ينقضوا، ولم يتكثوا، اهم. (هبر الرفي جاراه)

﴿ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاَّ وَلا دُمَّةً ﴾ : احتلف العلماء في معنى ﴿ إِلاًّ ﴾ :

١ - فقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): معنى ﴿ إِلاَّ ﴾: عهانًا.

٣- وقال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) معني ﴿ إِلاَّ ﴾: قرابة .

۳ - وقال الحسن البصري (ت ۱۱۰هـ) معنى ﴿ إِلَّا ﴾ : جَوَارًا. اهـ. (ضير للرغيجـ١١٨٥)

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - : معنى ﴿ وَلا فِئْةٌ ﴾ أي عهداً . اهـ. (نغير الدراسيوس عبر الله عنهما - : نفير الدراسيوس عبراً / ١٨٧٨ وغير المعدوس عبد عالم

# تفسير الآيتين:(١١.٩)

وقال الله ـ عالى ـ ، ﴿ اشْتَرُواْ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمْنًا قليلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كانُوا يعْمَلُونَ ﴿ ﴾ :

وهالله–نمالر –. ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصَلُ الآيَاتِ لَقَرْمُ يَعْلَمُونَ ﴿ ۞ ﴾ .

# معاني المفردات :

﴿ اشْتَرُواْ بِآيَاتُ اللهُ نَمْناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَن سَبِيلهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ) : إنَّ أهل الطائف أمدَّوهم بالأموال ليقوُوهم على حرب رسول الله ﷺ. اهـ.

﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي اللَّبَينِ ﴾ : قال ابن عباس -رضى الله عنهما - : حرّمت هذه الآية دماء أهل القبلة . اهـ.

<sup>(</sup> تفسير القرطبي جـ ٨/ ٥٣ وتفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ٥)

# تفسير الآيتين؛(١٤.١٢)

وقال الله – عالى – : ﴿ وَإِن نَكَتُوا أَيْمَانِهُم مِنْ بَعَد عَهْدهِمُ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمُ فَقَاتِلُوا أَنْمَهُ الْكُفُر إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلُهُمْ يَنتُهُونَ ﴿ ٢٣﴾ .

وقال الله - تعالى -. ﴿ فَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيَنْخُرِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفُ صُدُّورَ قَوْمَ مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ فَقَاتِلُوا أَتِمُهُ الْكُفُولِ﴾: قال قادة بن دعامة (ت ١٩٨هـ) : هم أبو سفيان بن حرب، وأميّة بن خلف، وعتسبة بن ربيعة، وأبو جهل بن هشام، وسَهَــل بن عمرو وهم الذين نكتوا عهد الله – تعالى –، وهموا بإخراج الرسول ﷺ: اهـ. (عـــ هــر النـــر هــر النـــر هــر (عــــر الــــر (۲۸۸۰)

﴿ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ ﴾ : قال حذيفة بن اليــمان ( رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) معنى ذلك إنهم لا عهود لهم . اهـ .

﴿ وَيَشْفُ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِينَ ﴾ : قال منجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ). والسندَّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٢٧٥هـ) : السمراد : صدور خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ : حيث أعنانت قريش بننى بكر بالنبى ﷺ : وبالمؤمنين . اهد.

#### تفسير الآية (١٦١)

وقال الله – عالى – ، ﴿ أَمْ حَسِيْتُمْ أَن تُشْرِكُوا وَلَمّا يَعْلَمُ اللّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةُ وَاللّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ .

# معانى المفردات

﴿ وَلَمْ يَتَخَذُلُوا مِن دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِينَ وَلِيجَةً ﴾ : قال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢٠٧٠هـ). كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فسهو وليجة ، والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة . اهـ . . . . (عسر هزين جدا/ ١٠ ويسر الدعور استدسين جده

# تفسير الآية ، (١٧)

وقال الله - يعالى -. ﴿ مَا كَانَ لَلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدين عَلَىٰ أَنفُسهم بِالْكُفْرُ أُولَئِكَ خَطِتٌ أَعْمَالُهِمُ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

# سبب نزول هذه الآية:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هم): لما أسر العباس بن عبد المطلب يوم بَدْر عبسره المسلمون بالسكفر وقطيعة الرحم، وأغلظ عَلى - رضى الله عنه - له القول على فقال العباس: مالكم تذكرون مساوتنا ولا تذكرون محاسننا؟ ققال على - رضى الله عنه - : الكم محاسن؟ قال: نعم: إنّا لنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقى الحاج . فأنزل الله - عزّ وجلّ - ردًا على العبساس هذه الآية.

## عاني المفردات

﴿ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفُرِ ﴾ : قسال السّدَى إسسماعيل بن عبد الرحمن ( ٢٧٠ هـ) : شهادتهم عَلى أنفسسهم بالكفر هـو أنَّ النصراني إذا سئل من أنت؟ فيقول : أنا نصراني، واليهودي يقول : أنا يهلودي ويقال للمشرك : ما دينك؟ فيقول : مشرك . اهـ ( هـرالدين ٢٧١/١٠ وهـرالدين ( معدمون عامر ١٠٠٠)

## تفسير الآية : (١٨)

وقال الله - يُعَالَى -. ﴿ إِنَّهَا يَعْمُوُ مُسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللَّهِ فَعَسَىٰ أُولَئكَ أَنْ يَكُونُوا مَن الْمُهَنَّدِينَ ﴾.

## معاني المفردات :

﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَسَاجِدًا اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ ﴾ : روى الترمذى عن أبى ســعيد الخدرى ّ – رضى الله عنه – : أنّ رسول الله ﷺ قال : إذا وأيتــم الرجل يعتاد المسجد فــاشهداو اله بالإيمان. قال الله – تعالى – : ﴿ إِنَّهَا يَعْمُرُ مَساجِدَ اللّهُ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ : وعن أبى حريرة (رضى اللسه عنه - ت ٩ هـ) عن النبى ﷺ قسال: "مَنَّ عَسِدًا إلى المسجد أو راح أعدَّ الله له ذُرُكه من الجنَّة كلّما غلدا أو راحٍ ».

( نفسير البغوى جـ ٢/ ٢٧٤ ونفسير الدكتور / محميد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية :(١٩)

وقد الله - مثال - ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجَ وَعَمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بَاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلَ اللّهِ لا يَسْتُوُونَ عِندَ اللّهَ وَاللّهُ لا يَهْدي الْقُوْمَ الظّالمِينَ ﴿ آَنِهِ ﴾ .

#### سبب نزول هذه الآية :

أخرج الآئمة: مسلم، وأبو داود، وإبن المنذر، وإبن أبي حساتم عن النعمان بن بشير - رضى الله عنهما - قال: كنت عند منبر رسول الله على نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج، وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام، وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم، فزجرهم عمر - رضى الله عنه - وقال: لا ترفيعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على المحمدة وذلك يوم الجمعة - ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله على فيما اختلفتم فيه. فانزل الله: ﴿ أَجَعَلْمُ سَفَايَة المُحاجَ ﴾ : الآية . اهد.

(تغییر الدر العثور للبیوطی جـ ۳۹۵/۳۰ و تغییر الفرخی جـ ۱۸ ۹۹ و تغییر البغوی جـ ۲/ ۲۷۵ وتغییر الدکتور / محمد مجینن جـ ۵) . ۱۳۵۰ داده/

وَسَالَ الله - مَسَالَ - ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ ۚ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ وَإِخْوَائِكُمْ ۗ وَأَوْاجَكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالًا افْتَرَقْشُوهَا وَتَجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمِسَاكُنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْبُصُوا حَتَّىٰ يَأْتِي اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الفَّوْمَ الْفَاسَقِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَأَمْوَالٌ الْقَرَقْتُمُوهَا ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) مسعنى ذلك : وأموال اصبتموها . (نصبر الدرنسيز سير مرا١٠٢) ﴿ وَتِجَارَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا ﴾ : قال السَّدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) : معنى ذلك : وتجارة تخشون أن تكسد فنييعونها . اهـ.

( تفسير الدرّ العنثور للسيوطي جد ٢/٣٠٤)

﴿ وَمَسَاكِنُ تَرْضُونُهَا ﴾: قال السِّدِّي: هي القصور والمنازل. اهـ.

( تفسير الدرّ المتثور للسيوطى جـ ٢/٢٠٦)

﴿ حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هــ) المراد: فتح مكة . اهــ. (غيبر الدين بريام ١٠٠١) وغيبر الدين بدين المراد ١٠٢١) وغيبر الديور المعد مجبن ٥٠٠٠

#### تفسير الآية : (٢٥)

وَقَالَ اللهُ مَنْعَالِ - ﴿ لَقَلَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةَ وَيَوْمَ خُنُيْنَ إِذْ أَعْجَنَكُمُ كَثَرْتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئًا وَصَاقَتُ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ بِمَا رَخَبَتُ ثُمُّ وَلَيْسُم مُعْبِرِينَ﴿ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَخَبَتُ ثُمُّ وَلَيْسُمِ

# معانى المفردات

﴿ وَيَوْمَ حُنِيْنٍ إِذْ أَعْجَبَكُمُ كُنْرُتُكُمْ ﴾: قــال قــتادة بن دعــامــة (ت ١٩٨٨): ﴿ حُنَيْنَ ﴾: ماء بين مكة والطائف، قاتل النــبى ﷺ هوازن و ثقيف وعَلَى هوازن مالك ابن عوف، وعَلَى ثقيف عَبْد يالـيل بن عمرو الثقفى. اهــ.

وقال الحسن بن على (رضى الله عنهما - ت ٥٠): لما اجتمع أهل مكة وأهل المدينة قالوا: الآن والله نقاتل حين اجتمعان، فكره رسول الله على ما قالوا وما اعجبهم من كثرتهم، فالتقوا فهرتهم الله حتى ما يقوم منهم أحد على أحد حتى جعل رسول الله على ينادى أحياء العرب إليه فوالله ما يعرج إليه أحد حتى أعرى موضعه فالتفت إلى الأنصار وهم ناحية فناداهم: "بها أنصار الله وأنصار رسوله إلى عباد الله أنا رسول الله وي عباد الله أنا عباد الله أنا عباد الله وقد مواقع وقد عن فتح الله عليهم. اهد.

<sup>(</sup> نَفْسِرِ الدَّرُ المَثُورِ للبيوطي جـ ٢/ ٢٠٤ ونَفْسِرِ الدَكُتُور / محمد محيسن جـ ٥)

# نسير الآية : (۲۸)

رَدَال الله - نَمَال - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ بَعْدُ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خَفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَصْلهِ إِن شَاء إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ حَكِيمٍ ﴾

## معاني المقردات :

﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾: قال ابن عبساس (رضى الله عنهما -١ : الشرك هو الذي نجسهم. اهـ.

قال القرطبي في تفسيره: المذهب على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، وقد قال به الإمام أحمد، وأبو ثور. وقال الإمام الشافعيّ : أحبّ إلىّ أن يغتسل. اهـ.

( تقبير القرطبي جـ ٨/ ٦٨ وتقبير الذكتور / محمد مجيس جـ ٥)

﴿ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدُ الْعَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ : قال القرطبي في تفسيره: هو سنة عشر من الهجرة وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى لفظ القرآن، وهو العام الذي وقع فيه الاذان، ولو دخل غلامُ رجل داره يؤمّا فقال له مولاه: لا تدخل هذه الداربعد يومك لم يكن العراد: اليوم الذي دخل فيه. اهه. رئيس العراد: اليوم الذي دخل فيه. اهه.

﴿ وَإِنْ خَنْتُمْ عَبْلَةً فَسُوفَ يُغْيِكُمُ اللهُ مِن فَصَلَه إِن شَاءَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨٦هـ) : كان المشركون يجيشون إلى بيت الله الحرام، ومعهم الطعام يتجرون فيه، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت الحرام قال المسلمون: فمن أين لنا الطعام؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِنْ خَفْتُمْ عَلِمَةٌ فَسَوْفَ يُغْيِكُمُ اللهُ مِن فَصَلَه إِنْ شَاءَ ﴾ . اهـ.

( تغسير الدرّ المناور للسيوطي جـ٣/ ٢٠٨ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (۲۹)

وقال الله - عالى - ﴿ فَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالنَّوْمِ الآخِرِ وَلا يُحرِّمُونَ مَا حَرْمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْعَقَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَد وَهُمْ صَاغَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ فَاتِلُوا اللَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالنَّوْمِ الآخِرِ ﴾ : قال سبعيد بن جبير (ت٥٥هـ) المسراد: اللّذِينَ لا يصدّقون مَا حَرْمُ اللّهُ وَوَسُرُلُهُ ﴾ : قال سعيد المراد: الخمر والخنزير . ﴿ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَى ﴾ : قال سعيد المراد: الخمر والخنزير . ﴿ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقَى ﴾ : قال سعيد المراد: اليهود والنصارى أوتوا الكتاب ﴾ : قال سعيد المراد: اليهود والنصارى أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمة نبينا "محمد" ﷺ . ﴿ حَتَى يُعَفُوا الْجَزِيةَ عَن يُعَلُوا الْجَزِيةَ عَن وَهُم طَاغُرُونَ ﴾ : قال سعيد معنى ذلك : وهم ذليلون . اهد.

( تضير القرطبي جـ ٣/ ٤١١ وتقنير الدكتور / محمد محينن جـ ٥)

# تفسير الآية :(۳۰)

وَقَالَ الله عَمَالَ .. ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزِيْرٌ اَمِنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصَارِى الْمُسَيِّحُ اَمِن الله ذلك قولَهُم بِأَفُواهِهِمْ يُصَاهِبُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفُرُوا مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَقَالَتِ الْهُودُ عُزِيرٌ ابنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِحُ ابنُ اللهِ ﴾: اخرج الإمام البخارى في تاريخه عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قال: لمّا كان يوم أُحَد البحرَّ رسول الله ﷺ يومشذ رافعا شُجَّ رسول الله ﷺ يومشذ رافعا يليه يقول: (إنّ الله عَرَّ وجلَّ - اشتدَّ غضبه على اليهود أنْ قالوا: عزير ابن الله، واشتدَّ غضبه على من أراق واشتدَّ غضبه على من أراق دمي وأذاني في عترتي اله ه .

﴿ ذَلِكَ قَرْتُهُم بِالْوَاهِمِمُ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : قال أهل المعاني : لم يذكر الله - تعالى - قولا مقرونا بالأفواه والألسن إلا كان ذلك زورًا. اهـ. . (مسر بعوي ٢٨٥/٢

﴿ يُضاهِنُونَ قُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾: قال ابن عـباس (رضى الله عنهــما – تـ7٨هـ) : معنى «يضاهتون»: يشايهون، والمضاهاة: المشابهة. اهـ.

## تفسير الآية : (٣١)

رِقَالَ الله – تَعَالَى – . ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَّانُهُمْ أَرْبَابًا مَن دُونِ اللّه وَالْمَسيحُ الْمَن مرَّيْمَ وَمَا أُمرُوا إِلَّا لِيَغَدُّوا إِلَهًا وَإِحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سَبْحَانُهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ مِن معانى المقردات :

أخرج ابن سمعد، والترممذي وحسّه، والبيمهقي في سننه عن عمدي بن حاتم -رضى الله عنه - قمال: أتيتُ النبي عَلَيُّ وهو يقرأ في مسورة التوبة: ﴿ اتَّخَلُوا أَحَارُهُمْ ورُهَانُهُمُ أَرْبًا بَمْ رُونِ اللهِ ﴾. فقمال: قامًا إنهم لم يكونوا يعبمونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئًا حرّموه ، اهر.

نفسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ٣ / ١٥)

﴿ اتَّخَذُوا أَحَبَارُهُمْ وَرُهُبَائِهُمْ أَرْبَاياً مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ : قال ابن جُريَّج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) : الأحبار من اليهود، والرهبان من النصاري. اهـ.

( تفسير الدرَّ المتثور للسيوطى جـ ٣/ ٤١٦ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآيتين ، (٣٢ - ٣٣)

رَقِّلَ الله - نَعَالَى - ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَالِمَى اللَّهُ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهِ الْكَافِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ هُو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهَدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهُرهُ عَلَى الدّين كُلَّهُ وَلَوْ كَرِهُ الْمُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِالْمُواهِمِمْ ﴾ : قال قتــادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هم اليهود والنصارى. اهــ.

وقال السدِّي إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): المراد: الإسلام بكلامهم. اهد.

﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسُلَ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ ﴾: قال السَّدَّى معنى ذلـك: بالتوحيد والقرآن والإسلام. اهـ. ﴿ لِيُظْهُرِهُ عَلَى اللَّهِينِ كُلَّهِ وَلَوْ كُوهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت٦٨هـ) معنى ذلك : ليظهر الله نبسيه قمحمدًا، ﷺ على أمر الدين كله ، فسيعطيه إيّاه كله ، ولا يخفى عليه شيء منه ، وكان المشركون واليهود يكرهون ذلك . اهـ.

( تَفْسِر الدرّ المتاور للسيوطى جـ ٢ / ٤١٦ وتَفْسِر الدكتور / محمد محيسن جـ ٥ )

#### تفسير الآية (٣٤)

رَقَالَ الله - نَعَالَى - ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْبَارِ وَالرُّهَبَانَ لَيَأْكُلُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالنَّاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكُنُرُونَ الذَّهِبِ وَالْفُصَةَ ولا يَنفقَرنها في سبيل الله فِشَرَهُم بعداب اليه ﴿ إِنْ اللهِ عَلَيْهِ ﴾ .

#### معاني المفردات.:

َ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَلِيرًا مِنَ الأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ ﴾ : قال الـضَمَّاك بن سزاحم (ت٥٠ هـ) : الأحبار : علماء اليهود، والرهبان : علماء النصاري.

﴿ لَيَأْكُونَ أَمُوالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ﴾: قال الضحَّاك: الباطل: كستب كتبوها لم ينزلها الله - تعالى -: الله - تعالى -:

﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِتَابَ بَالِيدِيهِمْ ثُمْ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتُرُوا بِهِ ثَمَنَا فَلِيلاً فَوَيْلٌ لُهُمْ مَمًّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لِهُمْ مَمَّا يَكْنَبُونَ ﴾ [الغزة:٧٧] آهـ.

تفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ٣/ ١٧)

﴿ وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ اللَّهُ مِنَ وَالْفَصْةُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٨٠هـ): هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، وكل مال لا تؤدى زكاته سواء كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهمو كنز، وكل مال أدّي زكاته فليس بكنز مسواء كان على ظهر الأرض أو في بطنها . اهـ. (همر مدر سعر سعر عبد عليه ١٧٧١ع وعبر الديور معد سعر سعن

#### تفسير الآية ، (٣٥)

رَقَالَ الله - تَعَالَى -، ﴿ يُومْ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَمْ فَتَكُونَىٰ بِهَا جَاهُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كِنَوْتُمْ لاَنفُسكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# المعني :

أخرج الأنمة: البخساري، ومسلم، وأبو داود، وابن المنذر عن أبي هويرة (رضى المدد عنه أبي هويرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ): أنّ رسول الله عنه - ته ٥هـ) : أنّ رسول الله عنه عنه الله عنه - ته ٥هـ) دخل فضة لا يؤدى معلام حقها إلا جمعلت له يوم القيامة صحائف ثم أُحمى عليسها في نار جهنم، ثم يكوى بها جبينه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله إما إلى النبرة . اهـ.

(تقسير القرطبي جـ ٣/ ٤١٩ وتفنير الذكتور / محمد محبسن جـ ٥)

#### تفسير الآية :(٣٦)

وقال الله - صال - ﴿ وَإِنْ عَدَّةَ الشَّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كَتَابِ اللّهَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مُنْهَا أَوْمَعَ حُرُمٌ ذَلكَ الدِّينُ الْقَيْمُ فَلا تَظْلَمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وقاتلُوا الْمُشْرِكِين كَافَٰةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعِ الْمُثَقِينَ ﴿ عَ معلى المفردات:

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧هم) قال: خطب رسول الله على في ضحجة الوداع بمنى فى أوسط آيام التشريق فى قال: وأيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض، وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، أولهن رجب مضر بين جمادى، وشعبان، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، اهر.

( تضير الدرّ المئثور للسيوطي جـ ٣/ ٤٢٢ )

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى -:

﴿ إِنْ عِدَّةُ الشَّهُورِ عِندُ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهُراً فِي كِنَابِ اللَّهُ ﴾ قال: ثم اختصَ من ذلك أربعة أشبهر فجعلهنَّ حرمًا وعظم حرماتها، وجعل الذنب فيهنَّ أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم، اهم.

## تفسير الآية :(٣٧)

رَقَالَ الله - مَعَالَى - ﴿ إِنْمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُّرِ يُضَلُّ بِهِ الذين كَفَرُوا يُحَلُّونَهُ عاماً ويُعْرَمُونَهُ عَاماً لِيُواطِئُوا عَدَّةً مَا حَرَمُ اللَّهُ فَيْحَلُّوا مَا حَرَمُ اللَّهُ زُيْنَ لَهُمْ سُوءً أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَرْمُ الْكَافِرِينَ ﴿ رَبِّهِ ﴾ .

#### المعتم

عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ) قال: وقف رسول الله ﷺ بالعقبة فقال: "إنّ النّسيء من الشيطان: زيسادة في الكفريضل به الذين كنفروا يحلّونه عامًا ويحرِّمونه عامًا فكانوا يحرِّمون المحرَّم عناما، ويحرِّمون صفر عاما، ويستحلّون المحرَّم وهو النسيء؟ اهـ. (ضير هذا تشير تسير شير ٢١٠) دعير المتعرد المعدمين بده،

# تفسير الآية : (۲۸)

ُ وَالْ اللّٰهِ - عَالِى - عَيِا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِبِلَ لَكُمْ انفِرُوا في سبيل الله اتَّاقَلَتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرْضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرة إِلاَّ قَلِلَ صَنِّ ﴾ .

#### معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبــر (ت 4 ـ ١هــ) في قوله – تعالى – : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ إِنْفُرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : قــال : هذا حين أمـــروا بغزوة تبـــوك بعد الفـــتـــع، وحُنْين، أمرهم الرسول ﷺ بالـــثمير في الصيف حين حــرقت الأرض فطابت الثمار، واشتهوا الظلال، وشق عليهم المخرج، فأنزل الله – تعالى – :

﴿ انفَرُوا خِفَافًا وَلِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (التوبة: ٤١). (نسير ندرنسير للبوس ١٧٧/٣؛ ونسير الديور/ سندسيس مده؛ تفسير الاية (٢٩)

وَقَالَ اللهُ - نَعَالَى - ﴿ إِلاَ تَنفُرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءً قَدَيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ إِلاَ تَفَوُّوا بَعْدَبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٦هـ): إنَّ رسول الله ﷺ استنفر حياً من أحياه العرب فتشاقلوا عنه، فامسك الله عنهم المطر، وفكان ذلك عذابهم. اهم.

# تفسير الآية :(٤٠)

رِقْلَ الله - عَمَالِ - ﴿ وَإِلاَ تَعَصُّرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهَ إِذْ أَخْرِجَهُ اللّهِ يَن كَفَرُوا ثَاني النَّبَيْ إِذْ هَمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحَوَّنُ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللّهُ سَكَيْنَتُهُ عَلَيْهُ وَأَيْدُهُ بَجُنُود لَمْ تَرُوهًا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللّذِينَ كَفُرُوا السُّفُلَىٰ وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَرِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ ﴾ .

#### المعنى

قال النبراء بن عازب (رضسى الله عنه - ت ٦٣٣هـ): اشترى أبو بكر - رضى الله عنه - من عازب رجمًا بشلائة عشر درهما، فقال لعازب: أمر البراء فليحمله إلى منزلى، فقال: لا حتى تحدثنا كيف صنعت حين خرج رسول الله هي وأنت معه؟ فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: خرجنا فادلوجنا في احثنا يوماً وليلة حتى أظهرنا وقيام قائم الظهيرة فضربت بسرى هل أرى ظلا فآوى إليه؟ فإذا أنا بصخرة فاهويت إليها فإذا بقيت ظلها فسويته لرسول الله فاضطحم، فسويته لرسول الله فاضطحم، في موجت أنظرهل أرى أحداً من الطلب؟ فإذا أنا براعى غنم فقلت أدمن أنت يا علام؟ فقال: لرجل من قويش في مسماء في موقبه فقلت: هل في غنمك من لين؟ قال: نعم، فقلت: هل في غنمك من لين؟ قال: نعم، فقلت: وهل أنت عالم المرته فنفض ضرعها من الغبار ثم أمرته فنفض خرعها من الغبار ثم أمرته فنفض خرق برد أسفله، ثم أتبت رسول الله في فوافقته قد استيقظ فقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت ثم قلت: على فرس له، فقلت: عارسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال: ولا تحزن إن الله معنا احتى إذا دنا فكان بيننا يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال: ولا تحزن إن الله معنا احتى إذا دنا فكان بيننا

وينة قدر رأمح أو رُمُحين أو ثلاثة، فقلت: يا رسول الله قد لحقنا وبكيت، فقال: «لم تبكى عليك، فدعا رسول الله على تبكى عليك، فدعا رسول الله على تولكتى أبسكى عليك، فدعا رسول الله على وقال: «اللهم أكفاه بما شئت فساحت فرسه إلى بطنها في أرض صَلَّد ووثب عنها وقال: يا "محمد" إن مذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فو الله لاعمين على من ورائي من الطلب وهذه كناني خلا منها سهما فيانك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك، فقال رسول الله على الاحاجة لى فيها و وعا رسول الله على أطلق ورجع إلى أصحابه، ومضى رسول الله على وأنا معه حتى قدمنا (المدينة) فنلقاء الناس فخرجوا على الطرق واشتد الخدم والصبيان في الطرق يقولون: الله أكبر جاء المحمد، رسول الله على: «انزل المدينة في فالرسول الله على: «انزل الملية على بني النجار أخوال عبد المطلب لاكرمهم بذلك، فلما أصبح غدا حيث المر. اهد.

وقال على بن أبي طالب وابن عباس - رضى الله عنه ما - : خرج رسول الله على والقوم جلوس على بابه ، فأخذ حَبْنة من البطحاء فجعل يدرها على رءوسهم ويتلو فيس والقرآن الحكيم الآيات، ومضى ، فقال لهم قاتل : ما تنظرون؟ قالوا: قمحمدا اقال: والله قد مر بكم قالوا : والله ما أبصرناه وقامو اينفضون التراب عن رءوسهم، وخرج رسول الله على المن عن ما العنكبوت على باب الغار بعشاش بعضها على بعض، وطلبته قريش واشتد الطلب حتى انتهت إلى باب الغار فقال بعضهم: إن عليه لعنكبور العربة قريش واشتد الطلب حتى انتهت إلى الما الغار فقال بعضهم:

(تقبير الدرّ المثاور للبيوطي جـ٣/ ٤٣١)

تفسير الآبة ۽ (٤١)

وَقَالَ الله - يَعَانِ - . ﴿ انْفُرُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّه ذَلكُمْ خَيْرٌ لُكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ثَنِي ﴾ .

معانى المفردات :

﴿ انفرُ وا خَفَافًا وَتُقَالاً ﴾ :

١ - قال عطية العوفي معنى ذلك: ركبانا، ومشاة. اهـ. (نفسر القرنس جـ ٨/ ٢٩٦)

٢ - وقال مرّة الهذائي معنى ذلك: أصحاء، ومرضى. اهـ. ﴿ وَسَرِ اللَّهُ عَلَى مُعْمَى مُا ٢٩٦

﴿ وَجَاهِدُوا بِالْمُوالِكُمْ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . قال الزّهرى محمد بن أسلم (ت ١٣٤هـ) : خرج سعيد بن المسيّب (ت ٣٤هـ) إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقبل له: إنك عليل، فقال: استنفر الله الخفيف والتقيل فإن لم يمكنني الحرب كتَّرتُ السواد، وحفظتُ المتاع . اهـ .

(افسير اللرطي جـ ٢/ ٩٦ وتفسير الدكتور / محمد معيسن جـ ٥)

#### تفسير الآيتين:( 41-0

رقال الله - عالى - ، ﴿ لا يُستَندُنُكُ الذِينَ يُؤْمَنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بأموالهم وأنفُسهم والله عليمٌ بالْمُتَقِينَ ﴿ إِنَّهَا يَسْتَنَذَنُكُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمُ الآخِرِ وَارْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فَي رَبْيِهِمْ يَتَرُودُونَ ﴿ إِنَّهِا لِللّهِ عَلَى اللّ

#### أالمعتى

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هم) في قوله - تعالى -: ﴿ لا يَسْتَطْلُكُ اللَّهِ مِنْ وَلَهُ - تعالى -: ﴿ لا يَسْتَطَلُكُ اللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

رَقَالَ اللهَ - مَثَالَ - ﴿ وَلَوْ أَوَادُوا الْخُرُوجَ لِأَعَدُوا لَهُ عُدُّةً وَلَكِن كَرِهَ اللّهَ انبِعَائَهُمْ فَتَبَطَهُمْ وَقِيلَ افْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿ إِنَّكِ لَوْ خَرْجُوا فِيكُم مَّا زَادُركُمْ إِلاَّ خَبَالأ ولاَوْصَعُوا خِلالكُمْ يَيْغُونكُمْ الْفَتَّةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ واللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾.

# معانى المفردات :

﴿ لَكِنَ كُوهَ اللَّهُ انبِعَاقَهُم ﴾: قال الضبحّاك بن مزاحــم (٥٠٠ مـ) معنى ذلك: خروجهم . اهـ. ﴿ فَلَيْظُهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٠٠هـ) : معنى ذلك : حبسهم اهـ.

( تفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ٣ / ٤٤٢)

﴿ وَلِيكُمْ سَمَّاعُونَ لُهُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ۱۹۸ هـ) معنى ذلك : وفيكم مطيعون لُهم: أي يستمعون كلامهم . اهـ. (عبرافرس ۱۸۰ رهبرادا ورار مسدسين مـ،) تفسد الانه (۱۹۹ رهبرادا ورار مسدسين مـ،) تفسد الانه (۱۹۹ رهبرادا و ۱۹۸ رهبرادا و

رَبَالَ الله - عَالَى - ، ﴿ وَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ النَّذَنَ لَي وَلا تَفْتَنِي الْا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهْنَمْ لَمُحَيِّطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿ وَإِنَّ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : لسمّا أراد النبي ﷺ أن يخرج إلى (غزوة تبوك) قسال جدّ بن قبّس السّلمي : ما تقـ ول في مجاهدة بني الاصفـر؟ فقال: إنّى أخشى إن رأيت نساء بني الاصفر أن افتتن فاذن لي ولا تفتنّى. فأنزل الله:

﴿ وَمَنْهُم مَّن يَقُولُ اثْذَن لِي وَلا تَفْتني ﴾ . الآية . اهـ.

( تغنير الدرّ المثور للبوطى جـ ١٩٣/٣) وتغنير البغوى جـ ٢٩٩/٢٩ وتغنير الفرطى جـ ٨ / ١٠١ وتغنير الذكتور / محمد مجبس جـ ٥)

#### تفسير الآية ، (٥٠)

#### \* سبب نزول هذه الآية :

قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ): جعل المنافقون الذين تخلفوا بالمدينة: عن جهاد بني الأصفر يخبرون عن النبي ﷺ انجبار السوء ويقولون: إنّ «محمدًا» وأصحابه قد جهدوا في سفرهم وهلكوا، فبلغهم تكذيب حديثهم وعافية النبي ﷺ وأصحابه، فساءهم ذلك. فأنزل الله - تعالى -:

﴿ إِنْ تُصِبُّكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُم ﴾ . الآية . اهـ . (نسبر فدعور السيوس جـ٢/١١٠)

# معانى المفردات :

﴿ إِنْ تُصِبِّكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: إن تصبِك: يا رسول الله في سفوك هذا حسنة تسؤهم. اهـ.

#### تفسير الآية : (٥١)

رَنال اللهُ لَنَا هُوَ مُولُانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِ الْمُؤْمُنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ فُلُ لَنْ يُصِينَا إِلاَّ مَا كَنَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾: أخرج الإمام أحمد عن أبى الدرداء - رضى الله عنه -، عن النبي ﷺ قال: ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه اهـ.

#### ( تفسير الفرّ المثور للسيوطي جد ١٤٦/٣)

وقال مطرّف - رضى الله عنه -: ليس لأحد أن يصعد فوق بيت فسلقى نفسه ثم يقول: قُلرٌ لى، ولكن نتفى ونحذر، فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب (هير تعزير بسير مردر عبد الله لنا. اهد.

#### تفسير الآية ، (٥٢)

رَقَالَ الله - عَلَى - ، ﴿ قُلْ هَلْ تُرَبِّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْيْنِ وَنَحْنُ نَنَرَبُصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُُتَرَبَصُونَ ﴿ معانى المفردات :

﴿ قُلْ هَلْ تَرَبِّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴾: قال ابن عبساس (رضى الله عنهما -ت ٢٨هـ المراد (بالحسنين): الغنيمة، والشهادة . اهـ.

﴿ أَنْ يُصِيبُكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِندِهِ أَوْ بِأَلِدِينَا ﴾ : قال ابن جُرَيْج عبــــد الملك بن عبد العزيز (ت ٥٠ هـ) معنى ذلك : القتل بالسيوف . اهـ .

#### ( تضير الدرُّ العثور للسيوطي جـ ٣/ ٤٤٦)

﴿ فَرَبْصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرِبَصُونَ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك : فتربّصوا مـواعيد الشيطان، إنَّا متربّصـون مواعيد الله من إظهار دينه، واستتصال مَنْ خالفه . أهـ.

#### تفسير الآية:(٥٣)

رة الله - تعالى - ، ﴿ قُلُ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرُهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُتُتُمْ قَوْمًا وَقَالِلَهُ عَنْهُ مِنْهُ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآية :

قال ابن عبّاس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): نزلت هذه الآية في جدّبن قيس السّلمي المنافق عندما قال للنبي ﷺ: ١٥شـذن لي في القعود عن الجهاد وهـذا مالي أعينك به . اهـ.

( نفسير الدر الدينو طن جـ ١٤٦/٣ وتفسير البغوى جـ ٣٠٠ وتفسير القرطي جـ ٨ / ١٠٣ وتفسير الدكتور / محمد مجسن جـ ٥٩٩٠) - - - - - ١٣ حـ (١٩٩٠)

# وَقَالَ الله - عَدَالَ - ﴿ وَمَا مُعَمَّهُمْ أَنَ تُقَبَلَ مِنْهُمْ فَقَاتُهُمْ إِلاَّ انْهُمَ كَفُرُوا بِالله وبرسُولهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَىٰ ولا يَنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴿ يَنْكَ ﴾ . • ـــ نورل مده الآية :

\* سبب نزول هدا اله : : ﴿ وَلا يَأْلُونُ الصَّلَاةُ إِلاَ وَهُمْ كُسَالَىٰ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت٢٨هـ) معنى ذلك : إن كان في جماعة صلى ، وإن انفر دلم يصل لآن النفاق بورث

الكسل في العبادة لامحالة . اهـ.

رِقَالِ اللهِ عِنَالِ - ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ وَكَيْ ﴾ .

﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَنَّا أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَخَلًا لَوْلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يُجْمَحُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . معانى المفردات :

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) : معنى ذلك : بالمصائب فيهم فهي لهم عذاب. اهـ.

( تصبر القرطبي جـ ٨/ ١٠٤ وتفسير الدكتور / محمد محيس جـ ٥)

﴿ لُو يُجِدُّونَ مُلَجِّنًا أَوْ مَعَارات ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): الملجأ: الحرز في الجبال، والمغارات: الغيران في الجبال، والمدخل: السرب اهـ. (هــر سر مدرسيوس مرادد)

﴿ وَهُمْ ۚ يَجْمُعُونَ ﴾ : قال السدِّي إسسماعيل بن عبد السرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك : وهم يسرعون . اهـ . (نشير الفرائسير السيطي +١٧١ ونشير الديور / معدميس جه)

# تفسير الآية :(٥٨)

رَقُلَ الله - نَعَالَ - ، ﴿ وَمُنْهُم مَن يَلْمَزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعُطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَمْ يُغَطُوا مُنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ آَيِ ﴾ .

# \* مسبب نزول هذه الآية :

أخرج الأثمة: البخارى، والنسائى، وابس جرير عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - قبال: بينما رسول الله يَقْقُ يقسم مالا إذ جاءه حُرقوص بن زهيسر أصل الله عنه - قبال: بينما رسول الله يَقْقُ يقسم مالا إذ جاءه حُرقوص بن زهيسر أصل الخوارج ويُقال له: ذُو الخُويُصرة التعيمي فقال: أحيدل يا رسول الله عنه -: يا رسول الله ومن يَعْدَل إذا لم أعدل؟، فقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه -: يا رسول الله الذي لي فيه فأصرب عنقه، فقال: «معاذ الله أن يتحدث الناس أتى أقتل أصحابي إنّ هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السَّهُم من المُرمَّة، فنزلت: ﴿ ومِنهُم من يَلْمَوْلُه فِي العَمْقَاتِ ﴾: (هم ومنهم من يَلْمَوْلُه فِي العَمْقَات ﴾: (هم ومنهم من يَلْمَوْلُه فِي العَمْقَات ﴾:

# معاني المفردات :

﴿ وَمَنْهُم مِّنْ يَلْمَوْكُ فِي الصَّلَاقَاتِ ﴾ : قال الحسن البصــرى (ت ١٠هـ) معنى ذلك : يعببك . اهـ.

## تفسير الآية : (٦٠)

رَدَّالِ اللهُ - تَعَالَى - ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ اللَّهُوَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴾: قال ابن عبّاس (رضى الله عنهـما - ت٨هـ): الفقير: الذي لا يسأل، والمسكين: الذي يسأل، اهد. (عبر بندي ١٣٠٢، وقال الإسام الشافعي محمد بن إدريس (٢٤٠٠هـ): الفقير مين لا مال له،

ولاحرفة تقع منه موقعًا: زَمِنًا كان أو غير زَمِن، والمسكين: من كان له مال، أو حرفة ولا يغنيه، سائلاكان أو غير سائل، فالمسكين أجسن حالا من الفقير. اهـ

( تفسير البغوى جد ٢/ ٣٠٣)

﴿ وَالْعَامِينَ عَلَيْهَا ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : العاملون عليها : السعاة أصحاب الصدقة . اهد.

﴿ وَالْمُولَقَةِ قُلُومُهُم ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): المؤلفة قلوبهم: الذين يدخلون في الإسلام إلى يوم القيامة. اهـ. (هـ العراسة العراسة المراسة المراسة

﴿ وَلَي الرِّقَابِ ﴾ : هم المكاتبون لهم سبهم من الصدقة ، وهو قول الكشيرين من العلماء منهم الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت٢٠٢هـ). (شبر بنري ١٠٤/٠٠)

﴿ وَالْغَاوِمِينَ ﴾ : قال مجاهد بن جبسر (ت٤٠١هـ) : هو من احترق بيته، أو ذهب السَّيل بماله، وادَّان على عياله. اهـ.

﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ : قال مقاتل بن حـيّان البلخيّ (ت ١١٠هـ) : هم المجاهدون اهـ.

﴿ وَالَّذِنِ السُّبِيلِ ﴾ : قال قتادة بن دعامــة (ت ١٨ ١هـ). هو الضيف، والمسافر إذا قطع به وليس له شيء . اهــ.

#### تفسير الآية : (٦١)

َ وَقَالِ اللّٰهِ صَعَالِ - ﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُونَ النِّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُو أَذُنُ قُلَ أَذُنُ حَير لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمَزَّمِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمٌ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ وَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية :

آخرج ابن أبى حاتم عن السدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٩٧٥ هـ) قال: اجتمع ناس من المنافقين فيهم: جلاس بن سويد بن الصامت، وجمحش بن حمير، ووديمة بن ثابت فأرادوا أن يقعوا في النبي ﷺ فنهي بعضهم بعضاً وقالوا: إنّا نخاف أن يبلغ "محمداً" فيتم بكم، فقال بعضهم: إنما المحمداً أَذُن نحلف له فيصدَقنا. فنزل قول الله - تعالى -: ﴿ وَمِنْهُم اللَّهِينَ يُؤُونَ النَّيِّ ﴾ الآية. اهـ.

﴿ نَعْسِيرَ الْدَرُ الْمُتَوْرُ لِلْسِوطَى جِـ ٣/ ١٥٣ وَتَغْسِرُ الْبُغُوى جِـ ٣٠٦/٣ وَتَغْسِرُ الْدُكُورِ / محمد محيسنَ جـ ٥)

# تفسير الآيتين:(٦٤.٦٣)

وَالَّ اللهُ عَمَالُ - ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحادُد اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لُهُ نَارَ جَهِنَمَ خَالَدُا فيها ذَلِكَ الْخَرْيُ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿ يَحَدْرُ الْمَنَافَقُونَ أَن تُنْزُلُ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنْبَئِهُم بَمَا في قُلُوبِهِمْ قُلُ السَّهْزُءُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرَجٌ مَا تَحَدَّرُونَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِد اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾: قال الضحّاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك : يعادى الله ورسولُه . اهـ.

﴿ يَحْذَرُ الْمُنَافَقُونَ أَن تُنزُلَ عَلَيْهِمْ مُورَةٌ نَتَبُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : هذه السورة تسمَّى الفساضحة والمبسعشرة والمشيرة آثارت مخادى المنافقين، ومثالبهم . اهـ .

# تفسير الآية:(٦٥)

وَاللَّهُ عَالَى اللَّهِ وَلَهُن سَأَلْتُهُمْ لَيْقُولُنْ إِنْمَا كُنَّا نَخُوصُ وَنَلْعُبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وآيَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزُءُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن المنذر عن قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ). قال: بينما رسول الله صلى في في غزوته إلى تسوك وبين يديه أناس من المناف قين فقسالوا: يرجو هذا الرجل أن تُدفّع له ( تَفْسِير الدَّرُ العَثُورُ للسيوطي جـ ٣/ ٢٥٦ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

# تفسير الآية ، (٦٧)

وَقَالَ الله - تعالى - ﴿ الْمُمَافِقُونَ وَالْمَنَافِقَاتَ بِعُصْهُم مَنْ بِعَضِ بِأَمْرُونِ بِالْمُنكِرِ وَيُشْهُونَ عَنِ الْمُعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا اللّهَ فَنسِيهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُّ الْفَامِقُونَ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات :

عن حذيفة بن اليمان (رضى الله عنه - ت٣٦هـ): أنه سئل عن المنافق فقال: هو الذي يصف الإسلام ولا يعمل به . اهـ. (شهر التراسيون سر ١٧٥٠)

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ ﴾ : قال هو التكذيب وهو أنكر المنكر .

﴿ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُعُوفِ ﴾ قال: شهــادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله، وهوأعظم المعروف. اهــ

( تفسير الدر المتور للسيوطي جـ ٢/ ١٥٧)

﴿ وَيَقْبُصُونَ أَيْدَيَهُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت؟ ١٠هـ) معنى ذلك : لا يهسطونها بنفقة في حقّ الله - تعالى - . اهـ .

( تفسير الدرّ المتاور للسيوطي جد ٢/ ٤٥٨)

﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيُّهُمْ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك : تركوا الله فتركهم من كرامته وثوابه . اهـ.

رِخَالَ الله - تَعَالَى - ، ﴿ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَلَدُ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالاً وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمُ فَاسْتَمْتُعْتُم بِخَلاقَكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذينَ من قَبْلكُم بِخَلَاقِهِمْ وَخُصْتُمُ كَالَّذِي خَاصُوا أُولَئك حَبَطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَي الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ وأولئك هُمُ الخاسرُونُ عِنْكُ ﴾ .

# معاني المقردات:

﴿ فَاسْتَمْتَعُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ( تقسير الدرّ المنثور للسيوطي جـ ٢/ ١٤٨) معنى ذلك: فاستمتعوا بنصيبهم من الدنيا . اهـ.

﴿ وَخُضَّتُمْ كَالَّذِي خَاصُوا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هــ) :معنى ذلك: لعبتم ( تفسير الدرّ العنثور فلسيوطي جد ٢٠٨/٣) كالذين لعبوا. اهـ.

في صحيح البخاري عن أبي هريرة (رضيي الله عنه - ت٥٩هـ) عن النبي ﷺ قال: ﴿لتَتَّبُ عِنَّ سَنَنَ مِن قَبِلُكُم شَبِرًا بِشْبِرٍ ، وذراعًــا بذراعٍ ، حتَّى لو دخلوا جُعُر ضَبّ لدخلتموه" قالوا: يا رسول الله اليهود والنصاري؟ قال: "فَمَنْ"؟ اهـ نــر الرحي جـ ١٨ ١٦٨)

رَقَالَ الله – بَعَالَ – ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدَ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافَقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمُ جهنم وبئس المصير ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

عن ابن عبـاس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) في قـول الله - تعالى - : ﴿ يَا أَيُّهَا النُّبيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾: قال: بالـــيف. ﴿ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾: قال: بالــلسان. ﴿ وَاغْلُطُ ( تفسير الدر المتاور للسيوطي جد ٣/ ٤٦٢) عَلَيْهِمْ ﴾: قال: أذهب الرفق عنهم. اهـ.

وقال ابن مسعود (رضي الله عنــه – ت٣٢هـ) : لمَّا نزلت: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِد الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ : أمر الله رسوله ﷺ أن يجاهد بيده، فــإن نـم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع فليلقهم بوجه مكفهر". اهـ.

( تفسير اللرَّ العتاور للنيوطي جـ ٣/ ٤٦٣ وتفنير الدكتور / محمد محبني جـ ٥)

#### نفسير الآية ، (٧٤)

رَّقَالَ الله - يَمَالِ -. ﴿ يَجْلَفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلَمَةَ الْكُفْرِ وَكَفُرُوا بَعْد إسارمهم وَهَمُوا بِمَا لَمْ يَنالُوا وَمَا نَفْمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصْلُه فإن يُتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ في الأرْضِ من وَلَى وَلا نَصِيرِ ﴿ آلِ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

أخسرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨٣هـ) قال: كان الجُلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجُلاس بن سويد بن الصامت ممن تخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم بن في غزوة تبوك وقال: لئن كان هذا الرجل صادقا لنحن شعر من الحمير، فوقع عمير بن سعد مقالته إلى رسول الله ﷺ فصلف الجُلاس بالله لقد كذب على وما قلت، فانزل الله ، فالوا في:

#### معانى المفردات:

﴿ وَهَمُوا بِهَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) : كان الجُلاس لما قال لم وهَمُ يَعَلَمُ لم الم الله على الله بقيد بن سعد - : إنّى سأخبر رسول الله على بقدول . هم بقتله ثم لم يفعل . اهد.

﴿ وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنَ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَصَلَّهِ ﴾: قال محمــد بن السائب بن بشر (ت٤٦٦هـ) : كان المنافقون قبل قــدوم النبي ﷺ المدينة في ضنك من العيش، فلــمَا قدم عليهم النبي ﷺ استغنوا بالغنائم. اهــ. (هــرانيوي ٢١٢١ وشــرانيور/ سعدمجنء،)

# تفسير الآيات؛ ( ٧٥- ٧٦- ٧٧)

رقال الله - نعال - ، ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَمَنْ آتَانَا مِن فَصْلِه لَمَصَدُّقَنَّ وَلَنَكُونَنَ من الصّالحين ﴿ يَهِ ﴾ فَلَمَا آتَاهُم مَن فَصْلُه بَخَلُوا بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ آلَكُهُ فَاعْقَبُهُمْ بَفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمٍ يَلْقُونُهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللّٰهِ مَا وَعَدُوهُ وَبِما كَانُوا يَكِذَبُونَ ﴿ آلِكُهُ ﴾ .

# سبب نزول هذه الآيات الثلاث:

أخرج ابن السنند عن أبي أمامة الباهليّ - رضى الله عنه - قدال: جاء تعلبة بن حاطب إلى رسول الله ﷺ قشال: يا رسول الله ادع الله أن يروقنى ما لا . فقال: ويحدك با تعلبة أما ترضى أن تكون مثلى ؟ فلو شئت أن يسبّر ربّى هذه الجبال معى لسارت ، فقال : يا رسول الله ادع الله أن يروقنى ما لا فوالذى بعثك بالحق إن آتانى الله ما لا لاعطين كل ذى حق حقّه . فقال : ويحك با ثعلبة قليل تطبق شكره خير من كثير لا تطبق شكره ، فقال : ويحك با ثعلبة قليل تطبق شكره خير من كثير «اللهم ارزقه ما لا ، فناتجر واشترى غنما فبورك له فيها ونمت كما ينمو اللدود حتى ضافت بها السمدية فتنعم بها ، فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله ﷺ ولا يشهدها بالليل ، ثم نمت كما ينمو الدود فضاق ولا بالليل مع رسول الله ﷺ إلا من جمعة إلى جمعة ثم نمت كما ينمو الدود فضاق بها امكانه فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله ﷺ . فجعل يتلقى الركبان ويسالهم عن الاخبار .

وفقىده رسول الله ﷺ فسأل عنه فأخبره أنه اشترى غنما وإنَّ الصدينة ضاقت به وأخبروه بخبره. فقال رسول الله ﷺ: "ويْح تُعلَّية بن حاطب". ثمّ إنَّ الله - تعالى -أمر رسول اللهﷺ باخذ الصدقات وأنزل الله - تعالى - :

﴿ خُدُ مِن أَمُوالِهِم صَدَقَةً ﴾ : التربة ١٠٣٠]. فبعث رسول الله ﷺ رجلين : رجلا من جُهيّنة ورجلا من بنى سلمة يأخذان الصدقات فكتب لهما أسنان الإبل والغنم كيف يأخذانها على وجهها وأمرهما أن يسمراً على ثعلبة بن حاطب وبرجل من بنى سليم فخرجا فمراً بتعلبة فسألاه الصدقية ، فقال : أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال : ما هذه إلا جزية فانطلقا حتى تفرغالم مُراً بي. قال : فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله ، فقالا : إنما عليك دون هذا، فقال : ما كنت أتقرب إلى الله إلا بخير مالي ، فقبلاه ، فلما فرغا مراً بثعلبة ، فقال : أرياني كتابكما، فنظر فيه فقال : ما هذا إلا جزية ، انطلة عتى أدما المدينة فلما رآهما رسول الله ﷺ قال قبل أن

يكلمهما: «ويُح ثعلبة بن حاطب» ودعا للسّليميّ بالبركة وأنزلَ الله:

و ومنه م من عاهد الله فيك كذا وكذا. فقدم بعض من أقدار بعلبة فاتى ثعلبة فاتى ثعلبة فقال: ويحك يا ثعلبة انزل الله فيك كذا وكذا. فقدم ثعلبة على رسول الله على فقال: يا رسول الله هذه صدفة مالى. فيقال رسول الله على: وإن الله - تعالى - قد منعنى أن أقبل منك"، فسجعل يبكى ويحشى التراب على رأسه، فقال رسول الله على: "هذا الله بنفسك أمرتك فلم تطعنى"، فلم يقبل منه رسول الله على حميلك بنفسك أمرتك فقال: يا أبا يكر فقال: يا أبا يكر أقبل منى صدفتى، فقاد عرفت منزلتى من الانصار، فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله على ويلم ويكر. ثم ويكي عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - فاتاه ثعلبة فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين أقبل منى صدفتى وتوسل إليه بالمها جوين والانصار وأزواج النبي على فقال عمر: لم يقبلها رسول الله على مدتى وتوسل إليه بالمها جوين والانصار وأزواج النبي على فقال عمر: لم يقبلها رسول الله عنه -، فهلك: ثعلبة في خلافة عثمان، اهد.

( تفسير اللدرُ المنثور المسيوطي جـ ٣ / ٢١٧ ٤ - ١٦٨ وتفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ٥)

تفسير الآية : (٧٩)

وَقَالَ الله - عَقَالَ - ، ﴿ الَّذِينَ يَلْمُؤُونَ الْمُطُوّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ واللَّذِينَ لا يجدُونَ إِلاَّ جُهَادِهُمْ فَيسَخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ۚ الْبِمْ ﴿ آَبُ

# \* سبب نزول هذه الآية :

عن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - قبال: أمر رسول الله ﷺ بالصدقة: فجاء عبد الرحمن بن عوف بصدقته فبقال: يا رسول الله عندي أربعة آلاف: الفين أمرتهما ربي، والفين لعيالي، فقال النبي ﷺ: بارك الله عندي أربعة آلاف: الفين لك فيما أعطبت، وبارك لك فيما أمطبت، وجاء المعطوعون من المؤمنين، وجاء المو عقبل بصاع فقال: يا رسول الله بت أجر الحرير فأصبت صاعبن من تَعرُ فجئتك باحدهما وتركت الأخر لاهلي قوتهم. فقال المنافقون: ما جاء عبد الرحمن بن عوف واولئك إلا رياه وإن الله لغني عن صدقة أبي عقبل فأنزل الله: ﴿ الله يَعْ يَلْعَرُونَ المُطْوَعِينَ مِن المُؤْمِنِينَ فِي الصَدْفَة أبي عقبل فأنزل الله: ﴿ الله يَعْ يَلْعَرُونَ المُطْوَعِينَ مِن المُؤْمِنِينَ فِي الصَدْفَة الدي عقبل فأنزل الله: ﴿ الله يَعْ يَلْعَرُونَ المُطْوَعِينَ مَن المُؤْمِنِينَ فِي المُونَاتِينَ المَادِينَ عَلَيْهِ وَالله المَادِينَ عَلْمَ وَالله الله عنه المؤلّلة عنه الدين المؤلّلة عنه الدين المؤلّلة عنه المؤلّلة عنه المؤلّلة عنه المؤلّلة عنه المؤلّلة عنه المؤلّلة المؤلّل

#### معانى المقردات:

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطُوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ : قال قستادة بن دعــامة (ت١٨٨هــ) معنى ذلك : يطعنون على المطوّعين ويعيبون عليهم. اهــ

(تضير الفرطبي جـ ٨ / ١٣٧ وتفسير الدكتور / معمد معيسن جـ ٥)

## تفسير الآية :(٨٠)

وَقَالَ الله - عَالَى - ﴿ اسْتَغْفُو لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفُو لَهُمْ إِن تَسْتَغْفُو لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفُرُ اللَّهُ لَهُمْ ذَلَكَ بِأَنْهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدَي الْقَرْمُ الفَاسَقِينِ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿إِن تَسَعَفِيْ لَهُمْ سَبِينَ مَرَةً فَلَى يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمْ ﴾: اخرج الانسة: احسمد، والسبخارى، والنرمذى، والنساني عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ): قال: سمعت عسر - رضى الله عنه - يقول: له اتوفى عبيد الله بن أبي ابن سلول رأس المنافقين دعي رسول الله ﷺ يتسم، حتى إذا المنافقين دعي القاتل كذا وكذا؟ اعبدد أيامه. ورسول الله ﷺ يتسم، حتى إذا اكثرت قال: "يا عسر أخر عنى إنى قد خيرت، قد قيل لى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم ودت عليها لهم إن ودت عليها ثم صلى عليه رسول الله ﷺ ومشى معه حتى قام على قبره حتى فرغ منه. فعجبت لى ولحراءتي على رسول الله ﷺ وهو الله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت ماتان الايتان:

﴿ وَلَا تُصَلُّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْره ﴾ [التوية: ٨٤] . اهـ.

( تقسير الدرّ العتور للسيوطي جد ٢/ ٤٧٣ وتفسير الدكتور / محمد محبس جده )

# تفسير الآية ، (٨١)

#### معانى المفردات :

فَو وَقَالُوا لا تَفوروا فِي الْحَوْكِ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ه ) : هذا ابن المنافقين يوم غزا رسول الله على تبول . اهم . ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَمُ أَشَدُ حُراً ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : إنَّ رسول الله على أمر الناس أن ينبعشوا معه : -في غزوة تبوك - وكان ذلك في الصَّيف فقال رجل : - من المنافقين - : يا رمسول الله المخرص شديد ولا نستطيع الخروج فلا تنفروا في الحرّ . فقال الله - عزّ وجلّ - : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَمُ أَشَدُ حَراً لُو كَانُوا يَقْهُونَ ﴾ فأمره بالخروج . اهم . (عسير سره عبر سره بر ١٧١٠ وشير سعدر / سعد مجمد عنه تفسير الله المنافقين - المنافقية المنافقين عنه المنافقين ا

وَال الله - عَالَى - ، ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيُبكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسبُون ﴾ .

#### المعنى :

مستقي عن ابن عباس (رضى الله عنهما – ت٦٨هـ) في قول الله – تعالى – :

﴿ فَلْيَضْحُكُوا قَلِيلاً وَلَيْكُوا كَثِيراً ﴾ : قال هم المنافقون والكفار الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعسبا، يقول الله - تسعالي - : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً ﴾ : فى الدنيا . ﴿ وَلَيْبَكُوا كَثِيراً ﴾ : فى الآخرة . اهـ .

#### تفسير الآية:(٨٢)

وَقَالَ اللهُ - يَمَالُو -. ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللّٰهُ إِلَىٰ طَائفَةَ مَنْهُمْ فَاسَتُخَذَّنُوكَ لَلْخُرُوجِ فَقُل لَن تَخْرُجُوا مَنِي أَبْدًا وَلَن تُفَاتِلُوا مَنِي عَدُواً إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أُولَ مَرَةٍ فِالْغُدُوا مَع الْخَالفِينَ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةً مَنْهُمٌ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك : ذكر لنا أنهم كانوا اثنى عشر رجلًا من المتافقين وفيهم قيل ما قيل . اهـ.

( تفسير الدر المنثور للسيوطى جـ ٣/ ٤٧٥)

﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالَفِينَ ﴾: قال ابن عبــاس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : هم الرجال الذين تخلّفوا عن اَلنفور . اهـ (ننــر الداهنةرالسيفرج ٢٧٠/١٠ ونســر ادتحرار معدمجب جـ٥٠

#### فسير الآية (48)

وَقَالَ اللهِ - تَعَالَى -. ﴿ وَلَا تُصَلَّلَ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنْهُمْ كَفُرُوا باللَّهِ وَرَسُولُهُ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسَقُونَ ﴿ آَيَ ﴾ .

#### المعنى :

﴿ وَلا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَد مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا ﴾ : هذه الآية نزلت في شان عبد الله بن أبي ابن سلول كبير المنافقين لما صلى عليه النبي عليه . وقد أجمع العلماء على أنه لم يثبت أن النبي على صلى على منافق بعد ابن سلول وبعيد نزول هذه الآية . وقال القبرطبي في تفسيره : إنّ الذبي على كان إذا دُكنَ الميت وقف على قبره ودعا له بالتثبيت . اهـ .

ر (تفسير القرطبي جـ ٨ / ١٤١ وتغمير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٩٠)

وَقَالَ اللهُ – مِعَالَى –. ﴿ وَجَاءَ الْمُعَدِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا الله وَرَسُولَهُ سَيْصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

## بانى المفردات

﴿ وَجَاءَ الْمَعْدَرُونَ مِنَ الأَعْرَابِ لِيُؤَذِنَ لَهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٨٨هـ) : هم قوم من غيفًار اعتدرواً فلم يَعدرهم النسي ﷺ لعلمه أنهم غير مسحقين . وقعد قوم بغير عدر اظهروه جُراة على رسول الله ﷺ وهم الذين أخير الله - تعالى -عنهم بقوله : ﴿ وَقَعَدَ اللَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴾ : والمراد بكذبهم قدولهم : إنّا مؤمنون اهد.

#### تفسير الآية :(٩١)

رَفَالَ اللهِ عَلَى الْمَوْضَىٰ وَلا عَلَى الْمُعْفَاءِ وَلا عَلَى الْمَوْضَىٰ وَلا عَلَى الْدَينَ لا يَجِدُونَ مَا يَنفقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا اللّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسَنِينَ مِن سَبِيلِ وَاللّهُ غَفُورَ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج الدارقطني عن زيد بن ثابت (رضي الله عنه - ت٥٤هـ) قال: كنت أكتب

لرسول الله ﷺ: براءة فكنت اكستب ما انزل الله عليه فيإنى لواضع الفلم على أُذِّنى إذْ أُمرِّنا بالقتال فسجعل رسول الله ﷺ ينظر ما ينزل عليه إذْجاء أَصَّمَى فقال: كيفُ بَى يا رسول الله وأنا أَعْمَى؟ فنزلت: ﴿ لِيْسَ عَلَى الصَّمُّفَاء ﴾ الآية.

( نفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ ٣/ ٤٧٨ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٩٢)

َ مِنَالَ الله - مِنَالَ - ﴿ وَلاَ عَلَى اللَّذِينَ إِذَا مَا أَتُوكَ لَتُحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجَدُ مَا أَحْمَلُكُمْ عَلِيْهُ تَوَلُواْ وَأَعَيْنُهُمْ تَقِيضُ مِنَ اللَّهُمْ حَزَنَا الْأَيْجِدُوا مَا يَنفقُونَ ﴿ ﴿

# \* سبب نزول هذه الآية :

أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب: قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله ﷺ يستحملونه فقال: (لا أجد ما أحملكم عليه): فانزل الله : ﴿ وَلا عَلَى اللّهِ يَنْ إِذَا مَا أَتُولُكُ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ : الآية . قال: وهم سبعة نفر: من بنى عمرو بن عوف: سالم بن عمير، ومن بنى واقن: حرمى بن عمرو، ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب ويخنى أبا ليلى، ومن بنى المعلى: سلمان بن صخر، ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن زيد أبو عبلة، ومن بنى سلمة: عسمرو بن غتمة، وعبد الله بن عمرو المزنى . أهد .

#### معاني المفردات:

﴿ لَيْسَ عَلَى الشَّعَاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضَى ﴾ : روى أبو داود عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) : أنَّ رسول الله ﷺ قال: القد تركتم بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا، ولا أنف قتم من نفقة ، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال «حبسهم العذر» . اهـ.

نفسير القرطبى جـ ٨/ ١٤١ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

تم بعوىُ الله وتوفيقه تغسير الجزء العاشر من القرآنُ الكريم ويليه بعوىُ الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الحاصى عشر من القرآنُ الكريم

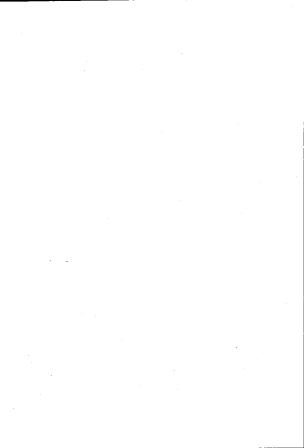

#### تفسير الآبة ; (٩٥)

رِفِال الله - عَمَال - ، ﴿ سَيَحْلُفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ ۚ إِلَهُم لَتُعُوضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ أِنْهُمْ رَجُسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات

﴿ فَأَعْرَضُوا عَنَهُمْ إِنْهُمْ رِجْسٌ ﴾ : قبال السّلدُى إستماعيل بن عبيد الرحسمن (ت٧٦ه) . معنى ذلك : لما رجع النبي على من تبدوك قبال : «لا تسكلموهم، ولاتجالسوهم، فأعرضوا عنهم كما أمر الله - تعالى - الهد. (عبر المراسر عبر المراسر برا ما المراسلة جَوْنُهُ جَوْنَهُ بِما كَانُوا يَكْسُونُ ﴾ : قال الجوهري إسماعيل بن حماد الفاراني (و٣٠٠هـ) : الماوي : كل مكان بُوري إله : لبلاكان أو نهارًا. اهد.

( نفسير القرطبي جـ ٨ / ١٤٧ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### 1<u>Eu</u>s : (79)

وَقَالَ اللهُ - يَمَالَ - ﴿ يَعْلَمُونَ لَكُمْ لِتَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُرضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسَقِينَ ﴿ آنَ ﴾ ﴾ .

#### سبب نزول هذه الآية :

قال مقاتل بن حيّان البلخيّ (ت ١٠ ١هـ): حلف عبد الله بن أبيّ ابن سلول رأس المنافقين للنبي ﷺ بالله الذي لا إله إلا هو لا يتخلّف عنه بعدها: أي بعد غزوة تبوك وطلب من النبي ﷺ أن يرضى عنه. فأنزل الله - عزّ وجلَّ - : ﴿ يَعْطَفُونَ لَكُمْ لُمُوضُواً عَنْهُمْ ﴾ الآية اهـ.

#### تفسير الآية : (٩٩)

َ وَقَرْ اللّٰهِ - تَعَالَى - ﴿ وَمِنَ الأَعْرَابِ مِن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الآخرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفقُ قُرُبَات عندَ اللّٰهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرُبَةٌ لَهُمَّ سَيُدُخِلُهُمُ اللّٰهُ فِي رَحْمته إِنَّ اللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ثَنْكُ ﴾ .

#### معانى المقردات :

﴿ وَمَنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الآخر ﴾ :

١ - قال مجاهد بن جبر (ت٤٠٠هـ) : هم بنو مقرن من مُزينة . اهـ.

٢ - وقال محمد بن السائب بنى بشر (ت٤١٥هـ): همم أملكم، وغفار، وجُهِنّة. اهم.
 ١هم البني ١٩٠٠/٢٦٠

وعن أبى هريرة (رضى الله عنه - ٣٥ هـ): قال : قال رسول الله ﷺ: ﴿ أَسَلَمِ-وغضار- ومزينة - وشىء من جُهُينة خبير عند الله يوم القيامة من تميّم - وأمد بن خزيمة - وهوازن- وغطفان؟ اهـ.

﴿ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرُّسُولِ ﴾ :

۱ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٦هـ). معنى وصلوات الرسول : استغفار النبي ﷺ. اهـ.

ح وقال قتادة بن دعامة (۱۸۵ هـ): معنى وصلوات الرسول: دعاء الرسول
 شهر الغز لديور الميلان و ۱۸۲/۲۰ وشهر الديور اسمد معهن بده)

## تفسير الآية : (١٠٠٠)

رَدَال الله - تَدَال -، ﴿ وَالسَّالِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالْذَينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّاتَ تَجْرِي تَحْتُهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيها أَبْدَأُ ذَلَكُ الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

## معاني المفردات

﴿ وَالسَّابِقُونَ الْأُوْلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) :هم أبو يكر- وعمر- وعلى- وسلمان- وعمار بن ياسر . اهـ.

( تفسير الدرّ المنثور للسيوطى جـ٣/ ٤٨٣)

﴿ وَالَّذِينَ النَّبُعُوهُم بِإِحْسَانَ ﴾ : قيل: هم من يقى من أهل الإسلام إلى أن تقـوم الساعة. اهـ.

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ : عن جماعـة من أصحاب النبي ﷺ أنهم سـمعوا رسول الله ﷺ بقول : (هذا لأمتي كلهم وليس بعد الرضا سخط؟ . اهـ.

( تفسير الدرَّ المتثور للسيوطي جـ ١٨٦/٣٠) وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية :(١٠١)

وَقَالَ الله - بَعَالَى - ، ﴿ وَمَمَّنُ حَوَلَكُمْ مَنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدْيِنَةُ مَرْدُوا عَلَى النَّفَاقَ لا تَعَلَّمُهُمْ نَعْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنَعْذَبُهُمْ مَّرَثَيْنَ ثُمَّ يَرْدُونَ إِلَى عَذَابٍ عظيم ۞ .

## معانى المفردات :

# ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ : اختلف العلماء في هذين العذابين :

العذابان: بـالأمراض في الله عنهما - ت٦٨هـ) العذابان: بـالأمراض في الدنيا، وعذاب الآخرة. اهـ.

٢ – وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هما عداب القبر - وعداب النار .
 ٢ (غير الدول بـ ٢٠١٢)

٣ − وقال عبيد الرحمن بن زيد: الأول: بالمصائب فسي أموالهم، وأولادهم، والثاني: عذاب القبر، اهـ. (غيراللزالنورشيون. ١٨١/٢٠ وغيراللازم.

## سير الآية : (١٠٢)

رَوْل الله - عَمَالَى -. ﴿ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّعًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهِ عَفُورٌ رُحِيمٌ ۖ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَآخُرُونُ اعْتِرْقُوا بِلْنُوبِهِمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦٨هـ) : كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله على غزوة تبوك فلما رجع رسول الله على أوثق سبعة منهم أنف سهم بسوارى المسجد، وكان مـمر النبي على إذا رجع عليهم فلماً رآهم قال: همَنْ هؤلاء الموثوقون أنفسهم ٤٩ قـالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يارسول الله، أوثقوا أنفسهم وحلفوا أنهم لا يطلقهم أحد حتى يطلقهم النبي ﷺ: ووأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله ويعذرهم. فقال النبي ﷺ: ووأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله عنالى - هو الذي يطلقنا. فأنسؤل الله - عزّ ذلك قالوا: ونسحن لا نطلق أنفسنا حستى يكون الله هو الذي يطلقنا. فأنسؤل الله - عزّ وجلّ -: ﴿ وَآخَرُونُ اعْتَرَفُوا بِلْنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وآخَرُ سَيّاً عَسَى اللهُ أَن يُتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. فلما نزلت أرسل إليهم النبي ﷺ فأطلقهم وعذرهم. أه... عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. فلما نزلت أرسل إليهم النبي ﷺ فأطلقهم وعذرهم. أه...

#### تفسير الآية ، (١٠٣)

وَالَّالِهُ - عَالَى - ﴿ خُلَّا مَنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِم إِنْ صَلاَتَكَ سَكُنَّ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ صِبْكِ ﴾ .

## سبب نزول هذه الآية:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ه): قال: لما أطلق رسول الله ﷺ: أبا لبابة وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم بالسسّوارى انطلق أبو لبابة وأصحابه بأموالهم فأتوا بها رسول الله ﷺ فقالوا: خذ من أموالنا فتصدّق بها عنّا وصلٌ علينا: أى استغفر لنا وطهرنا. فقال رسول الله ﷺ: «الآخذ منها شيئًا حتى أومره.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾. فلمّا نزلت هذه الآية أخـــذرسول الله ﷺ جزءًا من (هـــرفلــي-٢١٠)

#### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ . قال: استغفر لهم من ذنوبهم التي أصابوها. اهـ.

( تفسير الدرّ المناور للسيوطي جـ ٣/ ١٩٢)

﴿ إِنَّ صَلَاتُكَ سَكُنَّ لَهُمْ ﴾ . قال السُّدّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: إنّ استغفارك لهم يسكن قلوبهم . اهـ. (نسر النزاندر السرطر ١٩٢٠م)

#### تفسير الآية :(١٠٤)

روال الله - تعالى -، ﴿ أَلُمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقَبِلُ التَّوْبَةَ عَنْ عَبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهُ هُو التُوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ آلِهُ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبُلُ التُوبَةَ عَنْ عِاده وَيَأَخُلُ الصَّدَقَاتِ ﴾: قال ابو هريرة (رضى الله عنهما - ته ٥هــ) : قال رسول الله يَهِي: اوالذي نفسى بيده ما من عبد يتصدق طيبة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، ولا يصعد إلى السماء إلاطيب فيضعها في حقّ إلا كانت كانما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربًى أحدكم فلوّه أو فصيله، حتّى إنّ اللقمة أو التمرة لتأتى يوم القيامة مثل الجبل العظيم وتصديق ذلك في كتاب الله العظيم:

﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدْقَاتِ ﴾ " اهـ.

( نفسير الدرَّ المتَّور للسيوطي جـ ٣/١٩٣ وتغبير الدكتور/ محمد محبسن جـ٥)

#### فسير الآية : (١٠٥

وَسَنُرُدُونَ إِنِّى عَالَمَ الْغَيْبِ وَاللَّمِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمَنُونَ وَسَتُرَدُونَ إِنِّى عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنِبِّكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمْلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِونَ ﴾ : قال سلمة بن الاكوع : مُرَّ بجنازة فأتنى عليها، فقال رسول الله ﷺ : "وجبت". ثم مُرَّ بجنازة أخرى فأتنى عليها فقال : "وجبت". فسئل عن ذلك فقال: "إنّ الملائكة شهداء الله في السماء، وانتم شهداء الله في الارض، فما شهدتم عليه من شيء وجب وذلك قول الله :

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ " اهـ.

#### فسير الآية : (١٠٦)

وَالَّـُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَالَى اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمُ وَاللهِ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ حَكِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معانى المفردات :

عن مجاهد بن جبر (تِ٤٠ هـ) – و قتادة بن دعامة (ت ١٩٨هـ). في قول الله – تعالى – : ﴿ وَآخُرُونَ مُرْجُونَ ۖ لأَمْوِ اللّهِ ﴾: قالا: هم الشلالة الذين خُلُفوا: هلال بن أُميّة – ومرارة بن ربعيّ – وكعب بن مالك من الانصار: الاوس، والخزرج. اهـ.

( تقسير الطبري جد ١٩٨/٦ وتقسير القرأ العثاور للنيوطي جـ ١٩٤/٢ وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٥)

## تفسير الآية:(١٠٧)

َ وَقَالَ اللّٰهِ - عَنَانِ - ﴿ وَالَّذِينِ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا صَوَارًا وَكُفُرًا وَنَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِين وَإِرْصَادًا لَمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْخُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذُيُونَ ﴿ كَنَا مِنْ اللّٰهِ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَخْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْخُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - تـ٦٨هـ): لما بنى رسول الله ﷺ مسجد قباء خرج رجـال من الانصار منهم: بَحْزَج جـدَّ عبد الله بن حنيف- و وديعـة بن حزاك-ومجمع بن حاوية الانصارى: فبنوا مسجد النّفاق، فقـال رسول الله ﷺ (لبَحْزج): «ويلك ما أردت إلى ما أرى؟» فقـال: يا رسول الله، والله ما أردت إلا الحسنى، وهو كاذب، فصدقه رسول الله ﷺ وأراد أن يعذره، فانزل الله:

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مُسْجِدًا ﴾ : الآية . اهـ.

## معانى المفردات:

﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارِبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قِبلُ ﴾: قال الضّخّاك بن مزاحم (ت٥٠ مـ): كانوا يقولون: إذا رجع (أبو عــامر) الراهب من عند (قيصر الروم) صلّى فسيه، وكانوا يقولون: إذا قَدَم ظهر على نبي ًالله ﷺ. اهــ.

( تقسير الدرُّ المتثور فلسيوطي جـ ١/ ٤٧٢ وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٥)

د (نفسیر الطیری جد٦ / ۱۷۱)

## تفسير الآية :(١٠٨)

رِوَالِ الله - يَعَالَى -. ﴿ لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبِدًا لَمُسَجِدٌ أُمْسِ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَلَ يُومُ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيه فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يُعَلَّمُ وَا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَهِّرِينَ ﴿ ﴾.

## معانى المفردات :

قال أبو رافع: سألتُ أبن عمر - رضى الله عنهما - عن المسجد الذي أسُّس على التقوى من أول يوم. قال: هو مسجد الرسول ﷺ بالمدينة. أهـ (نصر اللهي عدم ١٧٧٠)

وقال ابن عبـاس (رضى الله عنه - ت٦٥٠ هـ) لما نزلت هذه الآية: ﴿ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُعْبُونَ أَنْ يَتَطَهُّوا ﴾. بعث رسول الله ﷺ إلى عُويَّم بن ساعدة فقال: "ما هَذَا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ " فقال : يا رسول الله صاخرج منّا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه، فقال النبي ﷺ: "هو هذا ؟ اهـ.

( تَفْسِيرِ الدَّرُ المثلورِ لَلْسِيوطَي جـ ٣/ ٤٩٧ وَتَفْسِيرِ الدَّكَتُورِ/ محمد محيسن جـ ٥)

## غسير الآية (٩٠

ُونَانَ اللهُ وَحَالَى - ﴿ لَهُمَنْ أَلَسُنَ لِمُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقُوٰىٰ مِنَ اللَّهِ وَرَضُوانِ خُيْرٌ أَمْ مُنْ أَسَسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُوْم الظالمين ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ أَفَمَنْ أَسَّنَ بَيْنَاتُهُ عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللهِ وَرِضُوانَ خَيْرٌ ﴾ . قال: الضّحَّاك بن مزاحم (ته ١٠ هـ) : مسجد الرضوان أول مسجد بني في المدينة في الإسلام، اهد.

( تفسير الدرّ المتثور للسيوطى جـ ٣ / ٤٩٩)

﴿ أَمْ مَنْ أَسُسُ بُنَيْانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُف هَارِ ﴾. قال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ) : هذا مسجد الضرار . اهـ.

﴿ فَالْهَارَ بِهِ فِي نَارٍ جَهَنَّمَ ﴾ . قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ٣٨٧هـ) : لقد رأيتُ الدخانُ يخرج من مسجد الضرار حيث أنهار على عهد رسول الله ﷺ . اهـ. (بسر مر السرير السريل ٢٠٠٠) ﴿ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقُومُ الطَّالِمِينَ ﴾ . قال الطهرىّ (ت ٣٠٠هـ) في تفسيره : الله لا يوقّق للرشاد من كان بانيا بناءه في غير حقّه وموضعه ، ومن كان منافقًا مخالفًا بفعله أمر الله وأمر رسوله ﷺ : اهـ .

## فسير الآية ،(١١١)

وَثَالَ اللهَ - مَعَالَ - ، ﴿ إِنَّ اللَّهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْفُسِيَمُ وَأَمْوَالُهُم بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقَتَّلُونَ وَيُقَتَلُونَ وَعُدَّا عَلَيْهِ حَقًا فِي التَّوْرَاة وَالإِنجِيلِ وَالْقُرْآنَ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسَتَبْشِرُوا بِبِيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلْكَ هُو الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال: «أشترط لربَّى أن تصيدوه ولا تشركوا به شيئًا، وأشسترط لنفسى أن تمنعونى ممَّا تمنعون منه أنفسكم وأسوالكم، قالوا: فإذا فسعلنا ذلك فصاذا لنا؟ قال: «المجنَّة» قالوا: ربح البيم لا نُقيل ولا تُستَقيل. فنزلت: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ ﴾ : الآية. اهـ.

رُ تَعْسِرِ الطَّرى جـ ٦ / ٤٨٢ وتَعْسِرِ الدَّرِّ المتورِّ لليوطي جـ ٣ / ٥٠١ وتَعْسِرِ الدِّكور / محمد محيسن جـ ٥٠(

#### تفسير الآية ، (١١٢)

وَقَالَ اللهِ - تَحَالَ - ﴿ التَّالِيُونَ الْعَالِمُونَ الْحَامِدُونَ السَّانِحُونَ الرَّاكِمُونَ الرَّاكِمُونَ السَّاجِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَمْرُوفَ وَالتَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُّودِ اللَّهِ وَبَشَر الْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْمُعَالِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَبَشَرَ

## معانى المفردات:

عن ابن جَرَيْج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠ه) في قدول الله - تعالى -: ﴿ التَّانُونَ ﴾ : قال: الذين تابوا من الذنوب ثم لم يعودوا فيها . اهد . ( المدول و المابدُون ) ﴿ اللَّه الله على الحاسرى (ت ١٩٠٠ ) في قول الله - تعالى - : ﴿ اللَّه الله على أحايينهم كلها : في السّراء والضراء . اهد . . . (عدول و ١٨٥٠) مده (عدد ١٨٥٠) وعن الحسن البصري في قول الله - تعالى - : ﴿ الْعَامِدُونَ ﴾ : قال: الذين حمدوا (نسر تغري ١٥٠/١٥٠)

ا وعن الحسن البصرى في قول الله - تعالى -: ﴿ الرَّاكِهُونَ السَّاجِدُونَ ﴾: قال: (نسر مدري ١٠٠٠) الراكعون في صلاتهم المفروضة والساجدون فيها. اهـ. (نسر مدري ١٨٠٠)

وعن الحسن البصرى في قبول الله - تعالى -: ﴿ الآمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾: قال : يقول لا إله إلا الله وفي قبوله - تعالى - : ﴿ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكُوبِ ﴾ : قال : عن الشرك (شيرففين ١- ١٥.

وعن ابن عبساس (رضى الله عنهسما - ت ٦٦هـ) في قبول السله - تعسالي -: 

هو اَلْحافظُونَ لَحُدُودِ اللهِ ﴾: قال: القائمون على حدود الله . اهـ. (سير مفري جد / ٢٥٠٧)
وقال الطبرى (ت - ٣٩هـ) : في قبول الله - تعالى -: ﴿ وَبَشِرُ المُوْمِينَ ﴾: أي: ويشر المصدقين بما وعدهم الله إذا هم وقوا الله بعهده أنّه مُروَفَ لهم بما وعدهم من 
(عدر مفري جد / ٢٥٠٧)

#### تفسير الآية:(١١٣)

وظل الله - معالى -. ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفُرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدَ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنْهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﷺ﴾.

#### » سبب نزول هذه الآية :

عن سعيد بن المسيّب - رضى الله عنه - عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاء رسول الله عن أمية بن الوفاة، جاء رسول الله على فوجد عنده أبا جسهل بن هشام - وعبد الله بن أمية بن المغيرة فقال رسول الله على اعيم قل: لا إله إلا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل - وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله على يعرضها عليه ويُعيد له تلك السمقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم:

(هو على ملّة عبد المطلب) وأبى أن يقول: لا إله إلا الله. فقال رسيول الله ﷺ: «والله لاستغفرن لك مالم أنه عنك» فانزل الله: ﴿ مَا كَانَ لِلنِّي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْيَىٰ﴾: وانزل فى أبى طالب: ﴿ إِلَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبَتَ وَلَكُنْ اللّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ [العمس:٥]. اهـ.

( نفسير الطيري جـ 4/ 4۸٪ وتغسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### نسير الآية : (١١٤)

َ وَالَ الله - بَعَالِي - ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مُوْعِدَةً وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عُدُوِّ لَلْهِ تَبَرَأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرِاهِيمَ لَأَوَّاقُ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ إِنَّ

## \* سبب نزول هذه الآية :

قال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤ هـ): سمعتُ رجُلا يستـغفـر لوالديه وهما مشـركان فقلتُ: أيستغفر الرجل لوالديه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبه؟ قال على فاتيتُ الني ﷺ فذكرتُ له ذلك، فأنزل الله:

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِفْقَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ ﴾ : إلى ﴿ تَبَرَّأُ مَنَّهُ ﴾ : اهد. ﴿ ﴿ وَسِرِ تعلى جـ٢٠٠٢)

## معاني المفردات :

﴿إِنْ أَبِرَأُهِم لَأُوالَهُ حَلِيمٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : كان من حلمه أنه كان إذا أذاه الرجل قال له : هذاك الله . اهد. (سير تعزيد يسير من ١٠٠/١٠٥

# تفسير الآية:(١١٥)

َ وَقَالَ الله - مَعَالَ -. ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُصَلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَىٰ يُسَيِنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُصَلِّ قُومًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى بَيْنِنَ لَهُم مَّا يَتُقُونَ ﴾ : قال الضّحَاك بن مزاحم (٥٠٠ هـ) معنى ذلك : مــا كان الله ليعذَب قومًا حتّى يبسين لهم ما يأتون وما يذرون . اهــ.

#### تفسير الآية :(١١٧)

رقال الله - نعال - : ﴿ لقد تَابِ اللَّهُ على النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَة الْغُسُرَةِ مِنْ بَعْد مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبٌ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهمْ رَوُوكٌ رَّحِيمٌ ﴿ آَنِكُ ﴾ .

## معانى المفردات :

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): لعسم بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ١٩هـ): حدثنا عن شأن ساعة العسرة، فقال: خرجنا مع رسول الله على إلى الربوك) في قيظ شديد فنزلنا منز لا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا إن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه، ويجعل صابقى على كبده. فقال أبو بكر - رضى الله عنه -: يا رسول الله إنّ الله قد عودك في الله عنه -: يا رسول الله إنّ الله قد عودك في الله عاء خيراً فادع لنا، فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فاهطلت ثمّ سكبت فمسلاوا ما معهم، ثم ذهبنا نظر فلم نجدها جاوزت العسكر. اهد.

#### تفسير الآية:(١١٨)

رُوال الله - سَال - ﴿ وَعَلَى الشَّلاقَةِ اللّذِينَ خَلِقُوا حَتَّى إِذَا صَافَتٌ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمِا رَحُبَتْ وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمُ وَظَنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَاً مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيُتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وعلى الثَّلاثةِ اللَّذِينَ خَلْفُوا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أميَّة وكلهم من الأنصار. اهـ. ﴿ حَنْ إِذَا صَافَتَ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ ﴾ : قال الطبري (ت ٣١٠هـ) : بسعتها : غمّاً ، وندمًا على تخلفهم عن الجهاد مع رسول الله عليه .

﴿ وَصَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾: قال الطبرى : بما نالهم من الوجُّد، والكرُّب بذلك.

﴿ وَظُنُوا أَن لاَ مُلْجَاً مِنَ اللَّهِ لِلاَ إِلَهِ ﴾: قال الطبرى : وأيقنوا بقلوبهم أن لا شيء لهم يلجأون إليه مما نزل بهم من أمر الله من البلاء، ومما يحذرون من عذاب الله.

## تفسير الآية : (٢٢

رَهُل الله - يَمَالُ - ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمَنُونَ لِيَنْفُرُوا كَافَةٌ فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةً مَنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَشَقَقُوا فِي الدِّينِ ولِيُنذِرُوا قَوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلْهُمْ يَحْدُرُونَ ﴿

#### بعنى الآية

قال عبد الله بن عبيد بن عمير: كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله على الجهاد إذا بعث رسول الله على سرية خرجوا فيها وتركوا النبي الله الله على رقة من الناس، فانزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُ لَيَهُولُوا كَافَةُ ﴾: أمروا إذا بعث النبي على سرية أن تخرج طائفة وتقيم طائفة فيحفظ المقيمون على الذين خرجوا ما أنزل الله من القرآن- وما يسن من النسن، فإذا رجم إخوانهم أخبروهم بذلك وعلموهم . اهـ.

( تَشْيِر الدُّرُّ المَثُورِ للسِيوطي جـ ٣/ ٣٢٧ وتَقْسِرِ الدَّكِيْرِ / محمد معيسنَ جـ ٥)

# تفسير الآية ،(١٢٨)

وقال الله – معالى – ، ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمُ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوكٌ رَّحِيمٌ ﴿ ١٤٨﴾ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ لَقَدْ جَاءُكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولَدَّتَ النبي ﷺ: مضريّها، وربيعيّها، ويمانيّها، اهـ. (هــر هر أمر المورب عرب ١٠١٥) ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَشُمْ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهــما - معنى ذلك: شديد عليه ماشق عليكم. ﴿ حَرِيصٌ عَلِيكُمُ ﴾: قال: أن يؤمن كفّاركم. اهـ.

( تفسير الدرّ المتثور للسيوطى جـ ٣/ ٥٢٩)

﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفَ رَحِيمٌ ﴾: قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) : قال رسول الله في : يا قمحمده إن ربك يقرئك رسول الله في : يا قمحمده إن ربك يقرئك السلام وهذا مَلَك: الجبال قد أرسله الله إليك وأمره أن لا يفعل شيئاً إلا بأمرك إن معمداً عليهم مَلَك: الجبال: إن الله أمرنى أن لا أفعل شيئاً إلا بأمرك إن معمدت عليهم الجبال وإن شست رميتهم بالحصاء وإن شت تحسفت بهم الارض . فقال النبي على المنافقة : فيا ملك الجبال فإنى آتى بهم لعلم أن يخرج منهم ذرية يقولون: لا إله إلا الله فقال المبال الجبال: أنت كما سماك ربك رءوف رحيم . اهد.

( نَفْسِيرِ الْقَارُ المثثورِ للسيوطي جـ ٢/ ٢٩هـ)

## تفسير الآية : (١٢٩)

رِتَالَ الله - مَعَالَ - ،﴿ فَإِنْ تَوَلُّواْ فَقُلْ حُسْبِيَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشُ الْعَظِيمِ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

قال أبو الدرداء (رضى الله عنه - ت٣٦هـ): قال رسول الله ﷺ: من قسال حين يصبح وحين يمسى: ﴿ صِبِّي اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تُوكُلُتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾: سبع مرآت كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أهـ.

( تفسير الدرُّ المثلور للسيوطي جـ ٣/ ٥٣٠ وتفسير الذكتور/ محمد محبسن جـ ٥)

#### \* \* \*



## قَفْسير سورة يونس - وهى مكية - وآياتها ١٠٩ آية الاثلاث آيات ١٩٥،٩٤ نزلت بالمدينة نزلت سورة يونس بعد سورة الاسراء

تقديسم:

قال ابن عبياس (رضى الله عنهمها - ت ٢٨٦هـ): سورة (يونس، -عليه السلام-مكيّة إلا ثلاث آيات من قـول الله - تعالى -: ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكَى ﴾. رقم ٩٥، ٩٥، ٩٦ فإنهن نزلُن بالمدينة. اهـ.

تفسير الآية:(١)

وقال الله - معالى - ﴿ الَّو تَلْكُ آيَاتُ الْكَتَابِ الْحَكِيمِ ﴿ ﴾.

معاني المفردات :

﴿ الَّرِ ﴾. قال الشعبي عمامر بن شراحيل (ت ١٥٥هـ) ﴿ الَّمَ ﴾. وسائر حروف الهجاء من أوائل السور: من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وهي سمر القرآن فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله - تعالى -. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بها.

قال أبو بكر الصديق (رضى الله عنه - ت ١٣٣هـ): في كلّ كستاب سرّ وسرّ الله في القرآن أوائل السور . اهم.

﴿ الَّوْ تَلُكَ آيَاتُ الْكَتَابِ الْحَكِيمِ ﴾. اختلف العلماء في تأويل ذلك:

م \_ فقال الحسن البصرى (ت ١٠ هـ) : ﴿ الْعَكِيمِ ﴾ . بمعنى الحاكم : أَن أَنهُ حاكم بالحلال والحرام، وحاكم بين الناس بالحق فهـ و فعيل بمعنى فاعل ودليله قول الله - تعالى - : ﴿ وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكَتَابَ بِالْعَقِّ لِيَعْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ فِيمًا اَخْتَلُفُوا فِيهِ وَمَا احْتَلُفُ فِيهِ ﴾ [البقرة: ٢١١] اهـ . (عسر تدرسيد ١٥٠٨)

٢ - وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ) : ﴿ الْعَكِيمِ ﴾ . بمعنى المحكم بالحدال ، والحرام ، والحدود ، والأحكام . اهـ .

( تفسير القرطبي جـ ٨ / ١٩٥ وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ ٥ )

#### تفسير الآية : (٢)

وَالَّا الله - عَدَّلُ - ، ﴿ أَكَانَ لَلْنَاسِ عَجَبًا أَنَّ أُوَحَيْنَا إِلَىٰ رَجُّلِ مِنْهُمْ أَنَّ أَنْذِرِ النَّاسَ وَيَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عِندَ رَبِهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ ۚ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴿ لَكَ ﴾ .

# » سبب نزول هذه الآية :

قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): لما بعث الله نبينا «مسحمد» ﷺ أنكرت العرب ذلك. ومَن أنكر مسنهم قالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل «محمد» ﷺ فانزل الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَنا أَنْ أُوحِينًا إِلَى رَجُل مُنْهُم أَنْ ﴾: الآية. اهـ.

( تفسير الدرّ العثاور للسيوطي جـ ۴ / ٥٣٥)

## معانى المفردات :

﴿ وَبَشَرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقَ عِندَ رَبَّهِمْ ﴾ :

۱ - قال على بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ع هـ) معنى ذلك: (محمد) ﷺ شفيع صدق لهم يوم القيامة . اهـ .

٢- وقال ابن عبساس (رضي الله عنهما – ت٦٨هـ) معنى ذلـك: لهم أجر حسن
 عند ربهم بما قدموا من أعمالهم.

#### تفسير الآية : (٢)

ِطِل الله - على - ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سَتَّة أَيَّامٍ ثُمُّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعُرْضِ يُدْبَرُ الأَمْرُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعَدٍ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ فَاعَبُدُوهُ أَفَلا تَذَكُرُونَ ﴿ ﴾ ﴾.

#### معانى المفردات:

﴿ إِنَّ رَبُكُمُ اللهُ الذي خَلَقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ فِي سَقَّ أَيَامٍ ثُمُّ السَّوَىٰ عَلَى الْعَرْضُ يُدَبِرُ الأَمْرَ ﴾: قال الطبرى(ت ٣٠٠هـ) مسعنى ذلك: إِنَّ رَبِكم الله الذي له عبادة كل شيء ولا تنبغى العبادة إلا له، هو الذي خلق السمساوات السبع والأرضين السبع في سَتة أيام وانفرد بخلقهن من غير شريك، ثم استوى على عسرشه مديرًا للأمور وقاضيا في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد، ولا يتعقب تدبيره متعقب، ولا يدخل أموره خلل أهد.

﴿ مَا مِن شَهِيعِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ﴾ : قال الطبرى معنى ذلك : لا يشفع عنده شافع يوم القيامة في أحد إلا من بعد أن يأذن الله له في الشفاعة . اهـ.

﴿ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكُّرُونَا ﴾ : قال القرطبي (٢٥٦هـ) معنى ذلك: ذلكم الذي فعل هذه الأشياء من خلق السماوات والأرض هو ربكم ولا ربّ لكم غيره. ﴿ فَاعْبُدُوهُ ﴾ : أي: وحُدوه وأخلصه إله العمادة .

﴿ أَفَلا تَذَكُرُونَ ﴾ : أنها من مخلوقاته فتستدلّون بها عليه . اهم. (هير تدرير ١٩٧٨) سعد الآلة: (1)

رَقَالَ الله - عَالَى - ﴿ إِنَّهُ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعُدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمْ يُعِيدُهُ لِيجُرِي اللّذِينَ آمَنُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتِ بِالقَسْطِ وَالّذِينَ كَفُرُوا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيم وَعَذَابُ أَلِيمُ بَمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴿ آَ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلُقُ ثُمُّ يُعِيدُهُ ﴾: قال مجاهد بن جبسر (ت٤٠ هـ) معنى ذلك: ينشته ثمَّ يميته ثم يحييه للبعث. أهـ. (عسر هرعي ١٨٠٨-١١)

﴿ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ ﴾ : قال الطبرى (ت ٢١هـ) معنى ذلك : ليثيب من صدق الله ورسوله وعملُوا ما أمرهم الله به ، واجتنبــوا ما نهاهم الله عنه . ومعنى ﴿ بِالْقَسْطَ ﴾ : بالعدل والإنصاف . اهـ . ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ شُرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ : قال القرطبي (ت٦٧٦هـ) معنى ذلك : لهم ماء حارَّ قد انتهى حرَّه، ﴿ وَعَذَابٌ اليمْ ﴾ : قال القرطبي أى : موجع يخلص وجعه إلى قلوبهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴾ قال القرطبي أى : بسبب كفرهم. اهـ.

( نفسير القرطبي جـ ٨/ ١٩٧ وتفسير الذكتور / محمد معيسن جـ ٥)

#### نفسير الآية ،(٥)

ونال الله – عمال – ، ﴿ هُو الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضَيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرُهُ مَازِلَ لتعلّمُوا عَدْدَ السّنِينِ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفْصَلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُعَلّمُونَ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ هُو اللَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُورًا ﴾: قال السَّدَّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): لم يجعل الله الشَّمس كهيئة القمر كي يعرف الليل من النهار. اهـ.

( تَغْسِيرِ الْفَرَ الْمُتُورِ لِلْسِيوطَى جِدًا / ٥٣٧)

﴿ لِتَعْلَمُوا عَدُدُ السَّيْنَ وَالْحِسَابُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): لو جعل شمسين : شمسًا بالنهار وشمسًا بالليل وليس فيهما ظلمة ولا ليل لم يُعلم عدد السين وحساب الشهور . اهد.

﴿ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْعَنَى ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) معنى ذلك: ما أراد الله - عزّ وجلّ - بخلق ذلك إلا لحكمـة، وإظهارًا لصنعته، ودلالة على قــدرته وعلمه، ولتجـزى كل نفس بما كسبت، فــهذا هو الحق. ﴿ يُفَصِلُ الآياتِ لقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ قال القرطبي: تفصيل الآيات تبيينها ليُستَدلَ بها على قدرة الله - تعالى -. اهـ.

(تقسير القرطبي جد ٨/ ١٩٨ وتقسير الذكتور / محمد محبسن جده )

#### تفسير الآية : (٦)

﴿إِنَّ فِي اخْتَلَافَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لآيَات لقوم يَتْقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## المعنى

قال الطبرى (ت ٢٠ ١٣هـ) في تأويل هذه الآية: يقول الله - تعالى - منيها عباده على موضع الدلالة على ربوبيّة وأنه خالق كل مبا دونه: إنّ في اعتقاب الليل والنهار: إذا ذهب هذا، وفيما خلق الله في السماوات من الشمس، والقمر، والنجوم، وفي الأرض من عبجائب الخلق الدالة على أنّ لها صانعاً ليس كمثله شيء. \* لآيات لقوم يتّقون كه: الله: فيخافون وعيده، ويخشون عقابه. اهـ.

( تغسير الطبرى جـ ٦/ ٥٣٢ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآيتين:(٨.٧)

وَقَالَ الله - مَعَالَى - ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأْنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتَنَا غَافُلُونَ ﴿ ﴾ أُولَئُنكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْمُسُونَ ﴾ .

#### البعنى

قال مسجاهد بن جيسر (ت٠٤ ١هـ) وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حسوالي ١٧٠هـ). في معنى الآيتين: هؤلاء أهل الكفر. اهـ.

( تقسير الذرَّ المتثور للسيوطي جـ ٣ / ٩٣٧ وَتَفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية :(٩)

وَقَالَ الله – نعال – : ﴿ إِنَّ الْمُدَينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ بِهَدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإيمانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

قال الحسن البصرى (ت ١١هـ): بلغنا أن النبي في قال: «المؤمن إذا خرج من قال الحسن البصرى (ت ١١هـ): بلغنا أن النبي في قال: «المؤمن إذا خرج من قبره صُورً له عسلة في صورة حسنة، وربح طبية فيسقول له: ما أنت فو الله إنى لاراك خرج من فبره صُورً له عمله في صورة سبنة وربح منتنة فيسقول له: ما أنت فو الله إنّى لاراك عَبْنُ أمرئ سوء؟ فيقول: أنا عملك فينطلق به حتّى يدخله النار ! هم.

( تفسير الدرّ المنتور للسيوطي جـ ٣ / ٥٣٨)

﴿ تَجْرِي مِن تَعْقِيمُ الأَنْهَارُ ﴾: قال القرطبي (ت٧١هـ): معنى ذلك: تجرى من تحت بساتينهم، وقيل: تجرى من تحت أسرتهم، وهذا أحسن في النزهة والفرحة. اهـ. (عبر الدرائية وبعر الدور) معد مهد المعدد المعرض ١٩٥٠م، وبعير الدور) اسمد ميسريد،

#### تفسير الآية:(١٠)

وقال الله - نعال - ، ﴿ وَعُواهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمُّ وَتَعَيِّنُهُمْ فِيهَا سَلامٌّ وَآخِرُ دَعُواهُمُ أَن الْحَمَدُ لِلَّهِ رِبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ .

#### بعانى المفودات :

وقال الربيع بن خميثم أبو زيد الكوفي (ت قبل ٩٠هـ) : إنَّ أهل الجنَّة إذا الستهوا شيئًا قالوا: سبحانك اللهمُّ فإذا هو عندهم فذلك قول الله - تعالى - :

﴿ وَعُواهُمْ فِيهَا سُبُحَانَكَ اللَّهُمُّ ﴾ . ( تغير قدرُ النثور للسوطى ١٣١/٥ وتغير الدكتور/ محدميس بده)

## تفسير الآية ، (١١)

وقال الله – معانر – ،﴿ وَلَوْ يَعْجَلُ اللَّهُ لَلنَّاسِ الشُّرُ اسْتَعْجَالُهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا فَى ظُغْيَانِهِمْ يُعْمَهُونَ ﴿۞﴾ .

## معانى المفردات:

قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) مسعني الآية: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له. اهـ. مستحد

﴿ فِنْدُرُ الذِينَ لا يَرْجُونَ لَقَاعَنا ﴾ . قال السِغوى أبو "محمده الحسين بن مسعود (ت٥١ ٥هـ) معنى ذلك : لا يخافون البعث والحساب . ﴿ فِي طُفَّانِهِمْ يَعْمُهُونَ ﴾ : قال البغوى معنى ذلك : يتحيرون، والطغيان :العلوِّ والارتفاع . أهـ. أهـ.

#### تفسير الآية:(١٢)

رِقَالِ الله - تَعَالَى - : ﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الطُّرُّ دَعَانَا لَجَنَّبِه أَوْ قَاعدًا أَوْ قَائمًا فَلَمَّا كَشْفَنَا عَنْهُ ضُوَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنا إِلَىٰ ضُرّ مُسَّهُ كَذَلكَ زُيِّنَ للْمُسْرِفين مَا كَانُوا يعملون ﴿ ١٢٦﴾ ﴿ ٥ معانى المفردات :

﴿ وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الطُّرُّ ﴾ : قال القرطبي أبو عبد الله مبحمد بن أحمد بن أبي بكر (ت ٦٧١هـ): المراد بالإنسان هنا الكافر قيل هو: أبو حذيفة بن المغيرة المشرك. اهـ. ( تفسیر القرطبی جد ۸/ ۲۰۲)

﴿ دَعَانَا لَجَنَّبُهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائمًا ﴾: قال قتادة بن دعـامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك: على كل حال. اه. ( تفسير الدرَّ المثاور فلسيوطي جـ ٣ / ١٥٠٠)

﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّةُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنا إِلَى ضُرَّ مَّسَّهُ ﴾ : قال القرطبي : معنى ذلك : استمر على كفره ولم يشكر ولم يتعظ. وعن القرطبي في قول الله - تعالى -: ﴿ كَذَلكَ زُيِّنَ لَلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: :قال: كما زيِّن الأبي حذيفة بن المغيرة الدعاء عند البلاء، والإعبراض عند الرخاء، زيِّن لـلمشـركين أعـمالهم من الكفـر (تغيير القرطي جـ١٠٢/٨ ونفيير الدكتور / محمد محيسن جـ٥) والمعاصي. اه..

تفسير الآبة: (١٣)

رَفَالَ الله – نَعَالَى – : ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلُكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمَنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقُوْمُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَلَقَدْ أَهَلَّكُمْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلُكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ﴾: قال القرطبي (ت ١ ٦٧ هـ) : المراد: الأمم الماضية من قَبْل أهل مكة أهلكهم الله لما ظلموا: أي كفروا وأشسر كوا بالله – تعالى -. ﴿ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيَّاتِ ﴾ : قال القرطبي: أي بالمعجبزات الواضحات، والبراهين النيرات. ﴿ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا ﴾ : قال القرطبي : أهلكهم الله لعلمه أنهم لايؤمنون، والله قادر على إهلاك هؤلاء الكفار بتكذيبهم نبينا (محمِدًا) ﷺ، ولكنه يمهلهم لعلمه بأن فيهم من يؤمن، أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. اهـ ( تضير القرطبي جـ ٨ / ٥١)

﴿ كَذَلَكَ نَجْرِي القُومُ المُجْرِمِينَ ﴾: قال الطبرى (ت - ٣٦هـ) مسعنى ذلك: يقول الله - تعالى - : كما أهلكنا هذه القرون من قبلسكم أيها المشركون بتكذيبهم وسلهم، كذلك أفعل بكم فأهلككم كما أهلكتهم بتكذيبكم وسولكم المحمداً على أهدا العدر وسيرسون وسولكم المحمداً على العدر المسمون والم

#### تفسير الآية:(١٤)

وفال الله – تعالى – ﴿ فُهُمُ جَعَلْنَاكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمُ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ ثُمُّ جَعَلْنَاكُمْ خَلائفَ فِي الأَرْضِ مِنْ يَعْبِهِمْ ﴾ : قال ابن جُرَيجُ عبد الملك بن عسبد العزيز (ت ٥٠٠هـ) : الخطاب لامّة نبينا (محمّد) ﷺ . اهد. (ضبرتد نستورنسوس ١٠٥٠/٥٠٠)

وقال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): معنى هذه الآية: صدق ربّنا ما جعلنا خـالاثف فى الأرض إلا لينظر إلى أعمالنا، فأروا الله خيـر أعمالكم: بالليل والنهار، والسرّ والعلانية. اهـ. (سـر تنزمستير نسيرس جـ١٥/٩٠ ونسر تديور معد مجد بـ

## تفسير الآية : (١٥)

ردال الله – معال – ، هُو وَإِذَا تَتَلَيْنَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يُرْجُونَ لقَاءَنا النَّت بِقُرَّانِ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَعَلَهُ قُلْ هَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَلَهُ مِن تِلْقَاءَ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلاَّ هَا يُوحَىٰ إِلَىٰ إِنِي أَخِلُفُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ قَالَ اللَّذِينَ لا يَرْجُونَ لَقَاءَنَا ﴾: قال قستادة بن دعامــة (ت ١٨ هــ) : قائل ذلك: مشركو أهل مكة قالوا للنبي ﷺ: اثت بقرآن غير هذا أو بدلُه. اهــ.

#### ( تفسير الدرّ المنثور فلسيوطي جـ ٣ / ٥٤٠)

وقال ابن جرير الطبري(ت٣١٠هـ) : معنى ذلك : أنهم سألوا النبي ﷺ أن يحوَّل الوعد وعيدًا، والوعيد وعدًا، والحلال حراما، والحرام حلالاً. اهـ. (عسر تعرف ١٠٠/١٠٠ ﴿ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْم عَظِيم ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) معنى ذلك: قل لهم يا رسول الله: إنّى أخاف إِنْ خالفتُ في تبديل القرآن، أو تغييره، أو في ترك العمل به، عذاب يوم عظيم: وهو يوم القيامة. أهـ.

(تفسير القرطبي جـ ٨/ ٢٠٤ وتفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآية ، (١٦)

وقال الله - عمال - ﴿ قُلُ لُو شَاءَ اللَّهُ مَا تَلُونُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذَرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِشْتُ فِيكُمْ عُمرًا مَن قَبْله أفلا تعْقُلُونَ ﴿ إِنِّهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَلاَ أَفْرَاكُم بِه ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنسهما - ت ٦٨هـ) : معنى ذلك : ولا أعلمكم بالقرآن . اهـ.

يقــال: دريتُ الشيء، ودريتُ به، وأدراني الله به. ﴿ فَقَدْ لَبِئْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مَن قَبْلهِ ﴾ . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: بعث رسول اللهﷺ لأربعين سنة. اهـ.

(تفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ ٣ / ٥٤١ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥٠)

#### تفسير الآيتين؛ (١٧-١٨)

رال الله - نمال - ﴿ فَمَنْ أَطْلَمُ مَمْنَ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذَبًا أَوْ كَنْ مَنْ فَوَلُونَ يُفْلُحُ الْمُجُرِّمُونَ ﴿ فِي وَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ اللّٰهِ مَا لا يَطْرُهُم فِي السَّمَوَاتِ وَلا فِي الأَرْضِ شَبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَا يُشْرِّكُونَ ﴿ ٢٠﴾ .

## \* سبب نزول هاتين الآيتين:

أخرج ابن أبي حائم عن عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ هـ) هــا) قــال: قال النَّهُر: ؟ إذا كان يوم القيامة شسفعت لى اللات والعزى. فأنزل الله: ﴿ فَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّنِ الْمَرَىٰ عَلَى الله كذبًا ﴾. إلى قوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءٍ شُفَهَاوُنَا ﴾. اهــ.

#### تفسير الآية :( ١٩)

رةل الله - نعالى - ﴿ وَهَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَبِّكَ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ فَيِمَا فِيهِ يَخْتَلُفُونَ ﴿ ۚ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أَمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلُقُوا ﴾: قال السَّدِّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) مسعنى ذلك: كان الناس أهل دين واحد على دين قادم ا وهو الإسلام فكفروا ولولا أنَّ ربك أجلهم إلى يوم القيامة لقضى بينهم . اهـ.

( تفسير الدرّ المتدور للسيوطي جـ ٣ / ١٥٢)

﴿ وَلُولا كَلِمَةً سَهَتَ مِن وَبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُم فِيمًا فِه بَعْتَلَقُونَ ﴾: قال الحسن البصرى (ت ١٠هـ) معنى ذلك: ولولا كلمة سبقت من ربك أنه لا يقسضى بينهم فيها اختلفوا فيمه بالثواب والعسقاب دون يوم القيامة لقضى بيسهم في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار، ولكنه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة. اهر.

(تفسير البغوي جد ٢ / ٣٤٨ ونفسير الدكتور / محمد معيسن جده)

## تفسير الآية : (٢١)

وَالَ الله - عَالَى - ﴿ وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ وَحُمَّةً مِنْ بَعْدَ ضَوْاءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُم مَكُرٌ فِي آياتَنا قُل اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا إِنْ رُسُلنا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ إِذَا لَهُمْ مُكُرٌّ فِي آيَاتِنَا ﴾ : قال مجاهدِ بن جــبر (ت؟ ١٠هـ) معنى ذلك : إذا لهم تكذيب واستهزاء . اهــ.

﴿ قُلِ اللّٰهُ أَسْرَعُ مُكُراً ﴾: قال البغوى (ت١٦٥هـ) معنى ذلك: الله أعجل عقوبة، وأشد أخذا، وأقسدر على الجزاء، أى: عذاب الله في إهلاككم أسرع إليسكم مما ياتى منكم في دفع الحقّ. اهـ

#### تفسير الآية : (٢٣)

رَقَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ فَلَمَا أَنْجَاهُمُ إِذَا هُمْ يَنْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغِيْرِ الْحَقَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْعَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرَّجِعُكُمْ فُنْسَئِكُمُ بِمَا كُتُمَّ تَعْمُلُونَ ﴿ ثَنِي ﴾ .

## معانى المفردات:

١ - المكر . ٢ - والنكث . ٣ - والبغي .

ثم تلا رسول الله ﷺ : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُم ﴾ [يونس: ٢٣] .

﴿ وَلَا يَحِيقُ الْمَكُرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ ﴾ :[ناطر: ٤٣].

﴿ فَمَن نَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُتُ عَلَىٰ نَفْسه ﴾ [النتج: ١٠]. أه... (عبر الدوس بـ ١٣٠٣ه (هبر الديوس بـ ١٣٠٣ه (هبر الديوس بـ ١٤٠٥ه)

## تفسير الآية ، (٢٥)

## معاني المفردات :

﴿ وَاللَّهُ يَدُعُو إِنِّي دَارٍ السَّلَامِ ﴾: قال ابن عـباس (رضى الله عنهــما - ت٦٨هــ) معنى ذلك: يدعو الله إلى عمل الجنَّة، والله السلام والجنَّة داره. أهـ.

(نفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ ٢ / ٥٤٥)

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما - : الجنان سبغ :

١ - دار الجلال. ٢ - دار السلام. ٣ - جنّة عدّن . ٤ -جنّة المأوى.

٥ - جنّة الخلد. ٦ - جنّة الفردوس. ٧ - جنّة النعيم. أهـ.

( تفسير القرطبي جـ ۸/ ۵۱۰ )

﴿ وَيَهُدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِواط مُستَقِيم ﴾: قال على بن أبي طالب (رضى الله عنهما - ت ٠ ٤هـ): سمعت رسول الله ﷺ يقول: الصواط المستقيم: كتاب الله - تعالى - اهد. (عنبر الله يكل بعد المالي جداً ١٠ وغير الديور / معد ميس بده)

# تفسير الآية ، (٢٦)

وَالَ الله – نعال –. ﴿ لَلْدَينَ أَحُسَنُوا الْحُسَنَى وَزِيَادَةٌ وَلاَ يَرْهَقُ وَجُوهُهُمْ قَتْرٌ ولا ذَلَةٌ أُولئكُ أَصْحَابُ الْبُحِنَّةُ هُمْ فَيهَا خَاللُونَ ﴿ ﴿ إِيَّا ﴾ .

#### معانى المفردات :

عن أبي موسى الأشمعري - رضى الله عنه - عن رمسول الله ﷺ: "أنَّ الله يعت يوم القيامة مناديًا ينادي: يا أهل الجنة - بصوت يسمعه أولهم وآخرهم - إنَّ الله وعدكم الحسني وزيادة: فالحسني: الجنّة ، والزيادة: النظر إلى وجه الرحمن؛ اهـ.

( تفسير الدرّ المتاور للسيوطي جـ ٢ / ٥٤٧)

وعن أبيّ بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ): أنه سأل رسول الله ﷺ عن قول الله - تعـالى -: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسُلُوا الْمُسْتَىٰ وَزِيَادَهُ ﴾: قـال: «الذين أحـسنوا»: أهل التوحيد، و«الحسنى»: الجنة- و«الزيادة»: النظر إلى وجه الله. أهـ.

( تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ ٣ / ٥٤٧)

وعن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ) قال: قال رسول الله على : ولللين أحسنوا الحسنى وزيادة): قال: وينظرون إلى ربهم بلا كيمفيسة ولا حدود ولا صمفة معلومة). اهـ. (هبر الدراسيون بـ ١٧٤١)

﴿ وَلاَ يُرِهُقُ وَجُوهُهُمْ قُتُرٌ وَلاَ فِلْهُ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : القتر : سواد الوجوه . اهم.

## تفسير الآية:(٣٩)

وَقَالَ اللهُ – نَعَالَى – ﴿ هَالُمُ كَذَّبُوا بِهَا لَمْ يُحْيَطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبُ اللّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ فَانظُرْ كُيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الطَّالِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات

﴿ بَلُ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُعِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾: قال المضحّاك بن مـزاحم (ت٥٠١هـ) معنى ذلك: كذَّبُوا بَمَا فَي القرآن من ذكر البعث والجنَّة والنار، ولـما يأتهم حقيقة ما وُعدُوا في الكتاب. اهـ.

( تضير الدر المتاور للبيوطي جـ ٣ / ١٤٠ ونفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (٤٥)

رقال الله – نعالى – ، ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبُنُوا ۚ إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارُفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهَنَّدِينَ ﴿ يَكِي ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَيُومُ يَحْشُرُهُمُ كَأَن لَمْ يَلِبُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَادِ ﴾ : قال ابن عـبـاس (رضى الله عنهما – تـ٦٦هـ) معنى ذلك : كان لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار . اهـ.

( تفسیر البغوی جـ۲/ ۳۵۹)

﴿ يَعْمَا وَلُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ . قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: يعرف الرجل صاحبه إلى جنبه فلا يستطيع أن يكلّمه . اهـ .

( نَفْسِرِ اللَّهُ الْمَثُورِ لَلْسِوطَى جـ٣ / ٥٥٢ - وتَغْسِر الدكتور / محمد مجسن جـ ٥)

#### فسير الآية:(٥٧)

ُ وقال الله - نعالى - ﴿ يَا أَنِّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مُوْعِظَةٌ مِن رَبِكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ ﴿ آلِهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَشَفَاءً لَمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) :

إنَّ الله - سبحانه وتعالى - جعل القرآن شسفاء لما في الصدور، ولم يجعله شفاء لأمراضكم. اهـ. وقسال ابن مستعود (رضى الله عشه – ت٣٢هـ): في القرآن شيفاءان: القسرآن، والعسل: فالقرآن شفاء لما في الصدور، والعسل شفاء من كل داء. اهـ.

( تفسير الدرّ المتثور للسيوطي جـ٣ / ٥٥٣ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

# تفسير الآية ، ( ٥٨)

وَقَالَ الله - نَمَالَ - . ﴿ قُلُ لِفَصْلَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلَيْفُرَحُوا هُو خَيْرٌ مِمَا يَجْمُعُونَ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ قُلْ بِفَصْلُ اللّٰهِ وَبُرِحُمْتِهِ فَيَذَلِكَ فَلَيْفُرَحُوا ﴾ : قال أنس بن مالك (رضى الله عنه -ت ٩٩هـ) : قال رسمول الله ﷺ : ﴿ فضل الله ؛ القرآن، والرحمته ؛ أن جعلهم من أهله. أهد.

﴿ هُو خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ : قال أنس بن مالك - رضى الله عنه - : قال رسول الله ﷺ :

«مَنْ هداه الله للإسلام ، وعلمه القرآن ، ثم شكا الفاقة كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم
القيامة ، ثم تلا النبي ﷺ : ﴿ قُلْ بِفَصْلُ الله وَبَرْحَتَهُ ﴾ : ﴿ هُو خَيْرٌ مُمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ : من
عرض الدنيا بالأموال ا هد.

(عنر سالدنيا بالأموال ا هد.

## تفسير الآية : (٥٩)

رَوَّل الله - مَعَال \_ . ﴿ قُلْ أَزَائِتُم مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَنِ رَزُقْ فَجَعَلْتُم مَنْهُ حَرَاهَا وَحَلالاً قُلْ اللَّهُ أَذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهَ تَفْتَرُونَ ﴿ ۞ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قُلُ أَوْأَيْتُمْ مُّا أَتُوْلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رَوْق فَجَعَلْتُم مِّنَهُ حَرَامًا وَخَلالاً ﴾: قال ابن عسباس (رضى الله عنهما - تـ ٦٨هما) : هم أهل الشرك كانوا يحلّون من الحرث والانعام ما شاءوا، ويحرَّمون ماشاءوا. اهد.

وقال مسجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): هو منا حكموا به من تحريم: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. اهن. (هبر الاربي جرا ١٢٧ وهبر الديور/ معدميت،

#### تفسير الآيتين : (٦٢- ٦٣)

وقال الله - نعالى -. ﴿ أَلَا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يُحْزَنُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ا الذين آمنوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

## معاني المفردات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : يا رسول الله مَنْ أولياء الله؟ قال : «الذين إذا رمُوا ذُكر الله» اهـ.

قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): قال رسول الله ﷺ: وإنّ من عباد الله ناساً يغيطهم الانبياء والشهداء، قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: وقوم تحابّوا في الله من غير أسوال ولا أنساب، لا يفرعون إذا فسرع الناس، ولا يحزنون إذا حزنوا، ثم تلا رسول الله ﷺ: ﴿ ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياً الله لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعَوْنُونَ ﴾، اهـ.

( تفسير الذرّ المنثور للسيوطي جـ٣/ ٥٥٧)

قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥٥هـ): قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِن عباد الله عبادًا يغبطهم الانبسياء والشهداء يوم القياسة بمكانهم من الله، قيل: مَنْ هُمْ يارسول الله؟ قال: قوم تحسابُوا في الله من غير أموال ولا أنساب، وجوههم نور، على منابر من نور، إلا يخافسون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، ثم قول: ﴿ أَلا إِنْ أُولِكَ، الله لا خَوْفَ عَلِيهِمْ وَلا هُمْ يَعَوْنُونَ ﴾.

( تفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ٣ / ٥٥٧ وتفسير الذكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية ، (٦٤)

رقال الله - معالى - ، ﴿ لَهُمُ النَّبْشَرَىٰ فِي الْعَيَاةَ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةَ لا تَبْدِيلَ لِكَلْمَات اللَّه ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْفَظِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

عن عبد الله بن عمر (رضى الله عنهما - ٣٥٥هـ) عن رسول الله رضي قول الله عنهما - تعالى -: ﴿ لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْعَيَاةِ الدُّنِيَا ﴾. قال: الرويا الصالحة يُبشَّر بها

المؤمن، وهي جزء من سنّة وأربعين جزءًا من السنّوة، فمن رأى ذلك فليخبر بها واداً، ومن رأى سوى ذلك فإنما هي من الشيطان ليحزنه، فلينفث عن يساره ثلاثًا وليسكت، (عبر المراسطين بها أحداً ٢. اهـ.

## تفسير الآية ،(٧١)

َوَالَ الله - عَمَالَ -، ﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لَقُوْمُهُ يَا قَوْمُ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مُقَامِي وَقَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللّهُ فَعَلَى اللّهِ نَوَكُلْتُ فَأَجْمُعُواْ أَمْرُكُمْ وَشُرُكَاءَكُمْ ثُمُ لا يكُنُ أُمْرَكُمْ عَلِيكُمْ عُمَدُ ثُمُ أَقْصُوا إلَى وَلا تَنظُونَ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ فَأَجْمُوا أَمْرَكُمُ وَشُرَكَاءُكُمْ ﴾ . قال الأعرج عبد الرحمن بن هرمز (ت١١٧هـ) معنى ذلك : فأحكموا أمركم، وادعوا شركاءكم. اهد. (شهرات بعراسين عمر ١٩٠٧)

﴿ ثُمَّ لا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ عُمَّةُ ﴾. قال قتادة بن دعــامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك: لايكير عليكم أمركم ثم اقضوا ما أنتم قاضون. اهـ. (خبر الدر المتراسر ١٠٢٠هـ)

﴿ ثُمُّ أَفْضُوا إِلَيُّ وَلا تُنظِّرُونَ ﴾. قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: انهضه إلى ولا تؤخرون. اهم.

( تقبير الفرّ المثور للسيوطي جـ٣/ ٥٦٤ وتقبير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

#### تفسير الآية : (۸۲)

وظل الله – نعالى – ، ﴿ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلاَّ ذُرِيَّةٌ مِن قَوْمَه عَلَىٰ خَوْف مَن فَرْعُوْنَ وملتهمَ أن يفتنهمَ وإن فوعون لَعال في الأرض وإنَّهُ لَمِن الْمُسْرِفينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ فَهَا آَمَنَ لِمُوْسَىٰ إِلاَ أَرْبَيَّةً مِّن قَوْمِهِ ﴾. قبال ابن عبساس (رضى الله عنهما -ت٨هـ،) : كانت الذرية التي آمنت بموسى من أناس من بنى إسسرائيل من قوم فرعون منهم: امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون، وخارِن فرعون، وامرأة خارِنه. اهـ.

( نَفْسِرِ الدَّرَ المَثُورِ للبيوطَى جـ٣ / \*٩٠ وتَفْسِرِ الدَكُورِ / محمد محِسنَ جـ ٥)

#### نفسير الآية:(٨٧)

وَالَّ الله - نعال - ، ﴿ وَأُوحِينَا إِلَى مُوسَىٰ وَاحْيِهِ أَنْ تَبُوءًا لَقُومُكُما بِمَصَرُّ بُيُوتًا وَاجْعُلُوا بَيُوتَكُمْ قَبْلَةً وَأَقْيِمُوا الصَّلَاةَ وَبَشَرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ٢٨ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَاجْعَلُوا بِمُونَكُمْ فِلْلَةً وَالْهِمُوا الصَّلاَةَ ﴾ . قال مجاهد بن جسبر (ت ٤ · ١هــ) معنى ذلك: كانوا لا يصلّون إلا في الْبِسِع، حتّى خافـوا من آل فرعون فـَـاْمِرُوا أن يصلّوا في ييونهم . اهــ.

## تفسير الآية:(٨٨)

ُ رَقَالَ اللهُ – عَالَى –، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فَرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ زِينَةً وَأَمُوالا فِي الْعَيَاة الدُّنَيَّا رَبِّنَا لِيُصَلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فلا يُؤْمَنُوا حَتِّىٰ يَرُوا الْعَذَابِ الأَلْبِيمَ ﴿ رَبِينِهِ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ رَبُّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ ﴾ . قال ابن عباس (رضى الله عـنهما – ٦٨هـ) معنى ذلك : دمّر أموالهم وأهلكها . ﴿ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ . أي : اطبع عليها . اهـ .

( تفسير الدرّ المتور للسيوطي جـ٣/ ٢٦٠ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٥)

## تفسير الآية ، (٨٩)

رطل الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعُونُكُمَا فَاسْتَقِيمًا وَلا تَتْبِعَانَ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ قَالَ فَدَ أَجِيبَت دُعُوتُكُما ﴾ . قسال عسكرمة مسولي ابن عسباس (٥٠٠ هـ) : كان اموسى المسلام- يدعو ، ويؤسس اهارون العليه السلام- فذلك قول الله - تعالى - : ﴿ فَدَ أَجِيبَت دُعُوتُكُما ﴾ . اهد.

﴿ فَاسْتَقْيِماً ﴾ . قال ابن عباس (رضى الله عنهمسا – ت٦٨هـ) معنى ذلك: فامضيا لأمرى وهي الاستقامة. اهد. (ضير تدرعتير للبيرض ج٢/ ١٩٠٧ ونشير الديور/ معد ميسزيده)

#### تفسير الآنتين:(٩١.٩٠)

وقال الله - نعال -. ﴿ وَجَاوَزُنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرُ فَاتَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيًا وَعَدُواْ حَتَىٰ إِذَا أُدْرَكُهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ الذِي آمَنتَ به بنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلَمِينَ ﴿ ﴾ آلَانَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

#### تفسير الآية ، (٩٢)

وظل الله – عمال – . ﴿ فَالْمَوْمُ نُعْجَيْكَ بِبَدَانِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خُلْفُكَ آيَةً وَإِنْ كَثِيرًا مَِنَ النَّاس عَنْ آيَاتَنا لَغَافُلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معنى الآية :

قال قتسادة بن دعامة (ت ١٦٨ هـ) : لـمّـا أغرق اللهُ فوعونٌ لم تصــدُق طائفة من الناس بذلك فاخرجه الله ليكون عظة وآية . اهـ.

( تفسير الدرَّ المنتور للسيوطي جـ٣/ ٥٧٠)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨٠هـ) : أنجى اللهُ فرعونَ لبني إسرائيل من البحر فنظروا إليه بعد ما غرق. اهم.

تفسير الدرُّ المتور للسيوطي جـ٣/ ٥٦٩ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ٥٠

#### تفسير الآية : (٩٣)

ُوَثَارَ الله – نعال – . ﴿ وَلَقَدْ مِوْأَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنُوًّا صِدْقِ وَرِزَقْنَاهُم مَنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَقُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنْ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيد يَخْتَلَقُونَ وَكِيْكِ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ وَلَقَلَا يَوْلُنَا يَعِي إِسْرَائِيلَ مُبُوّاً صِدْقَىٰ﴾ . قال قــتادة بن دعامــة (ت١٨٠هــ) معنى ذلك : بواًهم الله الشام وبيت المقدس . اهـ.

( تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جـ٣ / ٤٧٠)

﴿ فَمَا اخْتَلَفُوا حَنَىٰ جَاءَهُمُ الْعَلَمُ ﴾. قال ابن جرير الطبرى (ت٣١٠هـ) : المراد: القرآن ونبينا "محسمده ﷺ، والعلم بمعنى المعلوم لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه ﷺ. اهـ.

( تقسير القرطبي جـ ٨/ ٢٤٤ وتفسير الدكتور / محمد محيس جـ ٥)

## تفسير الآية ، (٩٤)

رِهَارِ الله - مَعَالِي - ، هِ فَإِن كُنتَ فِي شَكَ مَمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْتَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُونَوْنَ مِنَ الْمُمْتَّرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ فَإِنْ كُنتَ فِي شَكَّ مِمَّا أَنْوَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْتُلِ اللَّذِينَ يَقُوءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١٨٨هـ): ذُكِر لنا أنَّ رسول الله ﷺ قال: الا أشك ولا أساله. اهـ. (عسر هر تسير نسيون ١٩٨٠هـ):

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك: الذين أدركوا نسينا "محمدًا" ﷺ من أهل الكتاب فأمنوا به، ويقول الله - تعالى -:

«سلهم إن كنت في شك بأنك مكتوب عندهم». اه.

(طبير الدرُّ المثور للبيوطي جـ٣/ ٥٧١ وتفير الدكتور / محمد معيسنَ جـ٥)

# تفسير الآية ، (٩٨)

رِنَالِ الله - بَعَالِي - ﴿ فَلُولًا كَانَتْ قَرِيَّةٌ آمَنَتْ فَنَفَهَهَا إِيمَانُهَا ۚ إِلاَّ قَوْمُ يُونُسُ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنًا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخَزْيِ فِي الْعَيَاةِ الدِّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

قال قتادة بن دعامة (ت ۱۸ هـ): لم يكن هذا في الأمم قبل قوم ايونس الم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت العذاب إلا قوم "يونس" - عليه السلام - فاستثنى الله قوم ايونس" . ذُكر لنا أن قسوم ايونس كانوا بـ (نينوى) من أرض الموصل فلمًا فقدوا نبيم م حليه السلام - قذف الله - تعالى - في قلوبهم التوبة فلبسوا المسوح ، وأخرجوا المواشى ، وفرقوا بين كل بهسيمة وولدها ، فعجُّوا إلى الله أربعين صباحًا ، فلمًا عوف الله الصدق من قلوبهم ، والتوبة ، والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعدما تدلى عليهم ولم يكن بنهم وبين العذاب إلا ميل . اهد.

( تفسير الدرَّ المثلور للسيوطي جـ٣ / ٧٧٢ وتفسير الدكتور / محمد محبـــن جــ ٥)

تم بعوق الله وتوفيقة تفسير سورة ديونس، عليه السلام ويلى ذلك بإكن الله- تعالى - تفسير سورة دهود، - عليه السلام -أسال الله الحى القبوم ذا الجلال والإكرام دوام النوفيق إنه سميم مجيب.



## تَّمْسير سورة هود - وهي مكية - وتياتها ١٧٢ آيڌ إلا آية واحدة رقم ١١٤ نزلت بالمدينة نزلت سورة هود بعد سورة بوئس

#### تقديسه

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت18هـ) : صورة (هودة -عليه السلام- مكيّة إلا آيّة واحدة وهي قــول الله - تعالى - : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةُ طَرْفَيِ النَّهَارِ وَزَلْقًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ . رقم ١١٤ فمدنية . اهــ.

#### (تقسير القرطبي جـ ٩ / ٣)

وآياتهــا (١٢٣) ]ية وقد نزلت بسعد سسورة ايونس" -عليــه السلام. قسال أبو بكر الصدّيق (رضى الله عنه - ت١٣هــ) : قلتُ: يا رسول الله لقد أسرع إليك الشّيب.

فقال ﷺ: شيبتني اهوده، والواقعة، والمرسلات، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كوّرت. اهم.

( تَفْسِر الدَّرِ المتور للسيوطي جـ ٣ / ٥٧٦ وتَفْسِر الدكتور/ محمد محيسن جـ ٦ )

#### تفسير الآية ، (١)

قال الله - تعالى - ﴿ اللَّو كِتَابٌ أُحْكِمَتُ آيَاتُهُ ثُمْ فُصِلَتْ مِن لَدُنْ حُكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ معانى المفودات :

# ﴿ الَّرِ ﴾ .

( انظر: نفسير الآية رقم / ١ من سورة ايونس - عليه السلام -)

﴿ كِنَابُ أَحُكِمَتُ آيَاتُهُ فَمَ فُصِلَتُ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾. قال قستادة بن دعامة (ت١١٨ هـ) معنى ذلك: أحكمها الله من الباطل ثم فسلها بعلمه فبيس حلاله - وحامه وطاعته - ومعصمته اهد.

#### تفسير الآية : (٥)

وَقَالَ الله – تعالى – ، ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صُدُورَهُمْ لَيَسْتَخَفُّوا مَنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثيابهُم يعلمُ مَا يُسرُونَ وَمَا يُعلُنُونَ إِنَّهُ عَليمٌ بَذَاتَ الصَّدُورِ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### \* سبب نزول هذه الآية

﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغُشُونَ فِيَايَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعِلُّهُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِلَاتِ الصَّلُورِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١٨٨ هـ) معنى ذلك : كان المنافقون يَحتُّنُون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب الله وذلك أخفَى ما يكون ابن آدم إذا حَنَى ظهره واستغشى بثوبه وأضمرهمه فى نفسه ، فإن الله لا يخفى عليه ذلك . اهـ.

( تفيير الدر المتور للبيوطى جـ ٣ / ٥٨٠ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ ٦ )

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الحادى عشر من القرآن الكريم ويليه بعون الله- تعالى- و توفيقه تفسير الجزء الثانى عشر من القرآن الكريم

#### تفسير الآيتين (٦-٧)

وبَال الله – تعالى – ، ﴿ وَمَا مَنْ دَابَّةٌ فَي الْأَرْضَ إِلَّا عَلَى اللَّهُ رَزُّقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ومُستودعها كُلِّ في كتاب مُبين ﴿ وَهُو الَّذِي خُلُقِ السُّمُواتِ وَالأَرْضِ في ستَّة أَيَّام وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لَيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَبْغُوثُونَ منْ بعَد الْمَوْتَ لَيَقُولَنَّ الَّذينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلاَّ سَخْرٌ مُّبِينٌ ﴿۞ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتُودُعُهَا ﴾: قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت٣٢هـ): مستقرّها : في الأرجام، و"مستودعها ؟ : حيث تموت. اهـ.

#### (غضير الدرّ العثور للسوطي جـ ٣ / ٨٨١)

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضُ فِي سَنَّةَ أَيَّامٍ ﴾ : قال البغوي أبو محمد الحسين ابن مسعود (ت١٦٥هـ): أراد: مقدار ستة أيام لأن اليوم من لدن طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يكن يومئذ: يوم، ولا شمس، ولا سـماء. وقيل: ستة أيام كأيام الآخرة كل يوم كألف سنة . وقيل : ستة أيام كأيام الدنيا . اهـ. (تفسير البقوى جد ٢/ ١٦١)

وقبال سعيبيد بن جبيبر (ت٩٥هـ) : كان الله - عيزٌ وجلّ - قيادرًا على خلق السماوات والأرض في لمحة فخلقهن في ستة ايام تعليما لخلقه التشبت والتأتي في (تضير البقوى جد ۲/ ۱۹۹ وتضير الدكتور/ محمد محيسن جد ٦) الأمور . اهـ .

#### تفسير الآية , (١٦)

وَنَالَ اللَّهُ – تَعَالَى –، ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فَى الآخرة إِلاَّ النَّارُ وَحبط ما صَنَعُوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ﴿ آلَ ﴾ .

قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ): سميعت رسول الله على يقول: «أول مَن يَدَعَى بوم القيامة رجل جمع القـرآن يقول الله - تعالى - له: ألم أعلَّمك ما أنزلتُ على رسولي؟ فيقول: بلي يباربِّ. فيقول: فماذا عملتَ فيميا علَّمتك؟ فيقول: ياربَّ كنت أقوم به الليل والنهار. فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، بل أددت أن يقال: فبلان قارئ فقد قبل اذهب فليس لك اليوم عندنيا شيء. ثم يَدُعَى صاحب الصال فيقول الله: عبدى ألم أتعم عليك، ألم أوسم عليك، فيقول: بلى يارب. فيقول: فلماذا عملت في مما أتيتك؟ فيقول: بارب كنت أصل الأرحام، واتصدق، وأفعل. فيقول ذلك اذهب فيقول الله له: كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد فقد قبل ذلك اذهب فيقول: يأرب فيك وفي سبيلك. فيقول الله له: عبدى فيم قُتلت؟ فيقول: يأرب فيك وفي سبيلك. فيقول الله له: عبدى فيم قُتلت؟ فيقول: يأدب في المقتول فيقول الله له: عبدى فيم قُتلت؟ فيقول: يقال فلان جرى، فيقد قبل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ثمّ قال رسول الله في الدنات الشيء. ثمّ قال رسول الله في الانتاذات شيء. ثمّ قال رسول الله في الدنات الدنات الله قبد أولت الله فيقول الملائكة علم الدنات الدنات الدنات الدنات الله فيكان الله فيقول الله قبد أولت الله فيقول الله فيقول الملائكة المنات الله فيكان الله فيكان الدنات الدنات الله فيكان الله فيكان الله فيكان المؤلفة المائكة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة الله فيكان الله فيكان المؤلفة المؤلفة الله فيكان المؤلفة المؤلفة

( تَفْسِيرِ اللَّمِ ّ الْمِتُورِ لِلْسِيوطَى جـ٣ / ٨٤٤ وتَفْسِيرِ الدَكتور / محمد محيسن جـ٦)

#### تفسير الآية :(١٧)

رِنال الله – تَعَال – ، ﴿ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مَن رَبِّهِ وَيَتَلُّوهُ شَاهدٌ مَنْهُ وَمِن قَبْلهِ كتابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولِئكَ لِيُؤْمِنُونَ بِهُ وَمَن يَكَفُرُ بِهِ مِن الأَحْزابِ فَالنَّارُ مُوعَدُهُ فَلا تَكُ فِي مُرِيَّةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقِّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ .

## معانى المفردات :

قال على بن أبي طالب (وضى الله عنه - ت ٤٠هـ) : قــال رسول اللهﷺ: •افمن كان على بينة من ربه؛ • أنا) ﴿ ويتلوه شاهد منه؛ قال: «عليَّ». اهــ.

( تفسير الدرّ المثاور للسيوطي جـ ٣ / ٥٨٦)

﴿ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما ~ ت٦٨هــ) : المراد بذلك : "جبريل؟ -عليه السلام- فهو شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله الذي أنول على نبينا امحمده ﷺ:

﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾: قال ابن عبساس معنى ذلك: ومن قبل القرآن تلا «جبريل» التوراة المنزلة على لسان «موسى» كما تلا القرآن المنزل على لسان نبينا «محمد» ﷺ: اهد. ﴿ وَمَن يَكَفُّرُ بِهِ مِنَ الأَحْرَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ﴾ : قال قتــادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : الكفار أحزاب كلهم على الكفر . أهــ.

( نَفْسِيرِ الدُرُ الْمُتُورِ لِلْسِيوطَى جـ ٣ / ٨٥٧ وتَفْسِيرِ الذكتور / محمد محبسن جـ ٦ )

قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت٥٩هـ): قال رسول الله ﷺ: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بى أحمد من هذه الأمة، ولا يهودى، ولا نصرانى، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار؟. اهم.

( نَفْسِير الدَّرُّ المثور للسيوطي جـ٣ / ٥٨٨ ونفسير الذكتور / محمد محيسن جـ٦)

#### تفسير الآية :(١٨)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مِمْنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَلَدِيّا أَوْلَئكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ وَيَقُولُ ۚ الأَشْهَادُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظّالِمِينَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَمَنْ أَظَلَمُ مُمَّنِ الْقَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا ﴾ : قال ابن جُريَّج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥هـ) : هؤلاء الكافرون- والمنافقون.

﴿ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِهِمْ ﴾: قال ابن جُرَيْج: حفظوه وشهدوا به عليهم يوم القيامة. اهـ.

( تغسير الدرّ المتاور للسيوطى جـ ٣ / ٥٨٨)

قال عبد الله بن عسم (رضى الله عنهما - ت٧٥م): سمعت رسول الله على يقول: «إن الله يُدنى المؤمن حتى يضع عليه كنف ويستره من الناس ويقرره بذنبه ويقول له: أنعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أى ربّ أعرف، حتى إذا قرره بلنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإنّى قد سترتها عليك في الدنبا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. أمّا الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، اهد

وذال الله - نعالى -. \* الذين يصدُّون عن سبيل الله ويبغُونها عوجًا وهُم بالآخرة هُم كَافُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجَزِينَ فِي الأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مَّن دُونِ اللَّه منَّ أُولِّياءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السَّمْعُ وَمَا كَانُوا يصرون 📆 🆫 .

﴿ الَّذِينَ يَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عَوَجًا ﴾. قال السَّـدِّي إسماعيل بن عـبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: هو نبينا المحمد، ﷺ صدّت قريش الناسَ عنه . اهـ. ( نفسير اللرَّ المثور للسيوطي جـ ٣ / ٥٨٩)

﴿ أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجزينَ فِي الأَرْضِ ﴾: قال ابن عـباس (رضي الله عنهــما -ت٦٨هـ) : معنى ذلك: أولـنك لم يعجزوا الله - تعـالي - أن يأمر الأرض فـتنخسف (نفسير الفرطي جـ ٩ / ١٥ ونفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٦ / ٢١)

## تفسير الآية ، (٢٥)

رذال الله - تعالى - ، ﴿ وَلَقَدْ أَرْسُلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمُه إِنِّي لَكُمْ نَذَيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): بعث الله "نوحًا" -عليه السلام بعد أربعين سنة، ولبث يدعو قـومه تسعـمائة وخمـسين سنة: قـال الله - تعالى -: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفُ سَنَّةَ إِلَّا خُمُسينَ عَامًا ﴾ : [العنكبوت:١٤]. وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره الفا وخمسين سنة . اهـ. (ضير قبري ١٧٠ / ٢٧١ رضير قد تتور/ معدمين جـ١٠)

## تفسير الآيتين:(٣٦)

وَنَالَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ وَأُوحِي إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمُكَ إِلاًّ مَن قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئسُ بِمَا كَانُوا يَفْعُلُونَ ۞ وَاصْنَعَ الْفُلْكُ بِأَعْيِننَا وَوَحْيِنَا وَلا تَخَاطَبْني في الَّذِينَ ظُلُّمُوا إِنَّهُم مُغُرِّقُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ لُوحِ أَنَّهُ أَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ ﴾ : قال السحسن البـصرى (ت ١٠ هـ) : إنَّ انوحًا؛ -عـليه السلام- لم يدع عـلى قومه حـتى نزلت هذه الآية : ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ ﴾ فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم . اهـ.

ا ( تضير الثر المتور فلبيوطى جـ ٣ / ٥٩٢)

﴿ وَلاَ تُخَاطِنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُقْرَقُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) : ونهى الله - عزّ وجلّ - «نوحاة -عليه السلام- أن يراجعه بعد ذلك في أحد. اهـ. (شهر تعرّ السعد مين ١٩٢/٠٠ ونشير تدور اسعد مين ١٣/٠٠ ونشير تدوير اسعد مين ١٦٠

#### تفسير الآية ( ۲۸)

رِقَالِ الله – تعالى – ، ﴿ وَيَصَنَّعُ الْقُلْكَ وَكُلْمَا مَرَّ عَلَيْهُ مَلَاً مِن قَوْمِهِ سَجْرُوا مِنهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مَنا فَإِنَّا نَسْخَرُ مَنكُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ ﴿ كَيْنَا ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَيَصْنَعُ اللَّلَاكَ ﴾ : قال ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ١٦٥هـ) : اتخذ ونوح ، عليه السلام- السفينة في سنتين ، وكان طول السفينة ثلثمائة ذراع ، وكانت من خشب الساّح ، وجعل لها ثلاثة بطون : قسحمل في البطن الاسفل : الوحوش ، والسباع ، وركب هو ومن معه في البطن الاعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد . اهـ.

( تقبير البغوي جـ ٢ / ٣٨٢ أوتفبير الذكتور / محمد محيسن جـ ١)

## تفسير الآية:(١٠)

وَالَّ اللهُ -عَالَى -، ﴿ حَمَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمُرُنَا وَفَارَ التَّتُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اتْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَن سَبَقَ عَلَيْهِ القُولُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعُهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ .

#### مفردات :

﴿ وَفَارَ التَّوْرُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : ومجاهد بن جبر (ت٤ ١هـ)، والحسن البـصـرى (ت١٠هـ) : "التنّور؟: هو تنّور الخبز الذي يـخبز فيه، وكان تنوراً من حجارة، فيقيل لـ هنوح ا حليه السلام - : إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب أنت وأصحابك. وأنبع الله المساء من التنور فعلمت به امراته فسقالت : يا انوح افار الماء من التنور، فقال: جاء وعدري حقاً. اهـ. (هـ هسر الدهديد ١٠٠)،

﴿ فَلْنَا احْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّرَ وَرَجْنِ النَّمْنِ ﴾ : قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت٥٦١هـ) : إنَّ أنوحًا على السلام- قال: يارب كيف أحمل من كل زوجين اثنيز؟ فحشر الله إليه الوحوش، والسباع، والهوام، والطير، فبعمل يضرب بيديه في كل جنس فيقم الذكر في يده اليمني، والأثني في يده اليسري فيحملها في السفينة. اهد.

#### (القسير البغوى جـ ٢ / ٣٨٤)

﴿ وَمَنْ أَمَنَ وَمَا آمَنَ مَعُهُ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٨٦هم): آمن من قوم انوح " عليه السلام - ثمانون إنسانا، منهم ثلاثة من بنيه: سام، وحام، ويافك. وثلاث كنائن له. اهم. : الكنة: هى زوجة الابن. (هم هرير بدر ١٩٠٨)

وقال كلّ من : قتادة بن دعامة (ت١٩٨٨هـ) وابن جُــرَيْج عبد الملك بن عبد العزيز (ت١٥٠هـ) : ورد فى الخبر أنّه ممّن كان فى السفينة ثمانية أنفس: نوح، وزوجته غير التى عوقبت، وبنوه الثلاثة: سام، وحام، ويافث، وزوجاتهم. اهـ.

( تفسير القرطبي جـ ٩/ ٢٥)

#### تفسير الآية: ( ٤١)

وقال الله - نعالى -. ﴿ وَقَالَ ارْكُبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَقَالَ ارْكُوا فِيهَا ﴾ قال عكرمة مولى ابن عباس (ت٥٠ هد) : ركب انوح ، -عليه السلام - في الفلك لعشر خَلُون من رجب، واستوت على الجوديّ لعشر خَلُون من المعرّم، فذلك ستة أشهر . اهـ ﴿ بِسَمُ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا ﴾: قال الضحَّاك بن مزاحم (ت٥٠١هـ): كان «نوع» -عليه السلام- إذا أراد أن تجرى السفسينة قال: يسم الله وإذا أراد أن ترسو قال: بسم (نفي ديري مرام مام ونفي الاعراب سعيريدن)

## نسير الآية : (٤٤)

وَقَلَ الله - نعال - : ﴿ وَقِيلَ يَا أَرْضُ اللَّهِي مَاءَكَ وَيَا سَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتُ عَلَى الجُودِي وَقِيلَ بَعْدًا لْلْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَاسْتُوتُ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾ : قال الضّحَــاك بن مزاحم (ت٥٠ ١هـ) الجوديَّة : جبل بالموصل. اهـ.

وقال أبو هريرة (رضى الله عنه - صه ٥هـ): مرَّ النبي ﷺ بانساس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقسال: «ما هذا الصوم؟» فسقالوا: هذا اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق وأغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي فصامه «نوح»، وهموسى» - عليهما السلام- شكرًا لله، فقال النبي ﷺ: «أنا أحق بعوسى، وأحق بصوم هذا اليوم فصامه وأمر أصحابه بالصوم»، اهد.

( تقسير الدرَّ المتور للبيوطي جـ ٦ / ٤١ وتفسير الدكتور / محمد محبسن جـ ٥)

## نفسير الآية ،(٤٦)

رفال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ أَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلًا غَيْرُ صَالِحِ فَلا تسأَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿ يَكُ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾: قال سعيد بن جبيس (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: ليس من أهلك الذين وعد الله أن ينجيهم. اهد. (نسر فرض ١٣٠/ ٢٣)

وقسال القرطبي (ت٢٧٦هـ): قال جسمهـور العلمـاء: ليس من أهل دينك، ولاولايتك. اهـ.

## تفسير الآية : ( ١٨)

وذال الله – نعال –. ﴿ قِبِلَ يَا نُوحُ اهْبِطُ بِسَلامِ مِنَّا وَيَرَكَاتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمْمِ مَمْن مَعَكَ وَأَمْمٌ سَنْمَتُهُمْ ثُمُّ يَمَسُهُم مَنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ آلِكِهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَبَرَكَاتَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَّمَ مَمَّن مَّعَكَ ﴾ :

قال الضَحَّاك بن مـزاحم (ت٥٠ هـ) : المراد: أمم مِمَّن لم يولد أوجب الله لهم . البركات لما سبق لهم في علم الله من السعادة . اهـ.

(تفسير الدرُّ المتثور للسيوطي جـ ٣ / ٥٨٦)

وليمزء ولثاني حيثر

﴿ وَأَمَمْ سَنَمَتِهُمْ ثُمَّ يَمَسُهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ :

قال الضَحَّاك بن مزاحم (ت٥٠ (هـ): معنى ذلك: يمتعهم الله في الحياة الدنيا، ثم يمسهم عذاب اليم لما سبق لهم في علم الله من الشقارة.

(تَصْيِر الدَّرُ المَثُور تُلْيُوطَى جـ٣/ ٢٠٨ وتَضْيِر الدَّكور / محمد معيسن جـ١٠)

#### تفسير الآية:( ٥٢)

وقال الله –عالى – : ﴿ وَيَا قَوْمُ اصْنَعْفُرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْصِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مَدُوارًا وَيَرْدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُورَتِكُمْ وَلا تَتَوَلُّواْ مُعْرِمِينَ ۞۞ ﴾.

## معانى المفردات

﴿ ثُمْ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرِسُلِ السَّمَاءَ عَلَكُمُ مِدْراراً وَيَوْدُكُمْ قُوْةً إِلَى قُوتُكُمْ ﴾: قال البغوى أبو محمد الحسين بن مسعود (ت٦٠٥هـ) : وذلك أنّ الله - عزّ وجل - حبس عنهم المطر ثلاث سنين ، واعقم أرحام نسائهم فلم يلدن، فقال لهم اهوده - عليه السلام-: إن آمنتم أرسل الله عليكم المطر فترزدادون مالا، ويعيد أرحام الأمهات إلى ما كانت فيلذن فتزدادون قوة بالأموال والأولاد . هد.

## تفسير الآيتين:(٥٦.٥٤)

وقال الله – نعال – : ﴿ إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِي أَشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُواْ أَنْيَ بَرِيءٌ مَمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ آِنِيَ ﴾

وقال الله - معالى - : ﴿ إِنِّي تُوكَلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلاَّ هُو آخذٌ بناصيتها إذْ ربِّي عليّ صراط مُستقيم ﴿ ﴾ .

## بعاني المفردات:

﴿ إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكُ بَعْضُ آلِهِتنَا بِسُوعٍ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهــما -تـ٦٨هــ) ومجـاهد بن جبــر (ت٤٠٩هـ) : معنى ذلك : إن نقول إلا أصــابتك بعض آلهتنا بجنون. اهــ.

( تفسير الدرّ المناور للسيوطي جـ ٣ / ٦١٠)

وقال يحيى بن سعيد : ما من أحد يخاف لصا عاديًا، أو سبعًا ضاريًا، أو شيطانًا ماردًا فيتلو هذه الآية : ﴿ إِنِّي تُوكُّلُتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم ﴾ . الآية إلا صرفه الله عنه . اهــ.

( تفسير الدرُّ فمتور للسبوطي جـ ٣ / ٦١٠ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٦)

## تفسير الآية ، (٦٠)

رقال الله - تعالى - ﴿ وَأَنْبِعُوا فِي هَذِهِ اللَّهُ لِيَا لَعَنَّهُ وَيَوْمَ الْقَيَامَةُ ٱلا إِنَّ عَادًا كَفُرُوا رَبَّهُمَ أَلا بُعْدًا لَعَادَ قَوْمَ هُودِ ﴿ ﴾ .

#### لمفردات :

﴿ وَأَنْهُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَّهُ اللَّهَ لَهُ . قَـال السَّدِّي إسسماعيل بن عبد الرحسمن (ت١٢٧هـ): لم يُبَعَثُ نبي بعد عاد إلا لُعنَتْ عادَّ على لسانه. اهـ.

نفسير الدرُّ المنثور للسيوطي جـ ٣ / ٢١٠)

﴿ وَأَتْجِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةُ وَيَومُ الْفَيَامَةِ ﴾ : قال قتــادة بن دعامة (ت ١٨ ٥هـ) : تتابعت عليهم لعنتان من الله : لعنة فى الدنيا، ولعنة فى الآخرة . اهـ. ﴿ أَلَا إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبِّهُمْ ﴾: قال أبو زكريا الفرّاء ( ت٧٠ هـ) معنى ذلك: كضروا نعمة ربهم. ثم استطرد قائلا: يقال: كفرته وكفرت به، مشل: شكرته وشكرت له. اهـ.

## تفسير الآيتين:( ٦٦.٦٣)

رِفال الله - نعال - . ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ أَزَائِتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةِ مَن رَبِّي وَآتَانِي مَنْهُ رحْمةً فَمَن يَصُرُني مِن الله إِنْ عَصِيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرِ تَخْسيرِ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَقَالَ الله – نِعَالَى – .﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مَنَا وَمِنْ خَزِّي يَوْمِنْدْ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيِّ الْعَزِيزُ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ فَمَا تَوْبِلُونَنِي غَيْرَ تَخْسِرٍ ﴾ : قال أبو زكريا الفرّاء (ت٧٠هـ) معنى ذلك: فما تزيدوننى غير تضليل وإبعاد عن الخير . اهـ. (عسرهربي ١١/٠)

﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَعَيْنًا صَالِحًا ﴾ : قال قتادة بن دعـــامة (ت ١١٨هـ.) : معنى الآية : نجاهم الله – عزّ وجلّ – برحمة منه، ونجاهم من خزى يومنذ. اهـ.

( تضير الدرّ المناور للسيوطي جـ ٣ / ٢١١)

## تفسير الآيتين ، ( ۲۷ - ۲۸)

رنال الله - نعال - ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلْمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبُحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ ﴿ كَنَانَ لَمْ يَغَنُواْ فِيهَا ٱلا إِنْ تُشُودَ كَفُرُوا رَبُّهُمْ أَلا بُعْدًا أَلِشُودَ ﴿ كَثِي

#### معانى المفردات :

﴿ فَأَصَبْحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ : قال عبـد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) : معنى الجاثمين ا: ميتين . اهـ. (عبـراند، استراندرنسيغربـ٢١١/١٠)

﴿ كَأَنْ لُمْ يَغْنُواْ فِيهَا ﴾: قال ابن عباس(رضى الله عنه - ت٦٨ هـ) معنى ذلك: كَأَنْ لم يعيشوا فيها. أهـ. (شهرالدالعراسيرليون عام ١١١/٢٠ رشه الديور/ معدمهما بعدا

#### تفسير الآية : ( ٦٩)

وقال الله – نعال – ، ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلامًا قَالَ سَلامٌ فَمَا لَبَثَ أَن جَاءَ بِعجْل حَنيذ ﴿ ﴿ يَهِ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ ﴾: قال السّدُى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) : كانوا أحد عشر مَلكاً على صورة الغلمان الحسان الوجوه. اهـ.

( تفسير البغوى جد ٢ / ٣٩٢)

﴿ فَمَا لَبِثُ أَن جَاءَ يِعِجُل حَبِيد ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨٨هـ): الحنيذ: ما يشوى بالحجارة. أهد. (غير الدراسيوس - ١١٢/٣ وغير الديرر اسد مبدر - تفسير الديرر اسد مبدر - تفسير الإسين (١٠٧-٣٠)

ردال الله - عالى - ، ﴿ فَلَمَا رَأَى أَيْدِيهُمْ لا تَصِلُ إِنَّهُ نَكُوهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خَفَةً قَالُوا لا تَخَفُ إِنَّا أُرْسُلُنَا إِلَىٰ قَوْمُ لُوط ﴿ ۞ ۚ وَاهْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتُ ۚ فَيَشَرَّنَاها بإسْحَاقَ وَمَن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ ﴿ ۞ ﴾ .

## معاني المفردات : .

﴿ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيهُمْ لا نَصِلُ إِلَيْهِ نَكُوهُمْ وَأَوْجَسَ مَنْهُمْ خِيقَةُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : لممّا رأى البراهيم، -عليه السلام- أنه لا تصل إلى العجل الينهم نكوهم وخافهم، وذلك لأنهم كمانوا في ذلك إذا هم أحدهم بأمر سوء لم ياكل عنده ويقول: إذا أخرمت بطعامه حرم على أذاه، فخاف البراهيم، -عليه السلام - أن يريدوا به سوءًا فاضطربت مفاصله. اهد.

﴿ وَاَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَصَحَكَتَ ﴾ : قال مقاتل بن حيّان (ت ١٠ ١٠) : ضحكت من خوف «إبراهيم» - عليه السلام-، ورعدته من ثلاثة نفر وإبراهيم في حَشَمه وخدمه وكان إبراهيم يُقُومٌ وحده بمائة رجل. وليس الضّحك بمعنى: الحيض بمستقيم في اللغة . اهـ. (عبر هر تعير للبرين ٢٠٠٠ ونفي العرب مسبوحة)

## تفسير الآية ،( ٧٢)

وقال الله - معال - ، ﴿ قَالَتُ يَا وَيُلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لشيُّ عَجيبٌ ﴿ ﴿ كَنَى ﴾ .

## عاني المفردات:

سب تسعين سبد : احد. ﴿ وَهَذَا بِعَلِي شَيْخًا ﴾: قال محمد بن إسحاق : كان سنّه ماثة وعشرين سنة . اهـ.

( تفسير البدوی بد ۲ / ۳۹۳)

﴿ إِنَّ هَذَا لَشَيَّةً عَجِيبٌ ﴾ : قال البخوى في تفسيره : وكان بين البشارة والولادة بنة . اهـ . ( نسر تدخر جـ ۱۱ ۲۲ ونسر تدكور / ۱۲۰ ونسر تدكور / معدمجـ رجـ ۲۲

## تفسير الآية ( ۸۷)

رِئَالَ الله – نَمَالِ – ، ﴿ وَجَاءَهُ قُومُهُۥ لِيهُورَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبَلَ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِئَاتَ قال يا قَوْم هَوُّلَاء بَنِانِي هُنَ ٱطْهِرُ لَكُمْ فَاتَقُوا اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي صَيْفِي ٱلْيُسَ مَنكُمَّ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ وَجَاءَهُ قُومُهُ يَهُوعُونَ إِلَيْهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى ذلك : يسرعون إليه . اهـ.

﴿ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمُلُونَ السَّيَّاتِ ﴾ : قال السَّدُى إسماعيل بن عبد الرحمن ( ٢٠٧ هـ) معنى ذلك : كانوا ينكحون الرجال . اهـ . ( سر قد قدر سرول سره ١٩٠٠)

﴿ قَالَ يَا قَرْمُ هَوُلاءٍ بَنَاتِي هُنُ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : أمرهم الوط» –عليه السلام – بتزويج النساء وقال: هنّ أطهر لكم. اهـ.

﴿ وَلا تُخَرُّونِ فِي ضَيْفِي ﴾ : قال السَّدِّي معنى ذلك : ولا تفسضحوني في ضيفي . لـ: (عمر الدراسيوس ٢٠٠٠)

﴿ اَلْيُسَ مِنكُمْ رَجُلٌ وَشِيدٌ ﴾ : قال ابن عباس – رضى الله عنهــما – : معنى ذلك : يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر . اهـ . ﴿ ﴿ ضِيرِ الدُّوسُورُ اللَّهِ صَالِحًا ١٢١ رَضِيرُ التَّكُرِ / معدسيت جـ١٠

## تفسير الآيتين: ( ٨٠.٧٩)

وَقَالَ الله – مَعَالَى – ، ﴿ قَالُوا لَقَدْ عَلَمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مَنْ حَقَ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لَى بَكُمْ قُوْةً أَوْ آوي إِنِّى رُكْنِ شَدَيد ﴿۞ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكُنِ شَلِيدِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : الوكن (ضير سرد مرد العشيرة .

## تفسير الآية ، (۸۱)

وقال الله – تعالى –، ﴿ قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبَكَ لَنْ يَصَلُوا إِلَيْكَ فَاسَوْ بِالْحَلْكَ يقطع مَن اللَّيْلِ ولا يَلْتَفَتَ مَنكُمُ أُحَدُّ إِلَّا امْرَاتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعَدَهُمُ الصُّبِّحُ أَلَيْسَ الصُّبِحُ بُقُويبِ ﴿ آيِكِ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ فَأَسُو بِلَهُ اللَّهِ مِعْمَ مِنَ اللَّهُ ﴾ : قال ابن عسباس (رضى الله عنهــما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : آخر الليل مسحر . اهـ.

## تفسير الآيتين:(۸۲،۸۲)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ فَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِبَهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُونًا عَلَيْهَا حِجَارَة مِن سِجْيلِ مِّنْصُودٍ ﴿ إِنَّى ۖ مُسَوِّمَةً عَندُ رَبِكَ وَمَا هِيَ مِنَ الطَّالِمِينَ بِمَعِيدٍ ﴿ ﴿ } .

## عانى المقردات :

﴿ فَلَمَا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلَنَا عَالِيهَا سَافَلُهَا ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت٤ ١ هـ) معنى ذلك: لمنا أصبحوا عدا الجبريل؟ حليه السلام - على قويتهم فنقلها من أركانها ثم أدخل جناحه فحملها على حوافى جناحيه بما فيها، ثم صعد بها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كملابهم ثم قلبها فكان أول ما سقط منها سرادقها فلم يُصبُ قومًا ما أصبابهم: إنّ الله طمس على أعينهم ثم قمل قريتهم وأمطر عليهم حَجارة من سجّل . اهد وشور للمولم ١٠٠٤ (١٤٠٠)

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) معنى المنضودة: مصفوف. اهـ.

( نفسير الدرُّ العناور للسيوطى جـ ٣ / ٦٢٥)

﴿ وَمَا هِيَ مِنَ الطَّالِمِينَ بِيَعِيدَ ﴾: قال مُسجاهد بن جبسر: معنى ذلك: يُرهب الله بذلك قريشا: أن يصيبهم مثل ما أصاب قوم لوط. اهـ.

(تفسير اللزَّ المتاور للسيوطي جـ٣/ ٢٣٠ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ٩)

## تفسير الآيتين ، (٨٦ ، ٨٨)

رِقال الله - معالى - ، ﴿ بَقِيْتُ اللّهَ خَيْلٌ لَكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيطٍ حَيْنَ قَالُوا يَا شُعِيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تُتُرِكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَاءُ إِنْكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ حَيْنَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ بَقِيْتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١٠هـ) معنى ذلك: رزق الله خير لكم من بخسكم الناس . اهـ . ﴿ قَالُوا يَا شُهُبُ أَصَّلُاكُ اللَّهُ لَقُولُهُ أَنْ تَقُولُهُ مَا يَقُولُهُ آيَاؤُمًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): كان اشعيب، -عليه السلام- كثير الصلاة لذا قالوا هذا. اهـ. (عبر هنري ١٠١٠)

﴿ إِنُّكَ لِأَنتَ الْحَلِيمُ الرُّشيدُ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) : قالوا ذلك على وجه الاستهزاء والسخرية به. أهـ ( نسبر النار السرار عبول ١٢٠/٢٠ رنسه الدير/ سعد سهد، دا

## تفسير الآية : (٨٨)

ردنال الله – ممال – ، ﴿ قَالَ يَا قَوْمُ ارَائِيَّمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةَ مَن رَبِي ورَرَقِني مَنْهُ رِزُقَا حَسَنَا وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالِهُكُمْ إِلَىٰ مَا انْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أَرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنْبِ ۖ ﴿ كَيْنَ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَرَوْقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا ﴾ : قال الضمحَّاك بن مزاحم (ت١٠٥هـ) معنى ذلك : (عمر الدومور المعرف ١٢٧/١٥)

﴿ وَمَا أُوِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ وَلَنَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ : قال قـتادة بن دعـــامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك يقـــول نبيّ الله «شعــيب» - عليه السلام - لقــومه: لـم أك لأنهـــاكم عن أمر وارتكبه. اهــ.

(تفسير الدرّ المتور للسبوطي جـ ۴ / ١٢٧)

﴿عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنبِبُ﴾: قال مـجاهد بن جبّـر (ت٤٠١هـ) معنى: ﴿وَإِلَيْهِ أُنبِبُ﴾: وإليه العرجع. . اُهـ.

[انظر: تقسير الدر المثور للسيوطي جـ٣/ ١٦٨، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

#### تفسير الآية: (٨٩)

ونال الله – معال – ، ﴿ وَيَا قُومُ لا يَجُرِ مَنَكُمْ شَقَاقِي أَنْ يُصِيبِكُم مَثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمٌ نُوحَ أَوْ قُومْ هُودَ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لُوطٍ مَنكُم يَبْعِيد ﴿ يَهِي ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَيَا قُومُ لاَ يَجُرِمُنَكُمْ شَقَاقِي ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ) وقستادة بن دعامة (ت ١٨٠هـ) : معنى ذلك : لا يحملنكم معــاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفار قبلكم. أهـ.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): إن قشىعيبا؟ - عليه السلام - قال لقومه: يساقوم اذكروا قوم «نوح»، وقهوده، وقرصالح»، وقلوط»، وكان قوم قلوط» أقربهم إلى قشعيب. ه. هـ. انظر: شهر الدرائير والمهار ١٣٨٨ دوند ودكور/ معدميد مدكر

## تفسير الآيتين، (٩٠ - ٩١)

ردَّال الله - نعالى - ، ﴿ وَاسْتَغْفُرُوا رَبِّكُمْ ثُمُّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿ ﴿ اَ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مَمَّا تَقُولُ وإِنَّا لَتَرَاكَ فِينَا صَعِيفًا وَلُولًا رَهْطُكَ لَرَجَمَنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنًا بِعَزِيزٍ ﴿ آَيَكُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَاسْتَغْفِرُوا رَبِكُمْ لَمْ تُوبُوا إِلَهِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ): إن ربى رحيم ، لمن تاب إليه من الذنب ، «ودود» : لمن أحبه ، ثم يقذف المسجة في قلوب عباده ، أهـ .

﴿ وَإِنَّا لَبِرَاكُ فِيهَا صَعِفًا ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٥٥هـ) معنى ذلك : كان نبى الله "شعيب» - عليه السلام - أعمى ، وإنما عمى من بكائه من حب الله - عز وجل - . اهـ . أنظر: غير الامور شيرة من ١٩٨٨، وضير المعرف ما ١٩٨٨، وضير المعرف ما ١٩٨٨،

## تفسير الآيتين: (١٠٠ - ١٠١)

وقال الله - عالى - ، ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَلِبَاءِ القُرْئَىٰ تَقْصُهُ عَلَيْكَ مَنْهَا قَالَمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ ﴿ وَمَا وَمَا ظَلَمَنَاهُمُ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْسَتْ عَنْهُمْ الْهَيْهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ من شَيْءٍ لَمَا جَاءَ أَمْرُ رَبَكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرِ تَتْبِيبِ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات

هُ ذلك مِنْ أَنبَاءِ الْفُرِي نَفُصُهُ عَلَيْكَ ﴾: قال قستادة بن دعامـة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : قال الله – تعالى – ذلك لنبيه فمحمله ﷺ: اهـ. العز، شهر الدالستر للبوض ١٢٠١/٥٠

﴿ وَمَا وَادُوهُمْ غَيْرَ تَعْبِيبٍ ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عنهما - ٧٣هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٤ · ١ هـ) معنى غير تشبيب : غير تخسير . اهـ. انظر: نسبر اند تستر نسبوش مـ١٣٢/٢٠٠ تلسير الإية ١٠٢٠)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذُهُ البِيم شَدِيدٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### لمعنى:

عن أبي موسى الانسعري - رضى الله عنه - قال: قبال رسول الله ﷺ: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا اخداد لم يفلته، ثم قرا: ﴿ كَذَلِكَ أَخَدُ رَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنْ أَخَلُهُ أَلِيمٌ شَدْيِدٌ ﴾ . اهم. انظر: هميز عدور تسويل ١٣٢/٣٠، وهم تديور/ سعد مهمن جا

## تفسير الآيتين: (١٠٥ - ١٠٦)

وقال الله – نعال – ، ﴿ يُومْ يَأْتُ لاَ تَكَلَّمُ نَفُسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدُ ﴿ ﴿ ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المقردات:

قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه - ت٣٢هـ): لما نزلت هذه الآية: (فمنهم شقى وسعيده): سألت رسول الله ﷺ فقلت: يا نبى الله فعدلام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه ، أو على شيء الم يفرغ منه ؟ فقدال: "بل على شيء قد فرغ منه وجسرت به الدخل لم يدر خلك كل ميسر لما خلق له ١٠٨هـ. العدد العزيشم الاخلى المه.

# ﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُم فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴾ :

١ - قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: الزفير: الصوت الشديد، والشهيق:
 الصوت الضعيف.

٢ - وقال أبو العالية الرياحي (ت ١٩٠هـ): الزفير: من الصدر ، والشهيق: من الحلق . اهـ .
 الحلق . اهـ .

## تفسير الآية، (١٠٧)

رقال الله - معالى - ﴿ خَالَدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُكَ فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ ﴿ ﴾ .

#### المعنى

عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال: قرأ رسول الله ﷺ: قاما الذين شقوا؟ إلى قوله: إلا ما شاه ربك؟ فقال رسول الله ﷺ: "إن شاه الله أن يخرج أناسا من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل؟ . اهد. (عدر عمر الدور سيرس مدر ١٣٢١) وعن عمر إن بن حصيبن - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قال: "يخرج قوم من

[الظر: تفسير البدوي جـ٧/ ٤٠٢، وتفسير الدكتور/ محمد محبس جـ٩]

#### تفسير الآيتين، (۱۰۸ - ۱۰۹)

وذال الله - نعال - ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعُدُوا فَفِي الْجَنَّةَ خَالَدِينَ فِيهَا مَا دَامَتَ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْدُودَ ﴿ ثَكِيَّ فَاللَّهُ مِنْ مَجْدُودَ ﴿ ثَكِيَّ فَاللَّهُ مِنْ مَيْدَ مُمَّا يَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصْبِيبُهُمْ غَيْرَ مَقْدُومِ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصْبِيبُهُمْ غَيْرَ مَقْدِيمٍ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصْبِيبُهُمْ غَيْرَ مَقْدِيمٍ ﴿ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَقْدِيمٍ ﴿ فَاللَّهُ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ

## معانى المفردات:

﴿ عَطَاءَ غَيْرٌ مَجَلُوهُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ١٨٦هـ) معنى ذلك : عطاه غير مقطوع. اهـ. ﴿ وَإِنَّا لَمُولُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَقُوضٍ ﴾ : قال ابن عباس – رضى الله عنهما – معنى . ذلك : ما قدر لهم من خير وشر غير منقوض . اهم .

[انظر: تغبير الدر المتور للميوطى جـ٣/ ٦٣٤، وتغبير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

## تفسير الآيتين، (١١٣ - ١١٤)

رِنال الله - بعالى - ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مَن دُونِ اللّه مِنْ أُولِيَاءَ ثُمَّ لا تُنصَرُونَ ﴿ إِنَّى وَأَقِمَ الصَّلَاةَ طَرَقَى النَّهَارِ وَزُلْفًا مَنَ اللَّيْلِ إِنْ الْمُحَسَّنَاتَ يُذْهِنُ السَّيْئَاتِ ذَلْكَ ذَكُرَى للذَّاكِ بِنَ ﴿ ﴾

## معانى المفردات:

﴿ وَلا تَرْكُنُوا إِلَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك : ولا تميلوا إلى الذين ظلموا . اهـ (معربه بـ١٧٢)

## ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَي النَّهَارِ ﴾ :

١ – قال ابن عباس – رضى الله عنها – والحسن البصرى (ت ١١٠هـ):
 الطرفان: الصبح، والمغرب.

٢ - وقال المضحاك بن منزاحم (ت ١٠٥هـ) وقستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ):
 الطرفان: الصبح، والعصر. اهم.

## ﴿ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ ﴾ :

۱ = قال منجاهد بن جبر (ت ۱۰۶هـ) والحسن البصيري (ت ۱۱۰هـ): هما
 زلفتان: ضلاة المغرب، وصلاة الحشاء. اهـ.

ح وقال ابن عباس – رضى الله عنهما –: زلقة الليل: هي صلاة العتمة . اهـ.
 انظر: نسير العرض جه/ ۷۲ يفسر الديور معد مجمد بعد إلى المديور المعد مجمد بعد إلى المديور المعد مجمد بعد المديور المعد مجمد المديور المعد مجمد المديور المعد المديور المعد المديور المعد المديور الم

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلَحِّينُ السَّيَّاتِ ﴾: قال القرطبي (ت ٧٦١هـ): ذهب العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات هناهي الصلوات الخمس. اهـ. وأخرج الطبراني عن أبي أسامة الساهلي - رضى الله عنه - قبال: قال رسبول الله ﷺ: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر عذب يجرى عند باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات فماذا يبقى عليه من الدرن؟ ١١٥. . انظر: شهره سعره سعره ١٦١٠/٢٠١

وأخرج الطبراني عن أسى بكرة - رضى الله عنه - قسال: قال رسسول الله ﷺ: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر الهد. انظر ناصر العرف ما الاكبار بعد العرف ما الاكاد رضع العرار معدمين ما)

## تفسير الآيتين: (۱۱۸ ـ ۱۱۹)

وقال الله – تعالى – ، ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبَّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلفينَ ﴿ إِذَا مِن رَّجِمَ رَبُكَ وَلِذِلكَ خَلْقَهُمْ وَتَمَّتُ كَالِمَةُ رَبَكَ لَا مُلأَنَّ جَهَنَّمَ مِن الْجَنَّة وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسُ أَمُّهُ وَاحِدُهُ ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: لجعلهم على ملة الإسلام وحدها. اهر.

(انظر: تفسير القرطبي جـ٩/٧٦)

﴿ وَلَا ۚ يَزَالُونَ ۗ مُخْتَلِفِينَ ﴾ : قــال مجــاهد بن جبــر (ت ٤ - ١ هــ) أي : على أديان شتى . اهـ.

﴿ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ : الاستثناء هنا منقطع ، وحينتذ يكون المعنى : لكن من رحم ربك بالإيمان والهدى فهم لا يختلفون . ﴿ وَلَذَلْكَ خَلَقُهُمْ ﴾ :

 ١ - قال أشهب: سألت الإمام مالك عن هذه الآية فقال: خلقهم ليكون فريق في الجنة، وفريق في السعير.

وقال البغوى: إن أهل الباطل مختلفون، وأهل الحق متفقون فخلق أهل الباطل
 للاختلاف، وأهل الحق للاتفاق. أهـ.

## تفسير الآية: (١٢٠

وفال الله – نَعالى – ، ﴿ وَكُلاَّ نُقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُشَبِتُ بِهِ فُوْادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِه الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذَكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ وَكُلاَّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ آلِهَاءِ الرِّسُلُ مَا نُفَيِّتُ بِهِ فَوَادِكُ ﴾ : قال ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك : لتعلم يا رسول الله ما لقيت الرسل من قبلك من أممهم . أهـ. و العرب العرب

تم بعوق الله وتوفيقه تفسير سورة رهودى - عليه السلام -ويلى ذلك بإدى الله - تحالى - تفسير سورة ريوسى - عليه السلام -أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التونيق إنه سميع محيب .



## قَفْسير سورة يوسف - وهي مكية - وأياتها ١١١ أية إلا الأيات ٧،٢،٢،١ فهدنية نزلت سورة يوسف بعد سورة هود

( تقسیر البغوی جد ۲ / ۲۹۵)

تقدسم

قال القرطين ( ت ٧٦٧هـ) في تفسيره: قال العلماء: ذكر الله اقساصيص الأنبياء في القرآن وكسرّها بمعنى واحد في وجوه مختلفة، وبالفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف -عليه السلام - ولم يكرّهار. اهـ.

تفسير القرطين جد ٩ / ٧٩ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٦ )

## تفسير الآيتين: (١. ٢)

الله - عالى - : ﴿ الَّو بَلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿ ﴾ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَكُمْ تَعَقَلُونَ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ الَّرِ ﴾ : ﴿ تَلُكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبْسِ ﴾ : قـال: الزَّجْـاج إبراهيم بن السَّسرى (تـ ٣١١هـ) معنى ذلك : مبين الحقّ من الباطل، والحلال من الحرام. اهـ.

( تفسير الآية رقم ١ من سورة -يونس، - عليه السلام -)

﴿ إِنَّا أَوْلَنَاهُ فَرَانًا عَرِبِياً لَمُلَكُمْ تَفَقَلُونَا﴾: اخرج الطبرانيّ، والحاكسم، والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) قــال: قال رسول الله ﷺ: «احبّ العرب لثلاث: الأتي عربيّ، والقرآن عربيّ، وكلام أهل الجنة عربيّ.

( تُضير الدرّ المتور للبيوطن جـ ٤ / ٤ وتضير الدكتور / محمد محيسن جـ ٦)

## فسير الآية : (٣)

وِنال الله – يعالى – ،﴿ فَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرَّانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْله لَمِن الْغَافلينَ ﴿ ﴾ .

## معانى المقردات :

﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ : قال قتــادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) أى: من الكتب الماضية، وأمور الله السالفة في الأمم. اهـ.

وقال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: اللحُسنُ يعود إلى الفَصص لا إلى القصة. يقال: فلان حسن الاقتصاص للحديث: أي حِيّد السياق له. اهـ.

(تقبير القرطبي جـ٩/ ٨١ وتقبير الدكتور / محمد محيسن جـ١)

﴿ وَإِن كُنتَ مِن قَبِّله ﴾ : أي من قبل إنزال القرآن عليك يا رسول الله .

﴿ لَمِنَ الْفَافِلِينَ ﴾: عمّا عرفكه الله - تعالى - من القصص، وسائر الأحكام.

#### تفسير الآية :(1)

وقال الله - معالى - ﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكُبًا والشَّمْسُ والْقَمَر رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ ۖ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لَأَبِيهِ ﴾ الآية: قال ابن عباس (رضى الله عنهما-ت ٦٨هـ): الكواكب: إخوته، والشمس: أمّه، والقمر: أبوه. اهـ. (عسر الزمن ١٩٥٠)

اخرج الإمام مسلم عن النبي ﷺ أنه قال: «الرؤيا الصالحة سنة وأربعون جزءًا من النبوّة» وفي رواية: «أنها جزء من سبعين جزءًا من النبوّة» اهـ. (هـيـسرسـده، ٨٠/

وقال ابن عـمر (رضى الله عنهما- ت٧٣ هـ) قــال رسول الله ﷺ: \*الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة (غير للزفينورلبوض +١/١) وظل الله - مثال -. ﴿ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِنِي آبِينَا مَنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَهِي صَلال مَّبِينَ ﴿ إِنَّهِ القَّلُوا يُوسُفُ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكم وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدُهُ قُومًا صَالحِينَ ﴿ ﴾ .

## بعانى المفردات

﴿ إِذْ فَالْوَا لُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ﴾ : قال أبو زكسريا الفراء (ت٧٠٧ هـ) : العصبة : هى العشرة فسما زاد. وقال مجاهد بسن جبر (ت٤٠٨ هـ): العصبة : ما بين العشرة إلى خمسة عشر . اهـ

﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ الآية: اختلف العلماء في قائل هذا:

١ - فقال مقاتل بن حيّان (ت ١١٠هـ): القائل هو (روبيل).

٢-وقال وهب بن منبه: القائل هو فشمعون؛ اهـ (تنبير الارغيب ٨٧/٩٠)

﴿ وَتَكُونُوا فِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ﴾ : قال مقاتل بن حيان أي: بعد غياب ايوسف؟ اقومًا صالحين؟ أي: يُصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. اهـ.

نبير البغوى جـ ٢ / ٤١٢ وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ١)

## تفسير الآيتين ، (۱۰. ۱۷)

رِوَال الله - معالى - . ﴿ قَالَ قَالِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقَطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةَ إِنْ كُنتُمْ فَاعلِينَ ﴿ آَنِكَ ﴾ .

ُ وَمَالَ الله - مَعَالَى -. ﴿ قَالُوا يَا أَبِانَا إِنَّا ذَهَبَّنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندُ مَتَاعِنا فَأَكَلُهُ الذُّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِن لَنَا وَلَوْ كُنَا صَادقينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ قَالَ قَائِلٌ مُّنَّهُمُ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ ﴾ الآية: اختلف العلماء في القائل:

ا فقيل: هو الهوذا، وهو أكبر أولاد يعقوب: وقد قال بذلك ابن عباس (رضى الله عنهما- ت ٦٨هـ) اهـ.

٧- وقيل: القائل: الشمعون وقد ذكره القرطبي في تفسيره. اهـ.

( تفسير القرطبي جـ ٨٨/٩)

﴿ قَالُوا يَا أَيَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ ﴾: قال السَّدَّى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧١هـ) . معنى (نستيق : نشتنجرُ يا لنرى أيّنا أسبق. اهـ.

( تفسير القرطبي جـ ٩٦/٩)

#### تفسير الآية:(١٨)

وَقَالَ الله – يَعَالَ … ﴿ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمَ كَذَبِ قَالَ بَلْ سَوَلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصَفُّونُ ﴿ ۞ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَجُاءُوا عَلَىٰ قَميصه بدُم كُذَبٍ ﴾ :

١ - قال منجاهد بن جبر (ت٤٠١هـ): كان دم سَخُلة، أو جَدَّى ذبحوه.

٢- وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): كان دم ظبية ذبحوها. اهـ.

(تفسير الفرطبي جـ ٩ / ٩٨)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما- ت ٣٨هـ): لما أرادوا أن يجعلوا اللم علامة على صدقهم قرن الله بهذه العسلامة علامة تعسارضها وهي سسلامة القصيص من التَّنيب: إذَّ لايمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص من التخريق، ولماً تأمَّل فيعقوبه - عليه السلام- القميص فلم يجد فيه خرقا استدل بذلك على كذبهم وقال لهم: من كان هذا الذئب حكيمًا بأكل يوسف ولا يخرق القميص. اهـ.

(تفسير القرطبي جـ ٩ / ٩٨)

وفي رواية عن ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: لما نظر (يعقبوب) إلى القميص قال: كذبتم، لوكان الذئب أكله لخرق القميص. اه..

#### نسير الآية ، (١٩)

وَقَالَ الله – تَعَالَى –، ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسُلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ فَالَ يَا بُشُرَىٰ هَذَا غُلامٌ وَأَسْرُوهُ بِصَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ قَالَ يَا بُشَرَىٰ هَذَا غُلامٌ ﴾: قال قتادة بن دعــامة (ت١١٨هـ) معنى ذلك: بشَّر اصحابه بانه وجد غلامًا. اهـ.

﴿ وَأَسَرُوهُ مُضَاعَةُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما- ١٩٨٠هـ) معنى ذلك: أسرة إخوة ايوسف؟ بضاعة لما استُخرج من الجبّ: وذلك أنهم جاءوا فقالوا: هذا أسرة إخوة ايوسف؟ بلعبراتية: إمّا أن تُقرّ لنا بالعبودية فنيعك لهؤلاء، وإمّا أن ناخذك فنقتلك، فقال: أنا أقررٌ لكم بالعبودية، فأقرّ لهم فباعوه لهم. اهم.

( تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ ١٠٢/٩ وتفسير الدكتور / محمد معيسن جـ ٦ )

## تفسير الآيتين:(۲۰.۲۰)

رقال الله – عالى -، ﴿ وَشَرَوْهُ بِنَتُهَنِ يَخْسُ دَرَاهُمَ مَعْدُودَةَ رَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿ وَقَالَ الذِّي اشْتَرَاهُ مِن مَصْرٌ لامْرَأَتِه أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنْفُعَنا أَوْ نَتَخِذُهُ ولِدًا وكذلك مَكِنَّا لِيُوسَفُ فِي الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ وَاللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾.

## معانى المفردات :

﴿ وَشُرُوهُ بِثَمْنِ بِخُسِ ﴾ قسروه : بمعنى: باعوه ، يقال: شسريتُ بمعنى السنريتُ بمعنى السنريتُ بمعنى السنريتُ ، وهما لمنتان . وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٠٥ - ١ هـ) : معنى البثمن بخس : إى قليل . اهـ . (شيراليون ١١٠٠٠)

. ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مُصَوَّ ﴾ : قال الضَّحَالُ بن مـزاحم (ت٥٠ ١هـ) : الذي اشترى فيوسف، مَلِكُ مصر ولقبه : عزيز مصر . اهـ. (عبر تقريل ١٠٤٨) ﴿ عَسَىٰ أَنْ يَنفَقَنَا أَوْ نَتَخِذُهُ وَلَدًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : كان عزيز مصر حصورًا لا يولد له . اهـ .

( تقبير القر المثور للميوطي جـ ٢/ ١٧٤ وتقمير الدكتور / محمد محيسن جـ ٦)

## تفسير الآية : (۲۲)

رفال الله - نعال - ، ﴿ وَلَمَا لِلْغَ أَشُدُهُ آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعُلِمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالَ

#### معانى المقردات :

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُهُ ﴾ : قال الإمام مالك بن أنس (رحمه الله تعالى - ت ١٧٩هـ) : (نظر: هو أن يبلغ الحكُم. اهـ. (نظر: شير بنور ١٩٧٠هـ)

﴿ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً ﴾: قال البخوى (ت ١٦٥هـ) في تفسيره: الحكم: النودة، والعلم: النودة، (صدره بدي ١١٧٠هـ)

﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴾: في تأويل ذلك قولان:

١ - قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك:

«وكذلك نجزي المؤمنين».

٢ - وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥٥) معنى ذلك: كذلك يجزى الله
 الصابرين على النوائب كما صبر (يوسف) - عليه السلام - اهـ.

﴿ الطَّرَ: تَفْسِرِ الْبَغُوى جَـ١/ ٤١٧]، وتفسير الدكتور/ محمد محبس جـ١]

## تفسير الآيتين،(٢٣-٢١)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَرَاوَدَتُهُ اللَّنِي هُوْ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهُ وَغَلَقْتَ الأَبْوَابُ وَقَالَتُ هَمْتَ لَكَ قَالَ مَعَادُ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَخْسَنَ مَثُوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّهُ هَمْتُ بِهِ وَهُمْ بِهَا لُولًا أَن رَأَى بُرِهَانَ رَبِهِ كَذَلكَ لِنَصْرُفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ منْ عَادِنًا الْمُخْلَصِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِي أَحْسَنَ مَقُواَيَ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ) : المراد بقول الله – تعالى – : ﴿ إِنَّهُ رَبِي ﴾ : زوجها ﴿ أَحْسَنَ مَثُواَيَ ﴾ : اى اكرمنى فلا اخونه ، ولاأرتك ما حرمه الله – تعالى – . اهـ.

( انظر: تفسير القرطين جـ٩/ ١٠٩)

﴿ لُولًا أَنْ رَأَىٰ بُرِهَانَ رَبِهِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: أن "يوسف، رأى صورة العقوب، عليه السلام- وهو يقول له: يا يوسف أتعمل عمل السفها، وأنت مكتوب في الأنبياء؟ اهد.

( انظر: تفسير البغوى جـ٢/ ٤٢٠)

وقال القـرطبي (ت ٢٧١هـ): ذلك البرهان آية من آيات الله - تــعالى - أراها الله ايوسف؛ فقوى إيمانه وامتنع عن المعصية . اهـ.

#### تفسير الآية ، (٣٦)

وقال الله - تعالى -. ﴿ قَالَ هِيَ رَاوَدُنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مَنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمْيَصُهُ قُدُ مَن قُبُلِ فَصَدْقَتْ وَهُوَ مَن الْكَادِينَ ﴿ ثَنِهِ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا ﴾: قال سعيد بن جبـير (ت ٩٥هـ) والضحَّاك بن مزاحم (ت ٥ ١ هـ): كان الشاهد صبيا في المهد انطقه الله - عز وجل- اهـ.

( انظر: تفسير البغوى جـ ۴/ ٤٢١)

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ): قال رسول الله ﷺ: (تكلم في المهد أربعة وهم صغار: ابن مماشطة ابنة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى ابن مريم، هم.

## تفسير الآيتين: (۳۰، ۳۰)

وظل الله - يعالى -. ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً هِي الْمُدَيِّيَةِ الْمِرَأَةُ الْمَوْيِقِ ثُرُاوِدُ فَقَاهَا عَن نَفْسه قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا إِنَّا لَمَرَاهَا فِي صَلَالَ مُبِينِ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا سَمَعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتُكًا وَآتَتَ كُلُّ وَاحِدَّ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُحٌ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رأيْنهُ آكَبُرَنُهُ وَقَطْمَنْ أَيْدِيهِنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لَلْهِ مَا هَذَا بِشَرًا إِنَّ هَذَا إِلاَ مَلْكَ كُرِيمُ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ قَدْ شَفْفَهَا حَبُّ ﴾: قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ): شغاف القلب: علام مرد عليه المدر ع

وأقول: حيننا يكون المعنى: وصل حسبٌ «يوسف» إلى شغاف قلب امرأة العزيز وغلب عله .

﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّأً ﴾ :

قــال وهب بن منهــه: اتخــذت مــادبة ودعت أوبعــين امــراة منهن وهؤلاء اللاتي عيَّر نها . اهــ .

﴿ وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ :

قال أبو العالية الرياحي (ت ٩٠هـ) معنى ذلك: هالهن أمر يوسف وبهتن. اهـ.

(انظر: تقسير البغوي جـ ٤٢٣/١)، وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ ٦)

## تفشير الآيتين: (٣٦ . ٣٥)

ونال الله - يمال \_ . ﴿ فُهُمْ بَدَا لَهُمْ مَنْ يَعْدِ مَا رَأُوا الآيَاتِ لَيَسْجُنَّنُهُ حَتَىٰ حَيْن عَنَى وَدَخَلُ مَعَهُ السَّجِنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَوَانِي أَعْصَرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخرُ إِنِّي أَوْانِي أَحْمِلُ فُوقَ رَأْسِي خُيْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَيِثْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا فَرَكَ المُحْسِنِنَ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الآيَاتِ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) الآيات: قد القميص من دبر، وشهادة الشاهد، وقطع الآيدي، وإعظام النسوة إياه. اهـ. تقر: عبر تدبر عبرس ما١٣٢٠

﴿ لَيَسْجُنَّنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ :

﴿ وَدُخُلَ مَعَهُ السِّحِنُ قَيْبَانٍ ﴾ : قال البغوى (ت ٢٥١هـ) في تفسيره : هما غلامان كانا للريان بن الوليد بن شروان مسلك مصر الاكبر : أحدهما خبسازه وصاحب طعامه، والآخر ساقيه وصاحب شرابه ، غضب الملك عليهما فحبسهما . وكان «يوسف» حين دخل السجن جعل يقول: إنّي أعبر الأحلام . اهـ. .

﴿ قَالَ أَخَدُهُمَا إِنِّي أَوْانِي أَعْسِرُ خَفْراً ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) ونجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١هـ) : كانت رؤيا صدق رأياها وسالاه عنها، ولذلك صدق تأوليها. اهـ.

## تفسير الآيتين؛ (٤٢ - ٤٣)

وَمَالَ الله - مَمَالِ - ﴿ وَقَالَ لَلَّذِي ظُنَّ أَلَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا اذْكُرُنِي عِندَ وَبَكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكْرَ رَبَهِ فَلَئِثَ فِي السَّجْنِ بِصْعَ سَنِينَ ﴿ آَئِي وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبِّعٌ عِجَافٌ وَسَنِّعٌ سَنْبُلَاتٍ خُصْرٌ وَأَخْرَ يَابِسَاتُ يَا أَيُّهَا الْمَلاَ أَفْتُونِي فِي رُءَيْايَ إِنْ كُتُتُم لِلُوْنَا تَعْبُرُونَ ﴿ آَئِهُ الْمَلاَ

#### نعانى المفردات:

﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِصْعَ سِنِينَ ﴾ : قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) : في تفسيره :

أكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين. اهـ. تعمر تعبر العرف حه ١٣٠/

﴿ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره :

لما دنا فرج "يوسف" - عليه السلام - رأى الملك رؤياه، وذلك أن الملك الأكبر الريان بن الوليد رأى في نومه كانما خرج من نهر يابس سبع بقسرات سمان في أثرهن سبع عجاف: أي مهازيل، وقد أقبلت العجاف على السمان فأخذن بآذانهن فأكلنهن إلا القرنين.

وراي سبع سنبلات خضر قد أقبل عُليسهن سبع يابسات فأكلتهن حتى أتين عليهن فلم يبق منهن شيء وهن يابسات.

فهالته السرويا فأرسل إلى أهل العلم بالكهانة، والنجامة، والعسرافة، والسحر ، فقال: آخبروني بحكم هذه الرويا الإن كنتم للرويا تعبرون اهـ. تطريف هنر هنر ١٣٠٠

## 

معانى المفردات:

﴿ قَالُوا أَصْفَاتُ أَحَلَامٍ ﴾: اختلف العلماء في معنى ذلك:

١ - فقال أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت ٢١٠هـ): ﴿ أَضُفَاتُ ﴾ : ما لا تأويل له .
 وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٤٤هـ):

وعان بو سبيد العالم به : أخلام به : أخلام الهد. الغر: ضبر تدرط بدام. الهد.

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَلْمِينَ ﴾ : قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٢١ ٣هـ) معنى ذلك : ومنا نحن بتأويل الأحكرم المسختلطة بعالمين، نفوا عن أنفسهم علم ما لاتأويل له ، لا أنهم نفوا عن أنفسهم علم التأويل . اهـ. . دهر ضبر الامل ١٣١/٠٠٠

تم بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الثانئ عشر من القرآق الكريم ويليه بعوق الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء الثالث عشر من القرآق الكريم

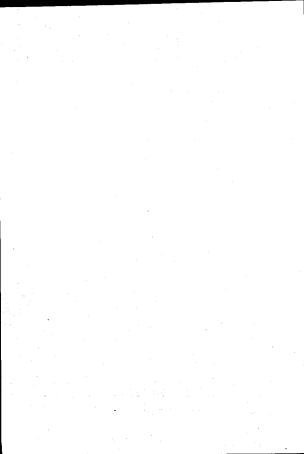

## تفسير الآية: (۵۸)

وَمَالَ الله - نِعَالَى -. ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةً يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَوْفَهُمُ وَهُمْ لَهُ مَكَرُونَ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ وَجَاءُ إِخُوهُ يُوسُكُ فَلَخُلُوا عَلَيْهُ فَعَرَفَهُمْ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - 
حده الما أصاب الناس القحط والشدة ونزل ذلك بأرض كنعان بعث العقوب المعلم - أو لاده للمبيرة: وكان قد ذاع أمر اليوسف المحلم السلام - في الآفاق اللية وراقته، ورحمته، وعدله، وسيرته، وكان اليوسف المعلم السلام - حين نزلت الشدة بالناس يجلس للناس عند البيع بنفسمه في عطيه من الطعام على عدد راوسهم، اهد.

﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ﴾: قال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٥ هـ):

إنما لم يعرفوه لأنه كان على سرير الملك وعلى رأسه تاج الملك. اهـ.

(انظر: تفسير القرطبي جـ٩/ ١٤٤]

قال البغوى (ت ٥١٦ هـ) في تفسيره: لما نظر «يوسف» إليهم وكلموه بالعبرانية قال لهم: اخبروني من أنتم وما أمركم فإني الكرت شالكم؟

قالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار.

فقال لهم اليوسف، : لعلكم جئتم تنظرون عورة بلادي .

قالوا: لا والله ما نحن بجواسيس إنصا نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق يقال له: (يعقوب؛ نبي من أنبياء الله، فقال (يوسف؛ وكم أنتم؟

قالوا: كنا اثنى عشر فذهب آخ لنا معنا إلى البسرية فهلك فيها وكان أحبنا إلى أبينا. قال: فكم أنتم هنا؟ قالوا: عشرة.

فقال: وأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا لأنه أخ الذي هلك من أمه، فأبونا يتسلى به.

فقال: فمن يعلم أن الذي تقولونه حق وصدق؟ قالوا: أيها الملك إنا بسلاد لا يعرفنا فيها أحد من أهلها.

فقال لهم «بوسف»: فأتونى بأخيكم الذى من أبيكم إن كنتم صادقين وأنا أرضى بذلك. قالوا: فإن أبانا يحزن على فراقه، وسنراود عنه أباه. قبال: فدع وا بعضكم عندى رهينة حتى تأثونى بأخيكم الذى من أبيكم فاقترعوا بينهم في أصابت الفرعة «شمعون» وكان أحسنهم رأيًا في ايوسف، فخلفوه عنده. اهد. العربيس بدى ١٢٥-١٢٥، تفسير الإيتين (٦١-١٢)

وقال الله - عنال - ﴿ ﴿ قَالَ أَنْ أَرْسِلُمْ مَعَكُمْ حَنَىٰ تُؤَثُّونَ مَوْثُقًا مَنَ اللّهُ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثَقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ ﴿ وَقَالَ يَا بَيُ لا تَذَخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدِ وَادْخُلُوا مِنْ أَنُوابٍ مُتَفَرِقَةٍ وَمَا أَغْنِي عَنَكُمْ مِنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنْ الْحُكُمُ إِلاَّ لِلَّهُ عَلَيْهُ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكُّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قَالَ لَنْ أُرْسِلُهُ مَعَكُمُ حَنَىٰ تُؤْتُونِ مَوْلَقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتَشِي بِهِ ﴾ : قال السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٢٧ هـ): حلفوا بالله ليردنه إليه ولا يسلمونه . اهـ.

[انظر: نفسير القرطبي جـ4/١٤٧]

﴿ إِلاَّ أَنْ يُعَاطُ بِكُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠هـ) معنى ذلك : إلا أن تغلبوا حتى لا تطبقوا ذلك . اهـ.

﴿ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِد وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهسها - ت ٦٨ هـ) والضحاك بن مزاحم (٥١٠هـ): لما عزموا على الخروج خشى عليهم السعين فامرهم آلا يدخلوا مسصر من باب واحد وكانت مسر لهسا أربعة أبواب. وإنما خساف عليهم العين لكونهم أحد عسشر لرجل واحد، وكانوا أهل جمال، وكمال، وبسطة: في الجسم. اهـ.

## تفسير الآية, (٧٢)

رقال الله - تعالى -. ﴿ قَالُوا نَفْقَدُ صُواعَ الْمَلَكَ وَلَمَن جَاءَ به حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا به زعيمٌ﴾ .

## بعانى المفردات:

﴿ قَالُوا نَقْقُدُ صُواعَ الْمَلِكِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هم): الصواع: الكاس الذي يشرب فيه اهد.

[انظر: تفسير الدر المناور للسيوطي جـ1/ ٥٠]

﴿ وَلَمْنَ جَاءَ بِهِ حَمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ :

قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٤ هـ): معنى «وأنا به زعيم»: أي كفيل ، أهـ. (مفر: غبر العراسية على المارة على المتراسية على المتراسية على المارة المتراسية على المارة المتراسعة على المتراسعة

## تفسير الآيتين: (٧١ - ٧٥)

وقال الله - نمال -. ﴿ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنتُمُ كَاذْبِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجد في رحله فَهُو جَزاؤُهُ كَذَلَكَ نَجْزِي الطَّالِمِينَ ﴿ ﴾ ﴾ .

## معانى المفردات:

قال البغوى (ت ٢ ٥ ٥ هـ) في تفسيره: أراد (يوسف) - عليه السلام - أن يحبس [أخداه بنيامين] عنده فرد الحكم إليهم ليتسمكن من حبس أخديه عنده بناه على حكمهم. اهد.

[النَّظَر: تَفْسَير البَّقوي جـ٧/ ١٤٠، تَفْسِير الدُّكتور/ مِحِيد مِحِيسَ جـ٣]

## تفسير الآية، (٧٦)

وقال الله - تعالى -. ﴿ فَهَدَا بِالْوَصْمَتِهِمْ قَبْلُ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَاءِ أَخِيه كَذَلِكَ كَدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخَذَ أَخَاهُ فِي دَيِنِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ نَوْفَعُ درجات مِن نَشاءُ وفوق كُلُ ذِي عِلْم عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ مَا كَانَ لِيَأْخَذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْعَلِكُ ﴾: قال ابن عسباس (رضى الله عنه حا – ت ١٨هـ) معنى ذلك: ما كان ليسأخذ أخداه في سلطان العلك.

[انظر: تفسير الدر المتنور للسيوطى جـ1/10]

﴿ نُرْفُعُ دُرَجَاتُ مِنْ نُشَاءُ ﴾: قال زيد بن أسلم (ت ١٣٠هـ أو ١٣٦ هـ): معنى ذلك: إن الله يرفع بالعلم من يشاء درجات. أهد. العزيسير سرسير سير براء،

﴿ وَلَوْقَ كُلُّ ذِي عَلِم عَلِيمٌ ﴾: قال عكسرمة مولى ابسن عباس (ت ١٠٥هـ) مسعنى ذلك: علم الله فوق علّم كل عالم . اهـ

[انظر: تقبير الدر المتور للبيوطي جنة] ٥٢ ونفنير الذكتور/ محمد محيسن جدا]

## تفسير الآيتين: (۷۷ . ۸۰)

وقال الله - عالى - ، ﴿ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُنْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرِّمُكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصْفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال الله - معالى - ، ﴿ فَلَمَا اسْتَيَاْسُوا مَنْهُ خَلَصُوا نَجَياً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَيَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مُوثَقًا مَنَ اللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْصَ حَتَىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَبِي أَوْ يُحَكِّمُ اللّهُ لِي وَهُو خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ : اختلف المفسرون في المراد من (كبيرهم) :

١ - فقال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ): هو «يهوذا» وهو أعقلهم.

٢ - وقال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هو الشمعون؟ وكانت له الرئاسة .

۳ - وقال الضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵هـ) وقتادة بن دعــامة (ت ۱۱۵هـ): هو «روييل» وكان اكبرهم في السن وهو الذي نهي إخوته عن قتل «يوسف» اهـ.

(الظر: تغيير البغوي جـ1/ ٤٤٢) وتفسير الدكتور/ محمد،حيسن جـ٦)

## تفسير الآيتين: (٨٤ . ٨٨)

. وقال الله - تعالى - ، ﴿ قَالَ بِلَ سُولَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتَنِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلَيْمُ الْحَكِيمُ ﴿ ثَنِي ۗ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفُ وَابْيَضَتُ عَيْنَاهُ مِنْ الْحُرْنُ فَهُو كَظِيمٌ ﴿ ثِينَ ﴾ .

#### معائى المفردات

﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ : قال مجاهد بن جبسر (ت ٤ ١ هـ) : الصبر الجميل : هو الذي الشكوى فيه لاحد. اهـ.

﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ : قال ابن جريع عبـ د الملك بن عبد العزيز (ت ١٥هـ): هم ثلاثة: يُوسف، وبنيامين ، وكبيرهم الذي تخلف . اهـ.

(انظر: تغنير الدر المتور للبيوطي جـ1/٤٠)

﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: يا حزنا على يوسف. أهـ. العرب العزيش بدون وراسور بدورا ١٥٠/

﴿ وَأَبِيْضِتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُوْدَ ﴾ : قال مقاتل بن حيان (ت ١١٠هـ) : إنه عمى ولم يبصر بهما . أهـ.

## تفسير الآيتين : (٨٦ . ٨٨)

رِقال الله – بعال – . ﴿ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْنَا تَذَكُرُ يُوسُفَ حَنَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالكينَ﴿ ﴿ لِنَّهِ﴾ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِّى وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قَالُوا تَاللَّه نَفْتًا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَصًا ﴾ :

قال ابن عبداس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ) و مجداهد بن جبر (ت ٤٠٠هـ): معنى حرضا: دنفا من المرض وهو ما دون الموت. اهـ. (تعزيفير الدونور الدين جاراه) كذارة رقارة الأساس من المرض و هو ما دون الموت. اهـ.

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَقِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ ﴾ :

قال القرطبي (ت ٢٧١هـ): حقيقة البث في اللغة: ما يرد على الإنسان من الاشياء المهلكة التي لا يتهيا له أن يخفيها .اهـ.

وأخرج البيهةى في شعب الإيصان عن ابن عمر (رضى الله عنه ما - ت ٧٣هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: قمن كنوز البر: إخفاء الصدقة، وكتصان المصائب والأمراض، ومن بث لم يصبر ١١هـ.

وقال أبو الدرداء (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ): ثلاث من ملاك أمرك: أن لا تشكو مصيبتك، وأن لا تحدث بوجعك، وأن لا تزكى نفسك بلسانك. اهـ.

[انظر: تضير اللر المتاور للسيوطي جـ3/ ٩٠، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

## تفسير الآية: (۸۷)

رَقَالَ الله - تَعَالَى --. ﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفُ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَّالُسُوا مِن رَوَّحِ اللَّهِ إِنَّهُ لا يَيْلُسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْفَوْمُ الكَافِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رُوحِ اللَّهِ ﴾ :

قال الضمحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) - وقستادة بن دعامـــة (ت ١١٨هــ): معنى ذلك: ولا تيأسوا من رحمة الله. اهــ.

﴿ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴾ :

قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: دل هذا على أن القنوط من الكبائر.

والقنوط: هو اليأس. اهـ.

## تفسير الآية: (٨٨)

رِقال الله – تعالى – . ﴿ فَلَمُنَا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْغَزِيزُ مُسَنَّنَا وَأَهْلُنَا الضُّرُ وَجَنَّنَا ببضاعَة مُزْجَاة فَأُوفَ لَنَا الْكُيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدَّقِينَ ﴿ ﴿ إِنَّ معانى المُفْرِداتِ

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الصَّرُّ ﴾ :

قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيسره: في هذا دليل على جواز الشكوى عند الضر، بل الواجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الضر، بل الواجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدى حالته إلى من يرجو منه النفع، كما هو واجب عليه أن يشكو ما به من الألم إلى الطبيب ليصالجه، ولا يكون ذلك قدحا في التوكل على الله، وهذا ما لم يكن التشكى على سبيل التسخط، اهد.

﴿ وَجَنْنَا لِمِضَاعَةً مُزْجَاةً ﴾ : قال مقاتل بسن حيان (ت ١١٠هـ) : كمانت الحمة الخضراء . أهد .

# تفسير الآية: (٩٠)

وقال الله – نعابى – ﴿ قَالُوا أَنْنَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَ اللّهُ عَلَيْنا إِنّهُ مَن يَتَقِ وَيَصْبُرُ فَإِنَّ اللّهُ لا يُضِيحُ أَجْر الْمُحْسِنِين ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ قَالُوا أَتُنْكَ لِأَنتَ يُوسِفُ ﴾ : قال ابن إسحاق : ذكر لي أنهم لما كلموه بهذا الكلام ادركته الرقة فأرفض دمعه فاباح بالذي كان يكتمه . اهـ.

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): كتب «يعمقوب» إلى «يوسف» يطلب ردّابنه، وفي الكتاب: من فيعقوب» صفى الله ابن إسحاق، ابن إبراهيم خليل الله إلى عزيز مصر أما بعد: فإنا أهل بيت بلاء، ومسحن: ابتلى الله جدى الإراهيم، بنمرود، وناره، ثم ابتلاني بولد كان لى أحب أولادي إلى حتى كف بصرى من البكاء، وإنى لم أسرق، ولم ألد سارقا والسلام. أهـ. قال القسرطبي: فلما قسراً ايوسف؟ الكتاب ارتعـدت مفساصله، واقشـعر جلده، وأرخى عينيه بالبكاء، وعيل صبره فياح بالسر. اهـ.

[اتظر: نفسير القرطبي جما/١٦٨، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جما]

﴿ قَالُوا أَنْتُكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ﴾: قال ابن إستحاق: كان أيوسف - عليه السلام -يتكلم من وراء ستر فلما قبال (يوسف): هل علمتم ما فيعلتم بيوسف وأخيه؟ رفع الحجاب فعرفوه، اهد.

[انظر: تفسير البغوي جد٢/ ٤٤٧]

﴿ إِنَّهُ مَن يَتْقِ وَيَصُبِّرُ ﴾ : قال مجاهد بن جمبر (ت ١٠٤هـ) المراد بذلك : من يتقى المعصية، ويصبر على السجن. اهـ.

[الظر: تغییر البقوی جـ٧/٤٤، وتقسیر الدکتور/ محبد محیسن جـ٩]

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِينَ ﴾: الصابرين على بلائه، القائمين بطاعته .

تفسير الآيتين: (۹۲ - ۹۳

وَدَالِـالله -تعالى- ﴿ قَالَ لا تَقْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْخُمُ الرَّاحَمِينَ ﴿ ﴿ الْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَنُونِي بَاهَلُكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

أخرج البيهـقى فى الدلائل عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتى الىكعبة فأخذ بعضادتي الباب فقال: «ماذا تقولون، وماذا تظنون؟» قالوا: نقول: ابن أخ وابن عم حليم رحيم.

فقال: «أقول كما قــال «يوسف»: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنتور للسيوطي جـ ١٤ / ٦٤]

# ﴿ اذْهُبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهُ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا ﴾ :

قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠ هـ): أمره اجبريل " عليه السلام - أن يرسل إليه قديمه وكان ذلك القميص قميص (الراهبم " حليه السلام - وذلك أنه جرد من ثيابه والقى في النار عريانا فاناه (جبريل " حليه السلام - بقميص من حريبر الجنة فالبسه إماه، فكان ذلك القصيص عند (إبراهبم " حليه السلام -، فلما صات ورثة ابنه المعقوب، فلك السلام ألم بعل المعقوب، ذلك القصيص في قصية وصد رأسها وعلقها في عنقه لما كمان يخاف عليه من العين، وكان لا يفارق، فلما ألمن في غيابة الجب عريانا جماء (جبريل " حليه السلام - فاتحرج الشهيص من القصية والبسه إياه، ففي هذا الوقت جاء (جبريل " حليه السلام - إلى الهيث وكان يضاف فيه المسلام - إلى متنا والمناز إلا عوفي، فدفع الوسف، القميص إلى إخوته وقال لهم: «القوم صقي وجه أبي يأخوته وقال لهم: «القوم على وجه أبي يأت بصيراً اهد. وتصرياً اهد.

# ﴿ وَأَنُونِي بِأَمْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ :

قال ابن مسمعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ): كسان أهله حين أرسل إليسهم فأتوا [مصر] ثلاثة وتسعين إنسانا، ووالله ما خرجوا مع الموسى" - عليه السلام - حتى بلغوا ستماثة ألف وسبعين ألفا . أهـ. ـ ـ ـ ـ ـ الغز: غير لدراستر للبرط بداره: رغير الانتزار معدمجنجا)

# تفسير الآية: (٩٤)

وَالَ الله - تعالى - ، ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لِأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيّدُون ﴿۞﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلَمَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُم ﴾ : قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ): لما خرجت العير من [مصر] هاجت ربع فجاءت ويعقوب ابربع قميص ايوسف ! . اهـ . الما خرجت العير هن قراسيون جا/١٠١ ﴿ قَالَ أَبُوهُم إِنِي لَأَجِدُ رِبِعَ يُوسُفَ ﴾ : قال مالك بن أنس (رضى الله عنه - ت ١٧٩هـ): إنما أوصل ربيح القميص إلى «يعقوب» من أوصل عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى "سليمان» - عليه السلام - طرفه» . اهم.

وقسال البغسوى (ت ١٦٥هـ): روى أن [ديع الصبسا] اسستأذنت ربهسا في أن تأثى فيعقوب؛ بريع فيوصف، قبل أن يأتيه البشير .اه..

[انظر: تفسير البغوى جد٢/ ٤٤٨]

﴿ لُولًا أَنْ تُفَتِّدُونَ ﴾ : قال ابن عـباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) ومــجاهد بن جبر (ت ٤ / ١٩هـ): معنى ذلك : لولا أن تسفهون . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٩/ ١٧٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٩]

# تفسير الآيتين: (٩٦ ، ٩٦)

رَدُّلُ اللهِ مِعَالِى - ﴿ فَالُوا ثَالِلَهُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ۞ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ الْقَاهُ عَلَى وَجُهِهِ فَارْتَدَ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لِكُمْ إِنِي أَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لا تَعْلَمُونِ۞﴾ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ قَالُوا تَاللَّهُ إِنْكَ لَهُي صَلَالِكَ القَدِيمِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٢٨هـ) معنى ذلك: إنك نفى خطتك الماضى من حب ايوسف الا تنساه. اهـ. (علا نصر عرض جه/ ١٧١)

﴿ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشْيِرُ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ): البشير: هو يهوذا بن "بعقوبه. البعقوبه.

## تفسير الآية، (٩٩)

وقال الله - معالى - ﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفُ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويُهُ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شاء اللَّهُ آمِنينَ ﴿ كَنَاكُ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ فَلَمَّا وَخُلُوا عَلَىٰ يُوسُفُ آوَى إِلَيْهِ أَبْوَيْهِ ﴾ : قال وهب بن منبه : معنى ذلك : ضم إليه أباه، وخالته، لأن أمه كانت توفيت في نفاس أخيه وبنيامين؟ اهـ.

[الظر: تفسير الدر المنثور للسيوطى جدا /٢٢]

﴿ وَقَالَ الْمُخَلُوا مِصْلَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِينَ ﴾: قبال أبو هريرة (رضى الله عنه -ت٥٩هـ): دخل العصفوب العلم السلام - [مسصر] في ملك اليوسف ا - عليه السلام - وهو ابن مائة وثمانين سنة ، وعاش في ملكه ثلاثين سنة ، ومات اليوسف ا - عليه السلام - وهو ابن مائة وعشرين سنة . اه.

(انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جنا / ٧١، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

## تفسير الآية: (١٠٠)

وقال الله - مثال- ﴿ ﴿ وَرَفَعَ أَبُونَهُ عَلَى الْعَرْشُ وَخَرُّوا لَهُ صُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رَءَّيَايِ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْنِي مِن السَجْن وَجَاءَ بَكُمْ مِن الْبَدُو مِنْ يَعْد أَن نُزَعَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبِيْنِ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لطيفٌ لِمَا يشاء إِنَّهُ هُو العليم الْحكيم ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ وَرَفُّعُ أَبُونِهِ عَلَى الْعَرْشِ ﴾ : قـال ابن عـبـاس (رضى الله عنهــمــا - ت ٦٦هـ) : ومجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠هـ) معنى ذلك : أجلسهما على سرير الملك . اهـ.

[اتظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ٧١]

﴿ وَخُرُوا لَهُ سُجِّدًا ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): ذلك السجود للتشريف كما سجدت الملائكة عليهم السلام تشريفا الآدم، عليه السلام - وليس سجود عبادة. اهد.

﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنْ الْبَدْوِ﴾ : قال على بن أبى طلحة: كان اليعـقوب؛ وبنوه بأرض كنعان أهل مواش وبرية . اهـ . ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَعَ الشَّيْعَانُ بُينِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٢٨هـ): معنى ذلك: من بعد أن أفسد الشيطان بيننا بالحسد .اهـ.

إنظر: تفسير القرطبي جـ4/ 140}

## تفسير الآية: (١٠١)

رفال الله - تعالى - ﴿ وَبَ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلُكِ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفِّي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْبِي بالصَّالحِينَ ﴿ آَنِ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنيَّا وَالآخِرَةِ تَوَفِّنِي مُسْلِّمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ :

وقال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): دفن اليوسف؛ - عليه السلام - في المجانب الأيمن من النيل إلى أن جاء الموسى؛ - عليه السلام - فأخرجه ودفنه بقرب المجانب الله المدرسة المجرد معدمهم المجانب ال

## تفسير الآيتين، (١٠٥ . ١٠٦)

وقال الله – تعالى – ﴿ وَكَالَيْنَ مَنْ آنَةً فِي السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُفرضُونَ ﴿ ﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُكُمُ بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَكَايِّنِ مِنْ آَيَةٍ فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ ﴾: قال الضحماك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: كم من آية في السماء مثل: شمسها، وقمرها، ونجومها، وسحابها، وفي الأرض وما فيها من الخلق، والأنهار، والسجبال، والمدائن، والقصور، اهـ. الارض وما فيها من الخلق، والأنهار، والسجبال، والمدائن، والقصور، اهـ.

# ﴿ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴾ :

أى لا يتفكرون فيها، ولا يعتبرون بها، ولذا لا يؤمنون.

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلاَّ وَهُم مُشْرِكُونَ ﴾ : قال عطاء: وذلك أن الكفار ينسون ربهم في الرخاء، فإذ أصابهم البلاء أخلصوا في الدعاء، بيانه قول الله - تعالى - :

﴿ وَإِذَا مَسُ الإِنسَانَ الصُّرُ دَعَانَا لِجَنَّهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرُهُ مَوْ كَانَ لُمْ يَدَعَنَا إِلَى صُرُومَتُمُهُ ﴾ [يونس: ١٦] أهد. للعراضية الدون ١٢٠ ١١٠ عند الدون ( معدسين ٢٠٠٠)

## ستر روتها (۱۰۷)

رِطَالَ الله - نَعَالَى - : ﴿ قُلْ هَذَهُ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةً أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسَبَّحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ آَتِكَ ﴾ .

# معانى المفردات: .

﴿ قُلْ هَلَهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ يُصِيرَة أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ﴾ :

قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ۱۸هم): المراد بقول الله - تعالى -: «ومن اتبعنى»: أصحاب نسبينا «محمد» على أخسن طريسقة - وأقصد هذاية - هم معدن العلم، وكنز الإيمان، وجند الرحمن. اهـ. [معرف الإيمان، وجند الرحمن. اهـ.

من كان مستنا فليستن بمس قدمات: اولئك أصحباب نبينا «محصد» الله كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقسلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم، وسيرتهم فيانهم كانوا على الهدى المستقيم . اهر.

## تفسير الآية، (١٠٩)

وثال الله - معالى - ﴿ وَمَا أَوْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمِ مَنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَقْلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينِ مِن قَبْلُهِمْ وَلَدَارُ الآخِرَةَ خَيْرٌ لَلْذِينِ اتّقُوا أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ آَنِ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَمَا أَرْسَكَ مَنْ قَبَّلُكَ إِلاَّ رَجَالاً نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ ﴾ :

قال الحسن البصرى (ت ١٠هـ): لم يبعث الله نبيا من أهل البادية قط، ولا من النساء، ولا من الجن. اهـ.

﴿ أَفْلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضَ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبُهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ : قال الحسن البيصرى معنى ذلك : فسينظروا كيف عسلب الله قسوم " نوح" ، وقوم الوطاء ، وقسوم الصالح" ، والأمم التي عذبه . اهمد الغراصة للعرسة للموضود للسوط ما ١٧٠ رضية الديورا معدمين جا

# تفسير الآية: (۱۱۱)

وقال الله – نعال – ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عَبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصَدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وهُدُى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمَنُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

و لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِي الأَلْبَابِ ﴾:

قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ٩ ما) معنى قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَهِم ﴾:

أي: في قصص اليوسف؟ - عليه السلام - وإخوته . اهد. تعدينه بدلعير شير ما ١٧٨/١٥

وقال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٦٨هـ) صعنى قوله تعالى: ﴿ عَبْرَةٌ لَأُولِي

الأَلْيَابُ ﴾: أي عظة لذوى العقول السليمة . اهـ.

[انظر: تغبير الدر المتثور للسيوطى جـ3 / ٧٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

تم ولله الحن⊏ والشكر تفسير سورة ديوسف ، عليه السلام -ويلى خلك بإخ∂ الله - تعالى - تفسير سورة الرع⇒ أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب.



# تفسير سورة الرعد

#### نقديسم :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): نؤلت سورة الرَّعْد بالمدينة. اهـ. [فقر: فلبر قد يورية]

وآياتها ٤٣ ثلاث وأربعون آية . وقد نزلت بعد سورة «محمد» ﷺ .

### تفسير الآية، (١)

قال الله – معالى – ﴿ الْمَصَرَ بِلَكُ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُمْوَلُ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْعَقُ ولكنَ أكثر الناسِ لا يُؤْمَنُون ﴿ ۞ ﴾ .

### معانى المقردات:

[انظر: تفسير الآية رقم ١ من سورة يونس - طبه السلام]

﴿ الَّمْرِ ﴾

﴿ تَلْكُ آيَاتُ الْكِتَابِ ﴾ :

قال ابن عباس (وضى الله عنهما – ت ٦٨هـ): العواد بالكتاب: القرآن، ومعناه: ako آيات القرآن. اهـ.

وقال قستادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): المواد ابالكتاب، الكتب التي كسانت قبل الفرآن . اهـ.

[الظر: تفسير الدو المتاور للسيوطى جـ1/ ٨١، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

وحبت ذيكون المعنى: تلك الاخبار التي قبصها الله عليك يما رسول الله آيات التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة.

#### تفسير الآية: (٢)

وقال الله - بعالى ﴿ هَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه العرش وسخّر الشّمُس والقَمر كُلُّ يجري لأَجَلٍ مُسمّى يُدْبَرُ الأَمْرِ يُفصَلُ الآيات لعلكم بلقاء ربكُمْ تُوقَون ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمُوات بغَيْر عَمَد تَرُونُهَا ﴾: للعلماء في معنى ذلك قو لان:

الأول: إذا قلنا الضمير في «ترونها؛ عائد على السماء : يكون المعنى: نفى العمد أصلاء وقد قــال بذلك الحسن البصري (ت ١٠٠هـ)، فقد قالا: خلق الله السموات والأرض بغير عمد، قال لها: كوني فكانت. اهــ.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جداً / ٨١]

والثاني: إذا قلنا الضمير في اترونها عائد على اعمد : يكون المبعني: السماء مرفوعة بعمد ولكننا لا نرى هذه العمد.

وقد قال بذلك مجاهد بن جبر (ت ٤ · ١هـ) اهـ. [نظر: عسر ندر نستور نسير مرادم/ ١٨] ﴿ وَسَخُونَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجُوي لأَجَل مُسمَّى ﴾:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): الأجل المسمى: درجانهما، ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا يجاوزانها . اهـ.

﴿ لَعَلَكُمْ بِلِقَاءِ رَبِكُمْ تُوقِّنُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة معنى ذلك : إنما أنزل الله كتبه ، وبعث رسله لنؤمن بوعده، ونستيقن بلقائه .اهـ .

[انظر: تغيير الدر المتاور للسيوطي جـ٣/ ٨١، وتفيير الدكتور/ محمد محيس جـ٣]

### تفسير الآية: (٤)

وَنَالَ اللهَ - مَالَ - ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مَنْ أَغْنَابٍ وَزَرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانَ يُستَّقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدُ وَنِفَضَلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الأُكُلُ إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومُ يَعْقُلُونَ ﴿ ﴾ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَلِي الْأَرْضِ لَقِنْعُ مُتَحَاوِرَاتُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: يريد الله - تعالى - الأرض الطيبة العلنبة التي تتخرج نباتها بإذن ربها، تجاورها الأرض السبخة القبيحة المالحة التي لا تخرج نباتها، وهما أرض واحدة، وماؤهما واحد، فقضلت إحداهما على الأخرى، اهد.

## 

﴿ وَفَجْلٌ صَنُوانٌ وَغُورُ صِنُوانَ ﴾ : قال البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٦هـ) معنى ذلك : الصنوان : مــا كان أصله واحدًا وهو مـــثفرق، الوغــير صنوان، : هـى التى تنبت وحدها مثل : النخل المتفرق. اهــ.

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) عن النبي ﷺ في قول الله - تعالى -: ﴿ وَنَفَضَلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بعض فِي اللَّكُولِ ﴾: قال: مثل: الدقل، والحلو، والحامض. اهـ. انظر: نسر الدور العد مسين جا)

## تفسير الآيتين، (٦ . ٧)

وقال الله - نعال - ، ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّبِّغَةِ قَبُلَ الْحَسْنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَلْهِمُ الْمُشَلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرة لَلْنَاسِ عَلَىٰ ظُلْمَهِمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَـنْدَيدُ الْفِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ الّذِينَ كَفُرُوا لَوْلًا أَنْوِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مَن رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُدْرٌ وَلَكُلَ قَوْمٍ هَادَ ﴿ آَيَةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُدْرٌ وَلَكُلَ قَوْمٍ هَادَ ﴿ آَيَةً مِنَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

﴿ وَيَسْتَعْجُلُونَكَ بِالسَّنِيَّةِ قَبْلُ الْعَسْنَةِ ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : طلبوا العقوبة قــبل العافية، وقد حكم الله - سبحانه - بتــاخير العقوبة عن هذه الامة إلى يوم القيامة . اهــ.

وأقول: الدليل على ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْدَبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كان اللَّهُ مُعْدَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ﴾ [الانتان:٣٣]. ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثْلَاتُ ﴾ : قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك : ما أصاب القرون الماضية من العذاب . اهد . تعزين بد يعر بسيور ١٨١/

وعن ابن عسباس (رضى الله عنهسما - ت ٦٨هـ) عن النبي ﷺ في قسول الله -تعالى - : ﴿ وَإِنَّ رِئِكَ لَلْهِ مَغْلِمَ النَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهُمْ وَإِنَّ رَئِكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ :

قال: الولا عفو الله وتجاوزه ما هنا لأحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل يداه. ه...

# تفسير الآية، (٨)

وقال الله - معالى - ؛ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَىٰ وَمَا تَغيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزَدَادُ وكُلُّ شَيْءَ عندُهُ بِمِقْدَارُ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنشَىٰ ﴾ :

قال الضحاك بن مزاحم (ت ٥ · ١ هـ) معنى ذلك: يعلم أذكر هو ، أو أنثى . اهـ. اتفر: غيم الدونسوس ما/ ١٥٧

﴿ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَوْدَادُ ﴾ : قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٦ هـ) معنى "وما تغيض الأرحبام": ما دون تسعة أشهر، ومعنى "وما تزداد": فـوق التسعة إنظر الهـ.

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِعِقْدَارِ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ) معنى ذلك : كل شيء عند السله الأجل : حَفظ أرزاق خليقه وآجيالهم، وجعل لكل ذلك أجلا معلوما . اهد. المد المدارسة القرنسة الدور السوال عالم ١٨٠٠ وغير المعدمين عال

## تفسير الآيتين: (٩٠.٩)

وال الله - معالى - ، ﴿ عَالِمُ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةَ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَ ﴿ ﴾ سَوَاءٌ مِنْكُم مَنْ أَسُرُ الْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُو مُسْتَخْف بِاللَّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴿ فَنَكُ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهمـــا - ٦٨هــ) المراد الطر: السر، والعلالية. أهـ. .

﴿ وَمَنْ هُو مُسْتَخْف بِاللِّيلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : هو صاحب ربية : مستخف بالليل فإذا خرج بالنهار أرى الناس أنه برى. من الإثم . اهـ. الطر: عبر الديول بسار المدون الديول بعد بعد بدير

## تفسير الآية: (١١)

وَقَالَ اللهُ - نَعَالَى -. ﴿ لَمُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ أَبِينَ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلَفَهَ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَزَادَ اللَّهُ بَقَوْمٍ سُوءًا فَلا مَردَّ لَهُ وَمَا لَهُم مَن دُونه مِن وَال ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَّظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ :

عن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت 9 هـ): أن رسبول الله ﷺ قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار: يجتمعون في صلاة الفجير وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فييقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون١٩هـ.

# ﴿ إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٦هـ) معنى ذلك: لا يغير ما بهم من النعمة حتى يعملوا بالمعاصى فيرفع الله عنهم النعم. اهـ. انفر غير بدرديور بسوط حـ١٣/١٠ تفسير الايتيود(٢٠.١٢)

َ وَنَالَ الله - مَالَل - ﴿ هُمُو اللّٰذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِيُّ السَّحَابَ النَّقَالَ ﴿ وَهُمْ يُسْبَحُ الرَّعْدُ بِحَمَّدُهِ وَالْمُلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهُ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعَقَ فَيُصِيبُ بِهَا مِن يَشَاءُ وَهُمْ يَجَادُلُونَ فِي اللَّهَ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالَ ﴿ ﴾.

## معاني المفردات:

﴿ هُو الَّذِي يُويِكُمُ الْبَرْقُ خَوْفًا وَطَمْعًا ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هــ) معنى ذلك : خوفا للمسافر يخاف أذاه ، ويرجو بركة المطر ومنفعته .اهــ.

[انظر: تغنير الدر المتور للسيوطي جـ14 / ٩٤]

﴿ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِعَمْدُهِ ﴾ : قال البغوى (٩٦٠هـ) في تفسيره : أكثر المفسرين على أن الرعد ابسم ملك يسوق السحاب، والصوت المسسموع منه تسبيحه .اهـ.

[انظر: تفسير البغوى جـ٣/ ١١]

﴿ وَالْمَلَائِكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ : قال البغوى في تفسيره : معنى ذلك : تسبح الملائكة من انظر: غيرة الله - عز وجل - وخشيته . اهـ.

وقال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): من سمع صوت الرعـد فقال: سبحــان من يسبح الرعد بحمده والمسلائكة من خيفته وهــو على كل شيء قدير، فإن أصابته صاعقة فعليَّ ديته. اهـ.

﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّهِ ﴾: قسال على بن أبى طالب (ت ٤٠هـ) - وابن عبساس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): نزلت في يهاودى: هو أربد بن ربيعة قال للنبي ﷺ: أخبرني من أي شيء ربك؟ أمن لؤلؤ، أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة فأحرقته. اهـ.

[انظر: نفسير القرطبي جـ٩/ ١٩٤]

﴿ وَهُوْ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ : اختلف المفسرون في معنى ذلك :

١ - فقال على بن أبى طالب -رضى الله عنه- معنى ذلك: وهو شديد الاخذ. اهـ
 اتفر: شهر تدريشونلم جدار ١٠٠٠

٢ - وقال مجاهد بن جبر - ت ٤ ١ هـ-: معنى ذلك: وهو شديد الانتقام . اهـ.
 (تطر: غبر الموتسور السوش جدار ١٠٠٠ رغبر الدكور استد مجمد جدا

## تفسير الآية: (١٤)

رَهُالله - مَهَال - . ﴿ لَهُ دَعُونُهُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِه لا يَسْتَجِيُونَ لَهُم يشيَّء إِلاَّ كَبَاسَطُ كَفَيْهُ إِلَى الْمَاء لِيَبَلِّغُ فَاهُ وَمَا هُوَ بَبَالِغِه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرينَ إِلاَّ فِي صَلال ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ لَهُ دَعُودُهُ الْحَقِّ ﴾ : قال القرطبي في تفسيره : الإخلاص في الدعاء هـ و دعوة الحق اهـ .

﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيُونَ لَهُم بشَيْءٍ إِلاَّ كَيَاسِطِ كَفْيَهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَلْغَ فَاهُ وَمَا هُوْ بِيَالِهِ ﴾ : قال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤ هــ) معنى ذلك : هو كالرجل العطشان يمديده إلى البئر ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغه . اهــ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى جـ1/1-1]

﴿ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلاَ فِي صَلال ﴾: قال تقادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) معنى ذلك:
هذا مثل ضربه الله - تعالى - إلى هذا الذي يدعدونه من دون الله: هذا الوثن، وهذا
الحجر لا يستمجيب له بشيء: لا يسوق إليه تحيرا، ولا يدفع عنه سوءا حستى يأتيه
الموت، كمثل الذي يبسط ذراعيه إلى العاء ليبلغ فاه، وما هو ببالغه ولا يصل ذلك إليه
حتى يموت عطشا. اهد.

## تفسير الآية، (١٥)

وَمَالَ الله – نعال – ، ﴿ وَلَلَّه ۚ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا ۗ وَكَرْهًا وَطَلالُهُم بِالْغَدُورُ وَالآصَال ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طُوعًا وَكُرْهًا ﴾: قــال قتــادة بن دعامــة , (تـ١٨٨ هــ): أما المؤمن فإنه يسجد طائعا، وأما الكافر فيسجد كارها. اهــ.

# ﴿ وَظِلالُهُم بِالْغُدُو ۗ وَالآصَالِ ﴾ :

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلسم (ت حوالى ١٧٠هـ): ذكر لنا أن ظلال الأشياء كلها تسجد لله - تعالى - وقرأ: ﴿ أَوْلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيء يَنْفَيّاً ظِلالُهُ عَنِ الْمَمِن وَالشَّمَالُل سُجُدًا للهُ وهُم دَاحُرُونَ ﴿ ثَلَيْكَ ﴾ النس ١٤٨]هـ.

[انظر: تفسير الطبرى جـ٧/ ٢٦٧، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٣]

## تفسير الآية؛ (١٧)

وقال الله - عالى -، ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السُّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحَتَمَلَ السَّبُلُ زبداً رَابِياً وممًا يُوقدُونَ عليه في النَارِ ابْتَغاء حَلِيّة أَوْ مَتَاعَ زِبدٌ مَثْلُهُ كَذَلَكَ يَضَرِبُ اللّهُ الْعَقِّ وَالْبَاطِلُ فَأَمَّا الرّبَّدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفُعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلَكَ يَضَرْبُ اللّهُ الأَمْثَالَ ﴿ لَا يَهِمُ ﴾ .

## معانى المقردات:

قال قتادة بن دعامة (ت ۱۸۵هـ) معنى الآية: هذه أمثال ضربها الله - تعالى - فى مثل واحد، فكما اضسمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتسفع به ولا ترجى بركته، كذلك يضمحل الباطل وأهله. وكما مكث هذا الماء فى الأرض فامحسرجت نباتها، فكذلك يبقى الحق لاهله. اهـ.

﴿ فَسَالَتُ أُودِيَّةً بِقَلْوِهَا ﴾ : قال قستادة بن دعامة : معنى ذلك : الكبيسر بقدره ، والصغير بقدره . اهـ . انظر عبر الدوروسية بداره ، درسه الدور المعدمين جا

# تفسير الآية: (١٨)

وثالالله - عالى - ﴿ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْخُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لُوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَعِثْلَهُ مَعَلُمُ لاَتْقِدُواْ بِهِ أُولِّلِكَ لِهُمْ سُوءً الْحِسَاب وَمَاوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبُعْسَ الْمَهَادَ ﴿ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ للَّذِينَ اسْتَجَابُوا لرَّبَهِمُ الْحُسْنَىٰ ﴾ :

[انظر: تفسير الطيري جـ٧/ ٢٧٣]

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): هم الجنة . اهـ.

٩٦هـ) معنى ذلك: هو أن ﴿ أُولْنَكَ لَهُمْ سُوءُ الْحسَابِ ﴾ : قال إبراهيم النخعي (ت يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء. اهـ.

[انظر: تفسير الطبرى جـ٧/ ٣٧٣، وتفسير الدكتور/ محمد مجسن جـ٧]

## تفسير الآية: (١٩)

ونال الله - نعالى - : ﴿ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنُّمَا أُنْوَلَ إِلَيْكَ مِن رَبُّكِ الْحَقُّ كَمَنْ هُو أَعْمَىٰ إنما يتذكَّرُ أُولُوا الألباب عَنْ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ أَفَهُن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبُكَ الْحَقُّ ﴾ : قال قـتادة بن دعـامة (ت ١١٨ هـ) المواد بذلك: هؤلاء قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه، ووعوه . اهـ.

وعن قتادة في قول الله - تعالى -: ﴿ كُمُنْ هُوْ أَعْمَى ﴾ قال معنى ذلك: أعمى عن الحق فلا يبصره ولا يعقله. اهـ. [انظر: نفسير الطبري جـ٧/ ٣٧٤]

﴿ إِنَّمَا يَتَذَكُّو أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ : قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: إنما يتعظ بآيات الله ويؤمن بها من كان له لب: أي عقل . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور فلسيوطي جـ1/ ١٠٦، ونفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

#### تفسير الآية: (۲۰)

وَالَّ الله – تَعَالَى –: ﴿ اللَّذِينَ يُوفُونَ بَعَهْدُ اللَّهُ وَلا يَنقُضُونَ الْمَيْثَاقَ ﴿ ﴿ ﴾ . معاني المفردات:

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: عليكم بالوفاء بالعهد، ولا تنقضوا الميثاق، فإن الله قد نهي عنه وقد ذكره في بضع وعشرين آية: نصيحة لكم، وحجة عليكم. وإنما تعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل العقل، وأهل العلم.

وقد ذكر لنا أن النبي ﷺ كان يقول في خطبته: «لا إيمان لمن لا أمانة له – ولا دين [انظر: تفسير الطيري جـ٧/ ٣٧٤، وتفسير الدكتور محمد محيسن جـ٣] لمن لا عهدله ١٠ . اهـ.

## تفسير الآية: (٢١)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَالَّذِينَ يَصَلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمُ وَيَخَافُونَ شُوءَ الْحَسَابِ ﴿ ۞ ﴾ .

## معانى المقردات

﴿ وَاللَّذِينَ يَعِلُونَ مَا أَمُوا اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ ﴾: قال قتادة بن دصامة (ت ١٦٨ هـ): الكثيرون من المفسوين يقولون: هَذه الآية واردة في الحث على صلة الارحام. اهـ. الطاعب ونير مام،،

وأقول: من يقرأ السنة المطهسرة يجد الكثير من الأحاديث الصحبيحة التي تحث على صلة الأرحام، وتبين فضل ذلك فمن هذه الأحاديث:

عن أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٩هـ): أن رسول الله ﷺ قبال: قمن أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه؛ أهد. انظر عليه بعري ١٠/١٠٠

﴿ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ ﴾ : قال سعيد بن جبيــر (ت ٩٥هــ) معنى ذلك : يخافون قطيعة ما أمر الله به أن يوصل .

وعنه في قوله - تعالى - : ﴿ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴾ وقال معنى ذلك: يخافون شدة الحساب، اهـ. الشريق التعرب السوس ما١٠٧/د، وشهر التحرر اسعد مهم، عاد

## تفسير الآية: (٢٢)

وال الله - معالى - ﴿ وَالْمَالِينَ صَبَرُوا البَيْعَاءَ وَجُهُ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَا رَزْفَناهُمْ سِراً وعلانِيةً وَيَدَرُّءُونَ بِالْعَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَقْمَى الدَّارِ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَاللَّذِينَ صَبَرُوا البَّغَاءَ وَجُو رَفِهِم ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ) - وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) : معنى ذلك : صبروا على أوامر الله -عز وجل - . اهـ .
العر سهوري ١٩٨٨ وقدال عطاء بن أبي رباح (ت ١١٥هـ) معنى ذلك: صبروا على السمصائب، والنوائب. اهد.

﴿ وَآنفُقُوا مِمَّا رَزَقَاهُمْ سِراً وَعَلائِيَّةُ ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما - المراد إنذلك: الزكاة المُفروضة . اهـ.

﴿ وَيَدْرُءُونَ ۚ بِالْحَسَنَةِ ۗ السَّيِّلَةَ ﴾ : قال سعيد بن جبير معنى ذلك : يدفعون المنكر بالمعروف . اهـ .

# تفسير الآية: (٢٣)

وَمَالَ الله ــ نعال ــ ، ﴿ جَنَاتُ عَدْنَ يَدْخُلُونَهَا وَمَنَ صَلَحَ مِنْ آبَائهُمْ وَأَزْوَاجِهُمْ وَذُرَيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِنْ كُلِّ بَابِ ﴿ ﴿ كُنَّ ﴾ .

# معانى المقردات :

﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾ :

# ﴿ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيًّا تِهِمْ ﴾:

﴿ وَالْمَلائكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَالٍ ﴾:

بالتحف والهدايا من عند الله - تعالى - تكرمة لهم ويقولون لهم :

﴿ سَلامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَيْعُمْ عُقْبَى الدَّارِ﴾ . كما أخبــر الله بذلك في الآية التالية قم ٢٤.

## تفسير الآيتين؛ (٢٦ . ٢٦)

رَقَالَ الله - خَالَ - ﴿ وَالَّذِينَ يَقُضُونَ عَهْدَ الله مَنْ يَعْدَ مَيثَاقَهُ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَّ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْصِ أُولِنِكَ لَهُمُ اللّمَنَّةَ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿ ﴿ اللّهَ يَبْسُطُ الرَزْقِ لَمِن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِخُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخرة إلاَّ مَتَاعً ﴿ آَنِكُ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ : قال ابن عباس (وضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : المسراد بذلك : سوه العاقبة . اهـ.

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنِيَّا فِي الآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴾: قال مجاهد بن جسبر (ت ٤٠٤هــ) معنى ذلك: هو شيء قليل ذاهب. اهــ. اهــ. اتطر: شير تدني ما ١٠٠١، يشهر تدتير ا

# تفسير الآية، (٢٩)

رفال الله - معالى - ، ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَابِحِرْجَهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

وعن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن رسول الله ﷺ: أن رجلا قال: يارسول الله طوبى لمن رآك وآمن بك، فقال النبيﷺ: اطوبى لمن رآنى وآمن بى، وطوبى شم طوبى لمن آمسز بى ولم يرنى، فقال رجل: وصا طوبى؟ قبال النبي ﷺ: "شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام تخرج من أكمامها، اهد.

﴿ وَحُسَنُ مَثَابٍ ﴾ :

قال الضحاك بن مزاحم (ت ٥٠٥هـ) معنى ذلك: ٥حسن منقلب، اهـ.

# فسير الآية: (٣٠)

رَقَالَ الله - عَمَالِي - ، ﴿ كَذَلَكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أَمْمٌ لَتَتَلَّوْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَاللَّهِ مَن قَبْلِهَا أَمْمٌ لَتَتَلَّوْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ وَكُلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَو كُلْتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَو كُلْتُ وَلَيْهِ مَو كُلْتُ وَلَيْهِ مَو كُلْتُ وَلَكُمْ مَا إِلَّهُ فِي اللَّهِ مَا إِلَّهُ مِنَالٍ هَنَالٍ هَنَالٍ عَلَيْهِ مَو كُلْتُ وَلَكُمْ مَنالٍ هَنَالٍ عَلَيْهِ مَنْ كُلْتُ اللَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لَكُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا لَمْ مَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَكُوالِمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا لَكُونُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ كُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُواللَّهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَكُنْ أَلَّ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ أَنْتُمُ لَ

# معانى المفودات

﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرِّحْمَٰنِ ﴾ :

قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠ هـ): نزلت في صلح الحديبية حين أوادوا أن يكتبوا كتاب الصلح فقال النبي في لعلى بن أبي طالب (رضى الله عنه - ت ٤هـ): «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم" فقال سهيل بن عمرو ، والمشركون: ما نمو ف الرحمن إلا صاحب اليصامة: يعنون مسيلمة الكذاب اكتب باسمك اللهم، ومكذا كان أهل الجاهلية يكتبون، فقال النبي في لعلى: «اكتب هذا ما صالح عليه «محمد» وسول الله، فقال مشركو قريش: لأن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصددناك لقد ظلمناك، ولكن اكتب: «أما صالح عليه «محمد» بن عبد الله».

# تفسير الآية: (٢١

والله - نمال -. ﴿ وَلُو أَنْ قُرْانًا سُيِرَتُ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطَعَتْ بِهِ الأَرْضُ أَوْ كُلُمَ بِهِ الْمُونَّيْ بَلَ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَقْلَمْ يَأْسِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لُو يَشَاءُ اللَّهُ لَهِدَى النَّاسُ جَمِيعًا ولا يَزالَ اللَّذِينَ كَفُرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مَن دارِهِم حَيْي يَانِّي وَعَدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ لا يُخْلفُ الْمِيعَادَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَلُو ۚ أَنَّ قُواۡنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجَبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ ﴾:

 ﴿ أَفَلَمْ بِيَّأْسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ :

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٦هـ): معنى أقلم بياس: أقلم يعلم. اهـ.

﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَّعُوا قَارِعَةٌ ﴾ :

قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : القارعة: الطلائع والسوايا التي كان ينفذها رسول الله على الله المنطقة . اهد.

﴿ حَتَىٰ يَأْتِي َ وَعَدُ اللَّهِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ٠ ١ هـ) معنى ذلك : فتح مكة ، وظهور النبي ﷺ وظهور دينه . اهـ.

# تفسير الآية: (٣٣)

وقال الله - عالى -. ﴿ أَفَمَنْ هُو قَائَمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّهِ شُرِكَاءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تُنبَئُونَهُ بِمَا لا يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ بِطَاهِرِ مِنَ الْقَرْلِ بَلُ زُنِيَنَ للّذِين كَفَرُوا مَكُوهُمْ وَصُدُوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُصْلُلِ اللّهَ فَمَا لَهُ مَنْ هَادِ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ :

قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: مسعنى ذلك ليس هذا القيام القيام الذي هو ضد القعود، بل هو بمعنى التولى لأمور الخلق، كما يقال: قام فلان بشغل كذا.

فإن السله قائم على كل نفس بما كسبت: أي يقدرها على الكسب ويخلقها، ويرزقها، ويحفظها، ويجازيها على عملها، فالمعنى: الله حافظ ولا يغفل، اهد. الطراعم بوطريم، ٢١١)

# ﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُم ﴾ :

قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك : لو سموهم آلهة لكذبوا وقالوا في ذلك غير الحق، لأن الله واحد ليس له شريك . اهـ. العرضير بعري ١٩٥٠

# ﴿ أَمْ تُنْبِئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقُولُ ﴾ :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ): الظاهر من القول: هو الباطل. اهـ.

. [انظر: تفسير قطيري جـ٧/ ٢٩٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٩]

## تفسير الآية: (٣٦)

وَمَالَ الله - مَمَالُ - مَهُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَفُرِحُونَ بِمَا أَنْزِلُ إِلَيْكَ وَمَنَ الأَخْرَابِ مِن يَنْكُرِ بِعُصْهُ قُلْ إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعَبَدُ اللّهَ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهُ أَدْعُو وَإِلَيْهِ صَابِحَتِهِ ﴾ .

## معانى المقردات:

﴿ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكَتَابَ يَفْرُخُونَ مِمَا أَنزِلُ إِلَيْكَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) المراد باولتك : أصحاب نبينا «محمّـــــ ﷺ فرحوا بكتاب الله : وهو القرآن، وبرسوله ﷺ وصدتها به . اهـ.

[انظر: تفسير الدر العثور للسيوطي جدا [ ١٣١]

# ﴿ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ ﴾:

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠ هـ) معنى ذلك :

من الأحزاب وهم: اليهود، والتصاري، والمجوس، منهم من آمن بالقرآن، ومنهم من أنكره. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المئور للسيوطي جـ٤/ ١٢١]

# ﴿ وَإِلَّهُ مَنَابٍ ﴾ :

قال قتادة بن دعامة معنى ذلك : وإلى الله - تعالى - مصير كل عبد . اهـ . انظر: غبير الإمار : ٢٩٧/١٠ ، وغبر الانجر العدر . بعد معمن جـ ١

## تفسير الآية، (٢٩)

وفال الله - نعال - : ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِّبَتُ وَعَندُهُ أُمُّ الْكَتَابِ ﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معانى المفردات:

عن ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) أن النبي ﷺ سئل عن قول الله -تعالى-: ﴿ يَمُعُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِيِّتُ ﴾: قال: «ذلك كل ليلة القدر: يرفع ويخفض ويرزق، غير الحياة والموت، والشقاوة، والسعادة، فإن ذلك لا يزول، اهـ.

﴿ وعِنده أَمَّ الْكتابِ ﴾ : اختلف العلماء في معنى ذلك :

 ا - فقال قتادة بن دهامة (ت ۱۸ هـ) معنى ذلك : عند الله جملة الكتباب وأصله . اهـ.

لا يغير الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالی ۱۷۰هـ) معنى ذلك: لا يغير
 ولا ببلل . اهـ. [تفريف الاوران على الارتفار الدور الد

# تفسير الآية: (٤١)

وَقَالَ الله – نَعَالَى – ، ﴿ أَوَلَمْ يَرَوَّا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحُكُمُ لا مُعَقَبَ لَحُكُمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحَسَابِ ۞ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ أَوَلَمْ بِرَوْا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾:

 ١ - قـال عكرمة سولى ابن عباس (ت٥٠ ١هـ) معنى ذلك: ننقصها بموت العلماء، ولو كانت الأرض تنقص لما وجدنا مكانا نجلس فيه .اهـ.

[انظر: تفسير الطبري جـ٧/ ١٠٤]

۲ – وقال أبو جعفر الطبرى (ت ۲۱هـ) في تفسيره: وأولى الاقوال في تأويل
 ذلك بالصواب قول من قال: ننقصها بظهور المسلمين من أصحاب النبي «محمدا ﷺ
 عليها، وقهر أهلها، أفلا يعتبر الكفار بذلك فيخافون ظهورهم على ارضهم، وقهرهم
 إياهم. اهـ.

#### تفسير الآية: (٤٣)

وقال الله - عالى - ، ﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفُرُوا لَسْتَ مُوْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَمَنْ عَدَهُ عَلَمُ الْكَتَابِ ﴿ ﴿ ﴾ .

## مانى المفردات:

﴿ وَمَنْ عَنِدُهُ عَلَّمُ الْكُتَابِ ﴾ :

قال سعيد بن جبير (ت٩٥هـ): الذي عنده علم الكتاب: هو اجبريل - عليه السلام - .اهد. تعريف الإعراض الدونيون بدار ١٩١٠ وهير الإعرار معدمين ١٩٠

تم ولك الحجو والشكر تفسير سورة الرعـــ ويلى ذلك بإدى الله- تعالى- تفسير سورة « إبراهيم ، أسأل الله الحى القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء.



# تفسير سورة إبراهيم - عليه السلام -

قديسم:

قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ): سورة (إبراهيم) - عليه السلام -مكية إلا آيتين رقم (٢٨ - ٢٩) فقد نزلتا بالمدينة في قتلي بدر من المشركين. اهـ. الغراضي العراضية التعريب التعريب

وآياتها ٥٢ اثنتان وحمسون آية . وقد نزلت بعد سورة «نوح» – عليه السلام – . تفسر الامة.(١)

َ قَالَ الله - مَعَالَ - . ﴿ اللَّمَ كَتَابُ أَنْوَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِ رَبِهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المقردات:

. [انظر: نفسير الآية رقم ١ من سورة يونس؛ - عليه السلام -]

﴿ الَّو }

﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾: قال قتــادة بن دعامة (تـ١٨ ٨هــ) معنى ذلك: لتخرج الناس من الضبلالة إلى الهدى. ١هــ.

[انظر: تقسير الدر المثور للسيوطي جــًا / ١٣٠، وتقسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

## تفسير الآيتين: (٤ - ٥)

وَالَ الله - عَالَى -. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولَ إِلاَّ بلسَانَ قَوْمُه لَيْسِنَ لَهُمْ فَيُصَلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهُدَى مَن يَشَاءُ وَهُو الْعَوْيَزُ الْمُحَكِمُ ﴿ ثَنِي وَلَقَدُ أَرْسُلْنَا مُوسَى بَآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمُكَ مَن الطَّلْمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لَكُلَ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿ ثَنِهِ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولِ إِلاَّ بِسَانِ قَوْمَه لِيُبِينَ لَهُم ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ) معنى ذلك : بلغية قومه ، إن كان عربياً فعربى ، وإن كان عجسميا فعجمى ، وإن كان مريانيا فسريانيا فسريانيا فسريانيا فسريانيا فسريانيا فسريانيا فسريانيا السجية عليهم . اهـ .

اتطر: فسر قدر تسويل والمرابع العالم . اهـ .

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا ﴾: قال مـجاهد بن جبــر (ت ١٠٤هـ) وعطاء بن أبى رباح (ت ١١٥هـ): أرسل الله نبيه اموسى؟ – عليه السلام – بآيات تسع وهي:

١ - الطوفان. ٢ - والجراد. ٣ - والقمل. :

٤ - والضفادع. ٥ - والدم. ٦ - والعصا.

٧ - ويده. ٨ - والسنين. ٩ - ونقص الثمرات. اهـ.

(انظر: نفسير الدر المثاور للسيوطي جــــا/ ١٣٢]

﴿ أَنْ أَخْرِجُ قُوْمُكَ مِنَ الطُّلُعَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٨٦هـ) : من الضلال إلى الهدى . اهـ . . . . . . . . . . . تنفر نصر والمنور لسيوس جه ١٣٣٠/

وعن أبي بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) عن النبي ﷺ في قوله - تعالى - : ﴿ وَذَكَرُهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ ﴾ قال: «بنعم الله». اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى جـ1/ ١٣٢، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

## تفسير الآيتين: (۱۱ . ۱۰)

ودال الله - معالى - ﴿ فَالْتُ مُسْلُهُمْ أَفِي اللّهِ شَكُ فَاطِرِ السِّمُواتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغَفَرَ لَكُمْ مَن ذُنُوبِكُمْ ويُؤخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَل مُسمَّىٰ فَالُوا إِنَّ أَنتُم إِلاَّ بشرَّ مُثَلِّنا تُريدُونَ أَنْ تَصَدُّونَا عَمَا كَانَ يَعْبَدُ آبَاؤُنَا فَأَنُونَا بسَلُطانَ مَّبِينَ ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رَسَلَهُمَ إِنْ نَحْنَ إِلاَ بشرَّ مَثْلُكُمْ ولكنَ اللّه يمنَ على مَن يَشَاءُ مَن عَباده وما كان لنا أَنْ نَاتِيكُم بسَلُطَانَ إِلاَّ إِذْنَ اللّه وعَلَى اللّه فَلْيَتِوكُل الْمُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

## ماني المفردات:

﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكُّ ﴾ : قال قستادة بن دعــامة (ت ١٦٨هـ) مــعنى ذلك : لاشك في توحيد الله - سبحانه وتعالى - . اهــ .

#### نفسير الآية، (١٣

رَّالَ الله - عَالَى - ، ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفُرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لِتَعُودُنَّ فِي مُلِّبَنَا فَأَوْخَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لِنُهُلِكِنَّ الطَّالِمِينَ ﴿ إِنِّهِ ﴾ .

## المعنى:

﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَكُورًا لِرُسُلِهِمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عـنهما - ٦٨هـ) معنى الآية : كــان الرسل والمــؤمنون يستــضـعفــهم قــومه ، ويقــهــرونهم ، ويكذبونهم ، ويدعونهم إلى أن يعــودوا فى ملتهم : فأبى الله لرسوله وللمــؤمنين أن يعردوا إلى ملة الكثر وأمرهم ووعدهم أن يسكنهم الأرض من بعدهم ، وأنجز الله لهم وعدهم . اهــ .

[انظر: تَفْسِر الدر المتثور للسيوطى جـ1/ ١٣٦، وتَفْسِر الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

## تفسير الآية: (١٥)

رةال الله - معالى - ، ﴿ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيلَهِ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَاسْتَفْتُعُوا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): ومجاهد بن جبر (ت ٤ ١هـ) معنى ذلك: استنصروا، وقد أذن الله - عز وجل - للرسل فى الاستفتاح على قومهم، والدعاء بهلاكهم. اهـ. وأقول: قد دعا نبى الله «نوح» - عليه السلام - على قومه فقال: ﴿ رُبِّ لا تَلْرُ عَلَى الْأَوْضِ مِنَ الْكَافُونِينَ دَيَّارًا ﴾ [نوح:٢٦]، ودعا نبى الله «موسى» - عليه السلام - على قومه فقال: ﴿ رِبًّا اطَّمْسُ عَلَى أَمُوالِهِمُ واشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَى يَرُوا الْعَذَابِ الْأَلِمَ ﴾ فقال: ﴿ وَقَالَ ابن عباس - رضى الله عنهما - : العنيد: المعنوض عن الحق، اهد.

[الظر: تفسير القرطبي جـ٣/ ٢٩) وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١٩]

## تفسير الآية: (١٦)

وقال الله - يعالى -: ﴿ مِّن وَرَائِه جَهَنَّمُ وَيُسْلِّقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿ ﴿ ﴾.

## مانى المفردات:

﴿ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ﴾ : قـال أبو عبـيدة مـعمـر بن المـثني (ت ٢١٠هـ) : هو من الاضداد: أي أمامه جهتم، كقول الله - تعالى - : ﴿ وَكَانَ وَرَاعُهُمْ مُلِكٌ ﴾ الكهنـ ١٧٩.

أي: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا . اهد. (تغر: نفسر البنوي ١٩١/٠٠)

﴿ وَيُسْفَىٰ مِن مَاءٍ صَدِيدٍ ﴾ : قال مسجمد بن كعب بن مسلم (ت ١١٧هـ) : هو ما يسيل من فروج الزناة . اهـ. . انفر:نسر فروج الزناة . اهـ. .

# نسير الآية: (۲۱)

وقال الله – نعالى –، ﴿ وَبَرَزُوا اللّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكَبَّرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَّ اتْنَمَ مُغْنُونَ عَنَا مِنْ عَذَابِ اللّهِ من شيءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدْيَنَاكُمْ سُواءً عَلَيْنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا من مَحيصَ ﴿۞﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ فَقَالَ الصَّغَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكَبُرُوا ﴾: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): الضعفاء: الانباع، والذين استكبروا: القادة. اهـ. انتقادة العربية عبد للدرنسيوس ١٥٠٠/٠٠

﴿ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ﴾ : قال القـرطبى (ت ٦٧١هـ) في تفسيسره: معنى ذلك : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه . اهـ. ﴿ سُواهُ عَلَيْنا أَجْرِعنا أَمْ صَبْرُنا ما لَنا مِن مُعِيص ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ) معنى ذلك: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فيكوا، فلما إلى الله فيكوا، فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قبالوا: تعالوا نصير فبانها أدرك أهل الجنة الجنة اللهبة بالصبر فبصيروا صيراً لم ير مسئله، فلما لم ينفعهم ذلك قبالوا: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، أهد.

# فسير الآية: (٢٢

وقال الله - نعال - . ﴿ وَقَالَ الضَّيْطَانُ لَمُنا قُصَيَ الأَمْزُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَّكُمُ وَعَدَّ الْحَقَّ وَوَعَدَّتُكُمُ فَأَخَلَفَتُكُمُ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِن سُلطَانَ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَجَنَّمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسُكُم مَا أَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِحِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمَّ عَذَابٌ الْجِمَّ ﴿ وَمَا أَنْتُهِ مِمُصْرِحِيَّ إِنِي كَفَرْتُ بِمَا أَشَرَكْتُمُونِي مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمَّ عَذَابٌ الْجِمَّ ﴿ إِنِّهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰمِ

# ماني المفردات:

﴿ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيُّ ﴾: قال ابن عبـاس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى ذلك: يقول الشيطان لاهل النار: ما أنا بنافعكم وما أنتم بنافعى. اهـ. انظر: همبر الاورام مدارد مناسب منا

# تفسير الآيتين، (٣٣ ـ ٢٤)

وَالَّ الله - نَمَالُ - ﴿ وَأَدْخَلَ اللّٰذِينَ آَشُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ جَنَاتَ تَجْرِي مَن تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالدِينَ فِيهَا بَاذْنَ رَبِّهِمْ تَحَيِّئُهُمْ فِيهَا سَلامٌ ﴿ إِنَّكَ أَلَمْ تَرَ كَيْفُ صَرِبَ اللّهُ مَثَالًا كَلِمَةً طَيْبَةً كَشَّجَرَةً طَيِّبَةً أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعَهَا فِي السَّمَاءِ ﴿ إِنَّكَ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ تَعِينُهُمْ فِيهَا صَلَامٌ ﴾ : قال ابن جريج عبـد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ) معنى ذلك : الملائكة يسلمون على المؤمنين في الجنة . اهـ. ( وهر:هم فلري جا(٢٦١) ﴿ أَلَمْ قُنْ كَيْفُ طَنَّابُ اللَّهُ مَنْلَا كُلِمَةً طَيِّلَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ته عنه: الكلمة الطبة: شهادة أن لا إله إلا الله . اهـ.

# تفسير الآية: (٢٦)

\_\_\_\_\_\_\_ رقال الله - تعالى - ، ﴿ وَمَقَلُ كَلِمَهُ خَبِينَةً كَشَجَرَةً خَبِينَةً اجْتُشَتْ مِن فَوْق الأَرْضِ مَا لَهَا مِن فَرَارِ طَيْنَكُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَمَثَلُ كُلِمَةً خَبِيثَةً ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): الكلمة الخبيئة: هي الشرك بالله - تعالى -. اهـ. الشرية على الشرك بالله - تعالى -. اهـ.

﴿ كَشَجْرَةٍ خَبِيقَهُ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): قال رسول الله ﷺ: ﴿ الشَّجْرَةُ الخَبِيثَةُ : همي الحنظلة الهـ.

﴿ اجْتَثُتُ مِن قُولُو الأرضِ ﴾: قـال قتـادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ) مــعنى ذلك: : [تفر:هــرفوق الأرض. اهـ.

﴿ مَا لَهَا مِن قَرَارِ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك : الشوك بالله لبس له أصل يأخذ به الكافر ، ولا برهان ، ولا يقبل الله مع الشوك عملا . اهـ.

[انظر: نفسير الطيري جد١٤١٢/٧، ونفسير الدكتور/ محمد مجسن ج٦]

## تفسير الآيات: (۲۷ – ۲۹)

رَّةُلُ اللهِ عَمَالُ - ﴿ يُثِيَّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلُ النَّابِت فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ وَيُصِلُّ اللّهُ الطَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللّهُ مَا يَشَاءُ ﴿ ۞ اَلَّهُ تَنَ إِلَى الَّذِينَ بَدَلُوا نَعْمَت اللّهَ كَثُواْ وأَحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوارِ ۞ جَهِيمَ يَصَلُونَهَا وَبَصُ اللّهِ الْوَارِ

# معانى المقردات:

﴿ يَنْبَتُ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةَ ﴾: قال البراء بن عازب (رضى الله عنه - ت ٦٢هـ) قال رسول الله ﷺ: «المسلم إذا سنل في القسر يشهد أن لا إله إلا الله وأن «محملة وسول الله، فذلك قوله - سبحانه -:

﴿ يُشَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقُولِ النَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ ١٤٦/٤]

﴿ أَلَمْ تُو إَلَى اللَّذِينَ بَدَلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُواً ﴾ : قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه -ت٣٣هـ) - وعلى بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠هـ) المراد بذلك: الافجران من قريش: بنو المغيرة، وبنو أمية: أما بنو المغيرة فكفسيتموهم يوم بدر، وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين . اهـ.

﴿ وَأَخُلُوا ۚ قَوْمُهُمْ ۚ هَارَ الْبَوَارِ ﴾ : قــال عبـــد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حــوالى ١٧٠هـ): هـى النار . اهـ.

#### تفسير الآية، (٣١)

وَثَالَ الله - نعال - ﴿ قُلُ لَعَبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُم سِرَّا وَعَلانِيَةَ مَن قَبَلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَنِيَّ فِيهِ وَلا خَلالٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ قُل لَعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المراد الصلوات المفروضة . اهـ .

[انظر: تفسير الطبرى جـ٧/ ٤٥٧]

﴿ وَيُعْفِقُوا مِمَّا رَزْقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَئِيَّةً ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: المراد بذلك: الزكاة المغروضة. اهـ.

## تفسير الآيتين: (٣٤ . ٣٥)

رِخَالَ الله -عَمَالُ - ﴿ وَآتَاكُم مَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعَدُّوا نَعْمَتُ اللَّه لا تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظُومٌ كَفَارٌ ﴿ ﴿ إِنَّ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ اجْعَلُ هَذَا اللَّهُ لَا اللَّهُ آمَنا واجْبَنِي وَنِنِي أَنْ نُعِيدُ الأَصْنَامُ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِ اجْعَلُ هَذَا اللَّهُ لَمَنا

## معانى المفردات:

﴿ وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَٱلْتُمُوهُ ﴾ : قال مجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ) وعكرمة مولى ابن عباس (ت١٠٥هـ): معنى ذلك: وآتاكم من كل شىء رغبتم فيه. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ ١٩٨/٤]

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِمُ وَبَ اجْعَلْ هَذَا اللَّهَ آمِنا ﴾: قال مسجاهد بن جبسر: معنى ذلك: استجباب الله - تعالى - والإبراهيم، - عليه السلام - دعوته: قلم يعبيد أحد من ولده صنما بعد دعوته، وجعل الله (مكة) بلدا آمنا، ورزق أهله من الشمرات، وجعل من ذريته من يقيم الصلاة، وآراه مناسك الدج. اهـ.

[قظر: تضير الدر المتور للبيوطي جناً/١٦٠، وتضير الدكتور/ محمد محبس جد]

## فسير الآية، (٣٧)

وقال الله – نعال –، ﴿ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرْتِنِي بِوَادَ غَيْرِ ذِي زَرْعِ عِندَ بَشِك الْمُحرَّمِ رَبِّنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْدِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْدِي إِلَيْهِمُ وَارْزُقُهُم مَنَ النَّمْرَاتِ لَعَلَهُمْ يُشْكُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

# معانى المفردات:

قال ابن عمباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ): جاء نبى الله ﴿إِسراهِيمِ ۗ - عليه السلام - [بإسماعيل وأمه هاجر] فوضعهما بمكة في موضع الزمزم؟.

فلما مسضى اإبراهيم، حمليه السلام - نادته اهماجــره : يا إبراهيم ثلاث مرات من أمرك أن تضعني بارض ليس فيها ضرع، ولا زرع، ولا أنيس، ولا زاد، ولا ماء؟ قال: ربي أمرني، قالت: فإنه لن يضيعنا. اهــ. ﴿ فَاجَعُلُ أَفْدِدُ مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمُ ﴾: قال السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى ذلك: أمل يارب قلوب الناس إلى هذا الموضع. اهـ.

[انظر: تفسير البغوي جـ ٢/ ٢٨]

﴿ وَارْزُقْهُم مِنَ النَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ فاستجاب الله دعاءه.

# نفسير الآيات: (٣٩ - ٢٢ - ٢٧)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ الْجَمَدُ لَلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَى نَسَمِيعُ الدُّعَاءَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَقُلَ اللهِ عَمَالُ الظَّالِمُونَ إِنَّهَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيوْمُ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ ﴿ ﴿ مُهُلِّعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمُ لاَ يَرَتَدُ إِلَيْهِمُ طَرْفُهُمْ وَأَفْدَتُهُمْ هَوَاهُ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ الْعَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكَبْرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨ هم): ولد (إسماعيل لإبراهيم،) و (إبراهيم، ابن تسع وتسعين سنة، وولد (إسحاق، وهو ابن مائة والنتي عشرة سنة . اهـ

#### [انظر: تفسير البغوى جـ٣٨/٣٨]

﴿ مُهْطَعِينَ مُقْنِي رَءُوسِهِمْ ﴾: قال مجاهدين جبر (ت ٢٠٤هـ): معنى ذلك: أنهم مديموا النظر: لا يلتفتون يمينا ولا شمالا، ولا يعرفون مواطن أقدامهم. اهـ.

## [انظر: تفسير البغوى جـ٣/ ٣٩]

﴿ وَٱلْفِيدَتُهُمْ هَوَاءٌ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : خرجت قلوبهم على صدورهم فـصــارت في حناجــرهم : لا تخــرج من أفــواههم، ولا تعــود إلى مكانها . اهــ.

## تفسير الآية: (٤٤)

وَقَالَ الله - مَعَالَ - ، ﴿ وَأَنْفِرِ النَّاسَ يُومٌ يَأْتِيهِمُ الْعَلَمَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرُنَا إِلَىٰ أَجَلِ قرِيب نُجِبُ دَعُونَكَ وَنَتِيعِ الرُّسُلُ أَوَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّنَ قَبُلُ مَا لَكُم مَن رَوَال ﴿ إِنَّكِ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ وَأَنْدَرِ النَّاسَ يَوْمَ يَاتِيهِمُ الْعَلَابُ ﴾ : قال قتادة بن دعسامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : آنذرهم في الَّدنيا من قبل أن يأتيهم العذاب يوم القيامة . اهـ . نَعَرَ ضر بعد وعير بسيرض ١٢١٤/٠٠

﴿ فَيَقُولُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَى أَجَلِ قَوِيبٍ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٠هـ): المواد: مدة من الدّنيا يعملون فيها: بطاعة الله. اهم. تنظر نصر الدراندر المبرض ١٦٠٠/١٠

﴿ مَا لَكُمْ مِنْ زَوْلُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنـهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : ما لكم من زوال عما أنتم فيه إلى ما تقولون . اهـ .

[انظر: تغسير الدر المتاور للسيوطى جـ1/ ١٦٤، وتغسير الدكتور/ محمد محـــن جـ٦]

## تفسير الآيتين؛ (40 – 11)

رقال الله - عالى - ﴿ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنَ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسُهُمْ وَتَبَيْنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ ۞۞ وَقَدْ مَكُرُوا مَكُرهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كان مكرَهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۞۞ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَسَكَتُمْ فِي مَسَاكِنِ اللَّهِينَ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ ﴾: قال قتمادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: سكن الناس في مساكن قوم «نوح»، وعماد، وثمود، وقمرون بين ذلك كثيرة ممن هلك من الأمم. اهم.

﴿ وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرُهُمْ وَعِدا اللهِ مَكْرُهُمْ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٣٨هــ) معنى ذلك : مكروا مكرهم بالشرك بالله ، وتكذيب الرسل ، والمعاندة . اهـ. (تعربهـ عليي جاريا)

## تفسير الآية: (٨٨)

رهال الله - عمال - ، ﴿ يُومُ تَبُدُلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّارِ ﴿ آَنِهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٦ م) قال رسول الله ﷺ في قول الله -تعالى -: ﴿ يَوْمُ تُبْدُلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾: قال: «أرض بيضاه كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام، ولم تعمل فيها خطبته اهد.

قالت اعائشة أم المؤمنين (رضي الله عنها - ت ٥٥ هـ): أنا أول الناس سأل رسول الله ﷺ عن هذه الآية: ﴿ يُومُ تَبَدّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ﴾ قلت: أين الناس يومنذ؟ قال: اعلى الصراط؛ اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتور للسيوطى جنا / ١٦٧ ، وتفسير الدكتور/ محبد محيسن جـ٩]

# تفسير الآيتين:(٥٠.٤٩)

رِمَال الله - مَعَالَى - ﴿ وَتَوَى الْمُحُومِينَ يَوْمَعُدُ مُقَوْلِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَن فَطَرَانِ وَتَغْضَى وُجُوهُمُ النَّارُ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذَ مُقَرِّنِينَ فِي الأَصْفَادِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : مقرنين في القيود والأغلال . اهـ . انظر: هـم تعرف وسور تسويل جا/١١٨

وأقول: معنى «مقرنين»: مشدود بعضهم إلى بعض: يقرن كل كافر مع شيطانه في سلسلة.

﴿ مَرَابِيلُهُمْ مَن قَطِرَان ﴾ : قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) : هذا القطران يطلى به حتى يشتعل نارا . اهد. ﴿ وَتَغَشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴾: قال السدى إسماعنيل بن عبـد الرحمن (ت ٧٧هـ) معنى ذلك: تلفحهم النار فتحرقهم. اهـ.

[انظر: تضير الدر المتاور للسيوطي جـ٤/ ١٧٠، رنضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

# تفسير الآية، (٥٢)

وَنَالَ الله - نَعَالَ – ﴿ هَٰذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحدٌ وَلَيْذَكُورُ أُولُوا الأَلْبَابِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ هَذَا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيْنَدُرُوا بِهِ ﴾ : قال عبد الرحمن بن ذيــد بن أسلم (ت حوالى ١٧ هـ): المراد بذلك : القرآن الكريم . اهـ . .

[انظر: تفسير الفر المثور للسيوطي جنا/ ١٧٠، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جدا]

ويلى كلك بإدَّى الله - تعالى - تفسير الجزء الرابع عشر من القرآق الكريم وأوله سورة الحجر

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء.

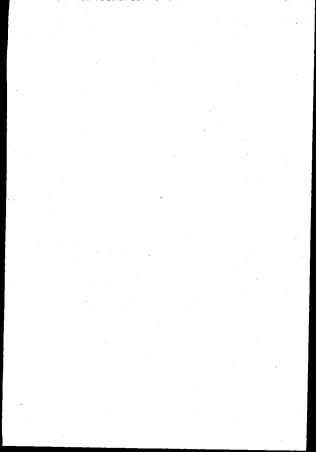



## تمسير سورة الحجر

نقديسم:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ثِ ٦٨هـ): نزلت سورة الحجر بمكة . اهـ. [ تغريفير الدر لشور السوطى جاء (١٧١) وغير الدوسارية

وآياتها ٩٩ تسع وتسعون آية ، وقد نزلت بعد سورة (يوسف) - عليه السلام - .

#### تفسير الآية؛ (١)

الله - عالى - ، ﴿ اللَّو تلك آياتُ الْكَتَابِ وقُورُ ان مُّبينِ ﴿ ١٠ ﴾ .

## معانى المفردات:

[انظر: نفسير الآية رقم ١ من سورة ديونس؟ - عليه السلام -]

﴿ الَّـرِ ﴾ :

﴿ بِلُّكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآن مُبِينِ ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: المراد بالكتاب: القرآن، وجمع له بين الاسمين. اهـ. الغريس الغريس العرب العرب المراد

﴿ وَقُرْآنَ مُبِينِ ﴾ : قال قتادة بن دعامــة (ت ١١٨هــ) : القرآن مبين هـلــاه، ورشــده، وخبره . اهــ .

### تفسير الإيتين: (٣٠٢)

وَالَ الله عَالَ - ﴿ وَبُنَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفُرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿ وَ ۚ ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمْلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

قال أبو موسى الأشعري - رضى الله عنه -: قال رسول الله على: ﴿إِذَا اجتمع أهل

ابن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): هؤلاء الكفرة. اهـ.

النار في النار وصعهم من شاء الله من أجل القبلة قال الكفار للمسلمين: إلم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلي. قالوا: فما أغني عنكم الإسلام وقد صرتم معنا في النار؟

قالوا: كانت لنا ذنوب فاخذنا بها، فسمع الله ما قالوا، فأمر بكل من كان في النار من أمن في النار من أمل الفيلة فأخرجوا، فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ الرّ بلك آياتُ الكياب وقُران مُهين ﴿ فَنخر جَ كما خرجوا، ثم قرأ رسول الله ﷺ، ﴿ اللهِ اللهُ ا

[انظر: تفسير اللر المتاور للسيوطى جنا/ ١٧٢]

## تفسير الآيات: (٤ - ٦)

وقال الله – عمال – . ﴿ وَهَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَهَا كِتَابٌ مُعْلَوْمٌ ﴿ إِنَّهُ مَا تُسْبَقُ مِنْ أَمَّةً أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿ قَ وَقَالُوا ۚ يَا أَيُّهَا ۚ اللّٰذِي نُوزَلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ ۚ إِنَّكَ لَمُجَنُّونُ ﴿ ﴾ ...

#### معانى المفردات: ----

﴿ وَمَا أَهَلَكُنَّا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مُعْلُومٌ ﴾ : قال مجــاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ): معنى ذلك: أجل معلوم . أهـ.

﴿ مَا تَسْبِقُ مِنْ أَمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾: قـال الزهرى محتمـد بن أسلم (ت١٢٤هـ) معنى ذلك: إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم. اهـ:

[انظر: تضير الدر المتور للبيوطي جـة/ ١٧٥، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجُنُونٌ ﴾ : أقول: الـقائل هم كـفار قريش، قالوا ذلك لنبينا فمحمد ﷺ عَلَى وَجه الاستهزاء، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.

## تفسير الآية: (٩٠٨)

وقال الله - عدار - ، ﴿ مَا نَنْزَلُ الْمَلائكَةَ إِلاَّ بِاللَّحْقَ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴿ ۞ إِنَّا نَحْنَ نَزَلُنَا الذَكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿ ۞ ﴾ .

# معانى المقردات :

﴿ مَا نُنْزِلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ : قال مسجاهد بن جبس (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك : الطرائسالة والعذاب. أهـ.

﴿ وَمَا كَانُوا إِذَا مُتَطَرِينَ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: لو تسزلت المالاتكة بإهلاكهم صاكانوا حينشذ بمنظرين من أن لا يعذبوا . اهـ .

﴿ إِنَّا نَحَنُ نَوْلُنَا اللَّهُ كُورَانًا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعـــامة (ت ١١٨هــ) معنى ذلك : أن الله أنزل القسرآن وحفظه من إبليس فلا يسسطيع أن يزيد فيسه، ولا ينقص منه حرفا . اهـ.

## تفسير الآيات: (۱۰ - ۱۳)

وقال الله - يعالى -. ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَانَنَا مِن قَبْلُكُ فِي شَيِعَ الْأُولِينَ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مَن رَّسُولَ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْوْ ءُونَ ۞ كَذَلَكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۞ لا يُؤْمَنُونُ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ الأُولِينَ ۞ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَلَقَدْ أُرْسُلُنَا مِن قَبِلُكَ فِي شَعِعِ الْأُولِينَ ﴾ : قال ابن عسباس (رضى الله عنهــما -ت٨٦هـ) : المراد بذلك : أمم الأولين .اهـ.

﴿ كَذَلِكَ نَسَلَّكُمُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه -ت ٩٣ مـ) والحسن البصرى (ت ١٠ هـ): المراد بذلك: الشرك يسلكه الله في قلوب المشركين . أهـ: ﴿ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى ذلك : المجرّمون إذا كذبوا سلك الله في قلوبهم أن لا يؤمنوا به . اهـ .

[انظر: تفسير الذر المتثور للسيوطي جـ1/ ١٧٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

# تفسير الآيتين: (١٤ . ١٥)

وقال الله - معالى -. ﴿ وَلَوْ فَقَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مَنَ السَّمَاء فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿ ﴿ كَا لَهَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتُ أَبْصَارُنَا بِلْ نَحْنُ قُومٌ مُسْحُورُونَ ﴿ كَنِّهِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكُوتُ أَنْصَارُنَا ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : لقالوا: سدت أبصارنا. اهـ.

[انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي جماء/١٧٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٣]

## تفسير الآيتين، (١٦ . ١٧)

وَالَّ الله - عَالَى-. ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿ ﴿ وَالْفَالْ وَحَفَظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطًانِ رَّجِيمِ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَحَفظناها مِن كُلِّ شَيْطان رَجِيم ﴾: قال قستادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ) الرجيم: الملعون الهـ.

## تفسير الآية: (١٨)

وقال الله - تعالى - ﴿ إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعُ فَأَتَبَعَهُ شَهَابٌ مَبِينٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ . معان المقددات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى ذلك: تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع فينفر العارد منها فيعلو فيرقى بالشهاب فيصيب جبهته، أو أنفه، أو ما أنه الله فيلتهب، فيأتى أصحابه وهو يلتهب فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذا، فيذهب أولئك إلى إخوانهم من الكهنة فيزيدون عليها تسعا فيحدثون بها أهل الأرض: كلمة حق والتسمع باطلة، فإذا رأوا من في الأرض من الكهنة شيئا مما قالوا قد كان صدقوهم بكل ما جاءوا به من كذبهم .اهـ.

[انظر: تقسير القرطبي جـ ١٠/١]

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما -: إن الشهب لا تقتل، ولكنها تحرق، وتخبل، وتجرح من غير أن تقتل. أهـ. تعزيف الدائتير السوط جاء ١١٧ رضم الدور المعد مجد،

تفسير الآيتين : (١٩ - ٢٠)

رقال الله – نعالى –: ﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدُنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءً مِنْوَرُونَ ﴿ ٢٤﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لِّسَتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴿ ٢٤﴾ ﴾.

# معانى المفردات:

﴿ وَالْأَرْضَ مَدَدَنَاهَا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٠٦هـ) معنى ذلك: بسطها الله - تسعالى - على وجه المساء، كما قسال في آية أخرى: ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلكَ دُحُاها ﴾ النارعات: ١٦: أي بسطها . اهـ.

﴿ وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ ﴾ : قال قتادة بن دعامــة (ت ١١٨هـ) معنى ذلكِ : رواسيها : جبالها لئلا تتحرك بأهملها . اهــ.

قال الله - تعالى -: ﴿ وَأَلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَواسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ [النحل: ١٥٠].

﴿ وَأَنْبَتُنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مُّوزُونٍ ﴾ : قال ابن عباس - رضي الله عنهما - : معنى ذلك : مقدر معلوم. [انظر: تغسير القرطبي جد10/10]

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ﴾ قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) المراد بالمعايش: المطاعم والمشارب يعيش بها بنو الإنسان . اهـ. [انظر: تضير القرطبي جـ ١١/ ١١، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

تفسير الآبة: (٢١)

وفال الله - تعالى - ، ﴿ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عَندَنَا خَزَائِتُهُ وَمَا نُنزَلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُوم ﴾ .

قَالَ أَبُو هِرِيرةَ (رضي الله عنه - ت ٥٩هـ) في قولَ الله - تَعَالَى - : ﴿ وَمَا نُنزَلُهُ إِلاَّ بقَدَر مُّعْلُوم ﴾: قال: ما نزل قطر إلا بميزان. اهـ. 

وقال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): قال النبي ﷺ: «ليس أحد بأكسب من أحد، ولا عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه حيث يشاء؟. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ4/١٧٨، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

تفسير الآبة: (٣٢)

وذال الله - نعال. - ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لُوَاقِعَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وما أنتم له بخازنين ﴿٢٣﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَأَرْسُلْنَا الرِّيَاحَ لُواقِعَ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) : معنى ذلك : أن الرياح يبعثها الله على السحاب فتلقحه فيمتلئ ماء . اهـ .

﴿ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَارِنِينَ ﴾: المعنى: يقول الله - عـز وجل -: ليست خزائن المطر عندكم، بل نحن الخازنون لهذا الماء ننزله إذا شئنا، ونمسكه إذا شئنا.

قال الله - نعال - ، ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكُنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِه لَقَادِرُونُ عَلَيْهُ ﴾ [المؤمنون: ١٨].

### تفسير الآية: (٣٤)

وقال الله - نعال - ، ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَقْدُمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): المستبقدمون: الصفوف المنقدمة في الصلاة، والمستثخرون: الصفوف المتأخرة. اهـ.

[الظر: تقسير الدر المتثور للسيوطى جــــاً/ ١٨٠]

وقد ورد في فضل الصفوف المتقدمة الكثير من الأحاديث الصحيحة منها ما يلى: قال أبو هريرة (رضمي الله عنه - ت ٥ هم) قال رسول الله ﷺ: «خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشر صفوف النساء أولها». اهـ.

# [انظر: تفسير اللدر المثاور للبيوطي جنا/ ١٨٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جنة]

# تفسير الآية، (٢٦)

وقال الله - تعالى - : ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالَ مِنْ حَمَا مِّسَنُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ . معانى المغردات:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا الْإِنسَانَ ﴾ : هو آدم – عليه السلام – .

﴿ مِن صَلَّصَالُ مِن حَمَّا مَّسَونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : خلق الله آدم من أديم الأرض فالقنى على الارض حتى صارطينا لازيا: وهو الطين الملتزق، ثم ترك حتى صارحماً مسنونا: وهو المئتن، ثم خلقه الله بيده فكان أربعين يوصا مصورا حتى يبس فصار صلصالا كالفخار إذا ضرب عليه صلصل. أهد. انتزعت ودد وندو نشوش حا/١٨٣٧

وقال ابن عباس - رضى الله عنهما - خلق الله الإنسان: أى «آدم» من ثلاث: 1 - من طين لازب: وهو اللازم الجيد.

٢ - وصلصال: وهو المرقق الذي يصنع منه الفخار.

٣ – وحمأ مسنون: وهو الطين فيه الحمأة. اهـ.

[انظر: تضير الدر العنور للسيوطى جنة/ ١٨٢، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٦]

وأقول: الحمأة: هي الطين الأسود.

تفسير الآية: (۲۷)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَالْجَانَ خَلْقُنَّاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ ﴿ ﴿ ﴾ .

معانى المفردات:

﴿ وَالْجَانُ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ ﴾ : قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) وقشادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الجان: هو إبليس خلقه الله قبل «آدم» - عليه السلام- . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ1/183]

وأقول: سمى إبليس جانا لتواريه عن الأعين . فو من نَّاوِ السَّمُوم ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ): قال رسول الله ﷺ: (وؤيا المؤمن جـزء من سبعين جزءًا من النبوة، وهذه النار جزء من سبعين جزءًا من نار السموم التي خلق منها الجان، وتلا هذه الآية: ﴿ وَالْجَانُ خَلْقَاهُ مَن قَبْلُ مِن أَلُوا السَّمُوم ﴾ . اهـ.

. [انظر: تضير الذر المتور للبيوطى جـ1/ ١٨٤، وتضير الدكتور/ محمد مجيسن جـ٦]

#### تفسير الآية: (٢٨)

وقال الله - تعالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمُلَائِكَةَ إِنِّي خَالِقٌ بَشُرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مُسْنُونِ ﴿ ﴾ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لَلْمَلائِكَةَ إِنِي خَالِقٌ بَشْرًا مَن صَلْصَالُ مَنْ حَمَّا مُسْنُونَ ﴾ : البشر هو «آدم» - عليه السلام - . والصلصال: طلين إذا ضربته سمعت له صلصلة: قاله ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ).

والحمأ المسنون: طين رطب منتن: قاله ابن عباس - رضى الله عنهما - . الطرنضير العراضية العراضية العراضية العراضية المدور المعدور المعدور معدمين جا

# تفسير الآيتين: (٤١ ، ٤٢)

وقال الله - معالى - . ﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيْ مُسْتَقَيِمٌ ﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَن اتَبَعَكَ مَن الْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مِن اتَبَعَكَ مِن الْغَاوِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلاَّ مِن اتَّبَعَكَ مَن الْغَاوِينَ ﴿ إِنَّا عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلاَّ مِن اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلاَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلاَّ مِن اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ إِلاَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ عَبَادِي لَلْعَالِقِينَ ﴿ إِلَيْهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْطُونَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ سُلْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ مِلْكُوانُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ ع

### معانى المقردات:

﴿ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَ مُسْتَقِيمٌ ﴾: قبال عصر بن الخطاب (رضى الله عنه -ت٣٢هـ) معنى ذلك: هذا صراط مستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة.

[تظر: تفسير القرطبي جـ10/ ٢٠]

﴿ إِنْ عَبَادِي لِيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانً ﴾ : قال ابن عسينة معنى ذلك : الخطاب هنا الإبليس - عليه لعنة الله - : أى ليس لك عليهم سلطان فى أن تلقيهم فى ذنب يمنعهم من عفو الله ويضيقه عليهم . اهـ .

[انظر: تفسير القرطبي جـ10/20]

وقال مجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠هـ): هؤلاء الذين قضى الله لهم بالجنة. اهـ. (نظر: نفير للدول سيول سار ۱۸۰)

وأقول : عباد الله : هم الذين هذاهم الله، واجتباهم واختارهم، واصطفاهم.

## تفسير الآيتين: (٤٢ . ٤٤)

وَالَ الله - عَالَى -، ﴿ وَإِنْ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابِ لِكُلُو بَابِ مَنْهُمْ جُزِّءٌ مُقْسُومٌ ۞ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَإِنْ جَهَنَمُ لَمُوعَدُهُمُ أَجُمُعِينَ ﴾ : موعد إبليس ومن تبعد ﴿ فَهَا سَبَعَةُ أَبُوابِ ﴾ : قال ابن عبـاس(رضي الله عنهما - ت٦٨هـ) : أبواب جهنم هي : جهنم، والسعير، ولظي، والحطمة، وسقر، والجحيم، والهاوية: وهي أسفلها . اهـ.

[انظر: تفسير الدر العثور للسيوطي جـ٤/ ١٨٥]

وعن الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ لَهَا صَبْعَةُ أَبُواَبٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزَّةً مُقْسُومٌ ﴾ :

قال: باب لليهـود، وباب للنصارى، وباب للصابئين، وباب للـمنافقين، وباب للمشركـين: وهم كفار العرب، وباب للمـجوس، وباب للعصاة من أهل النــوحيد: وأهل التوحيد يرجى لهم الخروج ولا يرجى لغيرهم. اهــ.

[انظر: نضير الدر المتور للبيوطي جـ1/١٨٦، ونفسير الدكتور/ معمد معيسن جـ٦]:

# تفسير الآيتين. (٤٧ . ٤٨)

رقال الله - نعالى -. ﴿ وَنَوْعَنَّا مَا فِي صُدُورِهِم مَنْ عَلَ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿ لَكَ اللَّهُ مُنْهَا مُوجَانِهِ مَنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴿ آَيِكُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَنَوْعَنَّا مَا فِي صَدُورِهِم مِنْ عُلِرَ ﴾: قال الحسن البصرى (١٠ - ١١هـ): بلغنى أن رسول الله علي قال: ويحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض على عض على . اعد تعبر هدونور هدون المراسم على الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعد العربية الموري عدار المدرية الم

﴿عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾: قال مـجاهد بن جبــر (ت ٤ · ١هــ) معنى ذلك: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتحابيا .اهـ.

﴿ لاَ يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصَبَّ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: مشقة وأذى أهم.

[انظر: تغيير الدر المثور فلبيوطي جــــا/ ١٨٩، وتغيير الدكتور/ محمد معيسن جـ٦]

#### تفسير الآيتين: (44 . ٥٠)

وقال الله تعالى﴿ نَبِينٌ عِبَادِي أَنِي أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَآَنُ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الأَلْيمُ ﴿ ﴾ .

#### لمعنى:

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): بلغنا أن نبي الله ﷺ قال: "لو يعلم العبد قدر عفو ربه لما تورع من حرام، ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه . اهـ.

[انظر: نفسير الدر المنثور للسيوطي جـ٤/ ١٩٠]

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٥هـ): أن رسول الله ه قال: ﴿إِنَّ الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فامسك عنده تسعة وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر كل الذي عند الله من رحمته لم ييأس من الرحمة، ولو يعلم المؤمن كل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النارة. اهد.

[الطر: تفسير الفر المنثور للسيوطي جدة/ ١٩٠، ونفسير الدكتور/ محمد مجسن جداً أ

# تفسير الآيات: (٦٣ - ٦٥)

وَانَ الله - معالى - ﴿ قَالُوا اَبَلُ جَنْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتُرُونَ ﴿ وَأَنْيَنَاكَ بِالْحَقَ وَإِنَّا لَصَادَقُونَ ﴿ فَيَ قَالْمُ بِأَهْلِكَ بِقَطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعٍ أَدْبَارَهُمُ وَلا يَلْتَفِتْ مَنكُمُّ أَحَدُ وَاهْشُوا حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ﴿ فَي ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ فَاسَّرٍ بِأَهْلِكَ يَقِطُعُ مِّنَ اللَّهُلِ وَاتَّبِعَ أَدْبَارُهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعــامة: معنى ذلك: أمر الرسل «لوطّه - عَليه الســـلام - بأن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم: أي في آخرهم إذا مشوا. اهــ.

﴿ وَالْمَصُوا حَيْثُ تُؤْمِرُونَ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٧٧هـ) معنى ذلك : أمر الله نبيه «لوط» - عليه السلام - أن يخرج أهله إلى الشام اهد. العزيش هدور السيام عام ١١١٠/١١، وضد هدور السيام ١١١٠/١١، وضد هدور استدمين بد؟

## تفسير الآيتين: (٦٦ . ٦٧)

رقال الله - نعال - ، ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ وَجَاءَ أَهْلُ الْمُدِينَةَ يَستَبْشُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

# معانى المقردات:

﴿ وَقَطَيْنًا إِلَٰهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ): معنى ذلك: أوحى الله إلى «لسوط» - عليه السلام -: أن دابر هؤلاء سيستأصلهم الله ويهلكهم عند طلوع الصبح. وهذ عبر يقين ١٩٠٨مه

﴿ وَجَاءَ أَهَلُ الْمَدِينَةِ بِسَبَشُرُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : استبشر أهل المدينة باضياف نبى الله الوطاء عليه السلام - حين نزلوا لما أوادوا أن ياتوا إليهم من اللواط . اهم.

# تفسير الآيات: (٧٠ - ٧٧)

وال الله - نمال - ﴿ فَالُوا أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿ كَى قَالَ هَوُلَاءَ بَنَاتِي إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِنَ ﴿ إِنَّ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ . معانى المغرّدات:

### المفردات

﴿ قَالُوا أَوْلَمُ نَهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ : قال الحسن البصري (ت ١١٠هـ) معنى ذلك : قال قوم «لوط» له: الم ننهك عن أن تضيف أحدا لأثا نريد منهم الفاحشة؟ اهـ.

# [انظر: تضير القرطبي جـ١٠/ ٢٧]

﴿ قَالَ هَوُلاءِ بَنَاتِي إِن كُنتُم فَاعِلِينَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : طلب ولوط ٤ - عليه السلام - من قومه أن يسزوجوا النساء، وأراد بذلك أن يقى أضيافه ببناته . اهـ.

﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُونَهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ : قال أبو هريرة (رضى الله عنه - ت ٩ ٥ هـ) قال رسول الله ﷺ: «ما حسلف الله بحياة أحد إلا بحياة "مسحمد" قال : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَقَى سَكَرَتُهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ : أي وحياتك يا «محمد" اهـ.

#### تفسير الآيات: (٧٣ - ٧٥)

وَالَّهُ الله - مَهَالِ - . ﴿ فَأَخَذُنُّهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَهِ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَامْطُونًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سَجِيلٍ ﴿ فَنَهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَات لِلْمُتَوسَمِينَ ﴿ فَنَهِ ﴾ .

# معاني المفردات:

﴿ فَأَخَذَتُهُم الصَّبْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴾ : قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): الصيحة: مثل الصاعقة، وكل شيء أهلك به قوم: فهو صاعقة وصيحة.

ومعنى مشرقين: حين أشرقت الشمس. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ1/ ١٩٢]

﴿ وَأَنْظُونًا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيل ﴾ : قال عكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) أي : من طين . اهـ.

[انظر: تفسير الطبري جـ٧/ ٢٧ ٥]

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْمُتُوسَمِينَ ﴾: قال قستادة بن دعسامة (ت ١١٨هـ): مسعنى للمتوسمين: للمعتبرين. أهـ.

[انظر: تقسير الدر المتاور تلسيوطي جنا/ ١٩٢، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ١]

#### تفسير الآية: (٨٧)

وَال الله - تعالى - ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات :

قال ابن عسمر (رضى الله عنهما - ت ٧٣هـ): قال رسول الله ﷺ: "إن مدين وأصحاب الأيكة أمنان بعث الله إليهما شعيبا اله...

وقال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): ذكــر لنا أن أصحاب الأيكة كانوا أهل غيطة ، وكان عامة شجرهم الدوم وكان رسولهم «شعيب» - عليه السلام - . اهـ .

[انظر: تغییر الدر المتور للبیوطی جـ1/ ۱۹۳، وتغییر الدکتور/ محمد مجین جـ٦/ ۲۸۰]

### تفسير الأيتين: (٨٠ . ٨٠)

رَقَالَ الله - مَعَالَى - . ﴿ وَلَقَدْ كَذُبُ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَالْتَيْنَاهُمْ آياتَنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ (آيَكُ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَلَقَدْ كَذُبَ أَصْحَابُ الْعِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴾: قال قتــادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): أصحاب الحجر: ديار ثمود، وهم قوم اصالح = عليه السلام -. اهــ.

[أنظر: تضير الدر المثور للبيوض جدًا/ ١٩٤]

﴿ وَٱنْيَنَاهُمْ آيَاتِنَا ﴾ : الضمير في او آتيناهم العود على قوم اصالح ا.

وقسال القرطبي (ت ٢٧١ هـ) في تفسيس ه: المسراد بقوله - تعسالي -: «آياتنا»: الناقة، وكان فيها آيسات جمة: خروجها من الصخرة، وعظمها حتى لسم تشبهها ناقة، ودنو نتاجها عند خروجها، وكثرة لبنها حتى كفتهم جميعا، اهـ.

[قظر تقسير القرطبي جـ ١٠/ ٣٥) وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ١]

# تفسير الآيتين :(٨٥ ، ٨٧)

رِنال الله - معالى - . ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَة لاتِيَّةٌ فَاصْفَع الصَّفُع الْجَمِيل ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال الله - نعال - . ﴿ وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبُّعًا مَنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ فَاصِفُحِ الصَّفْعَ الْجَعِيلَ ﴾ : قال على بن أبى طالب (رضى الله عنه - ت ٤٠) وابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : الصفع الجميل : الرضا بغير عتاب . [تفر:شير مدعد رسيع ١٠١٠]

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَاكُ سَبُعُا مَنَ الْمَثَانِي ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: «السبع المشانى»: فاتحة الكتاب. قبيل: فأين الآية السابعة؟ قبال: بسم الله الرحمن الرحيم. اهـ. ﴿ وَاللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣٨هـ) : هو سائر القرآن عدا سورة الفاتحة . اهـ . . . . . . نظر: نسبر لدرنسور للسول جاء١٩٥ ونسبر المدكور اسعد معجد عاد

# تفسير الآيات: (۸۸ - ۹۱)

ونال الله - مَعَال - ﴿ لا تَمُدُنُ عَيَيْكَ إِلَىٰ هَا مَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلا تَحَرَّنُ عليهمُ واخْفضْ جَنَاحكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَيْهِ وَقُلْ إِنِّي أَنَا اللَّذِيرُ ٱلْمُبِسِينُ ﴿ فَيَهَ كَمَا أَنْزِلُنَا عَلَى الْمُقَسِّمِينَ ﴿ فَيَ اللَّذِينِ جَعَلُوا الْقُرْآنُ عَضِينَ ﴿ فَيَهِ ﴿ . .

### معانى المفردات:

﴿ لا تَمُدُنَّ عَنْيَكَ إِلَىٰ هَا مَتْمَنَا بِهِ أَزُواجًا مِنْهُم ﴾ : قال سفيان بن عيينة (ت ١٩٨ هـ) : من أعطى القرآن فمد عينيه إلى شيء من متاع الدنيا فقد صغر القرآن . اهـ .

﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا القُرْآنَ عِضِينَ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هم رهط من قريش عضه واكتاب الله: قرعم بعضهم أنه سحر، وزعم بعضهم أنه كهانة، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين. اهد.

## تفسير الآيات: (٩٢ - ٩٤)

رِهْل الله – يَمَالِ - . ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسَأَلُنَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ ﴿ فَاصْدُعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ۞ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ فَوَرَبِكَ لَنَسْآلَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ عَلَمُ عَلَمُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾: قال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣ هـ): قال النبي ﷺ: السأل العباد كلهم يوم القيامة عن خلتين: الله عنه - ت ٩٣ - عما كانوا يعبدون ٢ - وعما أجابوا به المرسلين؟ اهـ.

﴿ فَاصَدُعْ بِهَا تُؤْمَرُ ﴾: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ): مازال النبي على مستخفيا حتى نزل قوله- تعالى -: ﴿ فَاصَدُعْ بِهَا تُؤْمَرُ ﴾ فخرج هو وأصحابه . اهـ.

وقال عبــد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): في قــوله - تعالى - : ﴿ فَاصَدُعُ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ : أي بالقرآن الذي أوحى إلى النبي ﷺ أن يبلغهم إياه . اهــ.

[انظر: تقبير الدر العثور للبيوطي جما/ ١٩٩١، وتفبير الدكتور/ محمد محبسن جـ٦]

#### تفسير الآية: (٩٥)

رفال الله - تعالى - ، ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُوزُيْنَ عَنْ الْمُ

#### المعنى:

عن مقسم مولى ابن عباس في قول الله -تعالى -: ﴿ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهُ زِيْنَ ﴾ : قال : هم :

١ - الوليد بن المغيرة . ٢ - والعاص بن وائل .

٣ - وعدى بن قيس. ٤ - والأسود بن عبد يغوث.

٥ - والأسود بن المطلب.

مروا رجلا رجلا على رسول الله ﷺ ومعه (جبريل) - عليه السلام-: فإذا مر به رجل منهم قال له (جبريل): كيف يا (محمد) هذا؟ فيقول: (بنس عبد الله) فيقول (جبريل، الله): كفيناكه:

- ١ فأما الوليد: فتردى فتعلق سهم بردائه فذهب يجلس فقطع أكحله فتزف حتى مات.
- ٢ وأما العاص بن واثل: فوطئ على شوكة فتساقط لحمه عن عظامه حتى هلك.
  - ٣ وأما عدى بن قيس: فلدغته حية فمات.
- أما الأسود بن عبد يعوث: فأتى بغصن فيه شوك فضرب بمه وجهه فسالت حدقتاه على وجهه فمات.
- وأما الأسود بن المطلب: فقام من الليل وهو ظمآن ليشرب من جرة فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه فمات. اهـ.

[انظر: تغيير قادر المتور فاسيوطي جـ 4/ ٢٠٢، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين: (٩٩ . ٩٩)

وقال الله = تعالى - ﴿ فَسَيْحَ بِحَمْدُ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿ ﴾ وَاعْبُدُ رَبِّكَ عَنَى أَتِيكُ السَّاجِدِينَ ﴿ ﴾ . حَتَى يَأْتِيكُ الْبِقِينَ ﴿ إِنِّكَ ﴾ .

## معاني المفردات:

عن أبى الدرداء - رضى الله عنه - قال: صمعت رسول الله ﷺ يقول: هما أوحى إلى أن أكون تاجرا، ولا أجمع المال متكاثرا، ولكن أوحى إلى أن: ﴿ فَسَبِعُ بِعَمْدِ ربك وكُن مِن السَّاجِدِين ﴿ وَهَدُ رَبُكَ حَنِّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ ﴿ ﴾ .

[انظر: تفسير الدر المتور للميوطي جـ1/ ٢٠٣، وتفسير الدكتور/ محمد محـــن جـ٦]

وأقول : اليقين : هو الموت.

تم ولله الحمد والشكر تفسير سورة الحجر ويلى ذلك بإذة الله- تعالى- تفسير سورة النحــل

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء.



# تفسير سورة النحل

#### تديسم ،

قال ابن عباس (رضى الله عنهــما - ت ٦٨هـ): سورة النحل نــزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن في منصرف رسول الله ﷺ من أحد. اهـ.

[انظر: نضير الدر المتور للبيوطي جـ4/ ٢٠٤، ونضير الدكتور/ محمد معيسن جـ٧]

وَالْآيَاتَ الثَلاثُ (وقم ١٢٦، ١٢٧، ١٢٨) آخر مسورة النحل فإنهن نزلن بالمدينة في شأن النمثيل: بحمزة بن عبد المطلب وشهداء أحد - رضي الله عنهم جميعا –.

وآيات سورة النحل ١٢٨ ثمان وعشرون ومائة، وقد نزلت بعد سورة الكهف.

#### تفسير الآية: (٢)

وقال الله - نعال - ، ﴿ يُعَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عَبِادِهِ أَنْ انذرُوا انَّهُ لا إِلٰهَ لِلاَ أَنَا فَاتَقُونِ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ﴾: اختلف المفسرون في المراد «بالروح»:

المراد بالروح: الوحى وهو النبوة. اهـ.
 الشراد بالروح: الوحى وهو النبوة. اهـ.

٧ – وقال الربيع بن أنس: المراد بالروح: القرآن الكريم. اهـ. [تقر: نسر الفرخ جـ ١٠/١٠]

ح وقال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٢١١هـ): العراد بالروح: الهمذاية لأنها تحيا بها
 القلوب كما تحيا بالأرواح الأبدان. اهم.

## تفسير الآيتين. (6 - ٧)

وقال الله - تعالى - ﴿ وَالْأَنْعَامُ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دَفَّءٌ وَمَنَافَعُ وَمُنَهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَالْكُمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

#### معانى المفردات

﴿ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافَعُ ﴾: قال مجــاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): المنافع مثل: الركوب، والحمل عليها، والألبان، والسمن، واللحوم.

انظر: نفسير القرطبي جـ ١٠/ ٤٧]

﴿ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): من جمال الانعام: أنها إذا راحت توفر حسنها، وعظم شأنها، وتعلقت القلوب بها لانها إذ ذاك أعظم ما تكون: أسمنة وضروعا. اهد. التغريض الدرس ١٨٨٠

﴿ وَتَحْمِلُ أَلْقَالُكُمْ إِلَىٰ بَلَدَ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِ الْأَنْفُسِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك : لو كالمنصود لم تطبقوه إلا بجهد شديد .اهـ. اتعرض هراستور للمبرق جدار ٢٠٠١

#### تفسير الآية: (٩)

رِنال الله - بعالى - ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَذَاكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَمِنْهَا جَالِمْ ﴾ : قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ١٧٠هـ) معنى ذلك : من السبيل جاثر عن الحق، وقرأ قول الله - تعالى - : ﴿ وَلا تَتَبِعُوا السُّبُلُ فَضُرَقً بِكُمْ عَن سَبِيله ﴾ (الاتمام: ١٥٥]. ﴿ وَلُواْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمُعِينَ ﴾ : قال عبــدالرحمن بن زيد بن أسلم معنى ذلك : لـقصد السبيل الذي هو الحق، وقر أقول الله - تعالى - :

﴿ وَلَوْ شُنِّنَا لَآتَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [السجد: ١٣].

[انظر: تغيير الدر العثور للبيوطي جـ4/ ٢٠٩) وتغيير الدكتور/ محمد معيسن جـ٧]

# تفسير الآيتين: (۱۰ . ۱۰)

وقال الله - نعالى - : ﴿ هُوَ الَّذِي أَمْوَلَ هِنَ السَّمَاءِ هَاءُ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسيمُونَ ﴿ ﴾

رِقَالَ الله -عَالَر - ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مَنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَلَيْهُ تَلْبَسُونَهَا وَقَرَى الْقُلْكَ مَوَاخِرَ فَيهِ وَلِيَّبَعُوا مِن فَصْلُهِ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ ثِنَهِ ﴾

# معانى المفردات :

يقال: سامت الإبل تسوم سوما: أي رعت فهي سائمة.

﴿ وَهُوۡ الَّذِي سَخُرَ البَّحُو لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحَمًّا طَرِيًّا ﴾: قال الســـدى إسمـــاعيل بن عبدالرحمن (ت ١٢٧هـ) العراد بذلك: السمك وما في البحر من الدواب. اهــ.

[انظر: تغبير الدر المثور فلبيوطي جـ1/ ٢١١]

﴿ وَتَرَى الْفُلْكُ مُواخِرَ فِيهِ ﴾ : قال عكرمــة مولى ابن عبــاس (ت ١٠٥هــ) معنى ذلك: أن الفلك تشق الماء بصدرها . اهــ .

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ1/ ٢١١]

﴿ وَلَتَبْتَغُوا مِن فَصْلُه ﴾: قال السدى المراد بذلك: التجارة. اه..

# تفسير الآيتين: (١٥ ـ ١٦)

وقال الله - عدان - ، ﴿ وَٱلْقَىٰ فِي الأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلاً لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ وَعَلامَاتَ وَبِالنَّجَمْ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

# معانى المفردات :

﴿ وَالْقَيْ فِي الأَرْضِ رَوَاسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت. ٤ · ١هـ) معنى ذلك : أن الله - سبحانه وتعالى - أثبت الأرض بالجبال لئلا تكفأ بكم .

[الظر: تفسير الدر المثور للسيوطى جـ1/٢١٢]

والميد: الاضطراب يمينا وشمالا.

﴿ وَمُسِّلًا لِمُقَلَّمُ ثَهَتَدُونَ ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ) : السبل : هي الطرق العز، ضر هنر نشور شروش و ١١٢/٤٠

﴿ وَعَلَامَاتَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهــما – ت ٦٨هـ) معنى ذلك : جعل اتعز عبد النرض علامات يقع الاهتداء بها . اهـ .

﴿ وَاللَّهُمْ هُمْ يَهَدُونَ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهـما - معنى ذلك : يهتدون بالنجم في الليل: سواه كان في البر أو البحر . اهم. انظر: شبر تدر تستور تسيوفر ١٢٠٢/٠٠ تفسير الانشور (٢٣.١٧)

وَهَلَ الله - نَعَالَى - ، ﴿ أَفْمَنَ يَخُلُقُ كَمَنَ لاَّ يَخُلُقُ أَفَلا تَذَكُّرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَنَالَ الله - مَعَالَى -. ﴿ لَا جُومَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْتَكِّرِينَ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لاَ يَخْلُقُ ﴾ : قال قنادة بن دعــامة : الله هو الخالق الرازق وهذه الأوثان التى تعبد من دون الله تُسخَلَق، ولا تَخْلُق شيئا ولا تعلك لأهلها ضـــرا ولا نفعا «أفلا تذكرون» اهــ . ﴿ لا حَرَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ﴾ : قال الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٠هـ): الاجرمة: كلمة تحقيق ولا تكون إلا جوابا، كما يقال: فعلوا المحرم، فيقال ردا عليهم: لا جرم أنهم سيندمون أي: حقا أن لهم النار. اهـ.

[الظر: تفسير القرطبي جـ ١٠/١٠]

رِدَال الله – يعالى – ، ﴿ لِيَحْمِلُوا ۚ أَوْزَارَهُمْ ۚ كَامَلَةً ۚ يَوْمُ الْقَيَامَةَ وَمَنْ أَوْزَارِ الّذينَ يَصْلُونَهُمْ بِغَيْرِ عَلْمُ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾ .

# معانى المفردات:

عن الربيع بن أنس في قول الله - تعالى -: ﴿ لِيَحْمَلُوا أُوزُارَهُمْ كَامَلَةُ يُومُ الْقَيَامَةَ ﴾ : قال: قال النبي ﷺ: ﴿ أَيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع كـان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، وأيما داع دعــا إلى هدى فاتبع فله مثل أجورهــم من غير أن ينقص من أجورهم شيءً ١ . اهـ . [أنظر: تفسير الدر المتور للبيوطي جـ4/ ٢١٧، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٧] تفسير الآيتين: (٣٢ . ٢٦)

رِهَالِ الله - تِعالِي - ، ﴿ قَدُ مَكُو الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنِّيَانَهُم مَنَ الْقَوَاعد فَخَرُّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ من فَوْقَهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ منْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وذال الله – تعالى – : ﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ٢٦٠ ﴾ .

﴿ قَدْ مَكُرَ الَّذِينَ مَن قَبُّلهم ﴾: قال مسجاهد بن جبسر (ت ٢٠٤هـ): هو نمرود بن كنعان الذي حاج البراهيم" - عليه السلام - في ربه . اهـ. افظر: نسر المنور السوط جـ ٢١٨/١]

﴿ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائكَةُ طَيِّينَ ﴾: قال محمد بن كعب القرظي معنى ذلك: إذا استقامت نفس العبد المؤمس جاءه الملك فقال: السلام عليك يا ولى الله، الله يقر ثك السلام ثم نزع روحه ويقول لهم: ﴿سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؛ اهـ. [انظر: تفسير الطبري جـ٧/ ٥٨٠]

# تفسير الآيتين: (٣٨ . •

وِقَالَ الله – تعالى – . ﴿ وَٱقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهَدُ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعُدًا عَلَيْهُ حَقًا وَلَكِنَّ أَكْنَرُ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ ۞ ﴾ .

رةل الله - عالى - : ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرْدَنَاهُ أَنْ تُقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴿ ﴿ ﴾ . معانى المغردات:

عن أبى هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قـال الله - تعالى - في الحديث القدسى: "سبنى ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يسبنى، وكما ينبنى له أن يسبنى، وكما ينبنى ولم يكن ينبغي له أن يكذبنى: فأما تكذيبه إياى فقوله: ﴿ وَأَقْسُمُوا بِاللهِ جَهَّا أَيْمَا يَهُو لا يَسُمُ اللهُ مَن يَمُوتُ ﴾ يكذبنى: فأما تكذيبه إياى فقوله: ﴿ وَأَقْسُمُوا بِاللهِ جَهَّا وَأَمَا سِهِ إِيانَي فقوله: ﴿ وَلَلْتَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَن يَمُوتُ ﴾

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لُهُ كَفُواُ أَحَدُ ۞ ﴾ "[-وو:الإخلاس].

انظر: نفمير الدر المئور للسيوطي جـ\$ / ٢٢٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

﴿ إِنَّمَا قَوْلًا لِشِيْءٍ إِذَا أَرْتَاهُ أَن تُقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ : عن أبى ذر الغفارى (رضى الله عنه - ت ٣٦هـ) : أن رسول الله ﷺ قال: «يقبول الله: يا ابن آدم كلكم مذنب إلا من عنبت فسلونى أعفكم، من عافيت فاستغفرنى وهو يعلم أنى ذو وكلكم ضال إلا من هنبت فسلونى ألهدى أهدكم، ومن استغفرنى وهو يعلم أنى ذو قدرة على أن أغفر له غفرت له ولا أبالى، ولو أن أولكم وآخركم وحيكم ومسيتكم، ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على قلب أشفى واحد منكم ما نقص ذلك من سلطانى مثل جناح بعوضة . ولو أن أولكم وآخركم وحيكم ومسيتكم، ورطبكم ويابسكم سالونى ما نقص ذلك مما عندى كفرز إبرة غمسها أحدكم فى البحر، وذلك أنى جواد، ماجد، واجد، عطائى كلام، وعذابى كلام، إنما أمرى لشىء إذا أردته أن أقول له: (وكن فَيكُونُ ﴾ . اهـ .

#### فسير الآية، (٤١)

رنال الله - عدال -. ﴿ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنَبُوئَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلأَجْرُ الآخَرُو الْحَبُرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۞﴾ .

# بعاني المفردات:

﴿ اللَّذِينَ هَاجُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدٍ مَا ظُلُمُوا ﴾: قال قستادة بن دعسامة (ت ١٨ هـ): هؤلاء أصحاب نبيتا المحصد؟ ﷺ ظلمهم أهل مكة فأخرجوهم من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة، ثم يواهم الله المدينة بعد ذلك فجعلها لهم دار هجرة، وجعل لهم أنصارا من المؤمنين. اهد.

﴿ لَنُولِنَهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَهُ ﴾ : قال مسجاهد بن جيسر (ت ٤ ١٠هـ): معنى ذلك : العرزقنهم الله في الدنيا روقا حسنا .اهـ. العربية ١٣٢١/٨٠٠

﴿ وَلَا جُرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ : قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه -ت ٣٣هـ) : كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول : خذ بارك الله لك، هذا ما وعدك الله في الذنيا وما ادخر لك في الآخرة أكبر . اهـ.

[انظر: نضير الدر المناور للسيوطي جـ1/ ٢٢١، وتقسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٧/٤]]

#### نسير الآيتين: (٤٢ ، ٤٣)

رِنال الله - معالى - ، ﴿ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴿ ﴿ وَهَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِكْرِ إِن كُتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ : قال القرطبى (ت ٢٧١هـ) فى تفسيره: قال بعض أهل التحقيق: خيار الخلق من إذا نابه أمر صبر، وإذا عــجز عن أمر توكل، قال الله: ﴿ الّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِهُمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴾ . اهــ. ﴿ فَاسَالُوا أَهُلَ الذَكْرِ إِن كُتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ : عن جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ) قال: قــال رسول الله ﷺ : ﴿ لا ينبغي للعــالم أن يسكت على علمه، ولا ينسِغى للجاهل أن يسكت على جــهله وقد قــال الله: ﴿ فَاسَأُلُوا أَهُلَ اللَّكْرِ إِن كُتُمُ لا تَعْلَمُونَ ﴾ فينبغي للمؤمن أن يعرف أعمله على هدى أم على خلافه؟ اهــُ

. [انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جناً/ ٢٢٢، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

## نفسير الآيتين: (٤٦ . ٤٧)

وَقَالَ الله – يَمَالَ – . ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفَ فَإِنَّا رَبِّكُمْ لُمِرَّوْكٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ .

## معانى المفردات

﴿ أَوْ يَأْخُدُهُمْ فِي تَقَلِّهِمْ ﴾: قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) معنى ذلك: يقول الله - تعالى -: إن شئت أخذتهم على أي حال كانوا: بالليل أو بالنهار . اهـ.

﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَعُوُّف ﴾: قبال الضحاك بن مزاحم معنى ذلك: هو من التسخوف: يأخد طائفة ويدع طائفة، فتنخاف السطائفة البناقية أن ينزل بها منا نزل بصاحبها. اهد.

# تفسير الآيتين : (٤٨ ـ ٥٢)

وقال الله – نعالى – . ﴿ أُولَمْ يَرَوُا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَقَيَّأُ ظَلَالُهُ عَنِ الْيَمينِ والشّمائلِ سُجُدًا للَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فِنَ هِنِهِ ﴾ .

وَالَّ الله - مَعَالَى - ، ﴿ وَلَهُ مَا فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَفَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ ﴿ ﴾ ﴾.

### بعاني المقردات:

﴿ أُولَمُ يُرُوا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾: قال الضحاك بن مـزاحم (ت ١٠٥هـ) معـنى الآية: إذا قاء الفيء توجه كل شيء ساجـدا لله قبل القبلة من بيت أو شـجر، فكانوا يستحون الصلاة عندذلك. اهـ. و وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى اواصباء: واجبا. اهـ.

# تفسير الآيتين، (٥٣ ـ ٥٦)

رِنال الله -عال -. ﴿ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسْكُمُ الضُرُّ فَإِلَيْهِ تَجَارُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

وَوَلَ الله - مَعَالَى - . ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مَمًا رِزَقْنَاهُمْ ثَالِلَهِ لَتُسَأَلُنَّ عَمَا كُنتُمْ تَلْفَرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ ثُمُ ۚ إِذَا مَسَكُمُ الطَّرُ فَإِلَيْهِ يَعَلَوُونَ ﴾ : قال السندى إسماعيل بن عبيد الرحمن (ت١٢٧هـ) معنى «تجارون» : تضجون بالذعاء . اهد.

#### [انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جداً/ ٣٢٠]

﴿ وَيَجْعُلُونَ لِمَا لاَ يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمًا رَقَقَاهُمْ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨ هـ): هم مشركو العرب جعلوا لا وثانهم وشياطينهم نصيبا مما رزقهم الله، وجزأوا من أموالهم جزءا فجعلوه لا وثانهم وشياطينهم. اهـ. العربضر الدولدر للمراسور مداردان

# تفسير الآيتين: (۵۸ . ۵۸)

وقال الله – نعالى –. ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ ۞ وَإِذَا يُشَرَ أَحَدُهُم بِالْأَنفَىٰ ظَلَ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ ۞ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَيَجْعُلُونَ لله البّنات سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتُهُونَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ ما معنى ذلك: يجعلون لله - سبحانه وتعالى - البنات يرضونهن له ولايرضونهن لانفسهم: وذلك أنهم كانوا في الجناهلية إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسها في التراب وهي حية . أهـ تقريف هذه وهند للبرض ١٣٦٨،

﴿ وَإِذَا يَشَرَ أَحَدُهُم بِالْأَنْتَى ظُلُّ وَجَهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴾ : قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: معنى اكظيم ؛ حزين ، أهد. التفريقي قدير ١٩٦١/ وغير الدور المعدل معنال ١٩٦٠ وغير الدور المعدل معنال ١٩٠

# تفسير الآيٽين: (٦٠ - ٦١)

وقال الله - بنالى - ﴿ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةَ مَثَلُّ السَّوْءَ وَلِلَهِ الْمُثَلُّ الأَعْلَىٰ وَهُوَ الْغَرِيزُ الْعَكِيمُ ﴿ ثَنِيَ ۗ وَلَوْ يُوَاحَدُ اللَّهُ النَّاسَ بَطْلُمهِم مَّا تَرَكُ عَلَيْهَا مِن دائة ولكن يُؤخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسمَّىٰ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخُرُونَ سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدُمُونَ ﴾

# معانى المفردات:

﴿ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ ﴾ : ورد في معنى ذلك قولان:

أولا: قبال ابن عبساس (رضى الله عنهمنا - ت ١٦٨هـ) صعنى ذلك: أن الله ليس العلاء شرع . اهد. (تعلاء شرع مداهد)

ثانيًا: وقـال قـتـادة بن دعـامة (ت ١٨ هـ) مـعنى ذلـك: الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد لله - تعالى - . اهـ.

﴿ وَلَوْ يَوْاخِذُ اللّٰهُ التَّاسَ بِطَلْمِهِم مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَةٍ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١٠ هـ) : المراد بذلك : العموم : أي لو يؤاخذ الله الخالق بصا كسبوا ما ترك على ظهر هذه الارض من دابة : من نبي و لا غيره . اهد. النظر على على علير عبد على (١٠٠ دغير عدور اسمد معين به ١٠ تفسد الابتدار ١٠٠ دغير عدور اسمد معين به ١٠ تفسد الابتدار ١٠٠ دغير عدور اسمد معين به الفيدار ١٠٠ دغير عدور اسمد معين به الفيدار ١٠٠ دغير عدور اسمد معين به ١٠ تفسد الابتدار ١٠٠ دغير عدور اسمد معين به ١٠٠ دغير الله الله ١٠٠ دغير الله عدور الله عدور الله عدور الله ١٠٠ دغير الله عدور الله عدور

رِئال الله - نعال - . ﴿ وَيَجْعُلُونَ لِلَّهُ مَا يَكُرْهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبِ أَنَّ لَهُمُّ الْحُسَنَىٰ لا جَرِمَ أَنْ لَهُمُ النَّارِ وَآنَهُم مُفْرِطُونَ ﴿ ۚ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَيَجْعُلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرهُونَ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (٥٠٥ - ١ هـ) معنى ذلك : يخسر الله - سبحانه وتعالى - بأن كضار قريش قالوا لله البنات وهم يكرهون ذلك لانفسهم . اهـ . ﴿ وَتَصِفُ ٱلۡسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسَنَىٰ ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ): هذا قول كفار قويش يقولون لهم البنون، ولله البنات. اهد. تعزيف السرنسير للسيع جـ (٢٢٨)

﴿ لا جَرَمَ أَنْ لَهُمُ النَّارُ وَأَنْهُمْ مُفْرَعُونَ ﴾ : قال سعيد بن جييـر (ت ٩٥هـ): معنى

مفرطون: متروكون في النار منسيون فيها أبدا. اهـ.

[انظر: تضير الدر المتور للسوطى جـ1/ ٢٦٨، وتفسير الدكتور/ محمد محبـــن جـ٧]

# تفسير الآية: (٦٧)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخيلِ والأُعْتَابِ تَتَخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حسنًا إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَقَوْمً يُعْقَلُونَ ﴿ ۞ ﴾ .

# معانى المفردات:

قال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨هـ) وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ):

نزلت هذه الآية: قبل تحريم الخمس، والمراد ابالسكرة: الخمس، وبالرزق الحسن: جميم ما يؤكل ويشرب من هاتين الشجرتين، وهو حلال. اهـ.

[انظر: تغيير القرطي جـ ١٠/ ٥٨، وتغيير الدكتور/ محمد محيس جـ٧]

#### تفسير الآية: (۱۸)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَر وَمُمَّا يَعْر شُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَأُوحَىٰ رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ : قبال ابن عبساس (رضى الله عنهسما - ت ٦٦هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) معنى ذلك: ألهمها الله إلهاما، ولم يرسل إلسها رسولا . اهـ.

وقال القبوطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيسوه: الإلهام: ما يخلف الله - تعالى - في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر . اهـ . ﴿ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجَبَالِ بُيُونًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًّا يَعْرِشُونَ﴾: قال القــرطبي في تفسيره: جعل الله يبوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع:

١ - إما في الجبال. ٢ - وإما في متجوف الأشجار.

٣ - وإما فيما يعرش ابن آدم من الخلايا، والحيطان وغيرها . اهـ.

[انظر: نفسير القرطي جد ١٠ / ٨٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٦٩)

وقال الله - عالى - ﴿ ثُمَّا كُلِي مِن كُلِّ الشَّمْرَاتِ فَاسْلَكِي سُبُلَ رَبَكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِن بُطُونَهَا شَرَابٌ مُّخْنَلفٌ أَلْوَالَهُ فِيه شَفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلك لاَيْةً لَقُومُ يَنْفَكُرُونَ ﴾.

# معانى المفردات:

﴿ فَاسْلَكِي سُبُلُ رِبَكِ ذُلُلاً ﴾ : قال مجاهد بن جسير (ت ٤ · ١ هـ) معنى ذلك: طرقا لا يتوعر عليها مكان تسلكه . اهـ .

﴿ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْلَفَ أَلْوَاتُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لَلنَّاسِ ﴾ : قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ): إن العسل شفاء من كل داء، والقرآن شفاء لما في الصدور . اهـ .

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ) قال: قيال رسول الله ﷺ: «من لعق العسل ثلاث غدوات كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء الهد.

[نظر: تفسير الدر المثور للبيوطي جنا/ ٢٣١، وتفنير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٧٠)

ردَال الله – نعال –: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوقَاكُمْ وَمِنكُم مِّن يُرِدُّ إِلَى أَزْدَلِ الْعُمْرِ لكَيْ لا يَعْلَمُ بَعْدُ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّكِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَمِنكُم مِّن يُرَدُ إِلَىٰ أَدْفَلِ الْعُمْرِ ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (٢٧٠هـ) : ﴿ أَوْفَلِ الْعُمْرِ ﴾ : هو الخرف اهد التعريف العدد التعريف التعرف التعرف التعرف التعرف التعرف التعرف التعريف التعريف التعرف التعرف التعرف التعرف التع

وقال عكومة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ) : من قبراً القبران لم يرد إلى أردل العمر . (تعز عبر تدريز تشوض مراسمة)

وقال: طاووس بن كيسان: (ت ٢٠٦هـ): إن العالم لا يخرف. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ ٤/ ٢٣٢]

وقال عبد الملك بن عمير: إن أبقى الناس عقو لا قراء القرآن. اه..

[الظر: تغيير الدر المثور فلبيوطى جناً / ٢٣٦، وتغيير الدكتور / محمد محيسن جـ٧]

#### غسير الآية: (٧٢)

### معانى المفردات:

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ﴾ : قال قــتادة بن دعامــة (ت ١١٨ هــ) معنى ذلك: أن الله – سبحانه وتعالى –خلق اآدم؛ ثم خلق زوجه حواء منه . اهــ.

(انظر: تفسير افدر المتثور للسيوطي جـ1/ ٢٣٣]

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَخَفَدَةً ﴾: قال ابن عـياس (رضى الله عنهــما -تـ٦٨هـ): الحفدة: ولد الولد وهم الأعوان . اهـ.

[انظر: تقسير الدر المتثور للسيوطى جــــا / ٢٣٣]

﴿ أَفَهِالْمَاطِلِ مُؤْمِنُونَ ﴾: قال ابسن عسباس - رضى الله عنهما -: «الباطسل»: الاصنام الحد.

[انظر: تغسير الفرطبي جد ١١/١٠]

﴿ وَيَعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴾ قال ابن جريح عبد الملك بن عبد العذريز (ت ٥٠هـ): "نعمة الله: نبينا (مخمله ﷺ. اهـ.

# تفسير الآيتين: (٧٤ . ٧٤)

وَال الله - مَعَالَى - ﴿ وَيَعْمَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عَا لاَ يَمْلُكُ لَهُمْ رَزُقًا مَنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ثَنِيَ ﴾ فَلا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَٱنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ﴿ ثِنَهِ ﴾ ﴾.

# معانى المفردات:

﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُون اللهِ ﴾ : قال قستادة بن دعاسة (ت ١١٨هـ): هذه الأوثان التي تعبد من دون الله لا تملكُ لمن يعبدها رزقا، ولا نفعا، ولا حياة، ولا نشورا. اهـ. اعتراض هوالستراسيون حا(٢٢٠)

﴿ فَلا تَصْرِبُوا للهِ الْأَمْثَالَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى الآية: يقول الله - تعالى -: لا تجعلوا معي إلها غيرى فإنه لا إله غيرى.

[انظر: تفسير فادر المتثور للسيوطي جدا / 246]

وقال قشادة بن دعامة معنى الآية: أن الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ه.. [تقر: غمر قد فعير السوض ١٣٠٤، وغمر التعرير معد مجر، ٢٣٠

# تفسير الآية: (٧٥)

رقال الله – عالى – : ﴿ صَرَبَ اللَّهُ هَنَاكُ عَلْمًا مَمْلُوكًا لاَ يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْء وَمَن زَرْقَنَّاهُ مَنَا رَزْقًا حَسَنًا فَهُو يَنفَقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُوونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُّ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكِنْهِ ﴾ .

### المعنى:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٦هـ): المراد بذلك: الآلهة التي لا تملك ضرا ولا نفعا، ولا تقدر على شيء ينفعها.

ومن رزقه الله رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا فذلك علانية المؤمن الذي ينفق سراً وجهرا لله. اهـ. [عراضه عدالت والقرائس هام ١٢٠ وعد الدي المعدس معرا

### نفسير الآية، (٧٦)

رال الله - نعال - ﴿ وَصَرَبَ اللّهُ صَلَا رَجُلَيْنَ أَحَدُهُمَا أَبَكُمُ لا يَقْدُرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كُلُّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِهُ لا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدُلُ وَهُو عَلَىٰ صِرَاط مُسْتَقِيمٍ ﴿ ﴿ ﴾ .

# \* سبب نزول هذه الآية:

قال ابن عباس (رضى الله عنها - ت ٦٨هـ): نزلت هذه الآية في رجلين: أحدهما عثمان بن عفان - رضى الله عنه - والآخر: مولى لعثمان كافر وهو أسيد بن أبى العاص كان يمكره الإسلام، وكان عثمان ينفق عليه ويكفيله ويكفيه المؤنة وكان الآخر بنهاه عن الصدقة، وفعل المعروف. فنزلت فيهما هذه الآية. اهـ.

[انظر: تقسير الدر المثور ثلبيوطي جـ1/ ٢٣٥، وتفسير الدكتور/ محمد مجسن جـ٧]

# تفسير الآيتين: (٧٩ ـ ٨٠)

رَقْلَ الله - عَالَى - ، ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى الطَّيْرِ مُسخِّرات فِي جَوِّ السَّمَاء مَا يُمْسكُمُنَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلَكَ لَآيَات لَقُومْ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَي وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مَنْ يَبُوتِكُمْ سَكنا وَجَعَلَ لَكُمْ مَن جَلُود الأَنْعَامِ بَيُوتًا تَستَخَفُّونَهَا يَوْمْ طَفْنكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتُكُمْ وَمَن أَصُولُولُهَا وَأَوْيَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَنَاعًا إِلَىٰ حِن ﴿ ﴾ ﴾

# معانى المفردات:

﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى الطُّيُّو مُسَخِّرات فِي جَوِّ السَّمَاءِ ﴾: قال: محمد بن السائب (ت١٤٦هـ): معنى مسخرات: مذللات لأمر الله-تعالى-اهـ. ومزعه الدفر ١٠٠٠/٠٠

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مَنْ بَيُوتِكُمْ سَكَنّا ﴾ : قال مسجاهد بن جبسر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: تسكنون فيها. اهد.

﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِن جُلُودِ الْأَقَاءِ بِيُوتًا تَسْتَخَفُونَهَا يَوْمَ طَعْنِكُم ﴾: قال السدى إسماعيل ابن عبد الرحمن (ت ١٧٧هـ): هي الخيام تستخفونها في الحمل يوم سفر كم. اهد. [تطريف هد سترسيس -١٢٧٠] ﴿ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَلْنَالًا وَمَنَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـــا معنى ذلك : تنتفعون به إلى حين . أهـــ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ 1/ ٢٣٧]

#### تفسير الآية: (٨١)

وِنَالَ الله - يَمَالَ - . ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مَمَّا خَلَقَ ظَلَالًا ۚ وَجَعَلَ لَكُم مَنَ الْجَالَ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلِ تَقْيِكُمُ الْحَرُّ وَسَرَابِيلَ تَقْيِكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبَتُّه عَلَيْكُمْ لَمُلْكُمْ يُسْلُمُونَ ﴿ ثِنْهِ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَاللّهُ جَمَّلُ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظَلالاً ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: من الشجر ومسن غيرها. ﴿ وَجَمَّلُ لَكُمْ مِنْ الْجِالِ أَكْنَاناً ﴾: قال قتسادة المراد بها فى الآية: الغيسران فى الجبسال جعلها الله عسدة للخلق ياوون إليهما ويتحسصنون بها، أو يسكنون فيها. أهـ.

﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ نَقِيكُمُ الْعَرُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) المراد بذلك: الثياب. ﴿ وَسَرَابِيلَ تَقْبِكُم بَأْسَكُم ﴾: قال ابن عباس -رضى الله عنهما-: هى الدوع التي تقى الناس في الحروب. اه..

[انظر: تفسير الدر العثور للسيوطي جـ1/ ٢٣٨، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

# تفسير الآيتين: (٨٤ . ٨٤)

وَالَّانِهُ – عَمَّلَ –. ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ الْكَافَرُونَ۞ وَيَوْمُ نَبْثُ مِن كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُستَعْتُونَ ﴿ ٢٩٠٠

## معانى المفردات:

﴿ يَمْوَفُونَ مَعْمَتَ اللَّهِ ثُمُّ يُكُولُونَهَا ﴾: قال السندي إسساعيل بن عبد الرحمن (٣٧٠هـ): المراد بنعمة الله: نبينا (محمد؛ على يعرفون نبوته ثم يكذبونه. اهـ. الطرف عند المراد بنعمة الله:

﴿ وَيَوْمُ نَهَكُ مِن كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ): شهيدها نبيها على أنه قد بلغ رسالات رسه، قال الله - تعالى - : ﴿ فَكُيْفَ إِذَا جِنّا مِن كُلِّ أُمَّةً بِشَهِيد وَجِنّا بِكَ عَلَىٰ هَوْلاءِ شَهِيدًا ﴾ [الساء: ٤٤]. ثم قال قتادة : ذكر لنا أن النبي ﷺ كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه . اهـ . . . . وهر: هـ بردع رسوط به ١٢٠ روسه بدور اسد سور بدي

### تفسير الآيتين: (٨٨ . ٨٨)

وِنَالَ الله – نَعَالَى – ﴿ وَٱلْقُواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمَنِذَ السَّلْمَ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلَ اللَّهِ زُودْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسُدُونَ ﴿ إِنِّكِ ﴾ .

#### معانى المقردات :

﴿ وَأَلْقُواْ إِلَى اللَّهِ يَوْمُنُكُ السَّلْمَ ﴾ : قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (ت ١٥٠هـ): معنى ذلك : ذلو او استسلموا يومئذ : لحكم الله فيهم . اهـ . انظر: هند عدر عدر عدر عدر مدرا ١٠٤٠

﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَنْابًا فَوْقُ الْعَذَابِ ﴾: عن جابر بن عبدالله (رضى الله عنه الله عنه ١٨٥هـ): قال النبي ﷺ: الزيادة خمسة أنهار تجرى من تحت العسرش على رءوس أهل النار: ثلاثة أنهار على صقدار الليل، ونهسران على مقدار النهار، فسذلك قول الله - تـعالى -: ﴿ وَدَنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقُ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ فَعَدَابِ رَبَعَ كَانُوا يَفْسِدُونَ فَعَدَابِ رَبَعَ وَرَبُونَ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ الْعَدَابِ بِمَا كَانُوا فَيْ الْعَدَابِ مِنْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ وَلَيْهُمْ وَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

### تفسير الآية، (٨٩)

رِقال الله - بعالى - . ﴿ وَيَوْمَ مَنْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةً شَهِيدًا عَلَيْهِم مَنْ أَنْفُسِهِمْ وَجَنْنَا بِك شَهَيدًا عَلَىٰ هُؤُلًاء وَنَزُلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَبُشْرَى لَلْمُسْلِمِينَ ﴿ 50 ﴾ .

### معاني المفردات:

وقال ابن مسعود - رضى الله عنه -: إن هذه القلوب أوعية فــاشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بغيره . اهـ .

[انظر: تفسير الدر المتور للبيوطي جـة/ ٢٤٠، وتفسير الذكتور/ محمد مجسن جـ٧]

### تفسير الآيتين، (۹۰ . ۹۱)

وقال الله -عالى - ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُ بِالْعَدَّلُ وَالإِحْسَانَ وَإِيتَاءَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْجَىٰ عَنِ الْفَحَشَاءَ وَالْمُنْكُرِ وَالَّبِشِي يَعَظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ وَأُولُوا بعهد الله إِذَا عاهدتُمْ وَلا تَنقَضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِدَهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ ما تَفْعُلُونَ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدَّلِ وَالإِحْمَانِ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١٠ هـ) معنى هذه الآية : إن الله - عز وجل - جمع لكم الخير كمله، والشركله في آية واحدة، فوالله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا إلا جمعه، ولا ترك الفحشاء والمنكر والبغي من معصة الله شيئا إلا جمعه . اهم.

[انظر: تضير الدر المتاور للسيوطي جـ٤/ ٢٤١]

﴿ وَلا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعَد تَوْكِيدِها ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٤٠٤هـ) معنى ذلك: بعد تغليظها ، وتشديدها في الحلف اهـ.

[الطر: تغيير الدر المثور للبيوطي جـ4/ ٢٤٢]

## ﴿ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً ﴾ :

١ - قال سعيد بن جبير : معنى ذلك : جعلتم الله شهيدا في العهد .

٢ - وقال مجاهد بن جبر : معنى ذلك : جعلتم الله وكيلا في العهد.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطى جــــا/ ٢٤٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جــــ٧]

#### فسير الآية: (٩٢)

رقال الله - مثال -. ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتُ غَرْلَهَا مِنْ بَعْدُ قُوَّةَ أَنكَاثَا تَشَخَذُونَ أَيْمَانكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أَمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أَمَّةً إِنْمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلَيْبَيْنَنَ لَكُمْ يُومَ الْقيامَةَ مَا كُنتُمْ فِيه تَخْتَلُفُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَرْلَها مِنْ بَعْدِ قُوُّةِ أَنْكَاثًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١٨٥هـ) معنى ذلك : لو سمعتم بامرأة نقضت غرلها من بعد إيرامه لقلتم : ما أحمق هذه! وهذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده . اهـ . تعزيه سرسر وسور سيرس ما ١٢١٢

﴿ تَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُم دَخَلاً بَيْنَكُم ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك : خيانة انظرافيه بدارزي جارت العراد اهـ.

﴿ أَنْ تَكُونُ أُمَّةً هِيَّ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) : معنى ذلك : كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز منهم فينقضون حلف هؤلاء ويجالفون هؤلاء الذين هم أعز، فنهوا عن ذلك . اهـ .

[انظر: تفسير الدر العنثور للسيوطى جـ 1/ ٢٤٣]

﴿ إِنَّمَا يَنْلُوكُمُ اللَّهُ مِهِ ﴾: قال مسعيد بن جبيس (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: بـالكثرة ﴿ وَلَئِينَنَ لَكُمْ مِرْمَ القَيَامَةُ مَا كُتُمْ فِيهِ تَخْتَلُفُونَ ﴾ . اهـ.

[الظر: تضير الدو المتاوز للسيوطن جـ4/ ٢٤٤، وتغميز الدكتور/ محمد مجينان جـ٧]

### تفسير الآيتين: (٩٤ . ٩٤)

وَمَالَ اللهِ - عَالَى - ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةً وَاحَدَةً وَلَكَنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَسُأْلُنَ عَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴿ وَلا تَتْخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَرِلْ قَدَمٌ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدَتُمْ عَن سَبِيلَ اللّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾

#### معانى المفردات:

للمسيور الدينية. (19. 190) وذال الله - عدال - . ﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثُمَنَّا قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ اللَّهَ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿۞ مَا عَندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقَ وَلَنجُزِينَ الَّذِينَ صَبرُوا أَخْرُهُم بأَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞﴾.

### معانى المفردات:

قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) في قول الله - تعالى - :

﴿ وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمْنًا قَلِيلاً ﴾ : قال : المراد: عوضا يسيرا من الدنيا.

وفى قول الله - تعالى -: ﴿ إِنُّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ قال المراد: ثواب الله أفضل لكم من العاجل.

وفى قول الله – تعالى – : ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ ﴾ : قال : ما عندكم من الأموال ينفد .

وفى قول الله - تعالى - : ﴿ وَمَا عَنْدَ اللَّهِ بِأَقَى ﴾ قال العراد: وما عند الله فى الآخرة من الشواب دائم لا يزول عن أهله. وفى قول الله - تعـالى - : ﴿ وَلَنَجْزِينُ ۚ الَّذِينَ صَبْرُوا أَجْرُهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمُلُونَ ﴾ قال: فى الدنيا، ويعفو عن سيئاتهم. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطى جـ4/ ٢٤٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية، (٩٧)

وقال الله - نعال - ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِن ذَكَرَ أَوْ أَنْفَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلْنَحْبِينَهُ حَيَاةً طَيّنَةً وَلَنجَزْيَنَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَن ذَكُرِ أَوْ أَنَنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَتُحْيِينَهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾: للمفسرين في بيان المراد بالحياة الطيبة اقوال أذكر ارجحها فيما يلي:

أولاً: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) والضحاك بن مزاحم (ت ٢٠٥٥هـ): «الحياة الطبية»: الروق الحلال. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ1/11]

ثانيا: وقال زيد بن وهب (ت ٨٦هـ) والحسن البصوى (ت ١٠هـ): «الحياة (هز: ضر قاطيبة»: القناعة . اهـ .

ثالثاً: وقال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) وقستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): «الحياة (نظر نفسر الرغني ١١١٠/١٠، رغسر الديور/ سعد معين ٢٠٠٠)

#### تفسير الآية: (۹۸)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُوزَّانَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ .

#### المعنى:

أخرج البيهقي في سننه عن جبير بن مطعم: أن النبي ﷺ لما دخل في الصلاة كبر ثم قال: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . اهـ.

واعلم أخى المسلم أن الاستعادة واجبة عند كل قراءة سواء كان ذلك في الصلاة أو في غيرها لقول الله - تعالى -: ﴿ فِإِفَا قُرَاتُ القُرْآنَ فَاسَتَعِدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ فجمهور العلماء على أن قوله - تعالى -: ﴿ فَاسْتَعِدُ بِاللَّهِ ﴾ إلغ يدل على الوجوب. وبعضهم قال: هو للندب.

#### تفسير الآيتين؛ (٩٩ . ١٠٠)

رِمَال الله – يَمَال – ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِهِمْ يَتُوكَلُونَ ﴿ إِنَّهَا سُلُطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتُولُونَهُ والَّذِينَ هُم بِهُ مُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ .

#### معانى المفردت

﴿ إِنَّهُ لَيْسُ لَهُ سُلُطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا ﴾: قال سفيان الشوري (ت ١٦١هـ): معنى ذلك: ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا على أن يحسملهم على ذنب لا يغسفر لهم. اهـ.

﴿ إِنَّمَا مُلْطَانَهُ عَلَى اللَّذِينَ يَتَوْلُونَهُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) معنى ذلك: سلطان الشيطان على من تولى الشيطان وعمل بمعصية الله. اهـ.

﴿ وَالَّذِينَ هُم مِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ : قال مسجاهد بن جسبر (ت ١٠٤هـ) مسعنى ذلك : والذين هم يعدلون الشيطان برب العالمين . اهـ.

[انظر: تفسير الفر المثور للسيوطى جـ4/ ٣٤٦، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

### تفسير الآيتين، (۱۰۱ ـ ۱۰۳)

رةل الله - نعال \_ ﴿ وَإِذَا بَدَلُنَا آيَةً مَكَانَ آيَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفَتَر بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴿۞﴾ .

رِقال الله - معالى - ﴿ وَلَقَدْ مُعَلِّمُ أَنْهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشُرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِي وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِي مُبِينٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### بعانى المفردات:

﴿ وَإِذَا بَدُنُنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ ﴾ : قال السدى إسسماعيل بن عبىد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى الآية : هذا في الناسخ والمنسوخ، وحينتذيكون المعنى : يقول الله - تعالى - : وإذا نسخنا آية وجننا بغيرها قالوا : ما بالك؟ قلت يا «محمد» كذا وكذا ثم نقضته، أنت تفترى على الله .اهـ . ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ﴾ : اختلف المفسرون في اسم الذي قالوا إنه يعلّم النبي ﷺ :

أولا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقتسادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): قـالوا اسم الذي قال كفار قـريش إنه يعلم النبي ﷺ: عبدة بن الحضرمي، يقال له: مقيس.

ثانيا: وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): كانوا يقولون: إنما يعلمه سلمان الفارسي. و ١٠٥هـ): كانوا يقولون: إنما يعلمه سلمان

#### تفسير الآية: (١٠٦)

رِقَالَ الله - عَمَالَ - ، ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكِنِ مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَدَابٌ عَظِيمُ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

قال أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: أخذ المشركون عماراً بن ياسر فلم يتركوه عندا أبن رسول الله على قال فلم يتركوه ، فلما أبّى رسول الله على قال فلم يتركوه ، فلما أبّى رسول الله الله الله عمار بن عمار: ما تركت حستى نلت منك، وذكرت الهتهم بخير، فيقال رسول الله على: "كيف تجد قلبك؟» قسال: مطمنن بالإيمان، قال: "إن عادوا فيعد، فنزلت: ﴿ إِلَّا مَنْ أَكُوهُ وَقَلْهُ مُعْمَنُ بالإيمان، قال: في عمار بن ياسر.

﴿ وَلَكِن مِّن شُرَحَ بِالْكُفْرِ صَلَواً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾: قال القرطبي (ت ١٧١هـ) في تفسيره: هم:

١ - عبد الله بن أبي السرح. ٢ - ومقيس بن ضبابة .

٣ - وعبد الله بن خطل. \$ - وقيس بن المغيرة. اهـ.

[الظر: تفسير القرطبي جـ ١٩٨/١٠، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (١١٠)

رفال الله – نعال – ، ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا َ وَصَبَرُوا إِنَّ رَبِّكَ مَنْ بِعَدْهَا لَغُفُورٌ رُحيهٌ ﴿ لَيْكَ ﴾ .

#### المعنى:

قال عسمر بن الحكم: كان عسمار بن ياسر يعسذب حتى لا يدرى ما يقسول، وكان صهيب يعذب حتى لا يدرى ما يقول، وكسان أبو فكيهة يعذب حتى لا يدرى ما يقول، وبلال، وابن فهيرة وقوم من المسلمين كانوا يعذبون حتى لا يدرون ما يقولون، وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿ ثُمُّ إِنَّ رَبِّكَ لَلْنِيزَ هَاجُرُوا مِنْ بَعْدً مَا فُتُنُوا﴾ إهـ.

[انظر: تضير الدر المتور للسيوطى جـ4/ ٢٤٩، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### تفسير الآيتين: (١١١ . ١١٢)

وقال الله - معالى - ، ﴿ يَوْمُ تَالَتِي كُلُّ نَفْسِ تُعَادِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفِّى كُلُّ نَفْسِ مَا عَملَتَ ۚ وَهُمْ لا يُظْلَمُون ﴿ ﴿ إِنَّهَ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتَ آمَنَةً مُطْمَنَةً يَاتِيهَا رَزْقُهَا رَغْدًا مِن كُلِّ مَكَان فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَاذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخُوف كَانُوا يَصَنْعُونَ ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَادِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ : قال القرطبي (ت ٧٦١هـ) في تفسيره : جاء في الخبر : أن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسي نفسي من شدة هول يوم القيامة سوى نبينا «محمله ﷺ فإنه يسال في أمته . اهـ .

﴿ وَصَرَبُ اللهُ عَلاَ فَرَيَّةً كَانَتُ آمَنَةً مُطْمَنَةً ﴾: قال القرطبي في تفسيسره: معنى الآية: كان رسول الله على مشركي قريش وقال: «اللهم اشدد وطأتك على الآية: كان رسول الله عليه مستن كسني يوسف» فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. اه.. العشر» واجعلها عليهم مستن كسني يوسف» فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام. اهر.

### تفسير الآيتين. (١١٣ ـ ١١٥)

وقال الله - نعالى - · ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذُهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالَمُونَ ۞ ﴾ .

وقالَ الله - عالى - : ﴿ إِنَّمَا حَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمُبَيَّةَ وَالدَّمْ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ الله به فَمَن اضطُرَ غَيْرِ بَاغٍ ولا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهِ عَفْورٌ رُحِيمٌ ۖ ﴿ ﴾ .

## معانى المغردات

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مَنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى الآية : أخذهم الله بالجوع ، والخوف الشديد، والقتل . اهـ. العزينس تدرستير تشير فل ما ١١٥٠

﴿ إِنَّمَا حُرْمَ عَلَيْكُمُ الْمُنِيَّةَ وَاللَّمَ ﴾ : اخى المسلم تقدم تفسير هذه الآية في سورة البقرة الآية رقم [۱۳۷].

عن عبد الله بن عصر بن الخطاب (رضى الله عنهما - ت ٣٧هـ): قال رسول الله ﷺ: قاحلت لنا ميتنان، ودمان: فالميتنان: الحوت، والجراد، والدمان: الكبد، والطحال. أهـ. العربة الرهبة اللهبة المرابقة المرابقة اللهبة المرابقة المرابقة اللهبة اللهبة

#### تفسير الآيتين، (١١٦ . ١١٨)

رقال الله - مثال - ﴿ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسَنْتُكُمُ الْكَذَبِ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ الْكَذَبِ إِنْ الّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ ﴿ ﴿ ٢٣﴾ ﴾.

رنال الله - ىعالى - ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا خَرَّمَنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمُ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَكُمُ الْكَادِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ ﴾ : قال مسجاهد بن جبر (ت ٤ · ١ هـ) العراد بذلك : البحيرة ، والسائية . اهـ. انتفر: نصر الدوستور للسيول ١٢٥٠٠٠ ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْمُنَا مَا فَصَصَنَا عَلَيْكَ مِن قَبِلُ ﴾: قال السحسن البـصرى (ت ١٠ هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٠ هـ): حرم الله على اليهود ما قصه الله على نبينا المحجمدا ﷺ في قول الله - تعالى -: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرْفَنَا كُلُّ دِّي ظُفُرُ وَمَنَ الْفَقِلَ وَالْغَنِمَ حُرُفَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُرُوهُما أَوْ الْحَوْلَا أَوْ الْحَوَلَىٰ أَوْ مَا اخْتَاطَ بِعَظْمُ وَلُكَ وَالْغَنِم خَرُفَنَا عَلَيْهِمْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

# تفسير الآيتين: (١٢٠ ـ ١٢٢)

روال الله - معالى - ، هُوْ إِنَّ إِبْرُ الهيم كَانَ أَمَّةُ قَالِنَا لِللَّهِ حَيْثُنَا وَلَمْ يَلْكُ مِن الْمَشْرِكِينَ حَيْنَكِ ﴾ . رقال الله - عالى - ، هُوْ وَآتَيْنَاهُ فِي اللَّذِينَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الآخِرةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ حَيْنَكَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أَمْمُهُ ؛ قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: كان "إبراهيم" - عليه السلام- إمام هدى يقتدى به وتتبع سنته . اهـ. اعد: عسر لا سنر لاسوش ١٢٥٢/٢٥٠

﴿ فَانِنَا لَلَّهُ ﴾ : قال ابن مسعود (ت ٣٦هـ) وابن عباس (ت ١٩٨هـ) - رضى الله عنَّ الجميع - معنَى قالتالله؛ مطيعا لله - تعالى -. اهـ. اتنفر شير تسريد بسيرس سا٢٥٢/ ﴿ وَآتِيَنَاهُ فِي اللَّذُيَّا حَسَنَةُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) : معنى ذلك: ليس

من أهل دين إلا يرضاه ويتولاه . اهـ. الله: النظر: نفس للدر المنوار السيوطل ١٢٥٣/١٠

قال الله - تعالى -: ﴿ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبُعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلَيْ الْهُوْمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ لا عمران ١٦٠.

### تفسير الآيتين ۽ (۱۲۶ - ۱۲۳)

وَقَالَ الله - عَمَالِي - . ﴿ إِنَّهَا جُعُلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُومُ الْقَيَامَة فِيهَا كَانُوا فِيهَ يَخْتَلَفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِنْ الْقَيَامَةُ فِيهَا كَانُوا ف

وقال الله - يعان \_ . ﴿ وَإِنْ عَاقَيْتُمْ فَعَاقَبُوا بِمثَلِ مَا عُوقِيْتُمْ بِهِ وَلَئِنَ صَبَوْتُمْ لُهُو خَيْرٌ للصّابرين ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات :

فقال رسول الله ﷺ: "قبل نصبر يا رب": فصبر ونهى عن العثلة. اهـ. (تظر: غسبر قدر العبر السير في المدر السير في عام ١٠٥٠، وغسر الدتور المعد معين جـ٧٠

تو بعوى الله وتوفيقه تفسير الجزء الرابع عشر من القرآق الكريم ويليه بعوى الله- تعالى- وتوفيقه تفسير الجزء الخامس عشر من القرآق الكريم



#### تفسير سورة الإسسراء

#### قدىسى:

سورة الإسسراء مكية إلا الآيات: ٢٦، ٣٦، ٣٦، ٥٧ ومن الآية ٧٣ إلى الآية ٠٨ فمدائية . اتفر: عبير الفرض وغير المتوران معدمين معا

وآياتها ١١١ مائة وإحدى عشرة آية ، وقد نزلت بعد سورة القصص.

### تفسير الآية :(١)

قال الله – معالى – . ﴿ سُبُحَانَ ٱلَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِه لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَا الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلُهُ لِيْرِيْهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

#### المعنى

قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره: هل كان إسراء نبينا "مــحمد" ﷺ بروحه وجسده معا أو بروحه فقط؟

ولو كان الإسراء مناما لقال الله: بروح عبده. ومن الأدلة أيضا قول الله –تعالى– : ﴿ مَا زَافَ الْبُصِرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ كَالْ ﴾ [النجر: 20]. وقد اختلف العلماء في تاريخ الإسراء على قولين:

ا - فقال عسمرو بن شعيب عن أبيه ، عن جده قال: أسسرى بالنبي ﷺ ليلة سيع عشرة من شهر ربيم الأول قبل الهجرة بسنة . اهـ. تعذر فسر قد النجر السرطى ١٠٧٠/٢٠٠

 حوقال الحربي أسرى بالنبي ﷺ ليلة سبع وعشرين من شهسر ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة . اهـ.

#### تفسير الآية: (٢)

رَمَالَ الله - تَعَالَى - ﴿ وَٱنْمَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدُى لَبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَأَ تَتَخَذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً ﴿ آِلِيهِ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ﴾ : وهو التوراة .

﴿ وَجَعَلْنَاهُ هُدُى لِنِي إِسْرَائِيلَ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) م بنى ذلك : جعل الله "التوراة" هذى لبنى إسرائيل تخرجهم من الظلمات إلى النور، وجعلها الله رحمة لهم. اهـ.

﴿ أَلاَّ تَشَخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلاً ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: ألا تتخذوا من دون الله شريكا. اهـ.

[انظر: نفسير الدر المثور للسيوطى جماً / ٢٩٤، وتفسير الدكتور/ محمد معيسن جـ٧]

#### تنسير الآية، (٣)

وَفَالَ الله - تَعَالَى - : ﴿ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ ذُرِيَّةً مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ ﴾ : قال عبد الله بن زيــد الأنصارى قال رسول الله ﷺ : «ما كان مع «نوح» إلا أربعة أولاد: حام، وســـام، ويافت، وكوش، فذلك أربعة أولاد انتـــلوا هذا الخلق؛ اهـــ. (تقر نسير هدر هنير هير هيروسير سير المارانة) ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُورًا ﴾ : عن معاذبن أنس الجهنى – رضى الله عنه – عن النبي ﷺ قال: «إنما سمى عبدا شكورا لأنه كان إذا أمسى وأصبح قال: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ". اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جدا/ ٢٩٥، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٤)

رقال الله – نعالى – ﴿ وَقَصْيَنَا ۚ إِلَىٰ نِنِي إِسُواليلَ فِي الْكَتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الأَرْضِ مَرَّتَيْنَ وَلَتَعُلُنَّ عُلُواً كَبَيْرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَقَضَيْنا إِنَّى نَبِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الأَرْضِ مُرِّيِّن ﴾: قال عبد الله بن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ): إن الله عهد إلى بنى إسرائيل في التوراة "لتفسدن في الأرض مرتين؟:

المرة الأولى: كان أول الفساد قتل «زكريا» - عليه السلام -.

المرة الثانية: كان ثاني الفساد: قتل "يحيى" - عليه السلام -.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطي جـ1/ ٢٩٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### تفسير الأيتين: (٦.٥)

ردال الله - معالى - ، ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَاهُمَا بَضَنَا عَلَيْكُمُ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شديد فَجَاسُوا خلال الدّيار وكان وَءَدًا مُنْعُولًا ﴿ فَهُ مُرَدُدُنَا لَكُمُ الْكُرُةَ عَلَيْهِمْ وأَمْدُدُنَاكُمُ بِأَمْوِالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ﴿ فَيْ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُّا أُولاهُما يَعْنَا عَلَيْكُمْ عِيادًا لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾: قال الحسن البصري (ت ١٠٠هـ): هم العمالقة وكانوا كفارا. اهـ. تعزيفها العمالية وكانوا كفارا. اهـ. ﴿ ثُمُ رَدُدُنَا لَكُمُ الْكُرَةُ عَلَيْهِمُ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١٨ هـ) مسعنى ذلك : يقول الله - تعالى - : ثم رددت الكرة لبنى إسرائيل على العمالقة . اهـ.

[انظر: تفسير الطبري جـ٨/ 29]

﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكُثْرَ نَفِيواً ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: أكثر عددا. أهـ.

[انظر: تفسير الطيري جـ4/ ٢٩، وتفسر الدكتور/ محبد محيسن جـ٧]

### تفسير الآيتين: (۸ . ۷)

وقال الله - عدال -. ﴿ إِنْ أَحْسَنَتُمْ أَحْسَنَتُمْ الْأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَاتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الآخرة ليسُورُوا وُجُوهِكُمْ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدْ كَمَا دَخْلُوهُ أُولَ مَرَةً وَلِيَنَرُوا مَا عَلَوْا تَتَبِيرًا ﴿ ﴾ عَسَىٰ رَبُكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكَافِوينَ حَصِيرًا ﴿ ﴾ ﴾.

#### معانى المفردات

﴿ وَلِيدُخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوهُ أَوْلَ مَرَّةً وَلِيَّبُرُوا مَا عَلُوا تَبِيرًا ﴾ : قال القرطبي (ت٧٦٥هـ) في تفسيره: لما عاد بنو إسرائيل إلى السمعاصي سلط الله عليهم قيصر ملك الروم فغزاهم في البسر والبحر، وسباهم، وقتلهم، وأخذ أموالهم، ونساءهم، وأخذ حلى جميع بيت المقدس . اهد.

[انظر: تفسير القرطبي جـ١٤٦/١٠]

﴿ عَسَىٰ رَبُكُمُ أَنْ يُوحَعَكُمُ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ٥٠٥هـ) : كانت الرحمة التي وعدهم الله بها: بعث نبينا (محمد) ﷺ أهد. العربية العربية الدوانية المستولسيون جا١٢٠٠

﴿ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) : فـعادوا فبعث الله عليهم نبينا امحمدا ﷺ فهم يعطون الجزية . اهـ .

﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ﴾ : قال الحسن البصسرى (ت ١٠هـ) معنى الحصيرا): فراشا ومهادا . أهـ .

#### تفسير الآية: (٩)

وقال الله - معانى -. ﴿ إِنَّ هَذَا الْقُوْلَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمَنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿ ۞ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهُدِي لِلْتِي هِيَ أَقُومُ ﴾ : قال قستادة بن دعامة (ت ١١٨ هـ) معنى ذلك : إن هذا القرآن يدلكم على دائكم، ودوائكم، فسأما داؤكم: فالذنوب والخطايا، وأما دواؤكم: فالاستغفار، اهـ.

﴿ وَيُشْتُرُ الْمُؤْمِنِنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُّ أَجُرًا كَبِيراً ﴾: قال ابن جريج عبدالملك بن عبدالعزيز (ت ٥٠ ٩ هـ) معنى ذلك: إن لهم الأجر الكبير وهو الجنة . اهـ. تعزيف هر مدين عبد المعرب منه المعدمين عالم

### تفسير الآية: (١١) .

وَذَال الله - عَالَى - ، ﴿ وَيَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ﴾ .

#### معانى المفرداء

﴿ وَيَدُعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما ت ٢٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ) والحسن البصرى (ت ١٠هـ): معنى
ذلك: هو دعاء الإنسان بالشر على ولده، وعلى امرأته، يغضب أحدهم فيدعو عليه:
فيسب نفسه، ويسب زوجته، وماله، وولده، فإن أعطاه الله ذلك شق عليه، ثم يدعو
بالخير فيعطيه . اهـ.

عن جابر بن عبد الله (رضى السله عنه - ت ٧٨هـ) قال: قال رسول الله ﷺ: الا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعبوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم". أهـ.

﴿ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: وكان الإنسان ضجر الاصبر له على سراء، ولا ضراء .اهـ.

[انظر: نفسير الدر المتور للبيوطي جـ4/ ٢٠١، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين: (١٤.١٣)

َ وَالَّرُ اللهُ عَالَى ﴿ وَكُلَّ إِنسَانَ أَلْوَمْنَاهُ طَائِرُهُ فِي عُنْقَهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿ كُنِّكُ اللَّهِ عَلَيْهِ لِنَفْسِكَ ٱلْيُومُ عَلَيْكَ حَسيبًا ﴿ إِنِّكَ ﴾ .

# معانى المفردات:

﴿ وَنَخْرِحُ لَهُ يُومُ اللَّهِ عَمَالًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ١٨٦هـ): هو عمله الذي عمل أحصى عليه، فأخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل فقرأه منشورا. اهـ.

﴿ اقْرُأَ كِتَابَكَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): سيقرا يومئلًا من لم يكن قارثا (عدنيا . اهـ .

### تفسير الآيتين: (١٥ . ١٦)

رِئال الله - على - ، ﴿ مَنِ الْحَنْدَىٰ فَإِنَّمَا يَهَنَّدِي لِنَفْسِهِ وَمَن صَلَّ فَإِنَّمَا يَصَلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَوْرُ وَالرَةَّ وَزُرْ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعْنَبِينَ حَنَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿ وَهِ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكُ قَرِيَّةً أَمُونًا مَتْرُفِيها فَفَسقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقُولُ فَنَمَّ نَاهَا تَدْمِرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَلا تُوِرُ وَازِزُهُ وِزَرُ أُخْرَىٰ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك:

وعن قتادة في قول الله - تعالى -: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعْلَئِينَ حَنَّىٰ نَبُعَتْ رَسُولًا ﴾ قال: إن الله - تبارك و تعالى - ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبر، أو تأتيه من الله بيئة، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه . اهـ. ﴿ وَإِذَا أَوْدَنَا أَنْ تُقِلِكَ قُونَةً ﴾: قال ابن عبساس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) معنى الآية : إذا أراد الله أن يهلك قرية أمر مترفيها : وهم شرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكهم الله بالعذاب . أهـ.

نقر: تقبير الدر المثور للسيوطي جـ1/4، وتقبير الذكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### تفسير آلايتين، (۱۸ ـ ۱۹)

وقال الله – يمال –. ﴿ مَن كَانَ يُومِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُومِهُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهِنَمِ يصَلَاهَا مَذْمُومًا مَذْخُورًا ﴿ آَنِكَ ۖ وَمِنْ أَرَادَ الآخِرةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعَيها وَهُو مَوْمَنْ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعَيْهُم مُشْكُورًا ﴿ آَنِكَ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ الْفَاجِلَةُ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: من كانت الدنيا همه ورخبته ، وطلبته عـجل الله له فيها ما يشاء ، شم يضطره إلى جهنم . البصلاها مذموما : في نقمة الله . المدحوراة : في عذاب الله . اهد . العزاضر الداسترالسوس ١٣٠٨/٣٠

﴿ وَمَنْ أَوْادَ الآخِرَةَ ﴾: قال قتادة بن دعامة : معنى الآية : شكر الله اليسير ، وتجاوز عن الكثير . اهـ. التربية التربية التربية التربية الم ٢٠٨١، رئيسة الديمر استدسين ٢٠٠

### تفسير الآيتين: (۲۰ . ۲۱)

وِثَّلَ لله - مَعَالَى -. ﴿ كُلَّا نُعِبَدُ هَوُلَاءُ وَهَوُلاءِ مِنْ عَطَاءَ رَبِكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِك مَحْظُورًا ﴿ كَنِّ انظُرُ كَيْفَ فَصْلُلنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلاَحْرِةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تُفْصِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ كُلُّةً تُمِدُ هُؤُلاءٍ وَهُؤُلاءٍ مِنْ عَقَاءِ رَبِكَ ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ): معنى ذلك: أن الله - تعالى - قسم الدنيما بين البسر والفاجس، وخص الآخرة بالمتقين . اهم. ﴿ انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ : أي في الدنيا: قاله قتادة . اهـ.

[انظر: نفسير الدر العنثور للسيوطي جـ ٢٠٨/١]

﴿ وَلَلاَّخِرُةَ أَكْبُرُ دَرَجَاتِ وَآكَبُرُ تَفْضِيلاً ﴾: قال قتادة: معنى ذلك: أن للمؤمنين في اللجة مناول، وأن لهم فضائل بأعمالهم. أهـ.. العجبة مناول، وأن لهم فضائل بأعمالهم. أهـ..

وقبال الضبحاك بن منزاحم (ت ١٠٥هـ): إن أهل الجنة بعضهم فوق بعض درجبات، الأعلى يرى فيضله على من هو أسيفل منه، والأسيفل لا يرى أن فوقه إخلاا الهد.

## تفسير الآيتين: (۲۲ . ۲۳)

رِمَّالَ الله - مِنالَ -. ﴿ لا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِنَّهَا آخَرُ فَقَقُدَ مَلْمُومًا مُخْذُولًا ﴿ ﴿ وَالْمُ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلاَ تَعَبُّدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالدَيْنَ إِحْسَانًا إِمَّا يَيْلُهُنَّ عِندُكَ الْكَبَرَ أَحُدُهُما أَوْ كلاهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أُكَ وَلا تَنَهَرُهُما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿ ﴾ ﴾.

### معاني المفردات:

﴿ لاَ تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ فَقَعُدُ مَنْمُومًا مَّخْلُولاً ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت١١٨هـ) معنى مذموما : في نقمة الله، ومعنى مخذولا : في عذاب الله : اهـ .

الظر: تفسير الدر المتلور فلسيوطي جنا/٣٠٨]

﴿ إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندُكَ الْكِبَرِ أَخَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلُ لَهُمَا أَفَى ﴾: قال الحسن بن على ابن أبي طالب (رضى الله عنهما - ت ٠٥هـــ) مرفوعا : لو علم شيشا من العقوق أدنى من أف لحرمه . اهــ. تأثير من العربية المعربية المعربية المعربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية العربية المعربية العربية العربية

﴿ وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كُرِيمًا ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: قر لا لينا سهلا. اهـ. انظر: عليه الدورار معد مجن بـ ٢٠

#### تفسير الآية: (۲۱)

وَقَالَ الله نَعَالَ ﴿ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلَ رُبِّ ارْحَمَّهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغَيرًا ﴿ ٢٠٠﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَاخْفُضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ :

ا حقال عروة بن الزبيس (رضى الله عنهما - ت ٩٣ هـ) معنى ذلك: إن أغـضباك فلا تنظر إلى هم غضب المرء بشدة نظره إلى من غضب عليه. اهـ.
 الهر، هم الدروس المراد المراد

 ح وقال سعيد بن المسيب (ت ٩٤هـ) معنى ذلك: أن تخضع لوالديك كما يخضع العبد لسيده الفظ الغليظ. اهـ. (تطريفي هدر المتور للموطر ١٩٠٠/١٠٠٠ وشهر دد تورا بعد سهد ١٠٠٠)

### تفسير الآية: (٢٥)

وقال الله - معالى -. ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُقُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ للرَّؤَابِينَ غَفُورًا ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ رَبُّكُمْ آعَلَمْ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ ﴾: قال سعيد جبير (ت ٩٥هـ) معنى قوله - تعالى -: (إن تكونوا صالحين : أي: تكون النة صادقة بير الوالدين . اهـ.

[تظر: تفسير الدر المتور للسيوطى جـــا/ ٣١١]

﴿ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأُواْبِينَ غَفُورًا ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) : الأوابون : هم الرجاعون من الذنب إلى التوبة، ومن السيئات إلى الحسنات . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطى جـ1/ ٣١١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٣٦)

رذال الله - تعالى - ، ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذَّرْ

تَبُدِيراً عَنْ ﴾ . معانى المفردات:

﴿ وَآتَ ذَا اللَّهُ إِنَّى حَقُّهُ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) معنى الآية : هو أن تصل ذا الفراية ، وتطعم المسكين ، وتحسن إلى ابن السبيل . اهـ.

وقال ابن عبـاس - رضى الله عنهما -: قال رمسول الله ﷺ: ﴿ إِنْ أَهُلَ اللَّبِتَ إِذَا تواصلوا أجرى الله عليهم الرزق، وكانوا في كنف الرحمن - عز وجل - اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ1/ ٢٢٠]

﴿ وَلَا تُبَدِّرُ تَبْلُورًا ﴾: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي (رحمه الله - تعالى -ت ٢٠٤هـ): التبذير: إنفاق العال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير، اهـ. (تقديد بعدم بنا الادريت عادر معامل المعارب المعامل ا

تفسير الآيتين، (۲۷ ، ۲۸)

رَمَال الله - مَعَال -. ﴿ إِنَّ الْمُمَكِّرُونَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لَرَبُهِ كُفُورًا ﴿ ﴿ كُنَّهُ وَإِمَّا تُعَرِّصَنَّ عَنْهُمُ الْبَعَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ فُولاً مُسُمُّرُورًا ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّياطِينِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ٣٥٠هـ): المبذرون: هم الذين ينفقون المال في غير حقه. اهد. انفر: هم الذين ينفقون المال في غير حقه. اهد.

﴿ فَقُلِ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴾ : قال الحسن البصري (ت ١٠هـ) معنى ذلك : قل لهم قولا لينا سهلا . اهـ. [بعر: شهر للدونير السرط ١٩٦٧/١٥، رضير الدور اسعد سبت ١٠٠

### تفسير الآيتين ، (۲۹ . ۲۰)

رِئال الله - نعال -. ﴿ وَلَا تَجْعُلُ يَدُكُ مَغُلُولَةً إِلَى عُنْقُكَ وَلَا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَتَقُدُد مَلُومًا مُحْسُورًا ﴿ ﴿ لَكَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَلَى لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

مما ، المفردات:

﴿ وَلا تَبِعُلُ يَدَكَ مَعْلُولَةُ إِلَىٰ عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ ﴾: قال ابن مسعود (رضى الله عند -ت ١٣هـ): قال سدل الله ﷺ: (ما علل من اقتصده اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثلور للسيوطى جما/٣٢٣]

وقال أنس بن مالك (رضى الله عنه - ت ٩٣هـ): قـال رسول الله ﷺ: «التدبير نصف المعيشة، والتودد نصف العقل، والهم نصف الهرم». اهـ.

[انظر: نفسير الدر المتور للسيوطي جـ ٢٢٣]]

وقال مطرف - رضي الله عنه -: خير الأمور أوسطها. اهـ.

[انظر: تفسير الدر العنثور للسيوطي جدة (٣٢٣]

﴿ إِنَّ رَبُكَ يَسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ : قال الحسن البصــرى (ت ١١٠هـ) معنى الآية : ينظر الله إلى عبــده : فإن كان الغنى خيرًا له أغناه، وإن كان الفــقر خير اله أفقره . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جناً / ٣٣٣، ونفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٣١)

وقال الله - نعالى - : ﴿ وَلا تَقَتْلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقِ نِّعَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْنًا كَبِيرًا ﴿ ﴿ ثَنِي ﴾ .

#### معاني المفردات:

قال جابر بن عبد الله (رضى الله عنهما - ت ٧٨هـ): قال رسول الله ﷺ: المن كن له ثلاث بنات يمونهن، ويرحمهن، ويكفلهن، وجبت له الجنة، قيل: يا رسول الله فإن كن اثنتن؟ قال: الوإن كن اثنتين، اهـ.

[انظر: تغبير الدر المثارر للسوطى جـا/ ) ٣٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآبتين ( ٣٣ , ٣٣ )

رَثَالَ اللهُ - مَالَى - ، ﴿ وَلا تَقُرُبُوا الْوَلَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ ﴿ وَلا تَقْرُبُوا الْوَلِينِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلا تَقْتُلُوا النَّفُسَ النَّهِ اللَّهِ إِلاَّ بِالْعَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطَانًا فَلا يُسْرِفُ فَى الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ ﴾ . يُسرف في الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ ﴾ .

### معاني المقردات:

﴿ وَلا تَقْرُبُوا الْوَلَيْ ﴾ : قال السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): يوم نزلت هذه الآية لم تكن حدود الزناقد نزلت، ثم جاءت بعد ذلك الحدود في سورة النور. اهد.

قسال أبو هريرة (رضى اللسه عنه - ت ٥٩هـ): قسال رسول السله ﷺ: «ثلاثة لايكلمهــم الله يوم القيامــة، ولا يزكيـهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عــذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، اهـ.

﴿ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا فِرَلَةِ سُلْطَانا ﴾: قال الإمام محمد بن إدريس الشافعى (رحمه الله - تعالى - ت ٤ ٢ هـ): السلطان: هو التسلط: إن شاء قسل، وإن شاء عقا، وإن شاء عقا، وإن شاء عقا، وإن شاء

﴿ فَلا يُسْرِف فِي الْفَتْلُو ﴾ : قال مجاهد بن جـبر (ت ٤٠٤هـ) معنى ذلك: لا يقتل غير قاتله .اهـ.

### تفسير الآيتين: (٣٥. ٣٤)

رَقَالُ الله - مَعَالَ -. ﴿ وَلَا تَقُرُبُوا مَالَ الْنَجِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَخْسَنُ حَمَّىٰ يَبُلُغُ أَشُدُهُ وَأَوْلُوا بِالْمَهْدُ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴿ ۞ وَأَوْلُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ ثَاوِيلًا ۞ ﴾.

### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلَّغَ أَشُدُهُ ﴾ : قال قتــادة بن دعامة

(ت ١١٨هـ): لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك عملى أصحاب رسول الله على فكانوا لا يعلم فكانوا لا يعلم والله الله الله على من طعام ولا غيره، فانزل الله - تعالى -: ﴿ وَإِنْ تَخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانَكُمْ وَاللهُ عِلْمُ الْمُصْلِح ﴾ البدر: ٢٢٠]. فكانت هذه لهم فيها رخصة . اهـ.

[انظر: تفسير الطبري جـ٨/٧٨]

﴿ وَأُوفُوا الْكُيْلِ إِذَا كَلَّتُم ﴾: قال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) معنى ذلك: إذا كلتم لغيركم. اهـ. العراضية المتراسدر ١٣٨٠/٢٣٨

﴿ وَزِنُوا بِالْفُسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾: قال مجاهد بن جيسر (ت ٤٠٠هـ) وقتادة بن دعامة (ت١١٥هـ): المراد بذلك: العلل. اهـ. تنفر: ندير ندر النتور عدا، ١٠٦٨، وندير العدر، معدمين ١٧٠ تفسير الاية: (٣٦)

وقال الله - نعال - . ﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعُ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِنكُ كَانَ عَنْهُ مُسْشُولًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمْ ﴾ : قال ابن عباس (وضى الله عنها - ت ٦٦هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٤ ١٠هـ) معنى ذلك: لا تذم أحدا بما ليس لك به علم، اهـ. ومجاهد بن جبر (ت ٤ ١١هـ)

وقبال قشادة بن دعبامية (ت ١١٨هـ): معنسي ذلك: لا تقل رأيت وأنت لم تر، وسمعت وأنت لم تسمع، وعلمت وأنت لم تعلم. اهـ. الطراعية الإسلام ١١٧٠/١٠

﴿ إِنَّ السَّمَعُ وَالْبَصَرُ وَالْفُوَادُ كُلُّ أُولِيكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْتُولًا ﴾: قال عصرو بن قيس: معنى ذلك: يقسال للأذن يوم القيامة: هل سسمعت؟ ويقال للعسين: هل رأيت؟ ويقال للفؤاد: مثل ذلك. اهـ. .

قال أبو ذر - رضى الله عنه -: قال رسول الله 難؛ قايما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برى، كان حقا على الله أن يذيبه يوم القيامة فى النار، حتى يأتى بنفاذ ما قال، اهـ. ويرانسون ٢٢٨/١٦، وضير العرب ٢٢٠/١٠،

### تفسير الآيتين، (٣٧ . ١٢)

ُ وَالَّالِلهَ - مَعَالَى -. ﴿ وَلَا تَمُشْ فِي الأَرْضِ مَوْحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجَالَ طُولًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

وقال الله - تعالى - . ﴿ قُلُ لُو ۚ كَانَ مَعَهُ آلِهِةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَعُواْ إِلَى ذِي الْعُرش سَبِيلًا ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المفودات:

﴿ وَلَا تَمْشَ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً ﴾ : قال قستادة بن دعامبة (ت ١١٨هـ) : معنى الآية : لاتمش فخرا وكبرا، فإن ذلك لا يبلغ بك الجبال، ولا أن تخرق الارض بفخرك ، وكبرك . اهـ .

﴿ قُلُ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لِأَبْتَقُواْ إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ﴾: قال سعيد بن جَبير (ت 90هـ) معنى ذلك: إذا لطلبوا طريقـا إلى الوصول إلى الله - عز وجل -ليزيلوا املكه لأنهم شركاؤه. اهد. انظر: غير الاخر عبد الانار، وعبد الديور المعدل معدل

### تفسير الآيتين، (10 ، 13

رَدَال الله - مَمَال - ، ﴿ وَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمُنُونَ بالآخرة حِجَابًا مُسْتُورًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ جَمَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكُمَةً أَنَا يَفَقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وقُراً وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبِّكَ فِي الْقُرْآنَ وَحْدَةً وَلَوْا عَلَىٰ أَذَبَارِهِمْ أَنْفُورًا ﴿ ۞ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا قُرْأَتَ الْقُرْآنَ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): الحجاب المستور : أكنة على قلوبهم أن يفقهوه ، وأن ينتفعوا به .اهـ. . تهذ بنسره مدفستر للسرف ١٢٢/٣٢

﴿ وَإِذَا ذَكُوتُ مَثْلُ فِي الْقُرْآنِ وَحَلَّهُ ﴾ : قبال عبيد الرحمن بن زيد (ت حيوالي ١٧٠هـ) في قول الله - تعالى - : ولوا على أدبارهم نفورا قال : معنى ذلك : بغضا لما تتكلم به يا نبي الله لتلايسمعوه ، كما كيان قوم «نوح» - عليه السلام - يجعلون أصابعهم في آذانهم، ويستغشون ثيابهم لثلا يسمعوا ما يأمرهم به .اهـ . [ففر: غير عدير عدر ١٨-٥٠]

#### تفسير الآيتين: (٤٨ ـ ٤٨)

وقال الله -نعال - ﴿ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوى إِذْ يَقُولُ الظَّالْمُونَ إِن تَتَبعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْخُورًا ﴿ ﴿ الظَّرْ كَيْفَ ضَرِبُوا لك الأمثال فَصَلُوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً ﴿ رَجُلاً مَسْخُورًا ﴿ كَيْفَ انْظُرْ كَيْفَ ضَرِبُوا

## معانى المفردات:

﴿ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمُونَ إِلَيْكَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): هم: عـتبـة - وشيبة ابنا ربيعة، والوليدد بن المغيرة، والعـاص بن وائل اهـ. .

﴿ فَلا يَسْتَطِعُونَ مَسِيلاً ﴾: قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١هـ): الواو في قوله - تعالى -: «فلا يستطيعون» للوليد بن المغيرة، وأصحابه الكفار. ومعنى «سبيلا»: مخرجا. اهـ.

### تفسير الآيات ، (٤٩ . ٥١)

رِنـال الله عمال - ﴿ وَقَالُوا أَنْذَا كُنَّا عَظَامًا وَرُفَاتًا أَنْنًا لَمَمْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ إِنَّ كُونُوا حَجَارَةً أَوَّ حَدِيدًا ﴿ ثَنَّ أَوْ خَلَقًا مَمَّا يَكُبُرُ فِي صَدُورِكُمْ فَسَيَّهُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوْلُ مَرَّةً فَسَيْنُغْضُونَ إِنَّيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنَى هُو قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِينًا ﴿ ثَنِي ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَقَالُوا أَتِلُوا كُنّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ﴾ : قال الكسسائي على بن حمزة النحسوى والقارئ (ت ١٨٠هـ): الرفات: ما تكسر وبلى من كل شيء كالفتات والحطام.اهـ. ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾: قال مجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك: كونوا ما شتيم فسيعيدكم الله كما كنتم. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطى جـ4/ ٣٣٩]

﴿ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُم ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) وابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ): السمراد بذلك: الموت لأنه ليس شىء أكبر في نفس إبن آدم من الموت. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٧٨/١]

﴿ فَسَيْغَطُونَ إِلَيْكَ رُءُوسِهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما -:
 معنى ذلك: يحركون رءوسهم استهزاء برسول الله ﷺ ويقولون: متى البعث
 والإعادة؟ . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثور للسيوطن جـ٤/ ٢٣٩]

### تفسير الآية: (٥٢)

وقال الله - نعالى - . ﴿ يُومَ يَدْعُوكُم فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمَّدُهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِشْمُ إِلاَّ قَلْيلاً ﴿ كَانَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال

### معانى المفردات:

﴿ يُومُ يَدُعُوكُم فَسَتَجِيُونَ بِعَدُهُ ﴾: قال أنس بن مبالك (رضى الله عنه -ت ٩٣هـ): قبال رسول الله ﷺ: قليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند السموت، ولافي القبور، ولا في الحشر، كاني بأهل لا إله إلا الله قيد خرجوا من قبورهم ينفضون روسهم من التراب يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن،

(الظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٤٠/٣٤٠)

﴿ وَتَظُونَ إِنْ لَشَمْ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾: قال فتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): العراد بذلك: في الدنيا، تحاقرت الاعمار في أنفسهم، وقلت حين عاينوا يوم القيامة. اهـ. إنعز نفسر السيور بدارا، وشهر اللاعمار العدارات وشهر الدونيور بدارا، وشهر اللاتورا معدسه وجارا

### تفسير الآيتين: (٥٢ . ٥٤)

والدالله - عنال - ﴿ وَقُل لَعَبَادِي يَقُولُوا اللَّّبِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ للإنسَانِ عَدُوَّا مُبِينًا ﴿ قَ وَكُمُ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَأْ يَرْحُمُكُمْ أَوْ إِن يَشَأْ يَعَذَبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكَيلاً ﴿ قَ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيْنَهُم ﴾: قال القرطبي (ت ٢ ٦٧هـ) في تفسيره: معنى ذلك: قل يا رسول الله لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن كما قال الله - تعالى -: ﴿ وَلا تَسَبُّوا اللَّهِيَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ فَيسَبُّوا اللَّهَ عَلَيْسُوا اللّهَ عَلَيْسُوا اللّهَ عَمْدا بعَلى -: ﴿ وَلا تَسَبُّوا اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ فَيسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْلُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ عَلَيْسُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلْمُ عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلْمُ عَلَيْسُ عَلَيْسُوا عَلْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَلَيْسُوا عَل

﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِن يَشَا يَرْحَمُكُمْ أَوْ إِن يَشَا يُعَدِّبُكُمْ ﴾: قال ابن جريج عبد الملك ابن عبد الملك ابن عبد العرب المعتبى: إن يشا المعتبى: إن يشا الله يوفيقكم أيها المشسوكون للإسلام فيسر حسمكم، أو يمسيتكم على الشسوك فيعذبكم، اهر.

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً ﴾: قال محمــد بن السائب (ت ١٤٦هـ) معنى ذلك: وما جعلك الله يا رسول الله كفيلا لهؤلاء الكفار تؤاخذ بهم . اهـ.

النظر: تضير الفرطبي جد٠ أ/ ١٨٠ ، وتضير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

### تفسير الآية: (٥٥)

وقال الله - نعالى -. ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِهُن فِي السُّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَقَدْ فَصَلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَىٰ بَعْضِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ رَبُورًا ﴿ وَيَهِ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ وَلَقَدْ فَضَلْنَا بَعْضَ النَّبِينَ عَلَى يَعْصِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة : معنى ذلك : اتخذ الله اليراهيم؛ خليلا، وكلم الله اموسسى؛ تكليما، وجعل اعيسى، كسمثل أدّم؛ خلقه من تراب ثم قال له كن فكان، وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله، وأتى «سليمان» ملكا عظيما لا ينبغى لأحد من بعده، وأتى اداود، زبورا، وغفسر لنبينا امحمد، علي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اهم. الاعتراب المرابعة ال

﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدُ زَبُورًا ﴾ : أخرج الإمام أحمد في الزهد عن عسبد الرحمن بن مردويه قال : في زبور «داود» ثلاثة أحرف:

١ - طوبى لرجل لا يسلك سبيل الخاطئين.

٢ - وطوبي لمن لم يأتمر بأمر الظالمين.

٣ - وطوبي لمن لم يجالس البطالين. اهـ.

[انظر: تفسير اللر المتور للبيوطي جنا/ ٣٤١، وتغبير الدكتور/ محمد محبسن جا٧]

### تفسير الآيتين؛ (٥٦ . ٥٧)

وال الله - نعال - ﴿ قُلُ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُهُمْ مَن دُونِهِ فَلَا يُمْلُكُونَ كَشْفُ الصَّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلاً ﴿ فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَدْعُونَ يَيْشُغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسَيلَةَ أَيُّهُمُ اَقْرَبُ وَيَوْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِكَ كَانَ مَحْدُورًا ﴿ فِيَكِ ﴾ .

### معانى المفردات

﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعْمَتُم مِن دُونه ﴾: قال الحسن البـصرى (ت ١٠هـ): المراد بذلك: الملائكة - واعيسى، واعزير؛ الذين كانوا يعبدونهم من دون الله -تعالى-، فإنهم لن ينفعوهم، ولن يضروهم. كما قال الله - تعالى - في ختام الآية:

﴿ فَلا يَمْلُكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلا تَحْوِيلاً ﴾ . اهـ .

[انظر: تفسير القرطبي جد ١٨١/١٠]

﴿ أُولَيْكُ اللَّذِينَ يَلَاعُونَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -- ت ٦٨ هـ) معنى الآية : كان أهل الشوك يعبدون: الملائكة، والمسيح، وعزيرا، من دون الله -تعالىوهر: شهر قد تعرير السيط ١١٣٠٠، وشهر التعرير المعدمون ١٧٠٠)

### تفسير الآيتين، (۵۸ ، ۵۹)

رقال الله – على – ﴿ وَإِنْ مَن قَرْيَة إِلاَّ نَحْنُ مُهٰلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمُ الْقَيَامَة أَوْ مُعَذَيْوُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَتَابِ مُسْطُورًا ﴿ ﴿ وَمَا مَنْعَنَا أَنْ لُزُسِلَ بِالآيَاتَ إِلاَّ أَنْ كَذَابَ بِهَا الأَوْلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُوهَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلْمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَإِن مِن قُرِيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهِلِكُوهَا قِلْ يَوْمِ القَيَامَةِ أَوْ مُعَلِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا ﴾: قال مقــاتـل بن حـيـــان (ت ١١٠هــ) معنى ذلك: أمــا الصالحــة فـــالمـوت، وأما الطــالحـة فبالعذاب. اهــ.

﴿ وَمَا مَعْنَا أَن تُرْسُلُ بِالآيات إِلاَّ أَن كَذْبَ بِهَا الْأُولُونَ كَا: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): قالت قريش للنبي ﷺ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصف ذهبا ونؤمن لك، قال: ووتفعلون اقلوا: نعم، فلحا النبي ﷺ فأتاه وجبريل ا - عليه السلام - فقال: وإن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفائهم ذهبا السلام ويقول لك: إن شئت أصبح الصفائهم ذهبا فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا اعذبه احدًا من العالمين، وإن شئت فتحت لهم بالتوية والرحمة اهد. والعزصر الدور سرط مدارد عداد المناهون والرحمة اهد.

﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلاَّ تَخْوِيفًا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: إن الله يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبرون. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جـ1/ ٣٤٠]

#### تفسير الآية: (٦٠)

رِدَال الله – بَمَال – ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَخَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا الَّي أَرْيَنَاكَ إِلاَّ فَتَنَمَّ لَلنَّاسِ وَالشَّمِجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخُوفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُفْيَانًا كبيرًا ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): إحاطته بهم، فهو مانعك منهم، وعاصمك حتى تبلغ رسالة ربك. أهـ. انظر نسبر الدر السر السر السرر السبول جاء١٠١

﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الْتِي أَرْيَنَاكَ إِلاَّ فِتَنَّا لِلنَّاسِ ﴾: قالت أم هانئ - رضى الله عنها -:
إن رسول الله ﷺ لما أسرى به أصبح يحدث نفرا من قريش وهم يستهز ووز به، فطلبوا
منه آية، فوصف لهم بيت المقدس، وذكر لهم قصة العبر، فقال الوليد بن المغيرة:
هذا ساحر، فأنزل الله - تعالى -: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْيَا النِّي أَرْيَاكُ إِلَّا فِسَةً لِلنَّاسِ ﴾. أهد.
العز نفس قد تعنول السين جاءاً)

﴿ وَالشَّجْرَةُ الْمُلُمُونَةُ فِي القُرْآنَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): هى شجرة الزقوم، خـوفهم الرسول بهـا، قال الله فى شــانها: ﴿ وَلَلْهُهَا كَاللَّهُ رُمُوسُ الشَّيَاطِينَ ﴿ ثَيْنَكُ ﴾ [الصانات: ٢٥]. وأنزل الله: ﴿ وَنَعْوَلُهُمْ فَعَا يَوْيِدُهُمْ إِلاَّ طُفَّانًا كَبِيرًا ﴾ . اهـ.

### تفسير الآيتين ، (۲۱، ۲۲)

رال الله - نعالى - ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طَيْنًا ﴿ ﴿ ثَنِهِ قَالَ أَزَائِيْكَ هَذَا الَّذِي كَرُمْتَ عَلَيْ لَتِنْ أَخْرَتَنِ إِلَىٰ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لِأَخْتِبَكُنْ ذُرْئِيَتُهُ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ ﴿ لِيلَهِ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ فَسَجَدُوا إِلاَ إِلْمِسَ قَالَ أَأْسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾: قال قتادة بن دعامة ( اسماد ۱۹۸۱ هـ): حسد إبليس قادم ا عليه السلام -، عملى ما أعطاه الله من الكرامة وقال: أنا نارى وهذا طينى، فكان بدء الذنوب الكبر، اهد التغريف السراسير السير ما (۲۷۷)

﴿ لأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَتُهُ ﴾ : قال مجـاهد بن جبر (ت ٤ ١ هـ) معنى ذلك : لأســتاصـلن ذريته بالإغواء والإضلال .اهـ.

#### تفسير الآية : (٦٤)

وَقَالَ الله – نَعَالَ – ، ﴿ وَاسْتَقْرَزُ مَنِ اسْتَطَعْتُ مَنْهُم بِصَوْتِكُ وَأَجَّلُتُ عَلَيْهِم بِخَيْلُك ورجلك وشارِكَهُمْ فِي الأمْوال وَالأُولاد وَعِدْهُمْ وَمَا يَعْدَهُمُ الشَّيْطَانُ لِلاَّ غُرُورًا ﴾ .

### معانى المفردات

﴿ وَاسْتَغُوزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مَنْهُم بِعَمُولُكَ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) : صوته : صوت كل داع دعا إلى معصية الله - تعالى - . اهـ . لنظ: عند لا منذ السرد عند السرد عند السرد م ما ١٢٥٨/٣

﴿ وَشَادِكُهُمْ فِي الْأُمُوالِ وَالْأُولَادِ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنسهما - : مشاركته فى الأصوال: أن جعلوا البحيرة، والسائية، والوصيلة لغيسو الله. ومشاركته إياهم في الأولاد: سموا عبد الحارث، وعبد شمس. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ4/ ٣٤٨؛ وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

### ت**فسير الآية**: (10 - 11)

رِمَالَ الله - مَعَالَ - ﴿ وَإِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ وَكِيلًا ﴿ وَيَكَ رَبُكُمُ الَّذِي يُزِجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبَعُوا مِن فَصْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رحيماً ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ إِنَّ عَبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ مُلُقَانَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت٦٨هـ): هم المؤمنون . اهـ .

وقال مجاهد بن جبنر (ت ١٠٤هـ): معنى ذلك: يقول الله - تعالى - لإبليس -عليه لعنة الله -: عبادى المؤمنـون الذين قضيت لهم بالجنة ليس لك عليهم سلطان، لا يذنبون ذنبا إلا غفرته لهم . اهم.

﴿ رَبُّكُمُ الَّذِي يُوْجِي لَكُمُ الْقُلْكَ فِي الْبَحْرِ ﴾: قال ابن عبناس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: الله هو الذي يجرى لكم الفلك في البحر. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور فلسيوطي جنة/ ٣٤٩؛ وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

### تفسير الآيتين ، (٦٨ . ٦٩)

والدالله - معالى - ﴿ فَافَامَتُمْ أَنْ يَخْسَفُ بِكُمْ جَانِبِ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً ﴿ ﷺ أَمْ أَمْتُمْ أَنْ يُعِيدكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصفًا مَن الرَّيْحِ فَيْعُرْفَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجَدُّوا لَكُمْ عَلَيْنًا بِهِ تَبِعًا ﴿ إِنَّهِ

### معانى المقردات:

﴿ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى حاصبا: حجارة تنزل عليهم من السماء تحصيهم كما فعل الله بقوم (لوطة اهـ. تنزل عليهم من السماء تحصيهم كما فعل الله بقوم (لوطة اهـ.

﴿ ثُمُ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): معنى تبيعا: نصيرا. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المثاور للسيوطى جـــا / ٣٤٩، وتفسير الدكتور / محمد محيسن جـ٧]

### تفسير الآية: (٧٠)

رقال الله – تعانى – ، ﴿ وَلَقَدْ كُرَمْنا بَنِي آدَمَ وحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِ وَالْبَحْرِ وَرَزْقُنَاهُم مَن الطَيْبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كُثِيرِ مَمَنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات:

﴿ وَلَقَدَ كُوْمَنَا يَعِي آدَمَ ﴾: قال القرطبي (ت ٦٧١هـ) في تفسيره: الصحيح الذي يعول عليسه أن التفضيل إنما كان بالعبقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله، ويقهم كلامه، ويوصل إلى نعبم الله، وتصديق رسله، إلا أنه لما كان لم ينهض بكل المراد بعث الله الرسل، وأثول الكتب، فمثال الشرع: الشسمس، ومثال العقل: العين، فإذا كانت العين سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء. أهد. وهزينهم هرضي بدا/١٥٠٠

﴿ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ ﴾ : قال مقاتل بن حيان (ت ١٠هـ): هي السمن، والعسل، والزيد، والنمر، والحلوي. اهـ.

#### تفسير الآية: (٧١)

وقال الله - نعالى -. ﴿ يُومْ نَذْعُو كُلُّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينهِ فَأُولَئكَ يَقْرَءُونَ كَتَابَهُمُ وَلا يُظْلُمُونَ فَتِيلاً ﴿ ﴿ ﴾ .

#### ماني المفردات : -------

﴿ يَوْمُ نَدْعُو كُلُّ أَنَاسِ بِإِمَامِهِمْ ﴾ :

1 - قال صجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ): الإمام: نبيسهم، إذ الإمام من يؤتم به،
 فيقال: هاتوا متبعى «إبراهيم» - عليه السلام -، هاتوا متبعى «موسى» - عليه السلام - هاتوا متبعى الشيطان، هاتوا متبعى الاصنام، فيقوم أهل الحق فيأخذون كتابهم بأمالهم. اهد. الفرنف هذا عليه مدالمانهم، ويقوم أهل الباطل فيأخذون كتابهم بشمالهم. اهد. الفرنف هزا عليه مدالمانها.

 ح وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالى ۱۷۰هـ) الإصام: الكتاب المنزل عليهم: أي يدعى كل إنسان بكتابه الذي يتلوه فيدعى أهل التوراة بالتوراة، وأهل القرآن بالقرآن، فيقال: يا أهل القرآن ماذا عملتم؟ هل امتشلتم أوامره؟! هل اجتنبتم نواهيه؟ وهكذا. اهد.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٩٢/١٠، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

#### تفسير الآية، (٧٧)

وقال الله - نعال - ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوْ فِي الآخِرةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُّ سيبلاً﴿ إِنَّ ﴾ .

### معانى المفردات:

هُومَن كَانَ فِي هَذه أَعْمَى ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) معنى ذلك: من كان في الدنياً أعمى عما يراه من قدرة الله - تعالى - من خلق السماوات والأرض والجبال والبحار والناس وأشباه ذلك، فهو في الأجرة أعسمى: عما وصف الله له في الآخرة ولم يره. وأضل سبيلا: أي أبعد حجة . اهـ.

[انظر: تضير الدر المتاور للسيوطي جـ1/ ٣٥٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### نفسير الآية: (٧٣)

وقال الله - معالى -. ﴿ وَإِن كَادُوا لَيْفُتِتُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوْحَيْنًا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرُهُ وَإِذَا لأَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### ۽ سبب النز ۽

أخرج ابن أبي إسحاق عن ابن عباس (رضى الله عنهـما - ت ٦٨هـ): قال: إن أمية بن خلف، وآبا جهل بن هشاه ورجالا من قريش أتوا رسول الله على فقالوا: تعالى فاستلم آلهتنا، وندخل معك في دينك، وكان رسول الله على يشتد عليه قراق قومه، وربحب إسلامهم، فرق لهم، فران لله: ﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيْفُتُونُكُ ﴾ إلى قـوله: ﴿ فصيرا ﴾ . اهـ. العزيشية الدولة بين المارة من العرب المارة العرب العرب المعارفة التعرب العرب العرب المعارفة التعرب العرب المعارفة التعرب العرب العرب المعارفة التعرب المعارفة التعرب العرب العرب المعارفة التعرب العرب ال

### تفسير الآية، (٧٤)

وقال الله - عمال - ، ﴿ وَلُولًا أَن تُبَتِّناكُ لَقَدُ كِدتَ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ آَنَ ثَبَتَناكُ لَقَدُ كِدتَ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً ﴿ آَنِكُ ﴾ . معاني الدفردات:

قال قتادة بن دعامة (ت١٨٨هـ): لما نزلت هذه الآية قال - عليه الصلاة والسلام-: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ اهـ. اتفز: غير الرخي و ١٩٤/٠٠)

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): كان رسول الله على معصوما، ولكن هذا تعريف لأمنه لله على معصوما، ولكن هذا تعريف لأمنه لثلا يركن أحمام الله وشريف في شيء من أحكام الله وشرائعه . اهـ. (الفر: ضبر الله بعد ١٨٤٠، وضبر الديور استدسيس جدا)

## تفسير الآية، (٧٦)

ُ وَقَالَ اللهَ - نَعَالَى - ، ﴿ وَإِن كَادُوا لَيَسْتُفَرُُّونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لأ يَلْتُثُونَ خَلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معانى المفردات :

﴿ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَغِزُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُغْرِجُوكَ مَهَا ﴾: قال قستادة بن دعامة (سـ١١٨هـ): معنى الآية: هم كـفار مكة بإخراج النبي ﷺ من مكة وقد فعلوا ذلك فيما بعد، ولم يلبئوا بعد إخراجه من مكة إلا قليلا حتى أهلكهم الله يوم بدر.

وكذلك كانت سنة الله - تعالى - في الرسل - عليمهم الصلاة والسلام - إذا فعل بهم قومهم مثل ذلك . اه. . [انظر: نفسير قامر المتثور للميوطى جـ1/ ٢٥٣)، ونفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

تفسير الآية: (٧٨)

قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ .

### معاني المفردات:

﴿ أَقِم الصَّلاةَ لدُّلُوك الشَّمْس ﴾: قال عمر بن الخطاب (رضى الله عنه - ت ٢٣هـ) قال النبي ﷺ: معنى لدلوك الشمس: لزوال الشمس. اهـ. ﴿ النفر: ضبرا لد قدنور للبيوس جدا ٢٠٥١) وقسال ابن مستعود (رضم الله عنه - ت ٣٢هـ) قسال رسبول الله ﷺ : «أتاني

«جبريل» - عليه السلام- لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلي بي الظهر» اهـ.

[انظر: تفسيرا ندر المنثور للسيوطي جـ1/ ٢٥٤]

﴿ إِنِّي غَسَقَ اللَّيْلُ ﴾ : قال ابن مسعود - رضى الله عنه - : المراد بذلك : العـشاء [انظر: تغسيرا لدر المتثور فلسيوطي جـ4 / 304]

﴿ وَقُوْانَ الْفَجُو ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ): المراد بذلك: صلاة الفجر. اهد. [انظر: تضيرا لدر المنتور للسيوطي جما/ ٢٥١]

﴿ إِنَّ قُوْآَنَ الْفُجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ : قال قتادة بن دعامــة (ت ١١٨هـ): تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار. اهـ. [انظر: تفسيرا الدر المثلور للسيوطى جـ1/ ٣٠٤، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

تفسير الآية: (٧٩)

وفال الله – نعالى –، ﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافَلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثُكَ رَبُّك مَقَامًا مُحمُودا ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

### معاني المفردات:

﴿ وَمَنَ اللَّيْلُ فَتَهَجُّدُ بِهِ نَافَلَةً لَكَ ﴾ : قال أبو أمامــة الباهلي – رضي الله عنه – في قوله - تعالى -: ﴿ نَافِلُةُ لَكَ ﴾ : كانت للنبي ﷺ نافلة ولكم فضيلة . اهـ.

[انظر: تفسيرا لدر المتاور للسيوطي جـ4/ ٢٥٦]

وعن أبي هريرة (رضى الله عنه - ت ٥٩هـ): أن النبي ﷺ سئل عن قدول الله -تعالى -: ﴿ عَسَىٰ أَن بَيْعَلُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مُعَمُّودًا ﴾: قال: «المقام المحمود الذي أشفع فيه لأمتى، اهـ.

وعن أبي سعيد الخدري - رضى الله عنه - في قول الله: ﴿ عَسَى أَن يَعْطُك رَبُكَ مَقَامًا مُحُمُودًا ﴾ قال: قسال رسول الله ﷺ: «انا سيد ولـد آدم يوم القيامة و لا فخر، وبيا الحصد و لا فخر، وما من نبي يومشد: - «آدم» فمن سواه - إلا تحت لوائي، وبان او الحصد و لا فخر، وما من نبي يومشد: - «آدم» فمن سواه - إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق عنه الأرض و لا فخر، فيفزع الناس ثلاث فزعات: فيأتون «آدم» عليه السلام - فيقولون: إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض، ولكن اثنوا «نوحا» فيأتون «نوحا» فيأتون «أيراهيم» فيأتون أن يعبدت من دون الله، ولكن اثنوا «عيسى» فيأتون «عيسى» - عليه الصلاة والسلام - فيقول: إني قتلت نفسا، ولكن اثنوا «عيسى» فيأتون فيسل بالبحنة فاقعة عمها، فيقال: من هذا؟ فأقول: في محمدا فيفتحون لي ويقولون: مرحبا، فأخر ساجنا فيلهمني الله - عز وجل - من الثناء والحمد والمجد، فيقال: او فع رأسك سل تعط، واشفع تشفع، وقل يسمع لقولك، فهو والمحمدود الذي قال الله: ﴿ عَمَنْ أَن يَعْلَك رَبُكُ مَقَامًا مُحْمُودًا ﴾». اهد.

#### تفسير الآية: (٨٠)

وَمَالَ الله – عَمَالَ – . ﴿ وَقُلَ رُبِّ أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقَى وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَاجْعَلَ لَى مَنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نُصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

## معانى المفردات :

قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى الآية: أخرج الله نبينا المحمداً، على من مكة مخرج صدق، وأدخله المدينة مدخل صدق وعلم نبي الله على أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله، وحدوده، وفرائضه، وإقامة كتاب الله - تعالى -، فإن السلطان: عزة من الله - تعالى - جعلهما بين عباده، ولولا ذلك لغار بعضهم على بعض، وأكل شديدهم ضعيفهم، اهم.

[انظر: تفسير الدر المثور للنيوطي جنا / ٣٥٩، وتقنير الدكتور/ محمد مجنس جـ٧]

#### تفسير الآية: (٨١)

رقال الله – معالى – ، ﴿ وَقُلْ جَاءَ اللَّحَقُّ وَزَهْقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴿ ﴿ \* \* معامر الدفروات:

وأخرج الأئمة: البخاري، ومسلم، والترمذي، والنسائي، عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ) قال: دخل النبي ﷺ «مكة» وحول البيت ستون وثلاثمانة نصب: أي صنم، فجمعل يطعنها بعدود في يده ويقول: «جاه المحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الهـ.

## تفسير الآية: (۲۸)

وقال الله - نعال - ، ﴿ وَتُنْزِلُ مِنَ الْقُرَّانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الطَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا ﴿ ٢٠٠﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَنُسْزِلُ مِنْ القُولَانِ هَا هُوَ ضَفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾: قال القسوطي (ت ٦٧١هـ) في ت تفسيسره: إن القرآن شفاء للقلوب بزوال الجمهل عنها، وإذالة الريب، ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات والأمور الثالة على الله - تعالى -. اهـ اتفريضيه للزميد ١٠٠٠، ١٠٠٠

وأقول: يشهد لصحة قول القرطبي قول الله – تعالى –: ﴿ يَا أَلِّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُم مُوعظةٌ مَن رُبُكُمْ وَشَفَاءٌ لَمَا في الصُّدُور وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلِكُ ﴾ (بونس: ١٥٧). وهذا هو تفسير الـقرآن بالقرآن، وحـمل المجـمل على المـفصل. ﴿ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ : روى الإمام الترمذي عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٢هـ) قال : قال رسول الله ﷺ: \* من قرأ حرف من كتاب الله فله به حسنة ، والحسنة بعشـر أمثالها لا أقول «آلم» حرف بل ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف» . اهـ.

[الظر: تفسير القرطبي جـ ١٠ / ٢٠٨، وتفسير الذكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٨٢)

وال الله – نعال –. ﴿ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِيهِ وَإِذَا مَسْةُ الشَّرُكَانَ يُتُوسًا ﴿ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَإِذَا مَسَدُ الشُّرُ كَانَ يَعُومُنا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): معنى "يئوسا": قنوطا. اهـ. [نظر: عبر الدفنةر للبوش با ١٩٦١، وتنبر الدور المعدمين ٢٠٠

## تفسير الآيتين ، (٨٤ . ٨٥)

وقال الله - عنالى -، ﴿ قُلَ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلاً ﴿ وَيَسَأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمَرْ رَبِي وَمَا أُوتِيتُم مَنَ الْعَلْمِ إِلاَّ فَلِيلاً ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قُلْ كُلِّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ﴾ قال أبو زكريا الفسراء (ت ٢٠٧هـ): معنى ذلك: على طريقته ومذهبه الذي جبلَ عليه . اهـ.

وأخرج الأثمــة: أحمد، والبخــارى، ومسلم، والترمــذى، والنسائي، عن ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هــ) قال: كنت أمشى مع النبي ﷺ في [خرب المدينة] وهو متكئ على [عسيب] قدر بقوم من البهود فقال بعضهم لبعض: سلو، عن الروح، وقال بعضهم: لا تسسألوه، فسألو، فقالوا: يا «محسمد» ما الروح؟ فما ذال يتوك على [العسيب] وظننت أنه يوحي إليه، فأنزل الله: ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوثيتم من انعلم إلا قليلا، اهد. وعز، عليه فد التعرر للسوخ ما ١١٦٠ر وغير المعدم معادمه

## تفسير الآية: (٨٦)

وفال الله - معالى -. ﴿ وَلَكُنْ شُمُّنَا لَنَذْهُبُنُّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِنْيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ به علينا وكيلاً ﴿ ثِثْمَ ﴾ ﴾.

#### المعنى

قال ابن مسعود (رضى الله عنه - ت ٣٣هـ): إن هذا القـرآن سيرفع، قيل: كيف يرفع وقد اثبته الله في قلوبنا، واثبتناء في المصاحف؟

قال: يسرى عليه في ليلة واحدة فلا يشرك منه آية في قلب، ولا مصحف إلا رفعت، فقصبحون وليس فيكم منه شيء، ثم قوأ: «ولشن شتنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك، اهـ.

## تفسير الآيتين : (٨٨ . ٩٠)

وقال الله – يعالى – .﴿ قُلُ لَنُنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرَآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبُعْضِ طَهِيرًا ﴿ ثَيْنَكَ ﴾ .

وَالَّ الله - نَعَالَى - ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُر لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ قُل لَهِنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ ﴾ : قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز (تِ ١٥٠هـ) المعنى : يقول الله - تعالى - : لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا لم ياتوا بمثل هذا القرآن . اهـ. ﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْسَ لَكَ حَمَىٰ تَفْجُرُ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَبُوعًا ﴾: قال قـتادة بن دعـامة ( ١٨٠٠ هـ) معنـي الآية: قال كفـار مكة للرسول ﷺ: لن نؤمن لـك، ولا نصدقك حتى تفجر لنا من الأرض عيونا: ببلدنا هذا وهو مكة . اهـ. العرب سفيان بن حرب، وأبو والقائلون هم: عـتة بن ربيعـة، وشيبة بن ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، وأبو المخترى، والأسود بن المعظيرة، وأبوجهل البخترى، والأسود بن المعظيرة، وأبوجهل البخترى، والأسود بن المعظيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل، ونبيها ومنها ابن هشام، وعبد الله بن أبي أمية، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل، ونبيها ومنها ابنا الحجاج الهمهميان: والذي أخبر بذلك ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) هـ. المنظرة بعال التحجاج الهمهميان: والذي أخبر بذلك ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ١٨هـ) هـ.

## تفسير الآيتين، (٩٣ . ٩٣)

رِمَالَ الله - مَعَالِ - ، ﴿ أَوْ أَ تُسَقِّطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّه وَالْمَلَاكُةَ قِيلًا ﴿ ثَنِّكَ أَوْ يُكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن رُخُوف أَوْ تَوْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن تُؤْمَن لِرْقِلِكَ حَنَىٰ تَنْزَلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُه قُلْ سُبْحَانَ رَبِي هَلْ كُنتُ إِلاَ بَشَرًا رُسُولًا مَانَى العَدِداتُ:

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨ هـ): معنى كسفا: قطعا، ومعنى قبيلا: انظر: فسير تدراستير للسير بدارا۲۷٪

﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخُوكِ ﴾: قال مسجاهد بن جبر (ت ١٠٤هـ) وقستادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك: بيت من ذهب .اهـ.

﴿ أَوْ تَرَقَّىٰ فِي السَّمَاءِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٢٠٤هـ) : معنى ذلك : تصعد في درج إلى السماء . اهد.

## تفسير الآية: (٩٧)

وقال الله - نعالى - ﴿ وَمَن يَهُد اللَّهُ فَهُو َ الْمُهَنَّد وَمَن يُضْلُلُ فَلَن تَجَدُ لِهُمَ أُولِياء من دُرنِه ونحشَرُهُمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَيُكُمُّا وَصُمُّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلّمًا خَبَتْ زَدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿ ۞ ﴾ .

#### ماني المفردات:

﴿ وَنَحْشُرُهُمْ ۚ يَوْهَ الْقَيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ﴾ : قــال أبو هريرة (رضى الله عنه – ت٥ه هـ) قال رسول الله ﷺ: أيحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أصناف:

١ - صنف مشاة ٢ - وصنف ركبانا ٣ - وصنف على وجوههم».

قيل: يا رسول الله وكسيف يمشون على وجوههم؟ قسال: «إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم» اهم.

[انظر: تفسير الدر المثاور للميوطى جنا/ ٣٦٨]

﴿ مَٰلُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلُمًا خَبَتْ وَدْنَاهُمْ سَمِيرًا ﴾ : قال أبو هريرة - رضى الله عنه - : قال رسول الله ﷺ : «لا تغبطن فاجرا بنعمة فسأن من ورائه طالبا حثيثاً ؛ وقرأ : ﴿ مَٰلُواهُمْ جَهَنَّمُ كُلُما خَبَتْ وَدَنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ اهد. انظر شهر الدرانشوط ١٣٨٠٠ رضير الديمور العدسوس ١٣٠

#### تفسير (لآية: (١٠١)

رقال الله – نعال – . ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتَ بَيْنَاتَ فَاسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فُرْعُونُ إِنِّي لِأَظْلُكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ ۚ ۖ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتَ بَيِّنَاتٍ ﴾ : ورد في بيان المراد بالآيات التسع قولان :

القول الأول: المرادبها آيات الكتاب وقد بينها الحديث التالى: فعن صفوان بن عسال المرادى: أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله، فأتياه فسألاه عن قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنًا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتَ بَيْنَاتَ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: هى:

١ – لا تشركوا بالله شيئا. ٢ – ولا تزنوا.

٣ - ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

٤ - ولا تسرقوا.
 ٥ - ولا تسحروا.

- آ ولا تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان فيقتله.
   ٧ ولا تأكلوا الربا.
  - ٨ ولا تقذفوا محصنة، أو قال: ولا تفروا من الزحف، شك الراوى.
    - ٩ وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت».

فقسلا يديه ورجليه وقسالا: نشهد أنك نبى، فقال النبي ﷺ: "فمسا بمنعكما أن تسلما؟ قالا: إن «داود» - عليه السسلام - دعا الله أن لا يزال في ذريته نبى، وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود. اهد. تعذيضه تلاض - ۱۳۷۲، ونسر تدور استدست مدا

القول الثاني: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): الآيات التسع هي:

- ١ العصا ٢ واليد ٣ والطوفان ٤ والجراد ٥ والقمل
- ٦ والضفادع ٧ والدم ٨ والسنين ٩ ونقص من الثمرات. اهـ
   اتظر: نسر الفرطي جـ١٠/١١٧، ونسر الدكور اسعد مجان جار)

## تفسير الآيتين ، (١٠٢ . ١٠٤)

رقال الله – نعالى –. ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا أَنزَلَ هَوُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمُواتِ وَالأَرْض بَصَائِر وَإِنِّي لِاَظْنُكَ يَا فَرْعَوْنُ مُثْنِورًا ﴿ ﴿ إِنَّ ﴾ .

وثال الله – نعالى – . ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخرة جَنْنا بكُمْ لَفيفًا ﴿ إِنْهِ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَإِنِّي لِأَطْلُكَ يَا فِرْعَوْنُ مَنْبُورًا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : معنى مثبورا: ملعونا، وفي رواية : قليل العقل . اهـ. انظر:عنبر الدوالدولسور ١٣٧١/٣٠

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الآخِرَةِ جِنّنا بِكُمْ لَفِيفًا ﴾: قال ابن عبساس - رضى الله عنهما -: معنى لفيفا: جميعا. اه..

## تفسير الآية: (١٠٦)

وقال الله - عمال - . ﴿ وَقُرْأَنَا فَوَقْنَاهُ لِتَقَرَّاهُ عَلَى النَّامِ عَلَىٰ مُكَتَّ وِنزَلْنَاهُ تَنزِيلاً ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَقُولُنَا ۚ فَرَقَنَاهُ ﴾ : قال أبي بن كعب (رضى الله عـنه -ت ٣٠هـ) : معنى فوقناه : بيناه . اهـ.

﴿ لِتَقُولَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكُتْ ﴾: قال الحسن البصــرى (ت ١٩١٠) ومجاهد بن جبــر (ت ١٠٤هـ): معنى ذلك: على ترسل في التلاوة قـــال الله - تعالى - : ﴿ وَرَبَّلُ القُرَانُ تَوْتِيلًا ﴿ ﴾ النونون؛ أهــ.

مهمة: اقول: قراءة القرآن الكريم يجب أن تكون وفقا للكيفية التي نزل بها «جبريل» - عليه السلام - على نبينا «محمد» ﷺ. كما تلقاها الصحابة - رضى الله عنهم - عن الرسول ﷺ، كما تلقاها النابعون عن الصحابة، و هكذا تلقاها المسلمون جيلا عن جيل حتى وصلت إلينا بالسند الصحيح حتى رسول الله ﷺ.

وهذه الكيفية التى نزل بها القرآن الكريم لن تتحقق إلا إذا أخذ المسلم والمسلمة القرآن عن شيخ من اساتذة القرآن لان القراءة سنة متبعة مبنية على التلقى والمشسافهة حتى يتجنب القارئ اللحن، أو التحريف في كتاب الله . ولا تجوز القراءة من مجرد المصحف لان ذلك يؤدى حتما إلى التحريف في كتاب الله - تعالى - . اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

#### (11-):32

وطل الله – نعال – . ﴿ قُلُ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ قُلِ ادْعُوا اللهِ أَوِ ادْعُوا الرِّحْمَنَ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ): صلى رسول الله ﷺ بمكة ذات يوم فدعا الله فقال في دعائه: ﴿ يَا اللهِ ، يا رحمنِ فقال المشركون: انظروا إلى هذا الصابئ ينهي أن ندعو إلاهين وهو يدعو إلاهين. فأنزل الله -تعالى -: ﴿ قُلُ إِذْ عُوا اللَّهُ أَو ادْعُوا الرَّحْمَنُ ﴾ . أهـ. [تعزيف البريف الدين الدين المراسب ١٠٣٠]

﴿ وَلا تَحْهَرُ بِصَلائِكَ وَلا تَخْفَقَ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً ﴾ : قال ابن عباس رضى الله عنهما - : نزلت ورسول الله على معود به الله عنهما - : نزلت ورسول الله على متوار ، فكان إذا صلى باصحابه رفع صوته
بالقرآن ، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به ، فقال الله تعالى - لنبيه على ﴿ وَلا تَحْهَرُ بِصَلائِكَ ﴾ : أي : بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا
القرآن . ﴿ وَلا تُخَافَتُ ﴾ عن اصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذو ، عنك ﴿ وَابْتَغِ
بَيْنَ ذَلِكَ سَيِلاً ﴾ : أي : بين الجهر والمخافنة ، إهـ .

ر حال الطرز تفسير الدر المتور فليوطي جد؟ ٣٧٣، وتفسير الدكتور/ محمد مجسن جـ٧]

#### تفسير الآية، (١١١)

وقال الله - تعالى - ، ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لُهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكُ وَلَمْ يَكُن لُهُ وَلَيْ مَنَ الذُّلَّ وَكَبْرِأُهُ تَكَبْيراً ﴿ إِنِّكَ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَلَمْ يَكُنُ لُهُ وَلِي مِنَ الذُّلَّ ﴾ : قال مجاهد بن جـبر (ت ١٠٤هـ) معنى ذلك : أن الله - سبحانه وتعالى - ما حالف احدًا، و لا ابتغى نصر أحد. اهـ.

[انظر: نفسير القرطبي جد ٢٢٣/١٠)، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]



## تضسير سورة الكهف

ثقدىم :

سورة الكهف مكية إلا الآية ٣٨، ومن الآية ٨٣ إلى آخر الآية ١٠١ فمدنية . وآباتها ١١٠ وقد نزلت بعد سورة الغاشية .

عن أبي الدرداء - رضى الله عنه - عن النبي الله قال: المن حفظ عسر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال؟ . اهـ . العرب العرب المدرد السورة الكهف عصم من فتنة الدجال؟ . اهـ .

وعن أبي مصعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قبال: المن قبراً سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة . أهـ. انظر: غير الدوعور المبرض ١٣٨٠/٣٠

وعن أبي مسعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي ﷺ قـال: "من قــرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». اهـ.

[انظر: تقسير الذر المتثور للسيوطي جـ4/ ٣٧٩، وتقسير الدكتور/ محمد محبس جـ٧]

#### تفسير الآيتين: (٢.١)

نال الله - معالى - ﴿ الْحَمْدُ لِلّٰهِ اللّٰذِي أَنْوَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلُ لَهُ عَوْجَاكِ ۚ قَيْمًا لَيْعَدْرِ بَأْمًا شَدْيِدًا مِن لَدُنْهُ وَيُبْشِرَ الْمُؤْمَنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجُرًا حَسَنًا ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات :

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْفُلُ لَهُ عَوْجًا ﴿ فَيَمَّا ﴾: قَال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ): معنى اقيما: مستقيما. اهـ.

﴿ لِيُنْدَرُ بَاسًا شَدِيدًا مِن لَدُنَّهُ ﴾ : قال قستادة بن دعسامة (ت ١٩٨هـ): مسعنى المن لدنهه: من عند الله - تعالى - . اهـ.

﴿ وَيُسْشِرَ الْمُؤْمَنِينَ الْمُدِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتَ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ٢٧ هـ): «الأجر الحسن»: هو الجنة. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطي جماء / ٣٨٦، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين : (۲ . ۴)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ وَيُنذُرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ﴿ ﴾ .

وفال الله - عمال - ﴿ فَلَعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَديثُ أَسَفًا ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ وَيُعْذِرَ اللَّهِ عَلَوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدا ﴾ : قال السندى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت٧٢ هـ) : هم اليهود والنصارى . اهـ . وينز الشريل المريل ال

وأقول من الأدلة على صحة ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ وَقَالَتِ النَّهُودُ عُزِيرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسْسِحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ [اللَّهِ 2].

﴿ فَلَمَٰلُكَ بَاخِعٌ نَفْسُكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ﴾: قـال ابن عـبــاس (رضى الله عنهــمــا -تـ٦٨هــ)، وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: فلعلك قاتل نفسك .اهــ.

[انظر: تفسير الدر المتلور للسيوطى جـ٤/ ٣٨٢]

وقال قستادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ): مسعنى الآية: نهى الله - سبحسانه وتعالى -نبيه ﷺ أن ياسف على الناس في ذنوبهم . اهـ . العز : غمر هدو هندر نسيرهر ١٩٨١/٠٠

## تنسير الإيقاران) - المناسب المناسب عن المناسب عن المناسب عن المناسب عن المناسب عن المناسب عن المناسب المناسب عن المناسب عن المناسب

وقال الله - نعال -. ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِبَنْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴿ إِنَّ ﴾ .

#### معانى المفردات

﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَّهَا ﴾ : اختلف العلماء في تفسير ذلك :

 ١ - فقال ابن عبياس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ): العليماء هم زينة الأرض. اهـ.

ح. وقال الحسن البصرى (ت ١١٠هـ): هم العباد، العمال لله - تعالى - بالطاعة. اهـ.

﴿ لِنَبِلُوهُمْ أَيُهُمْ أَحْسُنُ عَمَلاً ﴾: قال ابن عسمر (رضى الله عنهــما - ت ٧٧هــ): تلارسول الله ﷺ هذه الآية : ﴿ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ فقلت: سا معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: وليبلوكم أيكم أحسن عــقلا، وأورع عن محارم الله، وأسرعكم في إنظر: شير قد الله؟ أهــ.

#### تفسير الآيتين؛ (٩٠٨)

وقال الله – تعالى – . ﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُوزُا ﴿ ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفَ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ﴿ ۞ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِداً جُرُوا ﴾: قال قتادة بن دعامة (ت ١٨٨هـ):
الصعيد: التراب، والجرز: التي ليس فيها زرع، اهم. العربشير هم استرر سيوس عار ١٢٨٣ وقال سعيد بن جير (ت ٩٥٠هـ) الجرز: الخراب، اهم. العرب التعرب المراجعين ما ١٢٨٣/

وقان سعيد بن جيورات ۱۰ هما الجور . الحراب الف. الطراب الله على المراسط المتواسوس ما ۱۰۵ هـ) ﴿ أَمْ حَسِبَ أَنْ أَصْحَابُ الْكُهْفِ وَالرَّقِيمِ ﴾ : قال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥ هـ) الكهف : غار في الوادى . اهـ .

وقال سعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): الرقيم: لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم، ثم وضعوه على باب الكهف. اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور فلسيوطي جـ4/ ٣٨٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (١٠)

وقال الله – معالى – ، ﴿ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَـَىٰ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

فراد أوى الفتية إلى الكهف في : قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) : إن ملكا من الملوك يشال له : [دقيانوس] ظهر على مدينة من صدائن الروم يقال لهها : [طرسوس] وكان بعد زمن اعيسى ا - عليه السلام - ، فامر بعبادة الاصنام ، ودعا أهلها إلى عبادة الاصنام ، فكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سراً ، فرقع خبرهم إلى الملك ، وخافوه فهربوا ليلا ومروا براع معه [كلب] فتبعهم فآووا إلى الكهف، فتبعهم الملك إلى فم الغاز فرجد الردخولهم ولم يجد الرخوجهم ، فدخلوا فاعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا ، فقال الملك : سدوا عليهم باب الغاز : - أى الكهف - حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا . اهد. وسعو المديد عرف المدينة عرف المديد عرف العربة عرف المدينة ال

﴿ فَقَالُوا رَبُّنَا آتِنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً ﴾ : أي مغفرة ورزقا. ﴿ وَهَيَىٰ لَنَا مِنْ أَمُونَا رَشَدًا ﴾ قال ابن عباس – رضى الله عنهما – : أي: مخرجا من الغار في سلامة. اهـ.

[آنظر: تغنير القرطي جـ٠١/ ٢٣٦، وتغنير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآيتين ، (١١ . ١٢)

وقال الله - نعالى - ، ﴿ فَصَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمُّ بَعَثْنَاهُمُ لَعَلَمَ أَيُّ الْحَزِيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبُوا أَمَدًا ۞ ﴾ .

## معانى المفردات :

﴿ فَصَرَبَنَا عَلَىٰ آفَاتِهِمْ فِي الْكَهْبُ سِنِينَ عَلَدُا ﴾: قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ): معنى ذلك: منعهم الله أن يسمعوا، لأن النائم إذا سمع التبه ، اهـ. (نط: شد علام منائلة الإنسان (١٣١٨)

﴿ ثُمُّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبُتُوا أَمَدًا ﴾: قال ابن جريج عبد الملك

ابن عبد العمزيز (ت ١٥٠هـ): المراد بالحمزيين: قموم الفتسية أهل الهمدى، وأهل الضلالة؛ لانهم كتبوا اليوم الذي خرجوا فيه والشهر والسنة . اهم.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جمة/ ١٣٨٩، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآية : (١٤)

وَالَّ الله - يَعَالَى - ، ﴿ وَرَبِطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُنًا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لَنَ نَدُعُو مِن دُونِهِ إِنَّهَا لَقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ إِنِّهِ ﴾ .

## معانى المفردات: "

﴿ وَرَبِطُنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا ﴾ : قال قتادة بن دعـَـامة (ت ١١٨هـ) : معنى ذلك : ربط الله على قلوبهم بالإيمان . اهـ .

﴿ لَن لَدُعُو مِن دُونِهِ إِلَهًا لَقَمْ قُلْنَا إِذَا شَطَعًا ﴾: قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم. (ت حوالي ١٧٠هـ): الشطط: الخطأ من القول. اهم.

[انظر: تفسير القرطبي جـ٨/ ١٨٩، وتفسير الدكتور/ محمد إمحيسن جـ٧]

## تفسير الآيتين : (١٥ . ١٦)

رِمَـال الله صَمَـال - ﴿ هَوْلَاء قَوْمُنَا اتَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ أُولًا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَان بَيْنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مَمْنِ اقْتَرَىٰ عَلَى الله كَذَبًا ﴿ ثَنِيَ ۖ وَإِذَ اعْتَرْتُتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّٰهَ فَأُووا إِلَى الْكَهْفَ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهْتِى لَكُمْ مَنْ أَمْرِكُمُ مَرْفَقًا ﴿ آلِكُهُ فَأُووا إِلَى الْكَهْفَ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهْتِى لَكُمْ مَنْ أَمْرِكُمُ

#### معاني المفردات:

﴿ لُولًا يَأْلُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانَ بَيْنِ ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): معنى ذلك : (تعزيف عليه بعذر بيَّن. اهـ.

﴿ وَإِذْ اعْتَرْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ ﴾: قال عطاء بـن أبى مسلم الخراسانى (ت١٣٥هـ): كان قوم الفـتية يعبدون الله ويـعبدون معه آلهـة شتى، فاعتزلت الفـتية عبادة تلك الآلهة، ولم تعتزل عبادة الله. اهـ. ﴿ وَمُهَيَّعُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ) : العراد بذلك : الغذاء . اهـ. انظر: صبر الدرانتور شيوش ١٩٠٠، وضير التحرر معدميس جه)

تفسير الآية : (١٧)

جير المستخدد. وقال الله – نعال –. ﴿ وَلَوْرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُزَاوِرُ عَن كَيْفُهِمْ ذَاتَ الْيُمين

وَإِذَا عَرَبَت تُقْرِضُهُمْ ذَاْتَ الشَّمَال وَهُمْ فِي فَجُوْةَ مَنْهُ ذَلكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدَ اللَّهُ فَهُو النَّمُهَـّد وَمَن يَصْلُلُ فَلَنَ تَجَدَّ لَهُ وَلَيّاً مُرْشَدًا ﴿كُنِّيكَ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تُرَاورُ عَن كَهِفِهم ذَاتَ الْمِينِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ): معنى ذلك: تميل عن كمهفهم ذات اليمين اهـ.

﴿ وَإِذَا غَرَبَت تُقْرِضُهُم فَاتَ الشِّمَالِ ﴾: المعنى: إذا غربت الشمس تتركهم ذات الشمال فلا تصيبهم. قال ابن عباس - رضى الله عنهما -: لو أن الشمس تطلع عليهم لاحرقتهم، ولو أنهم لا يقلّبون لاكلتهم الأرض. اله... تشريصه/١٨٢

﴿ وَهُمْ فِي فَجُوهُ مَنْهُ ﴾ : قال قتادة بن دعـــامة (ت ١٨٨هـ) : معنى ذلك : وهم فى فضاء داخل الكهف . أهــ.

## تفسير الآية : (١٨)

. وقال الله – تعالى –، ﴿ وَتَحْسَبُهُمْ أَنْفَاظًا وَهُمْ رُفُودٌ وَنَقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَصِينَ وَذَاتَ الشّمَالُ وَكَلَّبُهُم بالسِطّ ذَرَاعَيْهُ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَازًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُغًا ﴿ كَلَهُ ﴾ .

## معاني المفردات:

﴿ وَنَقَلِهُمْ ۚ فَاتَ الْمَمِينِ وَفَاتَ الشِّمَالِ ﴾ : قال ابن عنباس (رضى الله عنهـما -ت٨٦هـ) وسعيد بن جبير (ت ٩٥هـ) وذلك كي لا تأكل الأرض لحومهم . اهـ. تعدر عند الرضي ١٠١٠٠٠ ﴿ وَكُلِّهُمْ بَاسِطٌ ۚ فَرَاعُهُ بِالْوَصِيدِ ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - ومجاهد ابن جبر (ت ١٠٤٤هـ): معنى ذلك: بفناء باب الكهف. اهـ. . ـ ـ انفر:سبرافرض ١٢٢٢٠٠

قال ابن عطية في معنى الآية: إن الله - عيز وجل - حفظ لهم الحيالة التي ناموا عليها: فلم يبل لهم ثوب، ولم تتغير لهم صفة، وذلك لتكون لهم ولغيرهم آية وعلامة على قدرة الله - تعالى - اهد. [تعزيشية عربية ١٩٢٠/، وتسر الديور/ معدس مدرية

## تفسير الآية . (١٩)

رِقال الله - تعالى - ﴿ وَكَذَلِكَ بَعَشَاهُمُ لِيَتَسَاءَلُوا بِينْهُمْ قَالَ قَالِيَّا مَنْهُمْ كُمْ لِبَشُمْ لَيْنَا يُومًا أَوْ بَعْضَ يُومْ قَالُوا رَبُكُمْ أَعَلَمْ بِهَا لِيشَّمُ قَالِعَتْوا أَحْدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذَهِ إِلَى الْمُدِينَةُ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَرْكَىٰ طَفَامًا قُلْيَاتُكُمْ بِرَزْقِ مَنْهُ وَلَيْتَلَطُفُ وَلَا يُشْعِرُنُ بِكُمْ أَحْدًا ﴿ آَبِكُ ﴾ .

## معانى المفردات :

وقال ابن عباس – رضى الله عنهما –: كان معهم [دراهم] عليها صورة الملك الذي كان في زمانهم وقت دخولهم الكهف . اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٠ / ٢٤٤، وتفسير الدكتور/ محمد محبس جـ٧]

#### نفسير الآية: (۲۱)

رَقَالَ الله - عَالَى - ، ﴿ وَكَذَلَكَ أَعْشُرُنَا عَلَيْهِمَ لِيعَلَمُوا أَنْ وَغُدَ اللهِ حَقُّ وَأَنْ السَاعة لا رَيْب فيها إذْ يَتنازعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرِهُمْ فَقَالُوا أَيْنُوا عَلَيْهِم بَنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الذين غَلِمُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخَذَنَّ عَلَيْهِم مُسْجِدًا ﴿ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ وَكَذَلِكَ أَعَنُونَا عَلَيْهِم لِيُعْلَمُوا أَنْ وَعَدْ اللَّهِ حَقٌّ ﴾ قال المفسرون: إن دقيانوس مات، ومنضت قرون ثم جماء ملك صالح. يقال: إنهم بعشوا أحدهم بورقمهم إلى المدينة ليأتيهم بسالطعام واسم الذي بعثوه [تمليخا] فلما دخل [تسمليخا] المدينة استنكروا شخصه، واستنكروا دراهمه لبعد العهد فحمل [تمليخا] إلى الملك الصالح فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين خرجوا على عهد [دقيانوس] الملك السابق فقد كنت أريد أن يرينيهم، ثم سأل الملك الصالح [تمليخا] فأخبره بقصتهم وحالهم فركبوا جميعا وذهبوا إلى الكهف فلما دنوا من الكهف قال [تغليخا]: أنا أدخل عليهم وحدى كي لا يرعبوا، فدخل عليهم وأعلمهم الأمر وأن الأمة الحالية أمة مسلمة. وبعد أن حدثهم [تمليخا] ماتوا جميعا مبتة حقيقية، ورجع كل من كان قد شك في بعث الاجساد إلى اليقين. والله أعلم.

﴿ قَالَ اللَّهِ عَلَى أَمْوِهِم لَتَتَخَذَنُ عَلَهُم مُسْجِدًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٧٧هـ): لما مات أصحاب الكهف المبتنة الحقيقية قال الملك الصالح: لا تخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجدًا، لا عبد الله فيه حتى الصرائح: هذه المدين عند هؤلاء القوم الصالحين مسجدًا، ١٩١٧، رضو هدور/ سند مسروبه المور الموث . اهـ.

#### تفسير الآية: (٢٢)

وقال الله - نعال - ﴿ سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ ۚ وَابِعُهُمْ كَلَيُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَعَةً وَثَامِئُهُمْ كَلَيْهُمْ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدْتِهِم مًا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِلْ فَلاَ تُعَارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِرَاءُ ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَغُمْتُ فِيهِم مَنْهُمْ أَحَدًا ﴿ آَبَ

#### معانى المفردات :

﴿ سَبِّقُولُونَ ثَلِائَةٌ رَابِعُهُم كَلَّهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ مَادِسُهُمْ كَلَّهُمْ رَجَمًا بِالْغَبِ وَيَقُولُونَ سَبَعَةٌ وَنَامِتُهُم كَلَّهُمْ ﴾: قال البغوى (ت ٥٦٦ هـ) في تفسيره: روى أن السيد، والعاقب، وأصحابههما من نصارى أهل نجران كانوا عند النبى على فجرى ذكر أصحاب الكهف:

- ١ فقال السيد وكان يعقوبيّا: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم.
- ٢ وقال العاقب وكان نسطوريًا: كانوا خمسة سادسهم كلبهم.

٣ - وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهم.

ثم استطرد البغموي قائلا: فحقق الله قمول المسلمين بعدما حكى قول النصاري فقال: ويقولون: أي المسلمون: سبعة وثامنهم كلبهم اهم. الدرية سرابعي ١٥٥١/٠٠

﴿ قُل رَبِي أَعْلَمُ بِعِدْتِهِمٍ مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾: قال ابن مسعود وابن عباس - رضى الله عنهم -: أي قال كل منهما: أنا من القليل كانوا سبعة وثامنهم كلبهم . اهـ.

## نفسير الآيتين ، (٢٤ . ٢٣)

وال الله - عمال - . ﴿ وَلا تَقُولُنُ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ﴾ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَبُّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهُدِينَ رَبِي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ ﴿ ﴾ .

## معاني المفردات :

﴿ وَلا تَقُولُنَ لِشَيْءَ إِنِّي فَاعِلَ ذَلِكَ غَدًا ﴿ إِنَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ : عن ابن عمر (رضى الله عنهما - ت ٧٧هـ) قال: إن شاء الله ، فإن شاء مضى ، وإن شاء رجع غير حانث ، اهـ . الله ، الله عنهما ، الله ، الله عنهما ، الله . اله . الله .

وقال أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي تستثني إذا ذكرت . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ4/ ٢٩٤، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

## تفسير الآيتين ( ٢٥ . ٢٦)

وقال الله - معالى - ، ﴿ وَلَبِئُوا فِي كَهْفُهِمْ ثَلاثُ مَانَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسَعُّا ﴿ اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ قُلِ اللّهُ أَعْلَمْ بِمَا لَبُعُوا لَهُ غَيْبُ السَّهُوَاتِ وَالأَرْضِ أَيْصُرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِن من وَلَيْ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات:

﴿ وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ فَلَاتَ مَائِنَهُ سَنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ﴿ ﴿ وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ فَلَاثَ مَائَةً قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) في قول الله - تعالى -: ﴿ وَلَيْتُوا فِي كَهْفِهِمْ فَلاَثْ مَائَةً سَنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا ﴾: قال: هذا قول الهل الكتاب، فـرد الله عليهم بقوله: ﴿ قُلُوا اللّهُ أَعْلَمُهُ بِمَا لِيُتُوا ﴾ آهـ. تعقر: شريعت عنها

## تفسير الآية، (۲۷)

وقال الله - معالى - ﴿ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِكَ لا مُبَدِلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجدَ من دُونه مُلْتَحَدُا ﴿ ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَلَن قَجِدَ مِن دُونِه مُلْتَحَدًا ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : لن تجد من دون الله ملجأ ولا موثلا .اهـ .

وقال القشيري أبو نصر عبد الرحيم: هذا آخر قصة أصحاب الكهف. اهـ.

[انظر: تغبير الفرطبي جـ ١٠ / ٢٥٣، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (۸۷)

ردَّال الله - نعال - ، ﴿ وَاصَّبِّرُ نَفْسُكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاةَ وَالْعَشِيَ يُرِيدُونَ وَجُهْهُ وَلا تَعَدُّ عَيِّنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفُلْنَا قَلْبَهُ عن ذَكُونَا واتَّتِهَ هُواهُ وكَانَ أُمُّرُهُ فُرُطًا ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## معاني المفردات:

وقال أبو سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: أتى علينا رسول الله ﷺ ونحن ناس من ضعفة المسلمين ورجل يقرأ علينا "القرآن، ويدعو لنا، فقال رسول اللهﷺ: "الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرت أن أصبر نفسى مسعه، ثم قال: «بشر فقراء المسلمين بالنور النام يوم القيامة، يدخلون الجنة قبل الأغنيا، بنصف يوم مقدار خمسمائة عام، هذ لاء تى الجنة يتنعمون، وهؤلاء يحاسبون، اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتاور السيوطى جـ1/ ١٩٩٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

﴿ وَلا تَعَدُ عَيْنَاكُ عَنِهُمْ تُوبِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ اللَّذِيّا ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت ٦٨هـ) معنى ذلك : لا تجاوزهم إلى غيرهم . اهـ

﴿ وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلُنا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِيّا ﴾ : قال البسغوى (ت ١٦ ٥٥) هى تفسيسره : معنى ذلك : جعل الله قلبه غافلا عن ذكره، والمرادبه : عيينة بن حصن وقيل : أمية بن خلف . اهـ.

[انظر: تفسير البغوى جـ۴/ ١٥٩]

﴿ وَالنَّبِعَ هُوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطُا ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ) وقتادة بن دعامة (ت١١٨هـ): معنى فرطا: ضياعا إهـ. النفر: نشير البدور ١٩٠١/١٠٠٠ ونشير الديور سند سبن ٢٠٠٠ تفسير الآية: (٢٩)

َ وَقَالَ اللهُ - تَعَالَى - : ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبَّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلَيَكُمُّر إِنَّا أَعْتَدَنَا للظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُفَاتُوا بِهَاءَ كَالْمُهُلِ يشُوي الْوَجُوهُ بِثَسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾ .

معانى المفردات :

﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيُومِن وَمَن شَاءَ فَلَيَكُفُرُ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما -ت٦٨هـ) معنى ذلك: من شاء الله له الإيمان آمن، ومن شاء الله له الكفر كفر، وهو كقول الله - تعالى -:

﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿ ٢٠ ﴾ [التكرير: ٢٩] اهـ.

﴿ إِنَّا أَعَدُنَا لِلطَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادَفَهَا ﴾ : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه - عن النبي ﷺ قَال : «سرادق النار أربعة جدر كافة ، كل جدار منها أربعون سنة ، اه. .

﴿ وَإِنْ يَسْتَخِينُوا عِنْاتُوا مِعَاتُولُ لِللهِ عَلْمُهُلِ يَشُوِي الْوَجُوةَ ﴾: عن أبن سعيد الخدري – رضى الله عنه – عن النبي ﷺ في قول الله – تعالى –: ﴿ بِعَاءٍ كَالْمُهُلِ ﴾: قال: «كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه». اهـ.

[انظر: تفسير اللغز المتثور للسيوطى جـ ١٠٠ أ. وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ ٧]

## تفسير الآية: (٣١)

ُ وِقَالَ الله – نَعَالَ – ﴿ أُوْلَئُكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنَ تَجُرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن فَهَبِ وَيَلْيَسُونَ ثِيَانًا خُضْرًا مِّن سُندُسُ وَإِسَّتَبُرَق، مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الأَرْائِكُ نَعْمُ التُّوَابُ وُحَسَنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ يُعَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن فَهَبٍ ﴾ : قال عكرمة مــولى ابن عباس (ت ٥ - ١ هـ) : إن أهل الجنة يحلون اسورة من ذهب، ولؤلؤ، وفــضة، هى أخف عليهم من كل شىء إنما هى نور . اهـ.

وأخرج الإمامان: البخاري، ومسلم عن ابي هريرة (رضي الله عنه – ت ٥٩هـ): إن النبي ﷺ قال: «تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء» . هـ.

(اظر: تفسير الدر المتاور للسيوطي جـ101/1)

﴿ وَيَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضُواً مِن سُلُوسٍ وَإِسْتَبَرَقَ﴾: قال الكــــاثى على بن حـــمزة (ت ١٨٠هـ): السندس: الرقيق النحيف، واحده سندسة. اهـ. يطرعه بقريم ١٩٥٨٠٠

وقال الضحاك بن مزاحم (ت ١٠٥هـ) وعــكرمة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): الإستبرق: الديباج الغليظ. اهـ. ﴿ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى الأَوْلَكِ ﴾ : قال ابن عباس (رضى الله عنهـ ما – ت ٦٦هـ) وقتادة بن دعامة (ت ١٦٨هـ) : الأرائك : السرر في جوف الحجال عليها الفرش . اهـ . تعرب ضرور الميرض ج١/٢٠ ، وضر الدون عليها لله المترد الميرض ج١/٢٠ ، وضر الدون للكور المعدمين ج١/٢

## نفسير الآية: (٣٢)

رقال الله – تعالى – . ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلًا رَجُلُيْنِ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَقْنَاهُمَا بَنَحْلُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ يَهِي ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَاصْرِبُ لَهُم مُثَلاً رُجُلِينٍ ﴾ : قال القرطبي (ت ٢٧١هـ) في تفسيره : هذا مثل ضربه الله - تعالى - لعيينة بن حصن وأصحابه ، مع سلمان الفارسي ، وصهيب الرومي وأصحابهما ، شبههم الله - تعالى - برجلين من بني إسرائيل أخوين : أحدهما سومن ، والآخر كافر . قال مقاتل بن حيان البلخي (ت ١١٠هـ) : اسم المسؤمن التبلخا واسم الكافر [قرطوش] اهد.

﴿ جَعَلْنَا لأَحَدِهِما جَنَّيْنِ مِنْ أَعْنَابِ ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت١٢٧هـ): الجنة: هي البستان اه.

قر: تغيير الدر المتور للبيوطي جـ1٠٣/١، وتفيير الدكتور/ محمد مجيسن جـ٧]

## تفسير الآيتين : (٣٤ . ٣٤)

رِفَالَ الله - مَعَالَى - ، ﴿ كِلْنَا الْمُجَنِّيْنِ آتَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظَلَم مَنْهُ شَيْئًا وَفَجُرُنَا خلالهُمَا نَهُرًا ۞ ﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِّرُهُ أَنَّا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَاعْرُ نَفُراً ۞ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ كِلْنَا الْجَنَّيْنِ آنَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنَّهُ شِيئًا ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما – ت ٦٨هـ): معنى ذلك: ولم تنقص منه شيئا. اهـ. ﴿ وَلَجُرُنّا خِلالْهُمَا ۚ نَهُواْ ﴾: قال السدى إسسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ) معنى ذلك: أجرينًا وشققنا وسط الجنتين نهوا. اهم.

﴿ وَكَانَ لَهُ ثَمْرٌ ﴾: قال الجوهري إسماعيل بن حصاد الفارابي (ت ٣٩٣هـ): الثمرة واحدة الثمر وجمع الثمر ثمار مثل جبل وجبال. اهـ.

[انظر: تفسير القرطبي جـ ١٠/ ٢٦٢، وتفسير الدكتور/ محمد محبسن جـ٧]

## تفسير الآيتين : (٣٩ ، ٣٩)

رِنال الله - نعال - ﴿ وَدَخُلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدُ هَذِهِ إَبْدًا ﴿ ﴿ ﴾ .

رِوَّل الله - تَعَالَ - ﴿ وَلَوْلًا إِذْ دُخَلْتَ جَنِّنَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَٰةَ إِلاَّ بِاللَّهِ إِن تَرَنَ أَنَا أَقَلَ مَنكَ مَالاً وَوَلَدًا ﴿ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَدَخُلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ : قال قتادة بن دعــامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك : وهو كفور بنعمة ربه .

﴿ مَا أَشُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴾: قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): معنى ذلك: وما أظن أن تَهلك هذه الجنة أبدا. اهـ. التفريق هو تعريف معرب (١٠٤٠) وأقول: ظن هنا للبقن لا للشك.

وقال أبو هريرة (رضى الله عنه -ت ٥٥هـ): قال رسول الله ﷺ: «لا حول و لا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم،. اهـ.

## تفسير الآيتين : (١٠ . ٤١)

وَثَالَ الله - عَمَانَ - ﴿ فَفَسَىٰ رَبِي أَنْ يُؤْتِنِي خَبْرًا مِن جَنَتَكَ وَيُوسُلَ عَلَيْهَا حُسَبَانًا مَنَ السَّمَاء فُتَصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿ إِنَّهِ أُو يُصِّبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا

## معانى المفردات:

﴿ وَيُوسُلَ عَلَيْهَا خُسْبَاناً مِنَ السَّمَاءِ ﴾: قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت٦٨هـ) والضحاك بن مزاحم (ت٥٠ ١٨هـ): معنى حسبانا: ناوا ، اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتور للسيوطي جـ1/13]

﴿ فَتُصِيْحُ صَعِيدًا وَلَقًا ﴾: قال ابن عباس - رضى الله عنهما - معنى ذلك: فتصبح مثل الجرو: أى أرضا ملساء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها قدم، وهى أقبح أرض بعد أن كانت جنة أنفع أرض. اهم.

﴿ أُوْ يُصِّبُعَ مَاؤُهَا غُورًا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: أو يصبح ماؤها ذاهبا قد غار في الأرض . اهـ.

[انظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ4/ ٧٠٧، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآيتين: (٤٢ - ٤٣)

رِقال الله - نعال - ، ﴿ وَأُحِيطَ يَشَمَرُهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِبُ كَثَفْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَّةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْنَتِي لَمْ أُشْرِكًا بِرَبِي أَحَدًا ﴿۞ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِيَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴿۞ ﴾ .

#### معانى المفردات

﴿ فَأَصْبُحَ يُقَلِبُ كُفِّهِ عَلَى مَا رَفَقَ فِيهَا ﴾ : قال قتادة بن دعامة (ت ١١٨هـ) معنى ذلك: ا فأصبح يضرب إحدى يديه على الأخرى ندما . اهـ . انفر: هسر سر ستر بسير هر جار١٠٧

﴿ وَهِيَ خُاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٣٧هـ) معنى ذلك : قلب أسفلها أعلاها .اهـ. ﴿ وَلَمْ تَكُن لَهُ فِئةً يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ : قال قتادة بن دعـــامة : معنى ذلك : لـم يكن له جند يعينونه ، ﴿ وَمَا كَانَ مُنتَصِراً ﴾ : أي وما كان ممتنعا .اهــ.

[انظر: تضير فلدر المتثور فلسيوطى جما/ ٤٠٧)، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآيتين ۽ (60 - ٤٦)

رَثَالَ الله - نَعَالَ - ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءَ أَنْوَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلْظَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ فَأَصَبِّحَ هَشِيمًا تَشْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْء مُقَنَدُرا هِنِيَّ أَمْداً وَلَبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندُ رَبِكَ ثُوابًا وَخِيرٌ أَمُلاً هِنَيْكُ ﴾.

#### ى المفردات:

﴿ فَأَصَبَّحُ ۗ هَشِيمًا تَلُوهُ الرِّيَاحُ ﴾: قال أبو عبيدة مبعمر بن المثنى (ت ١١٠هـ): معنى تذروه الرياح: تفرقه الرياح. اهـ.

﴿ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمْلاً ﴾ : عن أبى سعيد الخدرى - رضى الله عنه -: أن رسول الله ﷺ قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات، قيل : وما هن يا رسول الله؟ قال : «التكبير، والتهليل، والتسبيح، والتحميد، ولا حول ولاقوة إلا بالله ا هد. وسير تسير شير شير مراسير ما مرادي

﴿ وَخَيْرٌ ۚ أَمَلاً ﴾ : قال قتادة بن دعاصة (ت١١٨هـ) معنى ذلك : إن لكل عامل أملا يؤمله، وإن المؤمن خير الناس أملا .اهـ.

[نظر: تفسير الدر المتثور للسيوطي جـ٤١٠/٤، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

## تفسير الآية، (٤٧)

وَنَالَ الله – مَعَالَى –، ﴿ وَيَوْمُ نُسَيِّرُ الْجَبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرُنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادَرُ مَنْهُمْ أَحَدًا ﴿ ﴿ يَكِهِ ﴾ .

#### معانى المفردات :

﴿ وَتَرَى الْأَرْضُ بَارِزُةً ﴾ :

١ - قال مجاهد بن چير (ت ٤ ٠ ٠ هـ): معنى ذلك: لا عمران فيها ولا علامة . اهم.
 ١١٥ - تافر: المير المر شعرر السيوش ١٠٠٠ (١١٠)

وقال قتادة بن دعامة (ت ۱۱۸هـ) معنى ذلك: ليس عليها بناء ولا شجر.
 (نظر: نسم هد المترر نسوط به ۱۲۱۰)

﴿ وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمْ نَفَادرٌ مِنْهُمْ أَخَدًا ﴾: عن مسعاذ بن جبل (رضى الله عنه ت ١٧هـ): أن النبي علي قال: ﴿ إن الله ينادى يوم القيامة: يا عبادى أنا الله لا إله إلا أنا
أرحم الراحمين، واحكم الحاكمين، وأسرع الحاسبين، أحضروا حجتكم، ويسروا
جوابا، فإنكم مستولون محاسبون، يا ملائكتي أقيموا عبادى صفوفا على أطراف أنامل
أقدامهم للحساب اهـ. الطراف على العراف على العراف عند مهم الإسلام على العراف النامل

## تفسير الآية: (٤٨)

وَقَالَ الله – مِعَالَ - ﴿ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أُولَ مَرَةَ بِلْ زَعِمْتُم أَلَن نَجْعَلُ لَكُم مُوعدًا ﴿ إِنِّكِ ﴾ .

#### معانى المقردات:

﴿ وَمُرْضُوا عَلَىٰ رَبِكَ صَفًا ﴾: قال مقاتل بن حيان البلخى (ت ١١٠هـ) معنى ذلك: يعرضون صفا بعد صف كالصفوف فى الصلاة، كل أسة وزمرة صفا، لا أنهم صف واحد. اهـ. العراض الرعب الرعب (٢٧١/٥٠)

﴿ لَقَدْ جَسُونًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوْلَ مَرْةَ ﴾: في صحيح مسلم عن "عائشة" أم المؤمنين (رضى الله عنها - ت ٥٨هـ) قالت: سمعت رسول الله على يقول: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: "يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض؟ اهـ.

- اب و تنافق القرطبي جـ ۱۰ / ۲۷۱، وتقسير الدكتور/ محمد محيسن جـ۷]

#### تفسير الآية: (٤٩)

رَقَالَ الله – نعالى –، ﴿ وَوُضِعُ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجُرِّمِينَ مُشْفَقِينَ مَمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَنَا مَا لِهِذَا الْكِتَابِ لا يُعَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضراً ولا يظلمُ رَبِّكَ أَحَدًا ﴿ ﴿ ﴾ .

#### معانى المفردات ;

﴿ وَرَضِعَ الْكِتَابُ ﴾: قال قتمادة بن دعامة (ت ١١٨هـ): المراد بالكتماب: كتاب إعمال العباد . اهـ.

﴿ وَيَقُولُونَ يَا وَيَلْتَنَا ﴾: قال قتادة بن دعامة معنى ذلك: يشتكى القوم كما تسمعون الإحصاء، ولم يشتك أحد ظلما فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. اهـ.

[انظر: تفسير الطبرى جـ٨/ ٢٣١، وتفسير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### تفسير الآية: (٥٠)

رِنال الله - نعال - ، ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لاَدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ وَبِهِ أَفَتَشَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وهُمْ لَكُمْ عَدُورٌ بِنْسَ للظَّالمِينَ بِلَالاً ﴿ آَنِهِ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلاَكِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَشْرِ رَبِّهِ ﴾ : قال الحسن البصرى (ت ١٠ هـ): قاتل اللـه أقواما يزعمون أن إبليس كان من ملائكة الله والله يقول: ﴿ كَانَ مَنْ الْجَنِّ﴾ اهـ.

[الظر: تفسير الدر المنثور للسيوطي جمه/ ٤١٢]

﴿ فَفُسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبَّهُ ﴾ : قال مجاهد بن جبير (ت ٤ ٠ ٩ هـ) المراد بذلك : في عدم السجود لآدم – عليه السلام – . اهـ .

#### [انظر: تفسير الدر المثور للسيوطي جـ1/ 117]

﴿ أَفَتَخِذُونَهُ وَذُرِيَتُهُ أُولِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَكُمْ عَدُولَ ﴾ : قال القشيري أبو نصر : إن الله - تعمالي - أخبر أن لإبليس أتباعا وذرية، وأنهم يوسوسون إلى بني آدم وهم أعداؤهم، ولم تثبت عندنا كميفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس، فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح . اهر.

## تفسير الآية . (٥٢)

ونال الله - عمالى - ، ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجَيُوا لَهُمْ وَجَعْلْنَا بِينَهُمْ مَوْبُقًا ﴿ ﴿ ثُولِكُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ وَجَعَلْنَا بِيْنَهُم مُونِيقًا ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عـنهما - ت ٧٣هـ) : الموبق: واد عميق في النار فرق الله به يوم القيامة بين أهل الهدى، وأهل الضلال .اهـ. الله نف عد يعند للسيط بـ ١١١٠/١١

وقال عكومة مولى ابن عباس (ت ١٠٥هـ): الموبق: نهر في النار يسيل نارا، على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استمثالوا بالاقتحام في النار ونظر الهد.

## تفسير الآيتين : (٥٤ . ٥٥)

رفال الله – معالى – ﴿ وَلَقَدْ صَرَفَنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلِ وَكَانَ الإنسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدْلاً ﴿ قَ وَمَا مَنْعَ النَّاسَ أَنَّ يُؤْمِنُوا ۚ إِذْ جَاءِهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبِّهُمُ إِلاَّ أَنْ تَأْلِيَهُمْ سُنَّةً الأُولِينَ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعُذَابُ فُيلًا ﴿ ﴿ ﴾

## معانى المفردات :

﴿ وَكَانَ الإِنسَانُ أَكْثَوَ شَيْءٍ جَدُلًا ﴾: قال الزجاج إبراهيم بن السرى (ت ٣١١هـ): المراد بالإنسان الكافو ، إذ الكافو أكثر شيء جدلا ، قال الله - تعالى - :

﴿ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفُرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أَنْذِرُوا هُزُواً ﴾ الكمف:٥٠ . اهـ.

﴿ أَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَفَابُ قُلِاً ﴾ : قال السلى إسماعيل بن عبدالرحمن (ت١٢٧هـ): معنى قبلا: مقابل لهم ينظرون إليه . اهـ .

## تفسير الآيتين : (٥٨ . ٦٠)

وقال الله – نعال – . ﴿ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةَ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجُلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَالَ لَهُم مُوعَدُّ لَنْ يَجِدُوا من دُونه مَوثَلاً ﴿ ۞ ﴾ .

ونال الله - معالى - : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا أَبْوَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مُجْمَعُ الْبُحْرِيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقُبًا ﴿ ﴾ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ بِلِ لَهُم مُوْعِدٌ لَن يَجِدُوا مِن هُونِهِ مُولِّلاً ﴾ : قال السدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): الموعد: هو يوم القيامة . اهـ. التنزيسيولييول ما ١٢٥٠)

وقال ابن عباس (رضي الله عنهما - ت ٦٨ هـ): الموثل: هو الملجأ. اهـ.

﴿ حَمَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعُ الْبَحْرِيْنِ ﴾ : قال مجاهد بن جبر (ت ٤٠٠هـ) وقتادة بن دعامة

(ت ۱۸ ۱هـ): البحرين: هما بحر قارس والروم. اهـ. انظر: غير الاطراع المرادية

﴿ أَوْ أَمْضِي حُقِّهَا ﴾ : قال ابن عمر (رضى الله عنهــما - ٧٣هـ) : الحقب: ثمانون الطرنفس الرخي ١٠٠٨

نئه . اهـ. وقال مجاهد: الحقب : سبعون خريفا . اهـ. [تغز:غير الارض ١٠/١٠] - الغز:غير الارض ١٠/١٠]

## تفسير الآية : (٦١)

وَقَالَ الله - تَعَالَى - . ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسَيَا حُوتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ في الْبَحْرِ سَرِبًا ﴿ يَنْكِيهُ ﴾ .

## معانى المفردات:

﴿ فَاتَّخَذُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴾ : اختلف العلماء في معنى سربا:

١ - فقال مجاهد بن جبر (ت ٤ - ١ هـ): السرب: المسلك . اهـ.
 اتفر: غير تفرغي ١٠/١٠٥

٢ - وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت حوالي ١٧٠هـ): السرب: طريق
 حتى وصل إلى الماء، وهي بطحاء بابسة في البر. اهـ.

[انظر: تقنير الدر المتور للبيوطي جـا/١٧٧، وتغنير الدكتور/ محمد محبس جـ٧]

#### تفسير الآبة : (٦٦)

وَالِ الله - تِعَالِي - ، ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِمْتَ رُشُدًا ﴾ .

#### المعنم

قال النعلبي في كتاب العرائس: إن "مسوسي"، وقتاه وجذا الخضر وهو نائم على الطنفسة خضراء] وهو متشح بثوب اخضر، فسلم عليه "مسوسي" ثم كشف عن وجهه فقال الخضر: وأنى بأرضنا السلام؟ ثم رفع رأسه واستوى جالسا وقال: وعليك السلام يا نبى بنى إسرائيل، فسقال له «مسوسي»: ومن أدراك بي؟ ومن أخسرك أنى نبى بنى إسرائيل؟ قسال: الذى أدراك بى ودلك على، ثم قال «مسوسي»: إن ربى أرسلنى إليك لأتبعك وأتعلم من علمك . اهد.

## تفسير الآيات : (٧١ - ٧٣)

رِهَال الله - مَعَالِي - . ﴿ فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفَيَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقَتُهَا لَتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جُنْتَ شَيِّئًا إِمْرًا ﴿۞﴾ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَنِ تَسْتَطِعَ مَهِيَ صَبَّرًا ﴿۞﴾ قَالَ لا تُؤَاخَذُني بِمَا نَسيتُ وَلا تَرْهَقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿۞﴾ .

#### المعنو

قال ابن عباس (رضى الله عنهما - ت ٦٨هـ) ومجاهد بن جبر (ت ٤٠١هـ): معنى قوله - تعالى - : ﴿ لَقَدْ جُنَّ شَيًّا إِمْرُا ﴾ : منكرا . اهـ .

#### تفسير الآية : (٧٤)

وقال الله – تعالى – . ﴿ فَانْطَلْقًا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيا غُلامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلَتَ نَفْسًا زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفُس لَقَدْ جُنْتَ شَيْئًا نُكُورًا ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ .

#### معاني المفردات:

﴿ فَانطَلْقَا حَتَى إِذَا أَقِيا غَلَامًا فَقِتَلَا ﴾: قال السبدى إسماعيل بن عبد الرحمن (ت ١٢٧هـ): كان الغلام وجهه يتوقد حسنا. اهد. القريس فيري ٢٧٨٠٠٠

وقال ابن عباس لارضي الله عنهما - ت ٦٨هـ): كان الغلام لم يبلغ الحنث . اه. . الطريقية ويون ٢٠١٤/١٠

﴿ لَقَدْ جُنْتُ شَيْئًا فَكُرًّا ﴾: قال قستادة بن دعامــة (ت ١١٨هـ): النكو: أنكو من العجب. اهــ.

وعن أبى بن كعب (رضى الله عنه - ت ٣٠هـ) عن النبسى ﷺ قال: «الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافراء لو أدرك لأرهق أبويه طغيانا وكفرا" . اهـ.

[انظر: نضير الدر المثور للبيوطي جـ2/ ٤٢٩، وتضير الدكتور/ محمد محيسن جـ٧]

#### \* \* \*

## تم بعوىُ الله وتوفيقه تفسير الجزء الخامس عشر من القرآنُ الكريم وانتهاء المجلد الأول

ويليه بعوق الله - تعالى - وتوفيقه تفسير الجزء السادس عشر من القرآق الكريم في المجلح الثاني

أسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام دوام التوفيق إنه سميع مجيب الدعاء

## فهرس اللؤلؤ المنثور (المبلد الأول)

| الصفحة | ا تفسير الأية / الآيات | الصفحة | تَصْمِيرِ الأَيْلَةِ / الأَيَّاتَ | الصفحة | تفسير الأيلا/الأيات       |
|--------|------------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------------------------|
| ۱۵     | <b>V</b> A – <b>VV</b> | 77     | 79-71                             | ۰      | منهجى فى هذا التفسير      |
| ۱٥١    | V4                     | 77     | ٣٠)                               | v      | القدمة                    |
| ٥٢     | ۸۰                     | ٣٣     | 77-71                             | ٩      | التمهيد                   |
| ٥٣     | 1A ~ YA                | 71     | 45 - 44                           | 11_    | مبحث التفسير وما يتعلق به |
| ٥٣     | ۸۳                     | 712    | 70                                | . 18   | مبحث العلوم التي يحتاج    |
| 0 5    | A0 - A1                | 40     | 1 47                              | 10     | إليها المقسر              |
| 00     | AV - A7 !              | 44     | ۲۸ – ۲۷                           | 17     | التضير                    |
| ••     | ۸۹ – ۸۸                | 77     | ٤٠١                               | اتحة   | تفسيرسورةالم              |
| ٥٦     | 41 - 4+                | **     | £Y - £1                           | 17     | تمهيد                     |
| ۵٧     | 98 - 98                | , ٣٨   | 20 - 22                           | ١٨     | 7 - 1                     |
| ٥٧     | 90                     | ۳۸     | £V - £7                           | 1,4    | 7 - 0 - £                 |
| ۰۸     | 44                     | 44     | £4 - EA                           | ١٩     | ٧                         |
| ۸۵     | 4٧                     | ٤٠     | 04 - 01                           | قرقا   | تفسيرسورةاك               |
| ٥٩     | 1 99                   | į.     | 01 - 07                           | ٧٠     | 7 - 1                     |
| ٦٠     | 1.4 - 1.1              | ٤١     | 00 - 70                           | 71     | . 1 - 4                   |
| 7.1    | 1-1                    | 24     | •٧                                | 41     | ۰                         |
| 7.7    | 1-7                    | £Y     | ۸۵ – ۵۹                           | **     | ٧-٦                       |
| 75     | 1-9-1-4                | ٤٣     | ٦.                                | .77    | ۹ - ۸                     |
| ٦٤ .   | 117 - 110              | ŧ٤     | 7.1                               | 77     | 11 - 1.                   |
| 7.8    | 115                    | ٤a     | ٦٢                                | 7 1    | ١٤                        |
| 70     | 111                    | ٤٦     | 7.7                               | 40     | 17 - 10                   |
| 77     | 110                    | ٤٦     | 77 - 70                           | 47     | 717                       |
| 77     | 117 - 111              | ٤٧     | ٦٧                                | YV     | ** - * *                  |
| ٦٧     | 114-114                | ٤A     | 79 - 74                           | 44     | 77                        |
| ٦٨.    | 171 - 171              | ٤٨     | ٧١ - ٧٠                           | 79     | 7 £                       |
| . 14   | 171                    | ٤٩     | ٧٣ - ٧٢                           | 44     | 70                        |
| ٧٠     | 140                    | ٤٩     | ٧٤                                | ٣٠     | . **                      |
| y.     | 177                    | ۰۵     | V7 - V0                           | 71     | **                        |
| l      |                        |        |                                   | i      | 1                         |

| الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسير الأية / الأيات |
|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------|
| 114    | 717               | 9.7    | 177               | ٧٢     | 117                  |
| 114    | 41X - 41V         | 41     | 177               | ٧Y     | 174                  |
| ۱۲۰    | Y14               | 90     | 174               | ٧٣     | 179                  |
| 141    | 77.               | 40     | 14.               | ٧ŧ     | 144 - 140            |
| 177    | 771               | 47     | 141 - 141         | ٧٥     | 148 - 144            |
| 177    | 777               | 47     | 148 - 144         | ٧٥     | 140                  |
| 178    | 777               | . 41   | 1.60              | ٧٦     | 147                  |
| 170    | 445               | ١      | 141               | VV     | ۱۳۸                  |
| 140    | 440               | . 1.1  | 144               | vv     | 181 - 189            |
| 147    | 777               | ۱۰۳    | 144               |        | الجرزءالشاني:        |
| 144    | 444               | ١٠٤    | 1/4               | V4     | 127                  |
| 144    | 444               | 1 - 1  | 141 - 140         | V4     | 127                  |
| 179    | 774               | ١٠٥    | 198-197           | . 41   | 111                  |
| 171    | 74.               | ١٠٦    | 190               | ۸١     | 117 - 110            |
| 177    | 771               | 1.7    | 197               | . ۸۲   | 184-184              |
| 177    | . 144             | 1 - 9  | 147               | ۸۳     | 10.                  |
| ١٣٤    | 777               | 1.9    | 144               | ۸۳     | 101                  |
| ١٣٤    | 772               | 11.    | 199               | ٨٤     | 107-108              |
| ۱۳۰    | 740               | . 111  | Y•Y - Y••         | ۸۵     | ١٥٨                  |
| 147    | 747               | 114    | 4.4               | ۸٦     | 109                  |
| 177    | 177               | . 111  | 4.0 - 4.5         | ۸٦     | 177 - 17*            |
| 144    | 144               | 115    | 7.7               | AV     | 178                  |
| ۱۳۸    | 744               | 118    | 7.0               | ۸۸     | 177 - 170            |
| 144    | 71.               | 111    | 4.4               | . ۸۸   | 177                  |
| 189    | 7 1 1             | 110    | 710-704           | ,44    | 174 - 174            |
| 18.    | 7 2 7             | 117    | 717-711           | ۹٠     | 171 - 171            |
| 121    | 710               | 117    | 717               | ۹.     | 177                  |
| 111    | 754 - 757         | 117    | 712               | 41     | ١٧٣                  |
| 127    | 7 2 A             | 114    | 710               | 44     | 177 - 178            |
|        |                   |        |                   |        |                      |

| الصفحة | تفسير الأية / الأيات | الصفحة | تفسير الأية / الأياث | الصفحة | تفسير الأية / الأيات |
|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 19.    | <b>£0 − £</b> £      | 177    | 144 - 141            | 124    | 719                  |
| 141    | £V - £1              | ١٦٨    | 177                  | 11 1 1 | 101-100              |
| 197    | ٤٩ - ٤٨              | 174    | 347                  |        | الجـزءالثالث؛        |
| 197    | a-                   | 17.    | 140                  | 111    | 707                  |
| 198    | ٥٢                   | 14.    | 7.47                 | 127    | 307                  |
| 198    | 01-04                | عمران  | تفسيرسورة آل         | 111    | 700                  |
| 198    | 0.0                  | 174    | ٤ – ١                | 119    | 707                  |
| 190    | 0A - 0V              | ۱۷۳    | ه - ۲                | 10.    | 707                  |
| 190    | ٥٩                   | ۱۷۳    | v                    | 10-    | 404                  |
| ,147   | ۱۱ – ۲۰              | 177    | ^                    | 101    | 404                  |
| 197    | 78 - 37              | 177    | 11-4                 | ١٥٣    | 41.                  |
| 197    | 77 - 70              | 177    | 15-11                | ١٥٤    | **1                  |
| 194    | ۷۲ – ۱۸              | 174    | 11                   | 101    | 777                  |
| 144    | V1 - 14              | 174    | . 17                 | 100    | Y74                  |
| 199    | V£ - VY              | 174    | 19 - 14              | 100    | 478                  |
| ٧٠٠    | ٥٧                   | 14.    | ٧٠                   | 107    | 770                  |
| 4-1    | VV                   | 14.    | 71                   | 100    | *11                  |
| 4.1    | ٧٨                   | 141    | 78-74                | 101    | *17                  |
| 7-7    | ۸۰ – ۷۹              | 141    | 77 - 70              | 109    | 774                  |
| 7.7    | 14 - 14              | 141    | - 44                 | 17.    | 424                  |
| 4 - 5  | ۸۳                   | ۱۸۳    | 74 - 74              | 171    | ***                  |
| 4 - £  | ٨٥                   | 1.11   | ۳۰                   | 171    | 441                  |
| 4.0    | ۸۹ – ۸٦              | 111    | ٣١                   | 177    | 177                  |
| 7.0    | 91-90                | 100    | 78 - 77              | ١٦٣    | 177                  |
| 7-7    | 41                   | 141    | 77 - 70              | 178    | 471                  |
|        | الجنءالرابع          | ١٨٧    | ۳۷                   | 178    | 440                  |
| 7.7    | 44                   | ١٨٨    | <b>24 - 2</b> 7      | 170    | 177                  |
| ۲٠٧    | 41                   | 144    | ٤١                   | 170    | 774                  |
| 4.4    | ٩٧                   | 14.    | 13 – 73              | 177    | 44.                  |

| الصفحة | تضير الأبلة / الأيات | الصفحة | تَصْير الأية / الأياتَ | الصفحة | تفسير الأية / الأيات |
|--------|----------------------|--------|------------------------|--------|----------------------|
| 717    | ٧                    | 777    | 101                    | 4.4    | 49                   |
| 7 £ V  | ٨                    | . **4  | 107                    | . 11.  |                      |
| YEA    | 4                    | * ***  | 101                    | * 1 *  | 1.4                  |
| 7 4 1  | ١٠.                  | -77*   | 100                    | **11   | 1.7                  |
| 414    | 10                   | 77.    | 107                    | . 111  | 1.0 - 1.5            |
| 7 £ 9  | . 17                 | 771    | 109                    | 117    | 1.4-1.2              |
| 40.    | 12                   | 141    | 171                    | . 114  | 11.                  |
| . 401  | . 14                 | 777    | 178 - 178              | 418    | 117-111              |
| . 101  | 19                   | 777    | 170                    | . 410  | 111-117              |
| .707   | ۲۰                   | 777    | 174                    | 717    | 117                  |
| Yot    | *1                   | 171    | 177                    | - 717  | 114                  |
|        | الحرزء الخامس:       | 740    | 177 - 170              | 414    | 14114                |
| . 400  | **                   | . 170  | 174 - 177              | TIA    | 171                  |
| 707    | 77                   | 777    | 141                    | -111   | 177                  |
| Y-0.A  | 40                   | 1773   | 140                    | 414    | 170 - 171            |
| 771    | 4A - 4V              | 144    | 147                    | -77-   | 177 - 177            |
| 771    | * **                 | 177    | 144                    | 77.    | 174                  |
| 777    | <b>71 - 7.</b>       | -444   | 19.                    | 771    | 17.                  |
| * 77*  | . 77                 | 447    | 191                    | - 771  | 177 - 171            |
| 47.5   | T £                  | - 444  | 190                    | 777    | 171                  |
| 777    | 77 - 40              | 1779   | 199                    | ***    | 170                  |
| 77.4   |                      | 45.    | ۲٠٠                    | ۲۲۳    | 144 - 144            |
| - 414  | 44                   | ساء:   | تفسيرسورةالن           | 171    | 120-189              |
| .774   | ٤١ -                 | 137    | ۱ ۱                    | -770   | 154 - 151            |
| 44.    | ٤٢                   | 137    | 1                      | ****   | 188                  |
| 44.    | ٤٣                   | 717    | ۲ ا                    | 777    | 187                  |
| YV1    | ٤٦ - ٤٤              | 711    | ٤                      | . 441  | 111                  |
| 170    | ٤٧                   | . 710  | اه ا                   | -444   | 184 - 184            |
| 777    | ٤A                   | . 710  | 1                      | ****   | 101                  |

| الصفحة        | تفسير الأية/ الأيات |       | 1.50 (2.5)           | 1      |                      |
|---------------|---------------------|-------|----------------------|--------|----------------------|
| <del> </del>  |                     | لصفحة | تفسير الأية / الأيات | الصفحة | تفسير الأية / الأيات |
| 414           | 170 - 178           | ۲-1   | 1.4                  | · 442  | ٤٩                   |
| 44.           | 177                 | 7.0   | 1.7                  | YVV    | : 01                 |
| 44.           | 171                 | r-v   | 1.1                  | TVA    |                      |
| 777           | 177                 | r-v   | 1.7 - 1.0            | 17.7   | 77                   |
| 44.4          | 175                 | 7-4   | 110                  | TAT    | 7.9                  |
| 777           | 171                 | 7-4   | 117                  | YAE    | ٧١                   |
| <u>باندة؛</u> | تفسير سورة ال       | 71.   | : 114                | 440    | V£ - VY              |
| 770           | ١                   |       | ١٢٣                  | 141    | ٧٥                   |
| 441           | ۲                   | 717   | 171                  | - YA7  | VT                   |
| 229           | ۳                   | 711   | 170                  | YAY    | · vv                 |
| 737           |                     | 710   | 177                  | YAY    | . VA                 |
| . 727         | •                   | 710   | 144                  | YAA    | ۸۱ – ۸۰              |
| 722           | . 1                 | 411   | 15 124               | 444    | AT                   |
| ۳٤٧           | ٧                   | 417   | ۱۳۰                  | PAY    | ٠ ٨٣                 |
| - FEV         | 11                  | 717   | 147                  | 79.    | ٨٤                   |
| TEA .         | ۱۲                  | 714   | 18 184               | 191    | ٨٥                   |
| 789           | ١٣                  | 714   | 181                  | 7 741  |                      |
| 70.           | 11                  | . 77. | 127                  |        |                      |
| 70-           | . 10                | 77.   | 127                  | 795    | A9                   |
| .701          | 71 - 11             | 771   | 120                  | - 797  | 4.                   |
| 401           | 14                  | - /   | الحيز والمبادس:      | 448    | 41                   |
| 404           | 14                  | - 777 | 114                  | 445    | 97                   |
| . 404         | T -                 | 777   | 129                  | TAV    | 94                   |
| 408           | 77-71               | 772   | 100                  | 744    | 9.5                  |
| 700           | 77 - 37             | .440  | 104                  | ۳      | 90                   |
| 40 a          | **                  |       | : 108                | 7.1    | 43                   |
| 707           | 77                  | **1   | 107-100              | 7.1    | 47                   |
| rov           | 4 44                | 777   | 104 - 104            | 7.7    | 99 - 91              |
| T0V           | 71                  | TYV   | ١٥٩                  | 7.7    | ,                    |
| . ٣٥٨         | 77                  | 774   | 175                  | 4.4    | 1.1                  |

| الصفحة | تفسير الأيلة / الأيات | الصفحة | تفسير الأيلة / الأياث | الصفحة | تفسير الأية / الأبيات |
|--------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|
| ٤٠٨    | ŧŧ                    | 777    | ٨٩                    | 404    | 77                    |
| ٤٠٩    | 10 - 70               | 440    | 91 - 90               | 77.    | 40 - 48               |
| ٤١٠    | 01                    | 441    | 90                    | 41.    | *^                    |
| ٤١٠    | ٥٩                    | 444    | 47                    | 777    | ٤٠ - ٣٩               |
| ٤١١    | ٦٠                    | 444    | 4٧                    | 777    | ٤١                    |
| 111    | 71                    | 44.    | 1                     | 770    | £ Y                   |
| ٤١٢    | 10                    | 79.    | 1-1                   | 411    | 173                   |
| 113    | 77 - AF               | 791    | 1.4                   | 777    | £ £                   |
| ٤١٣    | 19                    | 444    | 1.0                   | 417    | ا (د                  |
| £12    | ٧٠                    | 797    | 1.4 - 1.1             | 414    | 1 14                  |
| 113    | VI                    | 798    | 111-4                 | 77.    | ٥٠ – ٤٩               |
| 110    | V7 - Y0               | 890    | 117-111               | 771    | ١٠                    |
| 117    | AY - AY               | 441    | 110-118               | 777    | 70                    |
| 113    | 444                   | 747    | 117                   | 777    | 01                    |
| 117    | 41                    | 74V    | 1114                  | ***    | 00                    |
| EIA    | 44                    | أنعام  | تفسير سورة الا        | TYE    | l ov                  |
| £1A    | 94                    | 1      | 1 1                   | TV1    | 0.4                   |
| ٤١٩    | 9.6                   | 1.1    | ۲ ۲                   | 770    | 09                    |
| ٤٢٠    | 40                    | ٤٠١    | 1-4                   | 770    | ٦٠                    |
| ٤٧٠    | 44 - 47               | £ • Y  | _ v                   | 477    | . 31                  |
| 173    | - 44                  | 1.4    | 4-4                   | 777    | 74-14                 |
| £YY    | 1.9                   | 1.4    | ١٠.                   | ***    | 71                    |
|        | الحزءالثامن:          | 1.1    | 10-18                 | 444    | 77                    |
| 173    | 110-117               | 1.1    | 14                    | 479    | 1 37                  |
| 274    | 114-114               | ٤٠٥    | 177                   | 779    | 1 7/                  |
| 171    | 171                   | 1.7    | 144                   | ۲۸۰    | V9 - VA               |
| ٤٢٥    | 177 - 177             | 1 2.7  | 71                    | 1      | الجرزءالسابع؛         |
| 773    | 140                   | £.v    | 777                   | 47.1   | ٨٢                    |
| £YV    | 144 - 144             | £.V    | 77                    | 7.1    | 74                    |
| £YA    | 14.                   | £ · A  | 74                    | ۳۸۲    | ۸۷                    |

| الصفحة | تفسير الأية / الأيات | الصفحة | تضير الأيلا/ الأيات | الصفحة | تفسير الأيلة / الأيات |
|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------|
| ٤٧٢    | 140 - 148            | ٤٥٠    | 77                  | £ ¥ 4  | ١٣٢                   |
| EVY    | 127                  | 103    | 77                  | ٤٣٠    | 127 - 120             |
| ٤٧٣    | 189 - 184            | 101    | 71                  | 173    | 144 - 144             |
| ٤٧٢    | 117                  | £0Y    | ***                 | 271    | 120 - 189             |
| ٤٧٤    | 127                  | . 204  | 77                  | 277    | 111                   |
| 1vo    | ١٤٥                  | 204    | ٤٠                  | 244    | 124                   |
| £V7    | 100,127              | tot    | ٤١                  | 277    | 111                   |
| ٤٧٦    | 107                  | 101    | 17                  | 277    | ١٤٥                   |
| ٤٧٧    | 100                  | 100    | 11                  | 171    | 1117                  |
| ٤٧٨    | 177 - 177            | 107    | ٤٦                  | 277    | . 154                 |
| 143    | 134                  | 107    | ٥٠ – ٤٩             | .277   | 101-189               |
| £V4    | 174                  | ٤٥٧    | 01-01               | £TA    | 107                   |
| ٤٨٠    | 171 - 17.            | £ o A  | 00                  | 289    | 108-107               |
| ٤٨٠    | 171                  | 17.    | 22                  | 289    | 107 - 100             |
| £ A 1  | 170                  | ٤٦٠    |                     | 11.    | 101                   |
| £AY    | 171                  | 173    | 0.4                 | ٤٤١    | 17 109                |
| £AY    | 174 - 174            | 177    | - 09                | 111    | 174-171               |
| 113    | 14.                  | 177    | 10                  | عبراف: | تفسير سورة الأ        |
| £A£    | 144 - 141            | ٤٦٣    | V*                  | 117    | 1-1                   |
| ٤٨٤    | 141                  | 275    | ۸۱ - ۸۰             | 227    | 4 - 4                 |
| ٤٨٥    | 144                  | 171    | ٨٥                  | 111    | 11                    |
| ٤٨٥    | 144                  |        | الجسزءالتاسع        | EEE    | 17 - 17               |
| 143    | ۲                    | ETV    | 91-97               | ٤٤٥    | 1/                    |
| £AR    | 7.0-7.5              | £7V    | 1.1                 | 887    | 41-4.                 |
| نظال:  | تفسيرسورةالأ         | 174    | 114.1.4             | 113    | 11                    |
| ٤٨٨    | ١                    | £7A    | 117-110             | ££V    | 1                     |
| ٤٨٨    | ۲                    | 179    | 177 - 17.           | 111    | 11                    |
| 114    | ٤ - ٣.               | ٤٧٠    | 14.                 | 111    | 1 1/                  |
| ٤٩٠    | 7-0                  | ٤٧٠    | 171                 | 119    | 7.                    |
| ٤٩٠    | \ v                  | ٤٧١    | 177                 | 114    | ۳۰                    |

|           | p=                   |         |                      |        |                      |
|-----------|----------------------|---------|----------------------|--------|----------------------|
| الصفحة    | تفسير الأية / الأيات | الصفحة  | تَفْسِرالأية/الأياتَ | الصفحة | تفسير الأية / الأيات |
| 770       | ٥٢                   | وية     | تفسير سورةالا        | - 141  | . 4                  |
| 041       | ۳٥                   | - 0 - 9 | · Y = 1              | . 191  | 11                   |
| 017       | 01                   | ٠,٠     | ۲                    | - £47  | 14                   |
| 977       | oV - 00              | 101.    | · A-V                | £9.7   | 17.                  |
|           | ٨٥                   | ۱۱ه     | 11.4                 | . १९٣  | 17                   |
| ۸۲۵       | ٦٠                   | 914     | : 18, 17             | . £41  | 19                   |
| P 7 G     | 71                   | ۹۱۲     | . 17                 | 191    | 77 - 77              |
| 08-       | 76 - 77              | ۹۱٥     | ١٧.                  | . १९०  | 71                   |
| ٠٠٠       | 10                   | ٥١٣     | 14                   | . 140  | 70                   |
| ۱۳۵       | . 17                 | 011     | 19                   | - 197  | . **                 |
| ٥٣٢       | 7.9                  | . 015   | . 45                 | . £47  | **                   |
| . 044     | . ٧٣                 | 010     | 70                   | £4V    | · ۲۹ – ۲۸            |
| ۵۲۲.      | ٧٤                   | . 012   | 4.4                  | ٤٩٨    | ·                    |
| ٥٣٣       | VV - Va              | . 612   | 79                   | ٤٩٨    | TE - TT              |
| 040       | <b>v</b> 4 i         | ٥١٧     | ۲۰                   | દવવ    | ٣٥                   |
| - 547     | ۸۰                   | ٥١٨     | 71                   | ٠٠٠    | <b>"</b> ለ – "፣      |
| 770       | ۸۱                   | ٥١٨     | 22 - 22              |        | الجرزءالعاشر:        |
| ٥٣٧       | AY                   | ٥١٩     | 41                   | ۱۰۰    | ٤١                   |
| ۷۳۷       | ۸۳                   | ٥١٩     | 70                   | ٥٠١    | £A - £Y              |
| ۰۴۸       | ٨٤                   | - 24.   | 77                   | . 0.7  | 19                   |
| ۸۳۵       | 4.                   | ٥٢١     | . TV                 | ۰۰۳    |                      |
| · · • * A | 41                   | ١٢٥     | ۳۸.                  | ٥٠۴    | ۸۰ – ۷۰              |
| ٥٣٩ .     | 47                   | ١٢٥     | 79,                  | ٤٠٥    | ٦٠                   |
| مشر       | الجـزءالحادي         | ۲۲٥     | £ •                  | ه٠٠٠   | - 78 - 78            |
| ١٤٥       | ٩٥                   | - 277   | £1                   | ٥٠٥    | 77 - 70              |
| ١٤٥       | 47                   | 071     | £0 - ££              |        | ' 7A – 7V            |
| ٥٤١       | 44                   | - 275   | . 1V - ET            | ۰۰۷    | 79                   |
| ٥٤٢       |                      | - 070   | : £4                 | 0·V    | ٧٠                   |
| 087       | 1-1                  | - 070   | ••                   | ۰۰۸    | ٧١                   |
| 017       | 1-7                  | - 077   | ١٥                   |        |                      |

| الصفحة  | تفسير الأية / الآيات | الصفحة | تفسير الأية / الأيات | الصفحة | تضيرالأية/الأيات |
|---------|----------------------|--------|----------------------|--------|------------------|
| عشري    | الجيزءالثاني         | 071    | 18                   | oft    | 1.4              |
| 0VV     | V-7                  | 071    | ١٥                   | 010    | 1.1              |
| ٥٧٧     | 17                   | 977    | 17                   | 0 8 0  | ١٠٥              |
| ٥٧٨     | 17                   | ۲۲٥    | 14 - 14              | ٥٤٦    | 1.7              |
| 0V9     | 14                   | ۳۲٥    | 14                   | ٥٤٦    | 1.1              |
| ۰۸۰     | 40-19                | ٥٦٣    | 71                   | ٥٤٧    | 1.4              |
| ۰۸۰     |                      | 07.8   | . 17                 | ٥٤٧    | 1.4              |
| ۰۸۰     | ۳۷ – ۲۲              | 376    | 70                   | ٥٤٨    | 111              |
| 211     | ۳۸                   | ه ۲۵   | **                   | ۸٤٥    | 117              |
| ٥٨١     | £-                   | 970    | . ٣٩                 | ०६९    | . 114            |
| ٥٨٢     | ٤١                   | 977    | t o                  | ۰۵۰    | 118              |
| ۵۸۳     | ٤٤                   | . 077  | ٥٧                   | ٠٥٠    | 110              |
| ٥٨٣     | ٤٦                   | . 077  | •۸                   | 001    | 117              |
| ٥٨٤     | 1.1                  | * 07V  | . ০৭                 | ١٥٥    | 114              |
| . OA1   | 70                   | . 617  | 75 - 75              | 997    | : 177            |
| ٥٨٥     | 30 - 70              | ۸۲۹    | 3.5                  | ۲٥٥    | 177              |
| ٥٨٥     | ٦٠                   | ٩٦٩    | ٧١.                  | ۳٥٥    | 174              |
| ۵۸٦     | 77 – 75              | 979    | ۸۲                   | نس!    | تفسيرسورقيو      |
| - 2AR   | ٦٨ – ٦٧              | ۰۷۰    | AV                   | ٤٥٥    | . 1              |
| • • • • | 19                   | ۰۷۰    | ۸۸۱                  |        | . 1              |
| • ۸۷    | ٧١ - ٧٠              | ۰۷۰    | . 44                 | 000    | ٣                |
| ۸۸۵     | ٧٧                   | ۱۷۵    | 41-4.                | ۲٥٥    | ŧ                |
| ۸۸۹     | ٧A                   | . 641  | 47                   | ۷۵۷    | ٥                |
| 214     | A+ - V4              | ٥٧١    | ٩٣                   | ٥٥٧    | ٦ ٦              |
| ٥٨٩     |                      | ۲۷۵    | 4.6                  | ۸۵۸    | A – V            |
| ٥٩٠     | ۸۲ – ۸۲              | 977    | 4.4                  | 994    | ٩                |
| ۰۹۰     | ۲۸ – ۸۷              | سود:   | تفسيرسورة            | ٩٥٥    | 1.               |
| ۱۹٥     | ٨٨                   | ٤٧٥    | ١.                   | . 004  | 11               |
| 091     | A9                   | ٥٧٥    | : ه                  | ۰۲۰    | 14               |
| ٥٩٢     | 41-4.                |        |                      | ۰۲۰    | 14               |

| الصفحة | تفسيرالأية/الأيات    | الصفحة | تفسير الأية/ الأيات  | الصفحة | تفسير الأيلا/ الأيات |
|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
| 747    | 41                   | 715    | A£ - A7              | ०९४    | 1.1-1                |
| 777    | 77                   | 717    | ۸٦ - ۸۵              | ۹۴۰    | 1.4                  |
| 777    | 77                   | 315    | AV                   | 094    | 1.7-1.0              |
| 178    | 47 - 40              | 110    | ^^                   | ०९१    | 1.0                  |
| 377    | 74                   | 710    | 4-                   | 041    | 1.4 - 1.4            |
| 770    | ٣٠                   | 717    | 47 - 47              | 040    | 118-118              |
| 740    | 71                   | 117    | 9.5                  | 297    | 114-114              |
| 777    | 77                   | 314    | 97-90                | 094    | 14.                  |
| 747    | 4.7                  | 214    | 44                   | ۸۹۵    | 171                  |
| 747    | 44                   | 714    | 1                    | وسف    | تفسيرسورةب           |
| 147    | ٤١                   | 74.    | 1-1                  | 099    | ٣                    |
| 779    | 13                   | 77.    | 107 - 100            | ٥٩٩    | £                    |
| راهيم: | <u>تفسير سورة إب</u> | 111    | 171 104              |        | 9-1                  |
| 78.    | ١ ١                  | 171    | 1-4                  | 7      | 17.10                |
| 75.    | o - 1                | 777    | 111                  | 7-1    | 14                   |
| 781-   | 11-11                | رعيدا  | <u>تفسير سورة ال</u> | 7.7    | 1 19                 |
| 711    | 11                   | 777    | ١ ١                  | 7.7    | 71-70                |
| 717    | .10                  | ٦٢٤    | ۲                    | 7.7    | **                   |
| 787    | 17                   | 771    | ٤                    | 7.7    | 71 - 77              |
| 787    | 71                   | 140    | V-1                  | 7.1    | . 43                 |
| 722    | **                   | 777    | _ ^                  | ٦٠٥    | 71-70                |
| 788    | 71 - 77              | 777    | 10-4                 | 1.0    | 77-70                |
| 710    | 77                   | 777    | 11                   | 1.1    | · £7 ~ £7            |
| 750    | 79 - 77              | 777    | 17 - 17              | 1.4    | 11                   |
| 787    | 71                   | 779    | 18                   | 1.4    | ٥٨                   |
| 757    | 40 - 45              | 774    | 10                   | 311    | 77 - 77              |
| 784    | 27, 27, 79           | ٦٣٠    | ١٧                   | 711    | 77                   |
| 759    | ££                   | ٦٣٠    | 1.4                  | 711    | Y0 - YE              |
| 754    | 27 - 20              | 771    | 19                   | 711    | \ v1                 |
| 70.    | ٤٨                   | ۱۲۱    | . 11                 | 717    | ۸۰ – ۷۷              |

| الصفحة | تَفْسِيرِ الأَيْلَةُ / الأَيَّاتَ | الصفحة | تفسير الأيلا/ الأيات | الصفحة | تضيرالأيلا/الأيات |
|--------|-----------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|
| 345    | ۸۰ - ۷۹                           | 177    | ۹۱ - ۸۸              | 70.    | 0 14              |
| ۹۸۶    | ۸۱                                | 117    | 98 - 97              | 101    | 7 0               |
| ۹۸۶    | 1 - 4T                            | 111    | 40                   | عشر:   | الجرء الرابع      |
| ٦٨٦    | AA - AV                           | 779    | 44 - 44              | حجر    | تمسير سورةاك      |
| 7.47   | ٨٩                                | نحل؛   | تفسيرسورةاك          | 707    | ١ ،               |
| 7.47   | 91-90                             | ٦٧٠    | ۲                    | 705    | ٣ - ٢             |
| ٦٨٨    | 9.7                               | 171    | (ه - ۷               | 307    | 7-1               |
| ٦٨٨    | 98 - 97                           | 171    | ۹ ا                  | 200    | ۹ – ۸             |
| 7.49   | 97 - 90                           | 777    | 18.1-                | 200    | 18-1.             |
| 79.    | 40                                | 777    | 17 - 10              | 707    | 10-18             |
| 14.    | 9.4                               | 777    | 77.17                | 707    | 17 - 11           |
| 191    | 1 44                              | . 1V£  | 40                   | 707    | 14                |
| 141    | 1.4-1.1                           | ٦٧٤    | 77 - 77              | 700    | Y - 19            |
| .747   | 1.7                               | 770    | ٤٠-٣٨                | 701    | 71                |
| 795    | 11.                               | . 777  | ٤١                   | 101    | **                |
| 798    | 117 - 111                         | 777    | ٤٣ – ٤٢              | 709    | 7 £               |
| 191    | 110.117                           | 777    | £V - £7              | 709    | 77                |
| 141    | 114.117                           | 177    | ۸٤ ، ۲۵              | 77.    | YV                |
| 790    | 177.17.                           | 774    | ٥٦،٥٣                | 77.    | 44                |
| 190    | 177.171                           | 774    | ٥٨ - ٥٧              | 171    | 17 - 13           |
| عشر    | الجـزءالخامس                      | 774    | ٠٠ – ١٦              | 771    | ££ - £٣           |
| سراء:  | <u>تفسير سورة الأ</u>             | 774    | 77                   | 777    | £A - £V           |
| 797    | ١ ١                               | ٦٨٠    | 177                  | 778    | ٥٠ ٤٩             |
| 744    | ۲ ا                               | ٦٨٠    | ٦٨                   | 775    | ۲۳ – ۲۵           |
| 794    | ۳                                 | 145    | 79                   | 778    | ۲۷ – ۲۲           |
| 799    | 1                                 | 17.1   | ٧٠                   | 771    | ٧٢ - ٧٠           |
| 799    | 7 - 0                             | 7.8.7  | VY                   | 770    | ۷٥ - ٧٢           |
| v      | A-V                               | ٦٨٣    | V1.VT                | 770    | ٧٨                |
| V-1    | ٩                                 | ٦٨٣    | اه ۷                 | 177    | ۸۱ - ۸۰           |
| ٧٠١    | 11                                | 3.4.5  | ٧٦                   | 777    | ۸۷ – ۸۵           |

| الصفحة | تفسيرالأية/الأيات | الصفحة | تفسير الأية / الأيات | الصفحة | تفسيرالأية/الأيات |
|--------|-------------------|--------|----------------------|--------|-------------------|
| ٧٣٥    | 17 - 10           | V14    | ٧١                   | ٧٠٢    | 18 - 18           |
| ٧٣٦    | 17                | V14    | VY                   | ٧٠٢    | 17-10             |
| ٧٣٦    | 14                | ٧٢٠    | : ٧٣                 | ٧٠٣    | 14 - 14           |
| ٧٣٧    | 14                | ٧٢٠    | V £                  | V-1    | ¥1-4+             |
| VTV    | 4.1               | ٧٢٠    | V1                   | ٧٠٤    | 77-77             |
| ٧٣٨    | 77                | VTI    | V۸                   | V-1    | 71                |
| VT9    | 71 - 37           | VYI    | v4                   | V.0    | 70                |
| VTA    | 77-70             | VYY    | ۸۰ ا                 | ٧٠٥    | 41                |
| ٧٤٠    | 77                | ٧٢٣    | ۸۱                   | v-1    | 74-47             |
| ٧٤٠    | 7.4               | ٧٢٣    | AY                   | ٧٠٦    | ٣٠ - ٢٩           |
| VEI    | 79                | VYE    | ۸۳                   | v•v    | 71                |
| V£Y    | . 41              | VY£    | ۸٥ - ٨٤              | ٧٠٨    | ۳۳ – ۴۲           |
| ٧٤٣    | 71                | ۷۲۵    | 7.4                  | ٧٠٨    | <b>70 - 71</b>    |
| ٧٤٣    | 72 - TT           | ٧٢٥    | ٩٠ - ٨٨              | v-4    | 44                |
| YEE    | 79.70             | 777    | -94 - 91             | ٧١٠    | \$7.70            |
| V,£o   | ٤١ - ٤٠           | 747    | 4٧                   | ٧١٠    | وع – ۲3           |
| ٧٤٥    | ٤٣ – ٤٢           | VYV    | . 1-1                | VII    | £A - £V           |
| ٧٤٦    | 17 - 10           | VYA    | 1.5 - 1.7            | V11    | 01.19             |
| V£7    | ٤٧                | 714    | 1.1                  | VIY    | ۲۵                |
| V£V    | <b>ξ</b> Λ:       | VY4    | 11.                  | ۷۱۳    | 20 - 30           |
| V1V    | . 14              | ٧٣٠    | 311                  | ۷۱۳    | 00                |
| YEA    | ۰۰                | لكهف:  | تفسيرسورةا           | ٧١٤    | 70 - Vo           |
| V.E.A  | ٥٢                | ٧٣١    | 7-1                  | ۷۱۰    | ۸ه – ۹ه           |
| V £ 4  | 00 - 01           | ٧٣٢    | ۱ – ٤                | .٧10   | 7.                |
| ٧٥٠    | ۸۰ - ۵۸           | VTT    | v                    | V17    | 77 - 71           |
| ٧٥٠    | 11                | ٧٣٣    | · 4 - A              | V1V    | 7.5               |
| ٧٥١    | 11                | ٧٣٤.   | ۱۰                   | V1V    | 17 - 70           |
| V.0 1  | ٧٣،٧١             | ٧٣٤    | 17-11                | ۷۱۸    | 79 - 71           |
| VOY    | V£                | ٧٣٥    | ١٤                   | V14    | ٧.                |

#### كلمة الناشر

# لَهُو الحمد لله الذي أضاء بها الكون، فقال - تعالى - :

﴿ اقْرَأُ باسْمِ رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الإنسَانُ مَنْ عَلَقَ ۞ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الأَكْرَهُ ﴿ إِنَّ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ ﴿ ﴾

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد ﷺ القائل:

«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»

فإن خير الأعمال وأجلُّها عمل يصل الإنسان بريه، فينال به الرضا والغفران، كما قال - عز وجل - : ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾

وانطلاقًا من مذا الوعد كانت «كأر محيسن للطباعة والنشر والتوزيعي برًا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالى -.

قال ﷺ: اإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من نسلات: صدقمة جساريمة، وعلم يُستشفع به، وولد صالح يدعو له؛

- (هدفنا ) أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم.
- أن نساهم في نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة.
- أن نساعد في إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها.
- ♦ أن نتابع نشرمؤلفات الأستاذ الدكتورا محمج سألم محيسن رحمه الله -.
  - وسيلتنا استخدام التقنيات الحديثة في الطباعة والنشر.









ويقع في مجلدين - وهو مشتمل على: ١- تفسير الكلمات بالمأثور

، كسير، سباب النزول ٢- ذكر أسباب النزول

٢- ذكر الناسخ والمنسوخ

المجلـد الأول من هاتحة الكتاب حتى الأية ٢٤ من سورة الكهف

> الينالاستاناكلا المركب المركبيس تصمن فالواسط والقال تصمن فالداخة الموافق وتعواد فالقداس المرتبة وتعواد فالقداس العربية

> > أأمامة والنشر والدوزيم